



والخذمات الزقمتية

#### ~00000~

جمهورية مصر العربية - القاهرة التجمع الخامس- الحي الثالث- قُيلا 152 الهاتف: 00201127999511 internctional library of manuscripts(ILM)

رقم الإيداع المحلي: 2017/23123 رقم الإيداع الدولي: 3-5- 85365- 978-977 info@ilmarabia.com



الرغياء التراف والعذمات الرفيبة

بَلَدُ الطِّنَاعَة : بَيْرُوت - لِبْنَان التَّجْلِيدُ الغِنَّقِ : شَرِّكَة فَوَادِ النِّيدِ فُولِنَّا جَلِيدَ بَنْرُوت - لِنْنَان



جَمِيْعُ الخُفُوق مِتَحْفُوظَة الطَّنْبَعَةُ الأُوْلَ ١٤٤٥م - ٢٠٢٤م



Dar\_aldheyaa2@yahoo.com Abdou 20203@hotmail.com www.daraldeyaa.net



#### الموزعون المعتمدون

ا دولة الكويت دار الضياء للنشر والتوزيع ـ حولي تليفاكس: ٢٢٦٥٨١٨٠ نقال: ٥٠٤٠٩٩٢١ نقال: ٥٠٤٠٩٩٢١ عنول: ٥٠٤٠٩٣٢ مصر العربيَّة العربيَّة العربيَّة المنصورة العربيَّة المنصورة المنصرة المنصر

المملكة العربية السعودية
 مكتبة الرسد - الرياض
 ماتف: ٢٠٥١٥٠٠ – ٢٠٥١٥٠٠
 دار المتدمرية للنشر والتوزيع ـ الرياض هاتف: ٢٠١١٧١٠
 دار المنهاج للنشر والتوزيع ـ جدة هاتف: ٢١١٧١٠
 مكتبة المتبى – الدمام هاتف: ٨٢٤٤٩٤٦ فاكس: ٨٤٢٢٧٩٤

) برمنکهام - بریطاتیا مکتبهٔ سفنهٔ النحاهٔ هاتف: ۱۶۲۷۲۷۲۰۶۷۲۰ هاتف: ۰۰۶۶۷۲۹۹۰۰۷۶۰۰

المملكة المغربية الدار البيضاء هاتف: ٠٠٢١٢٥٢٢٢٤٨١٧ ...

) الجمهورية التركية مكتبة الإرشاد - إسطنبول هاتف: ٢١٢٦٢٨١٦٣٣/٣٤ فاكس: ٢١٢٦٢٨١٧٠٠٠

الجمهورية العربية السوريَّة الموريَّة دار الفجر ـ دمشق ـ حلبوني ماتف: ٢٢٢٨٣١٦ فاكس: ٢٤٥٣١٩٣

 الجمهورية السودانية مكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع العطار هاتف: ٢٥٧٩٠٠٤٣٥٧٩

الملكة الأردنية الهاشمية
 دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ـ عمان هاتف: ١٦٤٦٥٣٦٠ – ١٦٤٨٢٩١٣٢٢٠ - ٧٨٨٢٩١٣٣٠

دولة ليبيا
 مكتبة الوحدة - طرابلس
 ماتف: ٩٩٩٧٠٦٩٩٩ - ٢١٣٣٣٨٢٣٨٠
 شارع عمرو ابن العاص

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه في أي نظام الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر .



المنتخذ المنت

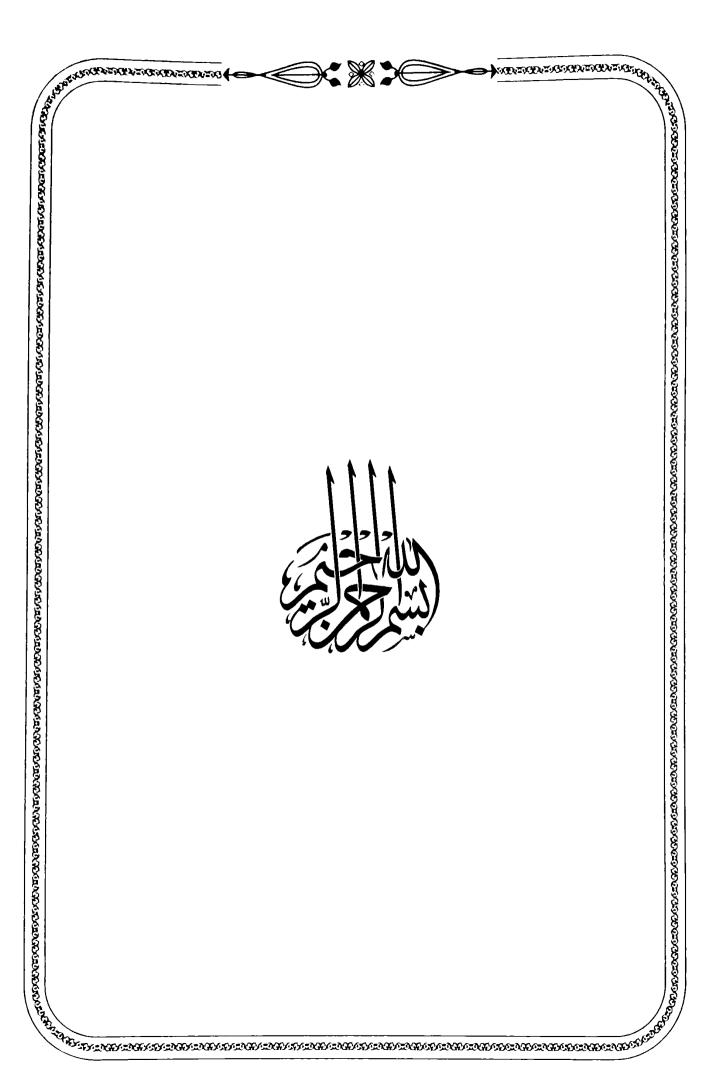

# تقريظُ صاحِبنا السَّيِّدِ الفاضِلِ عُهَّدِ رَمَضان بُنِ عَيْدَرُوسِ العَيْدَرُوسِ

#### بِنْ مِلْ اللَّهُ الرَّحْمَرُ الرَّحِيدِ

**→⊶∙≋**₩}{⊁}&•⊷⊷

الحمدُ لله الّذي حَقَّقَ مَناطَ العُبُوديّةِ بالإِيجادِ ﴿ وَبَسَطَ علىٰ عِبادِهِ المُتَّقِينَ سَوابِغَ الفَضْلِ والإِسْعادِ ﴿ والصّلاةُ والسّلامُ علىٰ سَيِّدِنا مُحمَّدٍ سَيِّدِ الأَسْيادِ ﴿ وَالسِّلامُ علىٰ سَيِّدِنا مُحمَّدٍ سَيِّدِ الأَسْيادِ ﴿ وَالْفَضْلِ الْعِبادِ ﴿ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَكارِمِ الأَجْوادِ ﴾

أمّا بعدُ: فقد سَرَّحْتُ نَظَرِي ﴿ وَأَنْعَمْتُ ناظِرِي ﴿ في هذا السِّفْرِ الجليلِ ﴿ اللّٰذِي أَلَقُه صَاحِبُنا الأُسْتاذُ الفضيلُ ﴿ آصِفُ عبدُ القادِرِ جَيْلانِي ، فوجَدْتُه قد حَوَىٰ مِن اللَّالِي دُرَرَها ﴿ ومِن المَعالَي غُررَها ﴿ والحَقُّ أَنه عَزيزٌ في بابِه ﴿ بل لم يُسْبَقْ إليه مِن نُظَرائِه وأَتْرابِه ﴿ وانْضَمَّ إلىٰ ذلك حُسْنُ تقسيمِه وتبويبِه ﴿ وجَوْدَةُ تفقيرِه وترتيبِه ﴿ مع كثرةِ النَّقُولِ مِن المَظانِّ المُعْتَبَرَةِ ﴿ وبَسْطِ ما يكونُ به الإيضاحُ مِن الأَمْثِلةِ المُتَكَثِّرةِ ﴿ وبالجُمْلةِ فإنّه قد أَجادَ فيه حتى بَلَغَ فيه مُرْتَقَى تَقَرُّ له العُيُونُ ﴾ ويقصُرُ عنِ اسْتِنامِ ذِرْوَةِ شَرَفِه الكادِحُون ﴿ وهو وإن أَبْصَرَ النَّورَ ولم يَبْلُغُ غاية الكَمالِ ﴾ غيرَ أنّ القَمَرَ لا يكونُ بَدْرًا إلّا إِثْرَ اسْتِهْلالِ الهلالِ ﴾

وإِذا رَأَيْتَ مِن الهِللِ نُمُوَّهُ ﴿ أَيْقَنْتُ أَن سيَكُونُ بَدْرًا كَامِلاً (١)

<sup>(</sup>١) البيتُ لأبي تَمَّامِ كما في «دِيوانِه» (٣/٤/٣ وما بعدها) بلفظ: «إِنَّ الهِلالَ إِذا رأيتَ نُمُوَّهُ \* الخ.

وإِنِّي أَسْأَلُ المَوْلَىٰ ﷺ أَن يُوَفِّقَ مُصَنَّفَه ويَكْتُبَ له فيه الإِخْلاصَ ﴿ ويَجْعَلَ به الخَلاصَ ﴿ ويَجْعَلَ به الخَلاصَ ﴿ ويَنْفَعَ به النَّفْعَ التَّامَّ لِلعَامِّ والخَاصِّ ﴿ وَمَنْفَعَ به النَّفْعَ التَّامَّ لِلعَامِّ والخَاصِّ ﴿ وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحمَّدٍ وعلىٰ آلِه وصَحْبِه وسَلَّمَ .

وكَتَبَه علىٰ خَجَلٍ \* ورَقَمَه علىٰ وَجَلٍ \* المُفْتَقِرُ إلىٰ رحمةِ رَبِّه القُدُّوسِ \*

مُحَّدُ رَمَضان بَنُ عَيْدَرُوسَ العَيْدَرُوسُ \*

القاهِرةَ ، يومَ الاِثْنَيْنِ ١٤ شعبانَ سنةَ ١٤٤٤ مِن هِجْرَةِ مَن له العِزُّ والشَّرَفُ.

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

**→••**•€•₹}{\$+}€>••••

الحمدُ لله رَبِّ العالَمِين ﴿ وصَلَّىٰ اللهُ وسَلَّمَ علىٰ سَيِّدِنا مُحمَّدِ الصَّادِقِ الأَمِينِ ﴿ وعلىٰ آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِين ﴾

أمّا بعدُ: فهذا كتابٌ أَنِيقٌ ﴿ في عِلْمِ الشُّرُوحِ والحَواشِي والتّعليقِ ﴿ رَتَّبْتُهُ عَلَىٰ مُقدِّماتٍ عَشْرِ وأبوابِ ثَلاثةٍ وخاتِمةٍ ·

#### فالمُقدِّماتُ العَشْرُ:

المُقدِّمةُ الأُولَى: في بَيانِ الحاجةِ إلى التَّدْوِينِ.

المُقدِّمةُ الثَّانِيةُ: في أوَّلِ مَن دَوَّنَ في الإِسْلام.

المُقدِّمةُ الثَّالِثةُ: في أنَّ التَّدْوِينَ مِن خَصائِصِ الأُمَّةِ المُحَمَّديّةِ.

المُقدِّمةُ الرّابِعةُ: في بَيانِ الحُكْم الشَّرْعيِّ لِلتَّدْوِينِ.

المُقدِّمةُ الخامِسةُ: في أَقْسامِ التَّدْوِين والمُدَوَّناتِ.

المُقدِّمةُ السّادِسةُ: في فَوائِدِ التَّصْنِيفِ والتّأليفِ.

المُقدِّمةُ السّابِعةُ: في مَقاصِدِ التَّصْنِيفِ والتَّأليفِ.

المُقدِّمةُ الثَّامِنةُ: في بَيانِ الحاجةِ إلى الشَّرح والتَّحْشِيةِ والتَّعْلِيقِ.

المُقدِّمةُ التَّاسِعةُ: في بَيانِ حقيقةِ الشَّرحِ والحاشِيةِ والتَّعليقِ.

المُقدِّمةُ العاشِرةُ: في أَقْسامِ الشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ.

والأبوابُ النَّلاثةُ:

البابُ الأوّلُ: في شُرُوطِ الشّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ.

البابُ الثّاني: في آدابِ الشّارِح والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ.

البابُ الثَّالِثُ: في وَظائِفِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ.

واسْتِمْدادِي فيه مِن صَنِيعِ أصحابِ الشُّرُوحِ والحَواشِي وتَصَرُّفاتِهم فيها، وأَخَذْتُ في بعضِ مَباحِثِه مِن:

١ ـ «مُقدِّمةِ شرحِ المُهَذَّبِ» لِلإِمامِ النَّوَويِّ.

٢ ، ٣ ، ٤ ـ و «البارِقِ في قَطْعِ السّارِقِ» و «الفارِقِ بينَ المُصنِّفِ والسّارِقِ»
 و «التّعريفِ بآدابِ التّأليفِ» ، كُلُّها لِلإِمامِ السُّيُوطيِّ .

٥ \_ و «كَشْفِ الظُّنُونِ في أَسامِي الكُتُبِ والفُنُونِ» لحاجِّي خليفة.

٦ ـ و «الزَّهْرِ اللَّطِيفِ في مَسالِكِ التَّاليفِ» لِلشَّيخِ قاسِمِ بْنِ أحمدَ القَيْسيِّ الحَنَفيِّ (١).
 الحَنَفيِّ (١).

٧ ـ و «حُصُولِ التّفريجِ بأُصُولِ التّخريجِ» لِلسَّيِّدِ أحمدَ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ الغُماريِّ.

وغيرِها<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) المتوفئ سنة ١٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) منه: تحقيق «غنية الطلبة شرح الطيبة» للترمسي، لمحقّقه (١٣٤/١ ــ ١٩٦)، حيث ذكر في تحقيقه ٥٩ منهجا للترمسي في «شرح الطيبة».

﴾ المقدمة ﴾ \_\_\_\_\_\_\_ المقدمة الله على المناسبة ال

ومِن مَظانٌ الاِسْتِمْدادِ والاِسْتِفادةِ في هذا الموضوعِ: مُؤَلَّفاتُ العُلَماءِ في مُصْطَلَحاتِ الفُقَهاءِ، مِن أَهَمِّها:

١ ـ «مَطْلَبُ الأَيْقاظِ في الكلامِ على شيء مِن غُرَرِ الأَلْفاظِ» لِلسَّيِّدِ عبدِ الله ابْنِ حُسَيْنِ بَلْفَقِيهِ<sup>(١)</sup>.

٢ ـ و (دِراساتٌ شَهيّةٌ) و (دِراسةٌ مَوْسُوعيّةٌ) لِلشّيخِ عبدِ البصيرِ بْنِ سُلَيْمانَ المَلِيبارِيِّ.

٢ ـ و «تحقیقُ المَطْلَبِ بتعریفِ مُصْطَلَحِ المَذْهَبِ» لِلشَّیخِ عبدِ القادِرِ بْنِ مُحمَّدٍ المَلِیبارِيِّ.

ولم أُسْبَقُ إلى التّأليفِ في هذا الموضوعِ فيما اطّلَعْتُ عليه، وقد أَشارَ السّيّدُ عبدُ الله الحَبْشيُّ إلى هذا الموضوعِ في أوّلِ كِتابِه «جامِعِ الشُّرُوحِ والحَواشِي»، فقالَ: «ولَسْنا بصَدَدِ التَّوَشُعِ في دِراسةِ عِلْمِ الشُّرُوحِ وفُنُونِه والدُّخُولِ في حَيْثيّاتِه وَقَالَ: «ولَسْنا بصَدَدِ التَّوَشُعِ في دِراسةِ عِلْمِ الشُّرُوحِ وفُنُونِه والدُّخُولِ في حَيْثيّاتِه وتَفاصِيلِه؛ إِذِ الغَرَضُ مِن عَمَلِنا هُنا هو حَصْرُ أَعْيانِ الشُّرُوحِ وجمعُها في هذا التّأليفِ، ولَعَلَّ مِن الدّارِسِين في تاريخِ الآدابِ العَرَبيّةِ ـ وهُم كُثُرٌ ـ مَن يَقُومُ بشَرْحِ التّأليفِ، ولَعَلَّ مِن الدّارِسِين في تاريخِ الآدابِ العَرَبيّةِ ـ وهُم كُثُرٌ ـ مَن يَقُومُ بشَرْحِ مَسائِلِ هذا الفَنِّ ويَجْعَلُه مادّةً لِرسالةِ بَحْثِ يَحْصُلُ بها على دَرَجةٍ عِلْمِيّةٍ» (٢). اهـ

وأَلَّفْتُه إِجابةً لِطَلَبٍ مُتَكَرِّرٍ مِن بعضِ الأَعِزَّاءِ مِن أهلِ العِلْمِ<sup>(٣)</sup>، ٢ ـ ومُحاكاةً

<sup>(</sup>١) المتوفئ سنة ١٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) «+ 1 (/ 1) «+ 1 (/ 1) »

<sup>(</sup>٣) وهو: الفاضل الأستاذ الحاج زَهْرُ المبارك الشهير بـ «أبي مُودي» ابن الشيخ حسن البصري الشهير بـ «أبو مُودي»، مديرُ معهد العلوم الدّينية الإسلامية (مودي) بالمسجد الكبير بسامالاغا بآشي إندونيسيا.

لِأَساتِذةِ الجامِعةِ الَّذينِ كَتَبُوا في مَناهِجِ البَحْثِ العِلْمِيِّ لِطُلَّابِ الجامِعاتِ ، وأقولُ: «لَئِنْ كَانَتْ لِلجامِعاتِ الإِسْلامِيَّةِ الدِّينيَّةِ مَناهِجُ البَحْثِ العِلْميِّ تَتَرَقَّى بها فلْتَكُنْ لِلجامِعاتِ الإِسْلامِيَّةِ الدِّينيَّةِ مَناهِجُ البَحْثِ العِلْميِّ تَتَرَقَّى بها فلْتَكُنْ لِلمَعاهِدِ الدِّينيَّةِ العالِيةِ مَناهِجُ كِتابةِ الشُّرُوحِ والحَواشِي والتَّعليقاتِ تَتَرَقَّى بها» .

وكانَ ابْتِداءُ تأليفِه ليلةَ الجُمُعةِ ١٩ مِن جُمادَىٰ الأولىٰ سنةَ ١٤٤٣ في مَعْهَدِ مَرْكَزِ الشّريعةِ ببُوغُور لِمُؤَسِّها: المُجاهِدِ الكبيرِ والمُدافِعِ عنِ الإِسْلامِ الشَّهيرِ: الحبيبِ مُحَمَّدِ رِزْقِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ شِهابِ العَلَويِّ حَفِظَه الله تعالىٰ، ونِهايَتُه في ليلةِ الأَرْبِعاءِ ٢٦ مِن شهرِ رَمَضانَ مِن تلك السَّنةِ، ولي عَوْدَةٌ إليه إِن شاءَ الله تعالىٰ؛ فإنني أعلمُ أنّ هذا الموضوعَ بَحْرٌ واسِعٌ مُحِيطٌ لا يُعْرَفُ طَرَفاه، وقامُوسٌ عَمِيقٌ لا يُدْرَكُ قَعْرُه، فإنِي كُلَّما تَصَفَّحْتُ صَفْحةً أو وَرَقةً مِن بينِ مَلايينِ الصَّفَحاتِ والأَوْراقِ مِن شُرُوحِ الكُتُبِ وحَواشِيها وتعليقاتِها وَجَدْتُ فائِدةً أو قاعِدةً جديدةً يَنْبَغِي عَدُّها وجَعْلُها وَظِيفةً مِن وَظائِفِ الشُّرّاحِ والمُحَشِّين والمُعَلِّقِين، ولو أَنني مَكَثْتُ لذلك سِنِين لَما انْتَهَيْتُ مِنِ اسْتِقْرائِها واسْتِقْصائِها، ولكنِّي أقولُ كما يُقالُ: مَكَثْتُ لذلك سِنِين لَما انْتَهَيْتُ مِنِ اسْتِقْرائِها واسْتِقْصائِها، ولكنِّي أقولُ كما يُقالُ: ١ ـ «ما لا يُدْرَكُ كُلُّه لا يُتْرَكُ كُلُّه»، ٢ ـ و «المَيْسُورُ لا يَسْقُطُ بالمَعْسُورِ».

قالَ الشَّيخُ عبدُ الفَتّاحِ أبو غُدَّةَ في كِتابِه «الرَّسُولِ المُعَلِّمِ»: «كَمْ أَماتَتْ رَغْبةُ الكَمالِ إنْجازَ كثيرٍ مِن جليلِ الأَعْمالِ»(١).

وقُمْتُ بتأليفِ هذا الكتابِ لِأَمْرَيْنِ:

١ ــ لِتَكُونَ طَرِيقةُ كِتابةِ الشَّرحِ والتَّحْشِيةِ والتّعليقِ ميسورةً ومُنْتَشِرَةً بينَ طَلَبةِ العَلْمِ الشَّرْعيِّ، بل بينَ سائِرِ المُثَقَّفِين.

<sup>(</sup>۱) «الرسول المعلم» (ص٦).

٢ ـ ولِئلًا تكونَ مَعْرِفةُ كيفيّةِ كِتابةِ الشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ محصورةً في أَشْخاصٍ معدودِين يَمُوتُ هذا العِلْمُ بمَوْتِهِم، فقد قالَ سَيِّدُنا عُمَرُ بْنُ عبدِ العَزِيزِ: (فإنَّ العِلْمَ لا يَهْلِكُ حتى يكونَ سِرًّا)
 (فإنَّ العِلْمَ لا يَهْلِكُ حتى يكونَ سِرًّا)

قالَ مِثْلَ ذلك الدُّكْتُورُ محمودٌ الطَّحّانُ في «أُصُولِ التّخريجِ ودِراسةِ الأَسانِيدِ»(١)، هِيَهُ.

وأَهْدَيْتُ هذا الكِتابَ مِن جُهْدِ المُقِلِّ إلىٰ شيخي ومُرَبِّي رُوحِي البرُوفِيسُورِ السَّيِّدِ عبدِ الله بْنِ مُحمَّد باهارُون العَلَويِّ الحُسَيْنيِّ رئيسِ جامِعةِ الأَحْقافِ الّذي انْتَفَعْتُ به وبعُلُومِه وعَزِيزِ حِكَمِه:

يا عُمْدَتِي يا مُعَوَّلِي ويا سَندِي ﴿ يا مَرْجِعِي يا مُرَبِّي الرُّوحِ والجَسَدِ يا مُرَبِّي الرُّوحِ والجَسَدِ يا بَحْرَ جُودٍ وحِلْمٍ يا كَثِيرَ نَدًى ﴿ يا شَيْخَ عِلْمٍ وفَتْحٍ مُسْلِكَ الوَلَدِ رَبَّيْتَ الاَحْقافَ صَرْحَ العِلْمِ جامِعَةً ﴿ حَوَتْ مَشَايِخَ ساداتٍ ذَوِي عُدَدِ خَرَّجْتَ وَالْمَلْدِ والْبَلَدِ خَرَّجْتَ جِيلًا بتَعْلِيمٍ وتَرْبِيَةٍ ﴿ رَفَعْتَ شَأْنًا لِأَهْلِ القُطْرِ والْبَلَدِ تَعْرِي الضَّيُوفَ وطُلَّابًا لِمَعْرِفَةٍ ﴿ تُسْدِي لهم تارَةً بالرَّأْي والمَدَدِ تُصْرِي الضَّيُوفَ وطُلَّابًا لِمَعْرِفَةٍ ﴿ تُسْدِي لهم تارَةً بالرَّأْي والمَدَدِ أَرْجُو إِلهِ ي يُعافِينِي بِكُمْ ثِقَتِي ﴿ وَيَعْلَى وَأَوْلادِي على الأَبَدِ (٢) أَنْ عَلَى الأَبَدِ وَالْمَدِي إِلهِ ي يُكُمْ مِن الشَّقَا أَمَلِي ﴿ نَفْسِي وأَهْلِي وأَوْلادِي على الأَبَدِ (٢) وسَمَّيْتُ هذا الكِتابَ باسْمَيْنِ: أَوّلُهما:

٠١٣٢ ص (١)

<sup>(</sup>٢) أنشأت هذه الأبيات في ٢٨ شعبان سنة ١٤٤٢.

# "تعريفُ المُحَقِّقِين مَناهِجِ الشُّرّاحِ والمُحَشِّين والمُعَلِّقِين»

وثانِيهما:

«الرَّوْضُ الأَنِيقُ (۱)
في الشُّرُوطِ والآدابِ والوَظائِفِ
لِمَن يَتَصَدَّى لِلشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعْلِيقِ»
لِمَن يَتَصَدَّى لِلشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعْلِيقِ»
والله تَعالىٰ أسألُ النَّفْعَ بها لنَفْسِي والطُّلَّابِ \* إِنَّه جَوادٌ كَرِيمٌ مَنَّانٌ وَهَابٌ \*



<sup>(</sup>١) سمّيتُه به تَبَرُّكًا بكتابِ الإمامِ السُّيُوطيِّ ﷺ: «الرّوضِ الأنيق في مُسْنَدِ الصِّدِّيق».

# المُقدِّمةُ الأُولى في بَيانِ وَجُهِ الحاجةِ إلى التَّدُوينِ

**→→** 

قالَ حاجي خليفة في «كَشْفِ الظَّنُونِ» (١): «اعْلَمْ: أنّ الصَّحابة والتّابِعِين ورضْوانُ الله تعالى عليهم أجمعين - ١ - لِخُلُوصِ عقيدتِهم ببَرَكةِ صُحْبةِ النّبيّ وَقُرْبِ العَهْدِ إليه ٣ - ولِقِلّةِ الإخْتِلافِ والواقِعاتِ ٤ - وتَمَكَّنِهِم مِن المُراجَعةِ إلى الثّقاتِ كانُوا مُسْتَغْنِين عن تَدْوِينِ عِلْمِ الشَّرائِعِ والأَحْكامِ، حتى إِنّ بعضَهم كَرِهَ كِتابةَ العِلْمِ، واسْتَدَلَّ بما رُويَ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله تعالى عنه: أنه اسْتَأْذَنَ النّبيَّ عَيْلَةً في كِتابةِ العِلْم، فلم يَأْذَنْ له (٢).

ورُوِيَ عنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنه نَهَى عنِ الكِتابةِ ، وقالَ: «إِنّما ضَلَّ مَن كانَ قَبْلَكُم بالكِتابةِ»(٣).

وجاءَ رَجُلٌ إلى عبدِ الله بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله تعالى عنهما فقالَ: «إِنِّي كَتَبْتُ كِتَابًا أُريدُ أَن أَعْرِضَ عليكَ»، فلمّا عَرَضَ عليه أَخَذَ منه، ومَحا بالماءِ، وقيلَ له: «لِماذا فَعَلْتَ؟»، قالَ: «لأنهُم إذا كَتَبُوا اعْتَمَدُوا على الكِتابةِ، وتَرَكُوا الحِفْظَ،

<sup>(</sup>۱) «كشف الظنون» (۱/۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في «سننه» (۲٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَه الإِمامُ البَيْهَقيُّ في «المَدْخَلِ إلى السُّنَنِ الكُبْرَىٰ» (٧٣٦)، والخطيبُ البَغْداديُّ في «تقييدِ العِلْمِ» ص٤٣ ، وغيرُهما، ولفظُهم: «إِنّما أَضَلَّ مَن كانَ قَبْلَكُم الكُتُبُ»، والفَرْقُ بينَ اللَّفظَيْنِ ظاهِرٌ كبيرٌ، اهـ تعليقات الدّكتور فراس على «الزَّهْرِ اللَّطِيفِ» (ص٥٧).

فَيَعْرِضُ لِلكتابِ عارِضٌ ، فَيَفُوتُ عِلْمُهُم »(١).

واسْتُدِلَّ أيضًا: بأنَّ الكِتابَ ممَّا يُزادُ فيه ويُنْقَصُ ويُغَيَّرُ ، والَّذي حُفِظَ لا يُمْكِنُ تغييرُه ؛ لأنَّ الحافِظَ يَتَكَلَّمُ بالعِلْمِ ، والَّذي يُخْبِرُ عنِ الكِتابةِ يُخْبِرُ بالظَّنِّ والنَّظَرِ .

ولمّا انْتَشَرَ الإِسْلامُ واتَّسَعَتِ الأَمْصارُ \* وتَفَرَّقَتِ الصَّحابةُ في الأَفْطارِ \* وحَدَفَتِ الفِتنُ واخْتِلافُ الآراءِ \* وكَثُرتِ الفَتاوَىٰ والرُّجُوعُ إلى الكُبراءِ \* أَخَذُوا في تَدْوِينِ الحديثِ والفِقْهِ وعُلُومِ القُرْآنِ، واشْتَغَلُوا بالنَّظْرِ، والإِسْتِدْلالِ، في تَدْوِينِ الحديثِ والفِقْهِ وعُلُومِ القُرْآنِ، واشْتَغَلُوا بالنَّظْرِ، والإِسْتِدُلالِ، والإِجْتِهادِ، والإِسْتِنْباطِ، وتَمْهِيدِ القَواعِدِ، والأُصُولِ \* وترتيبِ الأبوابِ والفُصُولِ \* وتكثيرِ المَسائِلِ بأَدِلَّتِها \* وإيرادِ الشَّبْهةِ بأَجْوِيَتِها \* وتعيينِ الأَوْضاعِ والإَصْطِلاحاتِ \* وتكثيرِ المَسائِلِ بأَدلَّتِها \* وإلاختِلافاتِ \* وكانَ ذلك مَصْلَحةً عظيمةً \* وألا ضُطِلاحاتِ \* وكانَ ذلك مَصْلَحةً عظيمةً \* وفِكْرَةً في الصَّوابِ مُسْتَقِيمةً \* فرَأَوْا ذلك مُسْتَحَبًا، بل واجِبًا؛ لِقَضِيّةِ الإيجابِ المذكورِ، مع قولِه ﷺ: (العِلْمُ صَيْدٌ، والكِتابةُ قَيْدٌ، قَيِّدُوا ـ رَحِمَكُمُ الله تعالىٰ ـ المذكورِ، مع قولِه ﷺ: (العِلْمُ صَيْدٌ، والكِتابةُ قَيْدٌ، قَيِّدُوا ـ رَحِمَكُمُ الله تعالىٰ ـ عُلُومَكُم بالكِتابةِ» الحديثَ(٢).

#### \* \*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) لم أَقِفْ عليه في شيءٍ مِن مَصادِرِ الحديثِ. اهـ تعليقات الدّكتور فراس على «الزَّهْرِ اللّطيفِ» (ص٨٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (العِلْمُ صَيْدٌ والكِتابةُ قَيْدٌ إلخ) لم أَرَ الحديثَ بهذا اللّفظِ بعدَ التَّحَرِّي في كُتُبِ الحديثِ ، بلِ النّذي في «صَيْدِ الخاطِرِ» لِابْنِ الجَوْزيِّ و «الجامِعِ الصّغيرِ» لِلسُّيُوطيِّ وكِتابِ «مُزيلِ الخَفاءِ والإلْتِباسِ فيما اشْتَهَرَ مِن الحديثِ على أَلْسِنةِ النّاسِ» و «تدريبِ الرّاوِي على تقريبِ النّواوِي» بلفظِ: «قَيْدُوا العِلْمَ بالكِتابِ» ، وفي روايةٍ: «بالكِتابةِ» . اه تعليقات الشّيخِ قاسِمِ بْنِ أحمدَ القَيْسيِّ الحَنفيِّ على كِتابِه «الزَّهْرِ اللَّطيفِ» (ص٥٥) .

# المُقدِّمةُ الثّانِيةُ في الخِلافِ في أوّلِ مَن دَوَّنَ وصَنَّفَ في الإِسْلامِ

**→••**€€€€€€€••••

قَالَ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ»: «اعْلَمْ: أنه اخْتُلِفَ فِي أُوّلِ مَن صَنَّفَ:

١ ـ فقيلَ: الإِمامُ عبدُ المَلِكِ بْنُ عبدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ البَصْرِيُّ المُتَوَفَّىٰ سنةً
 خمسٍ وخمسِين ومائةٍ.

٢ ـ وقيل: أبو النَّضْرِ سعيدُ بْنُ أبي عَرُوبةَ المُتَوَفَّىٰ سنةَ سِتِّ وخمسين ومائةٍ .
 ذَكَرَهُما الخطيبُ البَغْداديُّ(١) .

٣ \_ وقيلَ: رَبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ المُتَوَفَّىٰ سنةَ سِتِّين ومائةٍ، قالَه أبو مُحمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ (٢).

(۱) أي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۸۰/۲)، وعِبارَتُه: «ولم يَكُنِ العِلْمُ مُدَوَّنَا أصنافًا ولا مُؤَلَّفًا كُتُبًا وأبوابًا في زَمَنِ المُتَقَدِّمِين مِن الصَّحابةِ والتّابِعِين، وإِنّما فَعَلَ ذلك مَن بعدَهم، ثُمّ حَذا المُتَأَخِّرُون فيه حَذْوَهُم، واخْتُلِفَ في المُبْتَدِئِ بتَصانِيفِ الكُتُبِ والسّابِقِ إلى ذلك: ١ \_ فقيلَ: هو سعيدُ بْنُ أبي عَرُوبةً ، ٢ \_ وقيلَ: هو عبدُ المَلِكِ بْنُ عبدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجِ». اهـ

<sup>(</sup>٢) أي في «المُحدِّثِ الفاصِلِ» (ص٦١١)، وعِبارَتُه: «أوّلُ مَن صَنَّفَ وَبَوَّبَ فيما أَعْلَمُ: الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحِ بالبَصْرَةِ، ثُمّ سعيدُ بْنُ عَرُوبةَ بها، وخالِدُ بْنُ جَمِيلِ الّذي يُقالُ له: «العبدُ»، ومَعْمَرُ بْنُ راشِدِ باليَمَنِ، وابْنُ جُرَيْجِ بمَكّةَ، ثُمّ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ بالكُوفةِ، وحَمّادُ بْنُ سَلَمةَ بالبَصْرَةِ، وصَنَّفَ سُفْيانُ بنُ عُيئِنةَ بمَكّةَ، والوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ بالشّامِ، وجَرِيرُ بْنُ عبدِ الحميدِ بالرَّيِّ، وعبدُ الله بْنُ المُبارَكِ بمَرْوَ وخُراسانَ، وهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ بواسِط، وصَنَّفَ في هذا العَصْرِ بالكُوفةِ ابْنُ أبي زائِدةَ، وابْنُ فُضَيْلٍ، ووَكِيعٌ، ثُم صَنَّفَ عبدُ الرَّزَاقِ باليَمَنِ، وأبو قُرَّةَ مُوسَىٰ بْنُ طارِقٍ، وتَفَرَّدَ بالكُوفةِ أبو بَكْرِ بْنُ أبي وَكِيعٌ، ثُم صَنَّفَ عبدُ الرَّزَاقِ باليَمَنِ، وأبو قُرَّةَ مُوسَىٰ بْنُ طارِقٍ، وتَفَرَّدَ بالكُوفةِ أبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبةً بتكثيرِ الأَبُوابِ وجَوْدةِ الترتيب، وحُسْنِ التَّالِيفِ». اهـ

ثُمّ صَنَّفَ:

٤ \_ سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنةً ٥ \_ ومالِكُ بْنُ أَنَسِ بالمدينةِ .

٦ \_ وعبدُ الله بْنُ وَهْبِ بِمِصْرَ.

 $V = e^{\lambda}$  ومَعْمَرٌ  $\Lambda = e^{\lambda}$  الرَّزَاقِ(1) باليَمَنِ

٩ \_ وسُفْيانُ الثَّوْرِيُّ.
 ١٠ \_ ومُحمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوانَ بالكُوفةِ.

١١ \_ وحَمَّادُ بْنُ سَلَمةً . ١٢ \_ ورَوْحُ بْنُ عُبادةَ بالبَصْرَةِ .

١٣ ـ وهُشَيْمٌ بواسِط. ١٤ ـ وعبدُ الله بْنُ المُبارَكِ بخُراسانَ.

وكانَ مَطْمَحُ نَظَرِهِم (٢) في التّدوينِ: ضَبْطَ مَعاقِدِ القُرْآنِ والحديثِ، ومَعانِيهما، ثُمَّ دَوَّنُوا فيما هو كالوَسِيلةِ إليهما» (٣). اه أي كالنَّحْوِ والصَّرْفِ وغيرِهما (٤).

قالَ الشّيخُ قاسِمُ الحَنَفيُّ في «الزَّهْرِ اللَّطيفِ»: «قيلَ: هؤُلاءِ المذكورُون في أوّلِ مَن جَمَعَ، كُلُّهُم في أثناءِ المائةِ الثّانيةِ، وأمّا ابْتِداءُ تَدْوِينِ الحديثِ فإنّه وَقَعَ عندَ رأسِ المِائةِ في خِلافةِ عُمَرَ بْنِ عبدِ العَزِيزِ بأَهْرِه، ففي «صحيحِ البُخاريّ» في بابِ العِلْمِ: «وكتَبَ عُمَرُ بْنُ عبدِ العزيزِ إلى أبي بكرِ بْنِ حَزْمٍ: «انْظُرْ ما كانَ مِن حديثِ رسولِ الله ﷺ فاكْتُبُه؛ فإنِّي أَخافُ دُرُوسَ العِلْمِ وذَهابَ العُلَماءِ»(٥)،

<sup>(</sup>۱) صاحب «المصنف».

<sup>(</sup>٢) أي: مُرْتَفَعُه.

<sup>(</sup>٣) «كشف الظنون» (٢/١).

<sup>(</sup>٤) «الزهر اللطيف» (ص٧٧).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» ط دار طوق النجاة (٣١/١).

وأَخْرَجَه أبو نُعَيْمٍ في «تارِيخِ أَصْبَهانَ» بلفظ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عبدِ العَزيزِ إلى الآفاقِ: «انْظُرُوا حديثَ رسولِ الله ﷺ فاجْمَعُوه» (١) ، قالَ في «فتحِ البارِي»: «يُسْتَفادُ مِن هذا: ابْتِداءُ تَدُوينِ الحديثِ النَّبَويِّ» (٢) ، ثُمّ أَفادَ: أنّ أوّلَ مَن دَوَّنَ بأمرِ عُمَرَ بْنِ عبدِ العَزِيزِ: ابْنُ شِهابِ الزُّهْرِيُّ (٣) . اهـ

وفي «الزَّهْرِ اللَّطيفِ» أيضًا: «أوّلُ مَن أَلَّفَ في النَّحْوِ: أبو الأَسْوَدِ الدُّوَليُّ، قالُوا: إِنّه وَضَعَه بإِشارةِ أميرِ المُؤْمِنِين عليِّ بْنِ أبي طالِبٍ \_ كَرَّمَ الله وَجْهه \_ لمّا وَأَىٰ المَلَكَةَ تَغَيَّرَتْ ، فخافَ عليها الضَّياعَ ، فأشارَ عليه بحِفْظِها ، فعَمَدَ إلىٰ ضَبْطِها بالقَوانِينِ الّتي اسْتَنْبَطَها مِن كلامٍ فُصَحاءِ العَرَبِ وبُلَغائِهِم ، وهُمُ الّذين لم يُخالِطُوا غيرَهم: كهُذَيْلٍ وكِنانة وبعضِ تَمِيمٍ وقَيْسِ عَيْلانَ ومَن يُضاهِيهِم مِن عَرَبِ الحِجازِ فَيرَهم: كهُذَيْلٍ وكِنانة وبعضِ تَمِيمٍ وقَيْسٍ عَيْلانَ ومَن يُضاهِيهِم مِن عَرَبِ الحِجازِ وأوساطِ نَجْدٍ ، وأمّا أوّلُ مَن دَوَّنَ في الصَّرْفِ فقيلَ: أبو عُثْمانَ المازِنيُّ ، وكانَ قبلَ ذلك مُنْدَرِجًا في النَّحْوِ ، والله أعلمُ "(٤). اهـ ذلك مُنْدَرِجًا في النَّحْوِ ، والله أعلمُ "(٤). اهـ



<sup>(</sup>۱) «تاریخ أصبهان» (۳٦٦/۱) عند ترجمة داود بن سلیمان.

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (١٩٤/١).

<sup>(</sup>٣) «الزهر اللطيف» (ص٧١ ـ ٧٢).

<sup>(</sup>٤) «الزهر اللطيف» (ص٧٧ - ٤٧).

#### المُقدِّمةُ الثَّالِثةُ

# في أنّ التَّدُوِينَ والتّصنيفَ مِن خَصائِصِ الأُمّةِ المُحَمَّديّةِ

قالَ الزُّرْقانيُّ المالِكيُّ في «شرح المَواهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ» عندَ قولِ القَسْطَلانيِّ: «ومِن خَصائِصِ الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ: أَنَّهُم أُوتُوا تَصْنِيفَ الكُتُبِ، ذَكَرَه بعضُهم»:

(قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ في (شرحِ التَّرْمِذِيِّ)(١): (لم يَكُنْ قَطُّ في أُمَّةٍ مِن الأُمَّمِ مَنِ انْتَهَى إلى حَدِّ هذه الأُمَّةِ مِن التَّصَرُّفِ في التَّصنيفِ والتَّحقيقِ \* ولا جاراها في مَداها مِن التَّفريعِ والتَّدقيقِ (٢) \* )، وتَصْنيفِ الكُتُبِ وتَدْوِينِ العُلُومِ وحِفْظِ سُنَةِ نَبِيَّهِم (٣) أي: أقوالِه وأفعالِه ، فتدوينُ العُلُومِ وتصنيفُها وتقريرُ القَواعِدِ وكَثْرَةُ التّفريعِ وفَرْضُ ما لم يَقَعْ وبَيانُ حُكْمِه وتفسيرُ القُرْآنِ والسُّنَةِ واسْتِخْراجُ عُلُومِ الأَدَبِ وتَتَبُّعُ كَلامِ العَرَبِ أمرٌ مندوبٌ إليه ، وأهلُه خيرُ الخليقةِ (١٤).

وقالَ القَرافيُّ في «شرحِ المحصولِ»(٥): «مِن خَصائِصِه ﷺ: أنَّ الواحِدَ مِن

<sup>(</sup>١) المسمئ «عارضة الأحوذي».

<sup>(</sup>٢) «عارضة الأحوذي» (٤/١)، وعِبارَتُها في مطبوعتِها: «ولم يكن قَطُّ في الأُمَمِ مَنِ انْتَهَىٰ إلىٰ حَدِّ هذه هذه الأُمَّةِ مِن التَّصرُّفِ في التَّصنيفِ والتَّحقيقِ، ولا جابَ لها في مراها مِن التّفريعِ». اه ولَعَلَّ هذه العِبارةَ التّي في مطبوعةِ «العارضةِ» فيها تحريفٌ؛ لأنّ مُعْظَمَ الّذين نَقَلُوا العِبارةَ مِنِ ابْنِ العَربيِّ - كالإِمامِ السُّيُوطيِّ في «الخصائِصِ الكُبْرَىٰ» (٣٧٥/٢) وابْنِ طُولُون في «مُرْشِدِ المُحْتارِ» (٣٧٥/٢) وابْنِ طُولُون في «مُرْشِدِ المُحْتارِ» (ص٥٤٦) - نَقَلُوها بالعِبارةِ التي ساقَها الزُّرْقانيُّ.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (وتَصْنيفِ الكُتُبِ وتَدْوِينِ العُلُومِ وحِفْظِ سُنّةِ نَبِيّهم) غيرُ موجودٍ في مطبوعةِ «عارضةِ الأَحْوَذيّ» (٤/١).

<sup>(</sup>٤) «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (٧/٧٨).

<sup>(</sup>٥) المسمى: «نفائس الأصول».

أُمّتِه يَحْصُلُ له مِن العُمُرِ القصيرِ مِن العُلُومِ والفُهُومِ ما لم يَحْصُلْ لِأَحَدِ مِن الأُمَمِ السَّابِقةِ في العُمُرِ الطَّويلِ، ولهذا تَهَيَّأَ لِلمُجْتَهِدِين مِن هذه الأُمَّةِ مِن العُلُومِ السَّابِقةِ في العُمُرِ الطَّويلِ، ولهذا تَهَيَّأَ لِلمُجْتَهِدِين مِن هذه الأُمَّةِ مِن العُلُومِ والإسْتِنْباطاتِ والمَعارِفِ ما تَقْصُرُ عنه أَعْمارُهُم»، وقالَ قَتادةُ: «أَعْطَى الله هذه الأُمّةَ مِن الحِفْظِ ما لم يُعْطِه أَحَدًا مِن الأُمَمِ خاصّةً خَصَّهُم بها، وكرامةً أَكْرَمَهُم بها» (أَكْرَمَهُم بها» (أَكْرَمَهُم بها) (أَكْرَمَهُم بها) (أَكْرَمَهُم بها) (أَكُمُ مَهُمُ بها) اللهُ يُعْطِه أَحَدًا مِن الأُمْمِ خاصّةً خَصَّهُم بها، وكرامةً أَكْرَمَهُم بها)



<sup>(</sup>۱) نقله الزرقاني في «شرح المواهب» (۲۸/۷)، ثم الشيخ قاسم في «الزهر اللطيف»، قال محقق «الزهر اللطيف» ط دار الفتح (ص۹۰): «لم نقف عليه في النسخة المطبوعة منه، وقد أثبت السيوطي هذا النقل في كتابه: «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب ﷺ». اهد وقال محقق «الزهر اللطيف» أيضا طبعة دار النور المبين (ص٦٣): «ما وقفت عليه في مطبوعة «شرح القرافي» المسمئ «نفائس الأصول»، وقد نقله الشمس ابن طولون الصالحي الدمشقي في «مرشد المحتار اللئ خصائص المختار ﷺ». اهد

# المُقدِّمةُ الرّابِعةُ في بَيانِ الحُكمِ الشَّرْعِيِّ لِلتَّدُوينِ

**→••**\$€₹}€₽\$••••

قالَ الجَلالُ السُّيُوطيُّ في «التَّعريفِ بآدابِ التَّاليفِ»(١): «قالَ الشَّيخُ عِزُّ الدِّين (٢) الزَّرْكَشيُّ في «قَواعِدِه»: «مِن فُرُوضِ الكِفايةِ: تصنيفُ كُتُبِ العِلْمِ لِمَن مَنَحَه الله تعالى فَهْمًا واطِّلاعًا، ولن تَزالَ هذه الأُمَّةُ مع قِصَرِ أَعْمارِها في ازْدِيادِ وتَرَقِّ في المَواهِبِ، والعِلْمُ لا يَحِلُّ كَتْمُه، فلو تُرِكَ التَّصنيفُ لِضُيِّعَ العِلْمُ على النَّاسِ»(٦)، وقد سَبَقَه إلى نَحْوِ ذلك البَغَويُّ في أوّلِ «التّهذيبِ»(١). اهـ

وقالَ الشّيخُ الفَقيهُ ابْنُ حَجَرٍ الهَيْتَميُّ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ»: «وهو في العُلُومِ الواجِبةِ \_ لا المندوبةِ كالعَرُوضِ خِلافًا لِمَن عَدَّه مِن جُمْلةِ فُرُوضِ الكِفايةِ \_ مِن الواجِبةِ النّي حَدَثَتْ بعدَ عَصْرِ الصَّحابةِ . . وكِتابةُ العِلْمِ مُسْتَحَبّةٌ ، وقيلَ : واجِبةٌ ، وهو وَجِيةٌ في الأَزْمِنةِ المُتَأَخِّرةِ ، وإلّا لَضاعَ العِلْمُ ، وإذا وَجَبَتْ كِتابةُ الوَثائِقِ لِحفظِ الحُقُوقِ فالعِلْمُ أَوْلَى »(٥) . اهـ الوَثائِقِ لِحفظِ الحُقُوقِ فالعِلْمُ أَوْلَى »(٥) . اهـ

<sup>(</sup>۱) «التعريف بآداب التأليف» (ص١٩ ـ ٢٠)٠ (٢٠

<sup>(</sup>٢) انفرد السيوطي بتلقيبه «عز الدين»، فقد لقبه كل من ترجموا له بألقاب غير هذا اللقب، اهـ «تعليقات التعريف بآداب التأليف» (ص١٩).

<sup>(</sup>٣) «المنثور في القواعد الفقهية» (٣٥/٣).

<sup>(</sup>٤) «التهذيب» (١٢٦/١)، وفيه: «وقالَ رَبِيعةُ: «لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ عندَه شيءٌ مِن العِلْمِ أن يُضَيِّعَ نفسَه». اهـ

<sup>(</sup>ه) «تحفة المحتاج» (٣٣/١).

قالَ ابْنُ قاسِمٍ في «حاشِيةِ التُّحْفةِ»: «قولُه: (مِن البِدَعِ الواجِبةِ) لَعَلَّ مَحَلَّ الوُجُوبِ إِذَا تَوَقَّفَ عليه حِفْظُ العِلْمِ عنِ الضَّياعِ، وفي «الكَنْزِ» لِلأُسْتاذِ البَكْرِيِّ: «وتصنيفُ العِلْمِ مُسْتَحَبُّ»(١). اهـ

وتَقَدَّمَ في كلامِ الزُّرْقانيِّ في «شرحِ المَواهِبِ اللَّدُنِّيَةِ»: أنَّ تَدْوِينَ العُلُومِ أمرٌ مندوبٌ إليه.



<sup>(</sup>١) «حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» (٣٣/١).

# المُقَدِّمةُ الخامِسةُ في أَقُسامِ التَّدُوِين والمُدَوَّناتِ وأقسامِ المُؤلِّفِين

**→••≈**≈3€≈€•••-

### ﴿ أَقُسامُ التَّدُوينِ

«التَّدُوينُ» مصدرُ «دَوَّنَ»، قالَ في «القامُوسِ»: «دَوَّنَه تدوينًا»: جَمَعَه، و «الدِّيوانُ»: مُجْتَمَعُ الصُّحُفِ».

والتَّدُويِنُ أَقِسَامٌ: ١ ـ تَأْلِيفٌ ٢ ـ وتصنيفٌ ٣ ـ وترتيبٌ ٤ ـ وجمعٌ،
٥ ـ وكِتَابَةٌ ٦ ـ وتقييدٌ، وهي: ١ ـ مُتُونٌ، ٢ ـ وشُرُوحٌ، ٣ ـ وحَواشٍ،
٤ ـ وتعليقاتٌ، والمُتُونُ نَوْعَانِ: ١ ـ نَثْرٌ ٢ ـ ونَظْمٌ، وكُلُّ منها: ١ ـ مُخْتَصَرٌ ٢ ـ ومُتَوَسِّطٌ ٣ ـ ومُتَوَسِّطٌ ٣ ـ ومبسوطٌ، ويَنْبَغِي أَن تُحَرَّرَ هذه الأَقْسَامُ وحَقَائِقُها.

#### ﴿ معنَى التّصنيفِ والتّأليفِ

«التّصنيفُ» مَصْدَرُ «صَنَّفَ الشّيءَ»: إِذَا جَعَلَه أَصْنَافًا بتمييزِ بعضِها عن بعضٍ ، فَمُوَلِّفُ الكِتابِ يُفْرِدُ الصِّنْفَ اللّذي هو فيه عن غيرِه ، ويُفْرِدُ كُلَّ صِنْفٍ ممّا هو فيه عن غيرِه ، ويُفْرِدُ كُلَّ صِنْفٍ ممّا هو فيه عن الآخرِ ، فالفقيهُ يُفْرِدُ مَثَلًا العِباداتِ عنِ المُعامَلاتِ ونحوِها ، وكذلك الأبوابُ ، قالَه الخطيبُ الشِّرْبِينيُّ في «مُغْنِي المُحْتَاجِ»(١).

وقالَ الشّيخُ ابْنُ حَجَرٍ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ»: «التّصنيفُ: جَعْلُ الشّيءِ أَصْنافًا مُتَمَيِّزَةً، وهو أَخَصُّ مِن التّأليفِ؛ لِاسْتِدْعائِه زِيادةً هي إِيقاعُ الأَنْفةِ بينَ الأَنْواعِ

 <sup>(</sup>۱) «مغني المحتاج» (۲/۱).

المُتَمَيِّزةِ ، وكُتُبُ الأصحابِ مِن ذلك ، فالتّصنيفُ هُنا بمعنَى التّأليفِ»(١). اهـ

وفي «شرحِ خُطْبةِ المِنْهاجِ» لِلإبشيطيِّ: «والتّصنيفُ والتّأليفُ: جَمْعٌ بينَ الأَشْياءِ مِن مَسائِلَ أو غيرِها بمُناسَبةٍ وارْتِباطٍ، بخِلافِ الجَمْعِ والتّرتيبِ، فبَيْنَ كُلِّ مِن الأوّلَيْنِ والثّانِيَيْنِ عُمُومٌ وخُصُوصٌ مُطْلَقٌ؛ إِذْ كُلُّ تصنيفٍ وتأليفٍ: جَمْعٌ وترتيبٌ مِن غيرِ عَكْسٍ»، قالَ: «التّصنيفُ صِفةُ النّوعِ كما أنّ النّوعَ فرعُ الجِنْسِ، ومِن هُنا يُعْرَفُ الفَرْقُ بينَ قولِهم: «فُلانٌ يُصَنّفُ الكلامَ» و«فُلانٌ يَجْمَعُه»(٢). اهـ

وفي «الزَّهْرِ اللَّطيفِ»: «التَّاليفُ» لُغةً: إِيقاعُ الأُلْفة بِينَ شَيْئَيْنِ أَو أَكثرَ ، لكنّه خُصَّ في اصْطِلاحِ العُلَماءِ بإِيقاعِ الأُلْفة بِينَ الألفاظِ والمَعاني ، أو جَعْلُ الأَشْياءِ الكثيرةِ بحيثُ يُطْلَقُ عليها اسْمُ الواحِدِ سَواءٌ كانَ لبعضِها نِسْبةٌ إلى البعضِ الآخرِ بالتَّقَدُّمِ والتَّأَخُّرِ أَوْ لا ، بخِلافِ الترتيبِ ؛ فإنّه: جَعْلُ كُلِّ شيءٍ في مَرْتَبَتِه بحيثُ يصِيرُ له نِسْبةٌ بالتَّقَدُّمِ والتَّأَخُّرِ.

و (التّصنيفُ) في الأصلِ: جَعْلُ الشّيءِ أصنافًا وتمييزُ بعضِها عن بعضٍ.

وعليه فيكونُ التّأليفُ أَعَمَّ مِن التّرتيبِ، قيلَ: وأَعَمُّ مِن التّصنيفِ؛ لأنه مُطْلَقُ الضَّمِّ، والتّصنيفُ: جعلُ كُلِّ صِنْفٍ على حِدَةٍ، وقيلَ: المُؤلِّفُ: مَن يَجْمَعُ كلامَ غيرِه، والمُصَنِّفُ: مَن يَجْمَعُ مُبْتَكراتِ أَفكارِه، وهو معنَى ما قيلَ: واضِعُ العِلْمِ أَوْلَى باسْم المُصَنِّفِ مِن المُؤلِّفِ.

والظَّاهِرُ: أنَّ المُصَنِّفَ مأخوذٌ مِن «التّصنيفِ» ، وهو: ضَمُّ صِنْفٍ إلى صِنْفٍ

 <sup>(</sup>۱) «تحفة المحتاج» (۳۳/۱).

<sup>(</sup>٢) «شرح خطبة المنهاج» للإبشيطي (مخطوط).

سَواءٌ كَانَ عَلَىٰ وجهِ الأُلْفةِ أَم لا ، والمُؤَلِّفُ مأخوذٌ مِن ((التّأليف) ، وهو: ضَمُّ صِنْفٍ إلى صِنْفِ على وجهِ الأُلْفةِ ، فالتّأليفُ على هذا أَخَصُّ مِن التّصنيفِ ، ولكنِ التّأليفُ والحِدِ ، ورُبّما خُصَّ التّصنيفُ بالمُتُونِ ، والتّأليفُ والحِدِ ، ورُبّما خُصَّ التّصنيفُ بالمُتُونِ ، والتّأليفُ بالشُّرُوحِ (() إلخ .

# ﴿ أَقُسامُ المُؤَلِّفِين

قالَ حاجّي خليفة في «كَشْفِ الظُّنُونِ»: «اعْلَمْ: أنَّ المُؤَلِّفِين المُعْتَبَرَةَ تَصانِيفُهُم فَرِيقانِ:

الأوّلُ: مَن له في العِلْمِ مَلَكةٌ تامّةٌ، ودُرْبةٌ كافِيةٌ، وتَجارِبُ وَثِيقةٌ، وحَدَسٌ صائِبٌ، وفَهْمٌ ثاقِبٌ، فتَصانِيفُهُم عن قُوّةِ تَبْصِرةٍ، ونَفاذِ فِكْرٍ، وسَدادِ رَأْي: كالنّصِيرِ، والعَضُدِ، والسّيِّدِ، والسّيعْدِ، والجَلالِ، وأَمْثالِهم؛ فإنّ كُلَّا منهم: يَجْمَعُ الى تحريرِ المَعاني تهذيبَ الأَلْفاظِ، وهؤلاءِ أَحْسَنُوا إلى النّاسِ كما أَحْسَنَ الله عَلَيْ اليهم، وهذه لا يَسْتَغْنِي عنها أَحَدٌ.

والثّاني: مَن له ذِهْنٌ ثاقِبٌ، وعِبارةٌ طَلْقَةٌ، طالَعَ الكُتُب، فاسْتَخْرَجَ دُرَرَها، وأَحْسَنَ نَظْمَها، وهذه يَنْتَفِعُ بها المُبْتَدِئُون والمُتَوسِّطُون، ومنهم: مَن جَمَعَ وصَنَّفَ لِلاسْتِفادةِ لا لِلإِفادةِ، فلا حَجْرَ عليه، بل يُرَغَّبُ إليه إِذا تَأَهَّل ؛ فإنّ العُلَماءَ قالُوا: (يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَن يَشْتَغِلَ بالتّخريجِ والتَّصْنِيفِ فيما فَهِمَه منه إِذا احْتاجَ النّاسُ إليه بتَوْضِيحِ عِبارتِه، غيرَ مائِلٍ عنِ المُصْطَلَحِ، مُبَيِّنًا مُشْكِلَه، مُظْهِرًا مُلْتَبِسَه، كي بتَوْضِيحِ عِبارتِه، غيرَ مائِلٍ عنِ المُصْطَلَحِ، مُبَيِّنًا مُشْكِلَه، مُظْهِرًا مُلْتَبِسَه، كي يَكْتَسِبَ جميلَ الذّكْرِ وتخليدَه إلى آخِرِ الدَّهْرِ، فيَنْبُغِي أَن يُفْرِغَ قَلْبَه لأجلِه إِذا شَرَعَ، يَكْتَسِبَ جميلَ الذّكْرِ وتخليدَه إلى آخِرِ الدَّهْرِ، فيَنْبُغِي أَن يُفْرِغَ قَلْبَه لأجلِه إِذا شَرَعَ،

<sup>(</sup>۱) «الزهر اللطيف» ط دار الفتح (ص٧٧ ـ ٧٤).

# ويَصْرِفَ إليه كُلَّ شُغْلِه، قبلَ أن يَمْنَعَه مانِعٌ عن نَيْلِ ذلك الشَّرَفِ»(١). اهـ منعن

وفي «وَفَياتِ الأَعْيانِ» لِإبْنِ خَلِّكَانَ و «طَبَقاتِ الشَّافِعِيّةِ الكُبْرَىٰ» لِلتَّاجِ الشَّبْكِيِّ في عَصْرِه \_ أي أبي عليٍّ السَّبْكِيِّ في عَصْرِه \_ أي أبي عليٍّ السِّبْكِيِّ في عَصْرِه \_ أي أبي عليٍّ السِّبْجِيِّ \_: «وكانَ يُقالُ في عَصْرِه \_ أي أبي عليٍّ السِّبْجِيِّ \_: «الأَئِمَّةُ بخُراسانَ ثَلاثةٌ: ١ \_ مُكْثِرٌ مُحقِّقٌ، ٢ \_ ومُقِلٌ مُحقِّقٌ، ٣ \_ ومُقِلٌ مُحقِّقٌ؛ أبو عليٍّ السِّبْجِيُّ، والمُقِلُ المُحَقِّقُ: أبو عليًّ السِّبْجِيُّ، والمُقِلُ المُحَقِّقُ: أبو مُحمَّدِ الجُويْنِيُّ، والمُكْثِرُ غيرُ المُحَقِّقُ: ناصِرٌ المَرْوَزِيُّ»(٢). اهـ

قُلْتُ: هذه الأقسامُ وُجِدَتْ وتُوجَدُ في كُلِّ عَصْرٍ مِن الأَعْصارِ، ويُزادُ عليها قِسْمٌ رابعٌ، وهو: مُقِلِّ غيرُ مُحَقِّقٍ، ولَعَلَّه غيرُ مُعْتَبَرٍ عندَهم.

#### ، فَوائِدُ

\* الأُولى: ذَكَرَ الشَّيخُ مُحمَّد خير رَمَضان يُوسُف في كِتابِه «المُكْثِرُون مِن التَّصنيفِ»: أنَّ مِن المُكْثِرِين مِن التَّصنيفِ كَثْرَةَ الصَّفَحاتِ أو كَثْرَةَ العَناوِينِ:

١ ـ عالِمُ الأَنْدَلُسِ وفقيهُها في عَصْرِه عبدُ المَلِكِ بْنُ حبيبٍ (ت ٢٣٨)؛ فقد ذُكِرَ: أنّ تاليفَه تزيدُ على الأَلْفِ، بل نَقَلَ القاضِي عِياضٌ: أنه صَنَّفَ ١٠٥٠ كتابًا (٣).

٢ ـ والإِمامُ أبو جعفرٍ مُحمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَريُّ (ت ٣١٠)؛ فإنَّه كَتَبَ نحوَ

<sup>(</sup>۱) «كشف الظنون» (۱/۳۸).

<sup>(</sup>٢) «وفيات الأعيان» (١٣٥/٢)، «طبقات الشافعية الكبرئ» (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) «المكثرون من التصنيف» (ص٥٧).

٥٨٤٠٠٠ وَرَقَةً ، أي: ٢٩٢٠٠ جزءًا (١).

٣ ـ والإِمامُ الظّاهِرِيُّ المعروفُ عليُّ بْنُ أحمدَ بْنِ حَزْمٍ (ت ٢٥٦) صاحِبُ كتابِ «المُحَلَّى» ؛ فقد حَدَّثَ صاعِدُ بْنُ أحمدَ عنِ الفَضْلِ أبي رافِعٍ وَلَدِ ابْنِ حَزْمٍ: كتابِ «المُحَلَّى» ؛ فقد حَدَّثَ صاعِدُ بْنُ أحمدَ عنِ الفَضْلِ أبي رافِعٍ وَلَدِ ابْنِ حَزْمٍ: أنه قدِ اجْتَمَعَ عندَه بخَطِّ أبيه مِن تَوالِيفِه ، ، ٤ مُجلَّدٍ تَشْتَمِلُ على قريبٍ مِن ثَمانين ألفَ وَرَقةٍ (٢).

٤ ـ والإمامُ حُجّةُ الإِسْلامِ مُحمَّدُ بْنُ مُحمَّدِ الغَزاليُّ (ت ٥٠٥) صاحِبُ (إِحْياءِ عُلُومِ الدِّينِ»، ذَكرَ صاحِبُ «مِفْتاحِ السَّعادةِ»: أنه قيلَ: إِنَّ له نحوَ ٥٠٠ مُصَنَّفٍ (٣).

٥ \_ والإِمامُ عبدُ الرّحمن بْنُ الجَوْزِيِّ (ت ٩٧ ٥)؛ فقد ذُكِرَ أَنَّ مُصَنَّفاتِه أكثرُ مِن أَلفِ مُصَنَّفٍ (٤).

٦ \_ ومُحمَّدُ بْنُ مُكْرمِ بْنِ منظورٍ (ت ٧١١)؛ فقد تَرَكَ بخَطِّه نحوَ ٥٠٠ مُجلَّدٍ، أي ٥٠٠٠ جُزْءًا<sup>(٥)</sup>.

٧ ـ والإِمامُ الحافِظُ شمسُ الدِّين مُحمَّدُ بْنُ أحمدَ بْنِ قايماز الذَّهبيُّ
 (ت ٧٤٨)، مُصَنَّفاتُه القَيِّمةُ لا تَكادُ تَخْلُو منها مَكْتَبةٌ، عَدَّدَ له بَشّار عَوّاد معروف
 ٢١٤ كتابًا، وكُتْبُه طِوالٌ ذاتُ أَجْزاءِ مثلُ «سِيَرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ» المطبوعِ في ٢٣

<sup>(</sup>١) «المكثرون من التصنيف» (ص٥٥).

<sup>(</sup>۲) «المكثرون من التصنيف» (ص ۲۹).

<sup>(</sup>٣) «المكثرون من التصنيف» (ص٣٢).

<sup>(</sup>٤) «المكثرون من التصنيف» (ص٧٦).

<sup>(</sup>a) «المكثرون من التصنيف» (ص ٩٥).

مُجلَّدًا، و«تاريخِ الإِسْلامِ» الَّذي طُبعَ في ٦٠ مُجلَّدًا ولمَّا يَنْتَهِ بعدُ، و«مِيزانِ الإعْتِدالِ»(١).

٨ ـ ومُحمَّدُ بْنُ أبي بكرِ بْنِ جَماعة الكِنانيُّ الحَمَويُّ ثُمَّ المِصْريُّ الشَّافِعيُّ (ت ٨١٨)، ذَكَرَ السُّيُوطيُّ في «بُغْيةِ الوُعاةِ»: أنّ مُؤَلَّفاتِه جاوَزَتِ الأَلْفَ؛ فإنّ له على كُلِّ كِتابٍ أَقْرَأُه التَّاليفَ والتَّاليفَيْنِ والثّلاثة ، وأكثرُه ما بين شرحٍ مُطَوَّلٍ ومُتَوسِّطٍ ومُخْتَصَرٍ وحَواشِ ونُكَتٍ (٢).

9 ـ والحافِظُ ابْنُ حَجَرِ العَسْقَلانيُّ ، ذَكَرَ السَّخاويُّ في «الضَّوْءِ اللَّامِعِ»: أنَّ مُصَنَّفاتِه زادَتْ على ١٥٠ ، وفي ترجمتِه في «الجَواهِرِ والدُّرَرِ» أَوْصَلَها إلى ما يَزيدُ على ٢٧٠ عُنُوانًا ، وقالَ: «إِنَّ الحافِظَ جَمَعَها في كُرّاسةٍ وأنّها ما بين كبيرٍ وصغيرٍ ورسالةٍ وحاشِيةٍ ونُكَتٍ وتعليقاتٍ ودِيوانِ شِعْرٍ معَ الدِّقَةِ والتّحريرِ والإِتْقانِ الّذي لا يَكادُ يُضاهِيه أَحَدٌ ، ومع ذلك لم يكن راضِيًا مِن تَصانِيفِه (٣) ؛ لأنه ذَكَرَ أنه عَمِلَها في ابْتِداءِ الأَمْرِ سِوَىٰ بِضْعةِ كُتُبِ (١٠).

 ١٠ ــ والإِمامُ عبدُ الرّحمن بْنُ أبي بكرِ السُّيُوطيُّ (ت ٩١١)؛ فإِنَّ له ١١٩٤ عُنْوانًا كما في أَشْمَلِ وأَكْبَرِ قائِمةٍ بمُؤَلَّفاتِه (٥).

**W** 

<sup>(</sup>١) «المكثرون من التصنيف» (ص٤٠ ، و٨٩).

<sup>(</sup>٢) «المكثرون من التصنيف» (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «الجواهر والدرر» (ص٩٥٦).

<sup>(</sup>٤) «المكثرون من التصنيف» (ص٥٤).

<sup>(</sup>٥) «المكثرون من التصنيف» (ص٧٦).

الثّانِيةُ: ذَكَرَ الإِمامُ السُّيُوطيُّ في كِتابِه (التَّحَدُّثِ بنِعْمةِ الله) ـ وهو في ترجمةِ نفسِه ـ أنّ مُؤَلَّفاتِه سبعةُ أقسامٍ، قالَ:

(١ - القِسْمُ الأوّلُ: ما أَدَّعِي فيه التَّفَرُّدَ، ومَعْناه: أنه لم يُؤَلَّفُ له نَظِيرٌ في الدُّنيا فيما عَلِمْتُ، وليسَ ذلك لِعَجْزِ المُتَقَدِّمِين عنه، مَعاذَ الله، ولكنْ لم يَتَفِقْ الدُّنيا فيما عَلِمْتُ، وليسَ ذلك لِعَجْزِ المُتَقَدِّمِين عنه، مَعاذَ الله، ولكنْ لم يَتَفِقْ أَنَّهُم تَصَدَّوْا لِمِثْلِه، وأمّا أهلُ العَصْرِ فإنّهُم لا يَسْتَطِيعُون أن يَأْتُوا بمِثْلِه لِما يُحْتاجُ إليه مِن سَعَةِ النَّظَرِ وكَثْرَةِ الإطلاعِ ومُلازَمةِ التَّعَبِ والجِدِّ، والذي هو بهذه الصَّفةِ مِن كُتُبِي ثَمانِيةَ عَشَرَ مُؤلَّفًا.

٢ ـ القِسْمُ الثّاني: ما أُلِّفَ ما يُناظِرُه، ويُمْكِنُ العَلَّامةَ أن يَأْتِيَ بمِثْلِه، وذلك ما تَمَّ أو كُتِبَ منه قِطْعةٌ صالِحةٌ مِن الكُتُبِ المُعْتَبَرَةِ الّتي تَبْلُغُ مُجَلَّدًا وفَوْقَه ودُونَه، وذلك خمسُون مُصَنَّفًا.

٣ ـ القِسْمُ الثّالِثُ: ما تَمَّ مِن الكُتْبِ المُعْتَبَرَةِ الصّغيرةِ الحَجْمِ الّتي هي مِن كُرّاسَيْنِ إلى عَشْرَةٍ ، وذلك سَبْعُونَ مُؤَلَّفًا.

القِسْمُ الرّابعُ: ما كانَ كُرّاسًا ونحوَه سِوَىٰ مَسائِلِ الْفَتاوَىٰ، وذلك مِائةُ مُؤلَّفٍ.

ه \_ القِسْمُ الخامِسُ: ما أُلَّفَ في واقِعاتِ الفَتاوَىٰ مِن كُرَّاسٍ وفَوْقَه ودُونَه،
 وذلك الآنَ ثَمانُونَ مُؤَلَّفًا.

٦ ـ القِسْمُ السّادِسُ: مُؤَلَّفاتٌ لا أَعْتَدُّ بها؛ لأنّها على طَرِيقِ البَطّالِينَ الّذين ليسَ لهم اعْتِناءٌ إلّا بالرِّوايةِ المَحْضَةِ، أَلَّفْتُها في زَمَنِ السَّماعِ وطَلَبِ الإِجازاتِ مَعَ أَنّها مُشْتَمِلةٌ على فَوائِدَ بالنِّسْبةِ إلى ما يَكْتُبُه الغَيْرُ.

٧ \_ القِسْمُ السّابعُ: ما شَرَعْتُ فيه وفترَ العَزْمُ عنه وكُتِبَ منه القليلُ »(١). اهـ

\* الثَّالِثةُ: مِن المُصَنِّفِين مَن صَنَّفَ مُخْتَصَرًا \_ نَثْرًا أَو نَظْمًا \_ ثُمَّ شَرَحَه بنفسِه، وذلك:

١ ـ كالإمام السَّنُوسيِّ؛ فإنَّ له في عِلْم العقيدةِ: ١ ـ «الكُبْرَىٰ» ٢ ـ و «الوُسْطَىٰ»
 ٣ ـ و «الصُّغْرَىٰ» ٤ ـ و «صُغْرَىٰ الصُّغْرَىٰ» ٥ ـ و «المُقدِّماتِ»، وفي عِلْم المَنْطِقِ:
 ٢ ـ «مُخْتَصَرٌ»، وله شُرُوحُها، فهي اثْنا عَشَرَ مُؤَلَّفًا.

 $Y = emis^{\frac{1}{2}} \quad lk_{1} \quad lk_{2} \quad lk_{3} \quad lk_{4} \quad lk_{4}$ 

<sup>(</sup>۱) «التحدث بنعمة الله» (ص١٠٥ \_ ١٣٦).

المُصْطَلَحِ»: «البَحْرُ الَّذي زَخَرَ في شرحِ أَلفيّةِ الأَثَرِ»، واسْمُ شرحِ «جمعِ المُصْطَلَحِ»: «هَمْعُ الهَوامِعِ»، واسْمُ شرحِ «النّقايةِ»: «إِتْمامُ الدِّرايةِ»، واسْمُ شرحِ «الفَويدةِ»: «المَطالِعُ السّعيدةُ في شرحِ الفَويدةِ».

#### ومنهم:

٣ ـ الحافِظُ زينُ الدِّين العِراقيُّ ، له «ألفيّةُ المُصْطَلَحِ» المُسَمَّاةُ: «التَّبْصِرَةُ» ،
 وله شَرْحُها المُسَمَّى: «فتحَ المُغيثِ».

٤ ــ والحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقلانيُّ، له «نُخْبةُ الفِكَرِ» في المُصْطَلَحِ، وله شَرْحُها المُسَمَّى: «نُزْهةُ النَّظَرِ».

٥ \_ والشّيخُ عبدُ الرّحمنِ الأَخْضَريُّ ، له «السُّلَّمُ المُنَوْرَقُ» في المَنْطِقِ ، وله شرحُه .

فائِدةٌ: بعضُ مَن شَرَحَ كِتابَ نفسِه سَبَقَه إلى شرحِه بعضُ مُعاصِرِيه: كالحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ؛ فإنّه شَرَحَ «نُخْبةَ الفِكرِ» في «نُزْهةِ النَّظَرِ»، وقد سَبَقَه إلى ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ؛ فإنّه شَرَحَ «النُّخْبة» سنة ١٨١٧، وفي قولِ شرحِه العَلامةُ كَمالُ الدِّين الشَّمُنيُّ؛ فإنّه شَرَحَ «النُّخْبة» سنة ١٨١٧، وفي قولِ الحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ في أوّلِ «نُزْهةِ النَّظَرِ»: «لأنّ صاحِبَ البَيْتِ أَدْرَىٰ بما فيه» تعريضٌ لطيفٌ بالشُّمُنيِّ المذكورِ(۱).

#### 

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة «النكت على نزهة النظر» تأليف على بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري (ص٢٤).

# المُقدِّمةُ السّادِسةُ في فَوائِدِ التّأليفِ والتّصنيفِ

**→→**₩₩₩₩₩

مِن فَوائِدِ التَّاليف والتَّصنيفِ: ١ ـ ما يَعُودُ على المُؤَلِّفِ والمُصَنِّفِ، ٢ ـ وما يَعُودُ على القارِئِ والواقِفِ.

# فممّا يَعُودُ على المُؤَلِّفِ والمُصَنِّفِ: اطِّلاعُه على دَقائِقِ العِلْم:

قالَ الإِمامُ النَّوويُّ في «مُقدِّمةِ المجموعِ»: «ويَنْبَغِي أَن يَعْتَنِيَ بالتّصنيفِ إِذَا تَأَهَّلَ له، فبه يَطَّلِعُ على حَقائِقِ العِلْمِ ودَقائِقِه، ويَثْبُتُ معه؛ لأنه يَضْطَرُّه إلى كثرةِ التّفتيشِ والمُطالَعةِ والتّحقيقِ والمُراجَعةِ والإطِّلاعِ على مُخْتَلِفِ كَلامِ الأَئِمّةِ ومُتَّفِقِه، وواضِحِه مِن ضعيفِه، وجَزْلِه مِن رَكِيكِه، وما لا ومُتَّفِقِه، وواضِحِه مِن غيرِه، وبه يَتَّصِفُ المُحَقِّقُ بصِفةِ المُجْتَهِدِ»(١). اهـ

وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ في «مُقدِّمةِ المجموعِ» أيضًا في آدابِ المُتَعَلِّمِ: «فبذلك ـ أي بالتّصنيفِ والتَّاليفِ ـ تَظْهَرُ له الحَقائِقُ، وتَنْكَشِفُ المُشْكِلاتُ، ويَطَّلعُ على الغَوامِضِ، وحَلِّ المُعضَلاتِ، ويَعْرِفُ مَذاهِبَ العُلَماءِ، والرّاجِحَ مِن المرجوحِ، الغَوامِضِ، وحَلِّ المُعضَلاتِ، ويَعْرِفُ مَذاهِبَ العُلَماءِ، والرّاجِحَ مِن المرجوحِ، ويَرْتَفِعُ عنِ الجُمُودِ على مَحْضِ التّقليدِ، ويَلْتَحِقُ بالأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِينَ أو يُقارِبُهُم إِنْ وُفَقَى لذلك» (٢). اهـ

<sup>(</sup>١) «مقدمة المجموع شرح المهذب» ط دار الفتح (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٢) «مقدمة المجموع شرح المهذب» ط دار الفتح (ص١٩٦).

وقالَ الإِمامُ النَّوَويُّ أيضًا في «التَّقريبِ والتَّيسيرِ»: «ولْيَعْتَنِ بالتَّصنيفِ في شرحِه وبَيانِ مُشْكِلِه مُتْقَنَّا، فقَلَّما يَمْهَرُ في علمِ الحديثِ مَن لم يَفْعَلْ هذا»(١). اهـ

وممّا يَعُودُ على القارِئِ والواقِفِ:

## ١ - إِبْقاءُ العِلْمِ لِلأَجْيالِ المُتَأَخِّرَةِ:

قالَ الإِمامُ ابْنُ الجَوْزِيِّ في «صَيْدِ الخاطِرِ»: «رأيتُ مِن الرَّأيِ القَوِيمِ: أَنَّ فَعُ التَّصانِيفِ أَكثرُ مِن نَفْعِ التَّعْلِيمِ بالمُشافَهةِ ؛ لأني أُشافِهُ في عُمْرِي عَدَدًا مِن المُتَعَلِّمِين ، وأُشافِهُ بتَصْنِيفِي خَلْقًا لا تُحْصَى ما خُلِقُوا بعدُ ، ودليلُ هذا: أنّ انْتِفاعَ المُتَعَلِّمِين ، وأُشافِهُ بتَصْنِيفِي خَلْقًا لا تُحْصَى ما خُلِقُوا بعدُ ، ودليلُ هذا: أنّ انْتِفاعَ المُتَعَلِّمِين المُتَقدِّمِين أكثرُ مِنِ انْتِفاعِهِم بما يَسْتَفِيدُونَه مِن مَشايِخِهِم ، فيَنْبَغِي النَّاسِ بتَصانِيفِ المُتَقدِّمِين أكثرُ مِنِ انْتِفاعِهِم بما يَسْتَفِيدُونَه مِن مَشايِخِهِم ، فيَنْبَغِي للعالِمِ أَن يَتَوفَّرَ على التَّصانِيفِ إِن وُفَقَ لِلتَصنيفِ المُفِيدِ» (٢). اهـ

وقالَ الإِمامُ البَغَويُّ في أوّلِ «التّهذيبِ»: «هذا كِتابٌ أَنْشَأْتُه بِعَوْنِ الله جَلَّ ذِكْرُه في تهذيبِ مذهبِ الإِمامِ المُطَّلِبيِّ أبي عبدِ الله مُحمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشّافِعيِّ تَغَمَّدَه الله برِضُوانِه، سَأَلَني جَماعةٌ مِن المُرْتَحِلِين إليَّ مِن الأَقْطارِ بعدَ ما عَلَّقُوا الطَّرِيقةَ تهذيبًا؛ لِيكُونَ لهم عَوْنًا على الحِفْظِ والتّدريسِ، فرَأَيْتُ إِسْعافَهُم بمَطْلُوبِهم واجِبًا..» إلى أن قالَ: «ولِما رَجَوْتُ في هذا الجَمْعِ مِن نَشْرِ العِلْمِ وإبقائِه على الخَلَفِ» (٣). اهـ

وقالَ الجَلالُ السُّيُوطيُّ في «التَّعريفِ بآدابِ التَّاليفِ»: «قالَ الشَّيخُ تاجُ

 <sup>«</sup>التقریب والتیسیر» (ص۸۳).

<sup>(</sup>٢) «صيد الخاطر» (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) «التهذيب» (١/٥/١ ـ ١٢٦)٠

الدِّين السُّبْكِيُّ في خُطْبة كِتابِه «جمعِ الجَوامِعِ» (١): «أمّا بعدُ: فإِنّ العالِمَ وإِنِ امْتَدَّ باعُه \* واشْتَدَّ ساعِدُه حتّى خَرَقَ به كُلَّ بابِ باعُه \* واشْتَدَّ ساعِدُه حتّى خَرَقَ به كُلَّ بابِ سُدَّ بابُه وأُحْكِمَ امْتِناعُه \* فنَفْعُه قاصِرٌ على مُدَّة حَياتِه ما لم يُصَنِّف كِتابًا يَخْلُدُ بعدَه شُدَّ بابُه وأُحْكِمَ امْتِناعُه \* فنَفْعُه قاصِرٌ على مُدَّة حَياتِه ما لم يُصَنِّف كِتابًا يَخْلُدُ بعدَه \* أو يُورِّثُ عِلْمًا يَنْقُلُه عنه تلميذٌ إِذا وَجَدَ النّاسُ فَقْدَه \* أو تَهْتَدِي به فِئةٌ ماتَ عنها وقد أَلْبَسَها به الرَّشادُ بَرْدَه \* ولَعُمْرِي إِنّ التصنيف لأَرْفَعُها مَكانًا \* لأنه أَطْوَلُها زَمانًا \* وأَدْومُها إِذا ماتَ أَحْيانًا \* ولذلك لا يَخْلُو لَنا وَقْتُ يَمُرُّ بِنا خالِيًا عنِ التَّصنيفِ \* ولا يَخْلُو لَنا زَمَنٌ إلّا وقد تَقَلَّدَ عِقْدُه جَواهِرَ التَّاليفِ \* ولا يَخْلُو لَنا زَمَنٌ إلّا وقد تَقَلَّدَ عِقْدُه جَواهِرَ التَّاليفِ \* ولا يَخْلُو عَلنا الدَّهُرُ سَاعة فَراغ إلّا ويَعْمَلُ فيها القَلَمُ بالترتيبِ والترصيفِ \*» (١). اهـ علينا الدَّهُرُ سَاعة فَراغ إلّا ويَعْمَلُ فيها القَلَمُ بالترتيبِ والترصيفِ \*» (١). اهـ

## ٢ - وُصُولُ الكِتابِ إلى أَماكِنَ بعيدةٍ:

قالَ الإِمامُ الحبيبُ عبدُ الله بْنُ عَلَوِيٍّ الحَدّادُ الحُسَيْنيُّ في أوّلِ «رِسالةِ المُعاوَنةِ»: «ورُبّما قالَ قائِلُ ممّن لا يَعْقِلُ: «الكُتُبُ كثيرةٌ، وفيها غُنيةٌ وكِفايةٌ، فلا فائِدة في تصنيفِ الكُتُبِ في هذا الزَّمانِ»، فهذا القائِلُ إِن أَصابَ في قولِه: «إِنّ في الكُتُبِ غُنيةً وكِفايةً» فقد أَخْطأَ في قولِه: «لا فائِدة لِلتّصنيفِ في هذا الزَّمانِ»؛ لأنّ للقُلُوبِ مَيْلًا بحُكْمِ الجِبِلّةِ إلى كُلِّ جديدٍ، وأيضًا فإنّ الله يُنْطِقُ عُلَماءَ كُلِّ زَمانٍ بما يُوافِقُ أَهلَه، والتّصانيفُ تَبُلُغُ الأَماكِنَ البعيدة، وتَبْقَى بعدَ مَوْتِ العالِم، فيَحْصُلُ يُوافِقُ أَهلَه، والتّصانيفُ تَبُلُغُ الأَماكِنَ البعيدة، وتَبْقَى بعدَ مَوْتِ العالِم، فيَحْصُلُ له بذلك فَضْلُ نَشْرِ العِلْمِ، ويُكْتَبُ مُعَلِّمًا داعِيًا إلى الله في قَبْرِه، كما قالَ رسولُ الله يَعْقِلُ : «مَن أَنْعَشَ لِسانَه حَقًّا يُعْمَلُ به مِن بعدِه أُجْرِيَ عليه أَجْرُه إلى يوم الله يَعْلِيُ : «مَن أَنْعَشَ لِسانَه حَقًّا يُعْمَلُ به مِن بعدِه أُجْرِيَ عليه أَجْرُه إلى يوم

<sup>(</sup>۱) قوله: (في خطبة كتابه جمع الجوامع) هكذا في مطبوع «التعريف بآداب التأليف» (ص١٩)، وصوابه: «في خطبة كتابه منع الموانع»؛ فإن الكلام المذكور في «منع الموانع» لا في «جمع الجوامع».

<sup>(</sup>٢) «التعريف بآداب التأليف» (ص١٩).

القِيامةِ»<sup>(١)</sup>. اهـ

#### ، تذنیب

قالَ الإِمامُ ابْنُ جَماعةَ في «تَذْكِرةِ السّامِعِ والمُتَكَلِّمِ»: «ومِن النّاسِ مَن يُنْكِرُ التّصنيفَ والتّاليفَ في هذا الزَّمانِ على مَن ظَهَرَتْ أَهْلِيّتُه وعُرِفَتْ مَعْرِفَتُه ، ولا وَجْهَ لهذا الإِنْكارِ إِلّا التَّنافُسُ بينَ أهلِ الأَعْصارِ ، وإلّا فمَن إذا تَصَرَّفَ في مِدادِه ووَرَقِه بكتابةِ ما شاءَ مِن أشعارٍ أو حِكاياتٍ مُباحةٍ أو غيرِ ذلك لا يُنْكَرُ عليه ، فلِمَ إذا تَصَرَّفَ فيه بتسويدِ ما يُنتَفَعُ به مِن عُلُومِ الشّريعةِ يُنْكَرُ ويُسْتَهْجَنُ ؟ ، أمّا مَن لم يَتَأَهَّلُ لذلك فالإِنْكارُ عليه مُتَّجِهٌ ؛ لِما يَتَضَمَّنُه مِن الجَهْلِ ، وتغريرِ مَن يَقِفُ على ذلك التّصنيفِ به ، ولِكَوْنِه يُضَيِّعُ زَمانَه فيما لم يُتْقِنُه ، ويَدَعُ الإِتْقانَ الّذي هو أَحْرَى به التّصنيفِ به ، ولِكَوْنِه يُضَيِّعُ زَمانَه فيما لم يُتْقِنُه ، ويَدَعُ الإِتْقانَ الّذي هو أَحْرَى به

ونحوَه قالَ حاجي خليفة في «كَشْفِ الظَّنُونِ»، ثُمَّ قالَ: «ولله دَرُّ القائِلِ<sup>(٣)</sup> في نَظْمِه:

قُلْ لِمَن لا يَرَى المُعاصِرَ شيئًا ﴿ ويَرَى لِلأَوائِلِ التَّقْدِيما إِنَّ ذَاكَ القَديمَ كَالمُعاصِرَ شيئًا ﴿ وسيَبْقَى هذا الحديثُ قَدِيما(٤)

<sup>(</sup>۱) «رسالة المعاونة» (ص ۱۸ – ۱۹)، والحديثُ أَخْرَجَه الإِمامُ أحمدُ في «مُسْنَدِه» (۱۳۸۰۳) بلفظِ: «ما مِن رَجُلٍ يُنْعِشُ لِسانَه حَقًّا يُعْمَلُ به بعدَه إِلّا أُجْرِيَ عليه أَجْرُه إلىٰ يومِ القِيامةِ، ثُمّ وَفّاه اللهُ ثَوابَه يومَ القِيامةِ».

<sup>(</sup>۲) «تذكرة السامع والمتكلم» (ص ۲۰).

<sup>(</sup>٣) وهو ابن شرف القيرواني.

<sup>(</sup>٤) «كشف الظنون» (٣٨/١)، ونقله في «الزهر اللطيف» (ص١٦٦).

#### ه فائِدةً ﴿

لِيُعْلَمْ: أَنَّ مَفَاهِيمَ الكُتُبِ حُجَّةٌ ، بِخِلافِ أكثرِ مَفَاهِيمِ النَّصُوصِ مِن الآياتِ القُرْآنِيَةِ والأَحادِيثِ النَّبُويَةِ ؛ لِكَوْنِها مِن جَوامِعِ الكَلِمِ ، فتَحْتَمِلُ فَوائِدَ كثيرةً تَقْتَضِي القُرْآنِيَةِ والأَحادِيثِ النَّبُويَةِ ؛ لِكَوْنِها مِن جَوامِعِ الكَلِمِ ، فتَحْتَمِلُ فَوائِدَ كثيرةً تَقْتَضِي القُرْآنِيةِ والأَمْرُوقِ بالذِّكْرِ ، ولِذَا تَرَىٰ الخَلَفَ يَسْتَفِيدُونَ منها ما لَم يُدْرِكُها السَّلَفُ ، بخِلافِ الرَّواياتِ عنِ الأَئمَّةِ ؛ فإنّه قَلَّما يَقَعُ فيها تَفَاوُتُ الأَنْظارِ ، والمُرادُ: مَفاهِيمُ المُوافَقةِ فَمُعْتَبَرَةٌ مُطْلَقًا ، وإنّما قُلْنا: «بخِلافِ أكثرِ مَفاهِيمِ النَّصُوصِ » لأَنَّ مِن النَّصُوصِ ما يُعْتَبَرُهُ مُفهومُه (۱).



<sup>(</sup>١) «الزهر اللطيف» (ص٦٩).

# المُقدِّمةُ السّابِعةُ في مَقاصِدِ التَّصْنِيفِ والتّأليفِ

**→→**•₩₩₩₩

قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ في أوّلِ «عارِضةِ الأَحْوَذِيِّ شرحِ سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ»: «ولا يَنْبَغِي لِحَصِيفٍ (١) \* أن يَتَصَدَّىٰ إلى تصنيفٍ \* أن يَعْدِلَ عن غَرَضَيْنِ: ١ - إِمّا أن يَخْتَرِعَ معنَىٰ \* ٢ - أو يَبْتَدَعَ وَصْفًا ومَتْنَا (٢) \* حَسْبَ ما قَرَّرْناه في «قانُونِ التَّأويلِ» (٣) \* ورَبَطْناه في التّحصيلِ \* مِن الجُمَلِ والتّفصيلِ \* وما سِوَىٰ هذين الوَجْهَيْنِ فهو تسويدُ الوَرَقِ \* والتَّحَلِي بحِلْيةِ السَّرَقِ \* فأمّا إِبْداعُ المَعاني فهو أمرٌ معون (١) في هذا الزَّمانِ ؛ فإنّ العُلَماءَ قدِ اسْتَوْفَوُ الكَلِمَ \* ونصبوا (٥) علىٰ كُلِّ مُشْكِلٍ مِن العِلْمِ \* ولم يَبْقَ إِلّا خَفايا في زَوايا لا يَتَوَلَّجُها إِلّا مَن تَبَصَّرَ مَعاطِفَها \* واسْتَظْهَرَ لواطِفَها \* واسْتَظْهَرَ

وقالَ حاجي خليفة في «كَشْفِ الظُّنُونِ»: «التَّاليفُ على سبعةِ أقسامٍ، لا يُؤلِّفُ عالِمٌ عاقِلٌ إِلَّا فيها، وهي:

<sup>(</sup>١) قالَ في «القامُوسِ المُحيطِ»: «حَصُفَ» كـ (حَرُمَ»: اسْتَحْكَمَ عَقْلُه، فهو «حصيفٌ». اهـ

<sup>(</sup>٢) قوله: (أو يَبْتَدِعَ وَصْفًا ومَتْنًا) كذا في مطبوعة ِ «عارِضةِ الأَحْوَذِي» (٤/١) ، وفي «المَنْثُورِ» لِلزَّرْكَشيِّ (ص٧٧) نقلًا عن «العارِضةِ»: «وإِمّا أن يَبْتَدِعَ وضعًا ومَبْنَىٰ» ، وهو أحسنُ .

<sup>(</sup>٣) هو كتابٌ لابن العربي.

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوعة بالنّون ، ولعلّ الصّوابَ: «مَعُوقٌ» بالقافِ ، اسْمُ مفعولِ «عاقَ» أي: مَنَعَ ·

<sup>(</sup>٥) قوله: (ونصبوا) كذا في مطبوعة ِ «عارِضةِ الأَحْوَذِي» (٤/١) ، ولَعَلَّ الصَّوابَ: «ونَصُّوا».

<sup>(</sup>٦) «عارضة الأحوذي» (١/٤).

١ \_ إِمَّا شيءٌ لم يُسْبَقْ إليه ، فيَخْتَرِعُه .

٢ ــ أو شيءٌ ناقِصٌ يُتَمِّمُه.

٣ \_ أو شيءٌ مُغْلَقٌ يَشْرَحُه.

٤ \_ أو شيءٌ طويلٌ يَخْتَصِرُه دُونَ أن يُخِلُّ بشيءٍ مِن مَعانِيه.

٥ \_ أو شيءٌ مُتَفَرِّقٌ يَجْمَعُه.

٦ \_ أو شيءٌ مُخْتَلِطٌ يُرَتِّبُه .

٧ \_ أو شيءٌ أَخْطأً فيه مُصَنَّفُه، فيُصْلِحُه» (١). اهـ

قولُه: ﴿إِمَّا شَيُّ لَم يُسْبَقْ إليه، فَيَخْتَرِعُه مِثَالُه:

١ ـ كتابُ «الرِّسالةِ» للإِمامِ الشَّافِعيِّ ﴿ فَإِنَّهُ أُوّلُ مَن أَلَّفُ في أُصُولِ الفِقْهِ، قَالَ الإِمامُ أبو حاتِمِ الرَّازِيُّ في «مَناقِبِ الشَّافِعيِّ»: «اتَّفَقَ النّاسُ على أنّ أُوّلَ مَن صَنَّفَ في هذا العلمِ ـ يَعْنِي أصولَ الفِقه ـ الشَّافِعيُّ»، وقالَ: «اعْلَمْ: أنّ نِسْبةَ الشَّافِعيُّ»، وقالَ: «اعْلَمْ الأُصُولِ ١ ـ كنِسْبةِ أُرِسْطاطالِيس إلى علمِ المَنْطِقِ، ٢ ـ وكنِسْبةِ الخليلِ بْنِ أحمدَ إلى علمِ العَرُوضِ»(٢). اهـ

٢ ـ و «المُحَدِّثُ الفاصِلُ» في مُصْطَلَحِ الحديثِ لِلرَّامَهُرْمُزيِّ، قالَ الإِمامُ الشَّيُوطيُّ في «تدريبِ الرَّاوِي»: «قالَ شيخُ الإِسْلامِ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ (٣): مِن أوّلِ الشَّيُوطيُّ في «تدريبِ الرّاوِي»: «قالَ شيخُ الإِسْلامِ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ (٣): مِن أوّلِ

<sup>(</sup>۱) «كشف الظنون» (۱/۸۸).

<sup>(</sup>٢) «مناقب الشافعي» (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) أي في «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص٣٤).

مَن صَنَّفَ في الإصْطِلاحِ القاضِي أبو مُحمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزيُّ، فَعَمِلَ كِتَابَه «المُحَدِّثَ الفَاصِلَ» لكنّه لم يُهَذِّبُ ولم الفَاصِلَ» لكنّه لم يُهَذِّبُ ولم يُورِّبُ الله النَّيْسابُوريُّ لكنّه لم يُهَذِّبُ ولم يُرَتِّبُ» (١). اهـ

# ومِن أَمْثِلَتِه أيضًا:

٣ ـ عِلْمُ العَرُوضِ لِلخليلِ بْنِ أحمدَ الفَراهِيدِيِّ ، قالَ ابْنُ خَلِّكانَ في «وَفَياتِ الأَعْيانِ» في ترجمةِ الخليلِ بْنِ أحمدَ: «وهو الذي اسْتَنْبَطَ عِلْمَ العَرُوضِ وأُخْرَجَه إلى الوُجُودِ وحَصَرَ أَقْسامَه في خمسِ دَوائِرَ يُسْتَخْرَجُ منها خمسةَ عَشَرَ بَحْرًا ، ثُمِّ زادَ فيه الأَخْفَشُ بَحْرًا آخَرَ وسَمّاه: «الخببَ» ، وقيلَ: إِنّ الخليلَ دَعا بمَكّةَ أَن يُرْزَقَ والدَ فيه الأَخْفَشُ بَحْرًا آخَرَ وسَمّاه: «الخببَ» ، وقيلَ: إِنّ الخليلَ دَعا بمَكّةَ أَن يُرْزَقَ عِلْمًا لم يَسْبِقْه أَحَدٌ إليه ، ولا يُؤْخَذُ إِلّا عنه ، فرَجَعَ مِن حَجّه ، فَقُتِحَ عليه بعِلْمِ العَرُوضِ ، وله مَعْرِفةٌ بالإِيقاعِ والنَّغَمِ ، وتلك المَعْرِفةُ أَحْدَثَتْ له عِلْمَ العَرُوضِ ؛ فإنّهُما مُتَقارِبانِ في المَأْخَذِ» (٢). اهـ

٤ - كِتابُ «العَيْنِ» في عِلْمِ متنِ اللَّغةِ لِلخَليلِ بْنِ أحمدَ الفَراهِيدِيِّ أيضًا على كلامٍ في نِسْبَتِه، قالَ الإِمامُ السُّيُوطيُّ في «بُغْيةِ الوُعاةِ» في ترجمةِ الخليلِ بْنِ أحمد: «وعَمِلَ أوّلَ كِتابِ «العَيْنِ» المعروفِ المشهورِ الذي به يَتَهَيَّأُ ضَبْطُ اللَّغَةِ»(٣). اهـ
 اللَّغةِ»(٣). اهـ

٥ \_ و «كِتَابُ سِيبَوَيْهِ» في عِلْمِ النّحوِ.

ومِن أَمْثِلتِه أيضًا:

۱) «تدریب الراوي» (۱/٤٤).

<sup>(</sup>۲) «وفيات الأعيان» (۲٤٤/۲).

<sup>(</sup>٣) «بغية الوعاة» (١/٧٥٥).

# ٦ \_ «تغليقُ التّعليقِ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ ، قالَ في «فتحِ البارِي»:

وهذا حِينُ الشُّرُوعِ في سِياقِ تَعالِيقِه المرفوعةِ، والإِشارةِ إلىٰ مَن وَصَلَها، وأَضَفْتُ إلىٰ ذلك المُتابِعاتِ؛ لِالْتِحاقِها بها في الحُكْمِ، وقد بَسَطْتُ ذلك جميعَه في تصنيفٍ كبيرٍ سَمَّيْتُه: «تَغْلِيقَ التّعليقِ»، ذَكَرْتُ فيه بسَطْتُ ذلك جميعَه في تصنيفٍ كبيرٍ سَمَّيْتُه: «تَغْلِيقَ التّعليقِ»، ذَكَرْتُ فيه جميعَ أَحادِيثِه المرفوعةِ وآثارِه الموقوفةِ، وذَكَرْتُ مَن وَصَلَها بأسانِيدِي إلىٰ المَكانِ المُعَلَّقِ، فجاءَ كِتابًا حافِلًا \* وجامِعًا كامِلًا \* لم يُفْرِدْه أحدٌ بالتّصنيفِ، وقد صَرَّحَ بذلك الحافِظُ أبو عبدِ الله بْنُ رشيدٍ في كتابِ «تَرْجُمانِ التَّراجِمِ» له، فقالَ: «وهو \_ أي التّعليقُ \_ مُفْتَقِرٌ إلىٰ أن يُصَنَّفَ فيه كتابُ كتابٌ يَخُصُّه تُسْنَدُ فيه تلك المُعَلَّقاتُ، وتُبَيَّنُ دَرَجَتُها مِن الصِّحةِ والحُسْنِ أو غيرِ ذلك مِن الدَّرَجاتِ، وما عَلِمْتُ أحدًا تَعَرَّضَ لتصنيفٍ في ذلك، وإنّه أو غيرِ ذلك مِن الدَّرَجاتِ، وما عَلِمْتُ أحدًا تَعَرَّضَ لتصنيفٍ في ذلك، وإنّه لَمُهِمٌّ لا سِيّما لِمَن له عِنايةٌ بكِتابِ البُخاريِّ»(۱).

٧ ــ «حُصُولُ التّفريجِ بأُصُولِ التّخريجِ» لِلسَّيِّدِ أحمدَ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ الغُماريِّ، قالَ في مُقَدِّمتِه:

أمّا بعدُ: فإنّك سَأَلْتَ أَن نُبَيّنَ لَكَ طُرُقَ العَزْوِ والتّخريجِ وما تَسْتَعِينُ به على ذلك \* ويُسَهِّلُ لك سبيلَ المَسالِكِ \* ويُسَهِّلُ لك سبيلَ الوصُولِ إليه \* ويُقرِّبُ عليك طريقَ الحُصُولِ عليه \* معَ قواعِدَ تَعْتَمِدُ عليها في تحقيقِه \* وفوائِدَ تَسْتَنِدُ إليها في إصابةِ الصَّوابِ فيه وتطبيقِه \* بحيثُ

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱۹/۱).

لا تَحْتاجُ إلى كبيرِ بَحْثٍ في الدَّفاتِرِ والمُؤلَّفاتِ ﴿ ولا كثيرِ تنقيبٍ في الكُتُبِ والمُصَنَّفاتِ ﴿ وطَلَبْتَ أَن يكونَ كِتابًا كَافِيًا في موضوعِه يَصِيرُ به القارِئُ مُحدِّثًا ﴿ والنَّاظِرُ فيه لِمَسالِكِ العَزْوِ والتّخريجِ مُحقِّقًا ﴿ لأنّ كُتُبَ المُصْطَلَحِ لا تُرْشِدُ رائِدَ العَزْوِ إلى مُرادِه ﴿ ولا تُبْلِغُ المقصودَ منه إلى قُصّادِه ﴿ وأَشَرْتَ لَن يَكُونَ اسْمُ الكِتابِ: (كيفَ تَصِيرُ مُحدِّثًا؟)».

فاعْلَمْ: أنّك طَلَبْتَ ما لم يَسْبِقْ أحدٌ إلى تأصيلِه \* ولا تَنبّه سابِقٌ إلى اخْتِراعِ الكلامِ فيه وترتيبِ فُصُولِه \* فلا نَعْلَمُ أحدًا أَفْرَدَ هذا الفَنَّ بتأليفٍ \* ولا خَصَّ أُصُولَه بجمع وتصنيفٍ \* بل ولا أشارَ إلى قواعِدِها في كِتابٍ \* أو نَبّهَ على أصلٍ مِن أُصُولِه ضِمْنَ بابٍ مِن الأبوابِ \* فإسْعافُكَ بمَرْغَبِكَ \* وإتْحافُك بمَرْغَبِك \* وإتْحافُك بطَلَبِك \* يُعَرِّضُ إلى الخَوْضِ في فَنِّ مُبْتَكَرٍ وبَحْثٍ مُخْتَرَعٍ لا يُوجَدُ في كلامِ السّابِقِين ما يُساعِدُ على التّوسُّعِ في قواعِدِه \* وتأصيلِ مَسائِلِه وفَوائِدِه (١) \*

#### 

وقولُه: «أو شيءٌ ناقِصٌ يُتَمِّمُه» مِثالُه:

١ \_ «المُسْتَدْرَكُ على الصَّحِيحَيْنِ» لِلحاكِم، قالَ في أوّلِه:

وأنا أَسْتَعِينُ الله على إِخْراجِ أَحادِيثَ رُواتُها ثِقاتٌ قدِ احْتَجَّ بمِثْلِها الشَّيْخانِ هَيْ أُو أحدُهما (٢).

<sup>(1) «</sup>حصول التفريج» (ص١١ – ١٢).

<sup>(</sup>٢) «المستدرك على الصحيحين» ط دار المنهاج القويم (١٦٥/١).

# ٢ \_ «القامُوسُ المُحيطُ» لِلفِيرُوزآباديِّ، قالَ في أوّلِه:

وسَمَّيْتُه: «القامُوسَ المُحيطَ»؛ لأنه البَحْرُ الأَعْظَمُ، ولمّا رَأَيْتُ إِقْبالَ النّاسِ على «صِحاحِ» الجَوْهَريِّ، وهو جَدِيرٌ بذلك، غيرَ أنه فاتَه نِصْفُ اللّغةِ أو أَكْثَرَ، إِمّا بإِهْمالِ المادّةِ \* أو بتَرْكِ المَعانِي الغَرِيبةِ النّادّةِ \* أَرَدْتُ أن يَظْهَرَ لِلنّاظِرِ بادِئَ بَدْء، فَضْلُ كِتابي هذا عليه \* فكتَبْتُ بالحُمْرَةِ المادّةَ المُهْمَلَةَ لَدَيْه \* وفي سائِرِ التَّراكِيبِ تَتَضِحُ المَزِيّةُ بالتَّوجُّهِ إليه \* ولم أَذْكُرْ المُهْمَلَةَ لَدَيْه \* وفي سائِرِ التَّراكِيبِ تَتَضِحُ المَزِيّةُ بالتَّوجُّهِ إليه \* ولم أَذْكُرْ ذلك إشاعةً لِلمَفاخِرِ \* بل إذاعةً لِقَوْلِ الشّاعِرِ: «كَمْ تَرَكَ الأوّلُ لِلآخِرِ ذلك إشاعةً لِلمَفاخِرِ \* بل إذاعةً لِقَوْلِ الشّاعِرِ: «كَمْ تَرَكَ الأوّلُ لِلآخِرِ \*).

٣ ـ «فَواتُ الوَفَياتِ» لِصَلاحِ الدِّين ابْنِ شاكِرٍ ، اسْتَدْرَكَ به «وَفَياتِ الأَعْيانِ» لِإِبْنِ خَلِّكانَ ، قالَ في مُقَدِّمتِه:

وبعدُ: فإِنَّ عِلْمَ التّاريخِ هو مِرْآةُ الزَّمانِ لِمَن تَدَبَّرُ \* ومِشْكاةُ أنوارٍ يَطَّلِعُ بِها على تَجارِبِ الأُمَمِ مَن أَمْعَنَ النَّظَرَ وتَفَكَّرَ \* وكُنْتُ ممّن أَكْثَرَ لِكُتُبِه المُطالَعة \* واسْتَحْلَىٰ مِن فَوائِدِه المُطالَعة والمُراجَعة \* فلمّا وَقَفْتُ على المُطالَعة والمُراجَعة \* فلمّا وقَفْتُ على كتابِ (وفَياتِ الأَعْيانِ) \* لِقاضِي القُضاةِ ابْنِ خَلِّكانَ \* \_ قَدَّسَ الله رُوحَه \_ كتابِ (وفَياتِ الأَعْيانِ) \* لِقاضِي القُضاةِ ابْنِ خَلِّكانَ \* \_ قَدَّسَ الله رُوحَه \_ وَجَدْتُه مِن أَحْسَنِها وَضْعًا \* لِما اشْتَمَلَ عليه مِن الفَوائِدِ الغَزيرةِ \* والمَحاسِنِ الكثيرةِ \* غيرَ أنه لم يَذْكُرْ أحدًا مِن الخُلفاءِ ، ورَأَيْتُه قد أَخَلَّ والمَحاسِنِ الكثيرةِ \* وجَماعةٍ ممّن تَقَدَّمَ على أَوانِه \* ولم أَعْلَمْ بَتَراجِمِ بعضِ فُضَلاءِ زَمانِه \* وجَماعةٍ ممّن تَقَدَّمَ على أَوانِه \* ولم أَعْلَمْ أَذلك لِذُهُولِ عنهم \* أو لم يَقَعْ له ترجمةُ أحدٍ منهم ؟ \*

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ط مؤسسة الرسالة (ص٢٧).

فَأَحْبَبْتُ أَن أَجْمَعَ كِتابًا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ مَن لَم يَذْكُرُه مِن الأَئمَّةِ الخُلَفَاءِ \* والسَّادةِ الفُضَلاءِ \* أُذَيِّلُ فيه مِن حِينِ وَفاتِه إلى الآنِ، فاسْتَخَرْتُ الله تعالى، فشرَحَ لذلك صَدْرِي، وتَوكَّلْتُ عليه \* وفَوَّضْتُ أَمْرِي إليه \* ووَسَمْتُه بـ «فَواتِ الوَفَياتِ» (١).

# ومِن أَمْثِلتِه:

٤ ــ «التَّكْمِلةُ لِوَفَياتِ النَّقَلَةِ» لِلحافِظِ المُنْذِرِيِّ (ت ٢٥٦)، ذَيَّلَ به «وَفَياتِ النَّقَلةِ» لأبي سُلَيْمانَ مُحمَّدِ بْنِ عبدِ الله الحافِظِ (ت ٣٧٩)(٢).

٥ ـ «تَتِمَّةُ الأَعْلامِ» لِلشَّيخِ محمَّد خير رَمَضان يُوسُف، تَمَّمَ بها «الأَعْلامَ» لِلزِّرِكْليِّ.

#### W 1000

وقولُه: «أو شيءٌ مُغْلَقٌ يَشْرَحُه» مِثالُه في الشُّرُوح:

١ ـ «تشنيفُ المَسامِعِ شرحُ جمعِ الجَوامِعِ» لِلزَّرْكَشيِّ حيثُ قالَ في مُقدِّمتِه:

أمّا بعدُ: فلَمّا كانَ كِتابُ «جَمْعِ الجَوامِعِ» في أُصُولِ الفِقْهِ لِقاضِي القُضاةِ أبي نَصْرٍ عبدِ الوَهّابِ بْنِ الشّيخِ الإِمامِ أبي الحَسَنِ السُّبْكِيِّ - بَرَّدَ اللهُ مَضْجَعَه - مِن الكُتُبِ الّتي دَقَتْ مَسالِكُها ﴿ ورَقَتْ مَدارِكُها ﴿ لِما اشْتَمَلَ عليه مِن النُّقُولِ الغَرِيبةِ ﴿ والمَسائِلِ العَجِيبةِ ﴿ والحُدُودِ المَنِيعةِ ﴿ عليه مِن النُّقُولِ الغَرِيبةِ ﴿ والمَسائِلِ العَجِيبةِ ﴿ والحُدُودِ المَنِيعةِ ﴿

<sup>(</sup>۱) «فوات الوفيات» (۱/۱ \_ ۲).

<sup>(</sup>۲) «كشف الظنون» (۲،۱۹/۲).

والمَوْضُوعاتِ البديعةِ \* معَ كَثْرَةِ العِلْمِ \* ووَجازَةِ النَّظْمِ \* قد عَلا بَحْرُه الرَّاخِرُ \* وأَصْبَحَ اللَّاحِقُ يقولُ: «كَمْ تَرَكَ الأوَّلُ لِلآخِرِ \*» قَدِ اضْطُرَّ النّاسُ الرّاخِرُ \* وأَصْبَحَ اللّاحِقُ يقولُ: «كَمْ تَرَكَ الأوَّلُ لِلآخِرِ \*» قَدِ اضْطُرَّ النّاسُ إلى حَلِّ مَعاقِدِه \* وبَيانِ مَقاصِدِه \* والوُقُوفِ على كُنُوزِه \* ومَعْرِفَة رُمُوزِه \* وليسَ عليه ما نَمَى بهذه المسالِكِ \* بَيْدَ أَنَّ مُؤَلِّفُه أَجابَ عن مَواضِعَ قليلة مِن ذلكَ \* فاسْتَخُرْتُ الله تعالَىٰ في تعليقِ نافِع عليه \* يَفْتَحُ مُقْفَلَه \* ويُوضِّحُ مُشْكِلَه \* ويُشْهِرُ عَرَائِبه \* ويُظْهِرُ عَجَائِبه \* مُرْتَفِعًا عن الإِقْلالِ المُمِلِّ (١) \* المُحِلِّ \* مُنْحَطًّا عنِ الإِطْنابِ المُمِلِّ (١) \*

٢ ـ و ( الإِقْناعُ شرحُ مُخْتَصَرِ أبي شُجاعٍ » لِلخطيبِ الشَّرْبِينيِّ، قالَ في مُقدِّمتِه:

لمّا كانَ (٢) مِن أَبْدَعِ مُخْتَصَرِ في الفِقْهِ صُنِّفَ \* وأَجْمَعِ موضوعٍ له فيه على مِقْدارِ حَجْمِه أُلَّفَ \* الْتَمَسَ مِنِّي بعضُ الأَعِزَّةِ عَلَيَّ \* المُتَرَدِّين إِليَّ على مِقْدارِ حَجْمِه أُلَّفَ \* الْتَمَسَ مِنِّي بعضُ الأَعِزَّةِ عَلَيَّ \* المُتَرَدِّين إِليَّ \* أَن أَضَعَ عليه شرحًا يُوضِّحُ ما أَشْكَلَ منه \* ويَفْتَحُ ما أُغْلِقَ منه \* ضامًّا إلى ذلك مِن الفَوائِدِ المُسْتَجاداتِ \* والقَواعِدِ المُحَرَّراتِ \* التي وَضَعْتُها في شُرُوحي على «التنبيهِ» و «المِنْهاج» و «البَهْجَةِ» (٣).

ومِثالُه في الحَواشي:

١ \_ «حاشِيةُ شرحِ المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ» المُسَمَّاةُ: «الدُّرَرَ اللَّوامِعَ

<sup>(</sup>١) أي مختصرُ أبي شجاع.

<sup>(</sup>۲) «تشنیف المسامع» (۱۵/۱).

<sup>(</sup>۳) «الإقناع» بحاشية البجيرمي (١٦/١ ـ ١٧).

بتحريرِ جمعِ الجَوامِعِ» لِلكَمالِ ابْنِ أبي شريفٍ، قالَ في أوّلِها:

وكانَ شَرْحُه لِلعَلّامةِ جَلالِ الدِّين أبي عبدِ الله مُحمَّدِ بْنِ أحمدَ المَحَلِّيِ وَكَانَ شَرْحُه لِلعَلّامةِ جَلالِ الدِّين أبي عبدِ الله مُحمَّد بْنِ أحمدَ الصَّدْرِ مِن المَواكِبِ \* والصَّدْرِ مِن المَواكِبِ \* عيرَ أنه لمّا غَلَبَ عليه مِن الإِيجازِ \* كادَتْ إِشاراتُه في بعضِ المَواضِعِ تُعَدُّ مِن الأَلْغازِ \* حَداني ذلك إلى تعليقِ حَواشٍ تَفْتَحُ مِن الشَّرْحِ المَواضِعِ تُعَدُّ مِن الأَلْغازِ \* حَداني ذلك إلى تعليقِ حَواشٍ تَفْتَحُ مِن الشَّرْحِ مُقْفَلَه \* وَتُوضِحُ مُجْمَلَه \* وتُنبِّهُ على مُهِمِّ أَهْمَلَه (١) \*

وقولُه: «أو شيءٌ طويلٌ يَخْتَصِرُه دُونَ أن يُخِلُّ بشيءٍ مِن مَعانِيه» مِثالُه:

١ \_ «مِنْهاجُ الطَّالِبِين» في الفقهِ للإِمامِ النَّوَويِّ ، اخْتَصَرَه مِن «المُحَرَّرِ» لِلإِمامِ النَّوَويِّ ، اخْتَصَرَه مِن «المُحَرَّرِ» لِلإِمامِ الرَّافِعيِّ ، قالَ في أوّلِه:

وأَرْجُو إِن تَمَّ هذا المُخْتَصَرُ أَن يكونَ في معنَى الشَّرحِ لِـ «للمُحَرَّدِ» ؛ فإنِّي لا أَحْذِفُ منه شيئًا مِن الأَحْكامِ أصلًا ، ولا مِن الخِلافِ ولو كانَ واهِيًا (٢).

٢ ـ «التلخيصُ» في البلاغة للخطيبِ القَزْوِينيِّ، اخْتَصَرَه مِن «مِفْتاحِ العُلُومِ»
 لِلسَّكَاكيِّ، قالَ الخطيبُ القَزْوِينيُّ:

<sup>(</sup>۱) «الدرر اللوامع».

<sup>(</sup>۲) «منهاج الطالبين» (ص٦٦).

أمّا بعدُ: فلمّا كانَ عِلْمُ البَلاغِة وتوابِعُها مِن أَجَلِّ العُلُومِ قَدْرًا ﴿ وَأَدَقّها سِرًّا ﴿ إِذْ به تُعْرَفُ دَقائِقُ العَرَبيّةِ وأسرارُها ﴿ وتُكْشَفُ عن وُجُوهِ الإعْجاذِ في نَظْمِ القُرْآنِ أَسْتارُها ﴿ وكانَ القِسْمُ النّالِثُ مِن ﴿ مِفْتاحِ العُلُومِ ﴾ الّذي صَنّفه الفاضِلُ العَلّامةُ أبو يَعْقُوبَ يُوسُفُ السّكّاكيُّ أَعْظَمَ ما صُنّفَ فيه مِن الكُتُبِ الفاضِلُ العَلّامةُ أبو يَعْقُوبَ يُوسُفُ السّكّاكيُّ أَعْظَمَ ما صُنّفَ فيه مِن الكُتُبِ المشهورةِ نفعًا ﴿ لِكَوْنِه أَحْسَنَها ترتيبًا وأتَمّها تحريرًا وأكثرَها للأصولِ جَمْعًا المشهورةِ نفعًا ﴿ لِكَوْنِه أَحْسَنَها ترتيبًا وأتَمّها تحريرًا وأكثرَها للأصولِ جَمْعًا ﴿ ولكنْ كَانَ غيرَ مَصُونِ عنِ الحَشْوِ والتّطويلِ والتّعقيدِ ﴿ قابِلًا لِلإِخْتِصارِ مُفْتَقِرًا إلى الإيضاحِ والتّجريدِ ﴿ أَلّفْتُ مُخْتَصَرًا يَتَضَمّنُ ما فيه مِن القَواعِدِ ﴿ ويَشْتَمِلُ على ما يُحْتاجُ إليه مِن الأَمْثِلَةِ والشّواهِدِ ﴿ ولم آلُ جُهْدًا في تحقيقِه وتهذيبه ﴿ ولم آلُ جُهْدًا في تحقيقِه وتهذيبه ﴿ ولم أَلُ خُهْدًا في تحقيقِه وتهذيبه ﴿ ورَتَّبْتُهُ ترتيبًا أَقْرَبَ تَنَاوُلًا مِن ترتيبه ﴿ ولم أَبُالِغُ في اخْتِصارِ لفظِه وتهذيبه ﴿ وطَلَبًا لتسهيلِ فَهْمِه على طالِبِيه ﴿ ولم أَبُالِغُ في اخْتِصارِ لفظِه تقريبًا لِتَعاطِيه ﴿ وطَلَبًا لتسهيلِ فَهْمِه على طالِبِيه ﴿ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى طالِبِيهُ ﴿ وَلَمَ اللّهُ السَهيلِ فَهْمِه على طالِبِيه ﴿ اللّهُ السَهيلِ فَهُمِه على طالِبِيه ﴿ اللّهُ السَهيلِ فَهُمْهِ على طالِبَهُ السَهيلِ فَهْمِه على طالِبِه ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهُ السَهيلِ فَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى طالِبُهُ الْمُ اللّهُ اللهِ الْمُعْتَامِ اللّهُ السَهيلِ فَهُ مِنْ السَهيلِ فَهُمْهُ على طالِبِهُ اللّهُ اللهِ الْمُعْتَامِ اللْمُؤْمِلُهُ الْمِلْ السَهيلِ فَهُ عَلَى طالِبُونُ الْمُؤْمِةُ عَلَى الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِهُ عَلَى الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعُمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْ

ومِن أَمْثِلةِ هذا القِسْم أيضًا:

٣ \_ «المجموعُ شرحُ المُهَذَّبِ»؛ فإِنَّ الإِمامَ النَّوَويُّ كانَ يُؤَلِّفُ شرحًا أَكْبَرَ منه، قال في «مُقدِّمةِ المجموعِ»:

وقد كُنْتُ جَمَعْتُ هذا الشَّرحَ مَبْسُوطًا جِدًّا: بحيثُ بَلَغَ إلى آخِرِ بابِ الحَيْضِ ثَلاثَ مُجلَّداتٍ ضَخْماتٍ، ثُمّ رأيتُ الإسْتِمْرارَ على هذا المِنْهاجَ يُؤدِّي إلى سآمةِ مُطالِعِه، ويكونُ سَبَبًا لِقِلَّةِ الإنْتِفاعِ به لِكَثْرَتِه، والعَجْزِ عن تحصيلِ نُسْخةٍ منه، فترَكْتُ ذلك المِنْهاجَ ، فأَسْلُكُ الآنَ طَرِيقةً مُتَوسِّطةً \_ إِن شاءَ الله تعالى \_ لا مِن المُطَوَّلاتِ المُملِّد به ولا مِن المُخْتَصَراتِ

<sup>(</sup>۱) «تلخيص المفتاح» (ص٢٢ ـ ٢٣)٠

# المُخِلَّاتِ (١) \*

٤ ـ «القامُوسُ المُحيطُ»؛ فإنّ الفَيْرُوزآباديَّ كانَ يُؤَلِّفُ قبلُه كِتابًا أَكْبَرَ منه،
 قالَ في مُقدِّمةِ «القامُوس»:

ولمّا أَعْياني الطّلابُ \* شَرَعْتُ في كِتابي الموسومِ بـ «اللّامِعِ المُعْلَمِ العُجابِ \* الجامِع بينَ «المُحْكَم» و «العُبابِ» \* فهُما غُرّتا الكُتُبِ المُصَنّفةِ في هذا البابِ \* ونَيِّرا بَراقِع الفَضْلِ والآدابِ \* وضَمَمْتُ إليهما زِياداتٍ امْتَلَأُ بِهِا الوِطابُ ﴿ واعْتَلَىٰ منها الخِطابُ ﴿ فَفَاقَ كُلُّ مُؤَلُّفٍ فَي هذا الْفَنِّ هذا الكِتابُ \* غيرَ أُنِّي خَمَّنْتُه في سِتِّين سِفْرًا يُعْجِزُ تحصيلُه الطَّلَّابَ \* وسُئِلْتُ تقديمَ كِتابٍ وَجِيزٍ على ذلك النِّظام \* وعَمَلِ مُفْرَغ في قالَبِ الإِيجازِ والإِحْكام \* مع الْتِزام إِتْمام المَعاني \* وإِبْرام المَباني \* فصَرَفْتُ صَوْبَ هذا القَصْدِ عِناني \* وأَلَّفْتُ هذا الكِتابَ محذوفَ الشَّواهِدِ \* مَطْرُوحَ الزَّوائِدِ \* مُعْرِبًا عنِ الفُصَحِ والشُّوارِدِ \* وجَعَلْتُ \_ بتوفيقِ الله تعالىٰ \_ زُفَرًا في زِفْرٍ \* ولَخَّصْتُ كُلَّ ثَلاثِينَ سِفْرًا في سِفْرٍ \* وضَمَّنْتُه خُلاصةَ ما في «العُباب» و (المُحْكَم) \* وأَضَفْتُ إليه زِياداتٍ مَنَّ اللهُ تعالى بها وأَنْعَمَ \* ورَزَقَنِيها عندَ غَوْصِي عليها مِن بُطُونِ الكُتُبِ الفاخِرةِ الدَّأْماءِ الغَطَمْطَم ﴿ وسَمَّيْتُه: «القامُوسَ المُحِيطَ» لأنه البَحْرُ الأَعْظَمُ \*

٥ ــ «الدُّرُّ المنثورُ في التَّفسيرِ بالمأثورِ» لِلحافِظِ السُّيُوطيِّ؛ فإِنَّه اخْتَصَرَه مِن «تَرْجُمانِ القُرآنِ» له، قالَ في مُقَدِّمتِه:

 <sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۲/۱).

وبعدُ: فلمّا أَلَّفْتُ كِتابَ «تَرْجُمانِ القُرآنِ» ـ وهو التّفسيرُ المُسْنَدُ عن رسولِ الله وأصحابِه ﷺ ـ وتَمَّ بحَمْدِ الله في مُجلَّداتٍ ، فكانَ ما أَوْرَدْتُه فيه مِن الآثارِ بأسانيدِ الكُتُبِ المُخْرَجِ منها واردات رأيتُ قُصُورَ أكثرِ الهِمَمِ عن تحصيله \* ورَغْبَتَهُم في الإقْتِصارِ على مُتُونِ الأحاديثِ دُونَ الإِسْنادِ وتطويلِه \* فخلَّصْتُ منه هذا المُخْتَصَرَ مُقْتَصِرًا فيه على متنِ الأَثرِ \* مُصَدِّرًا بالعَزْوِ والتّخريجِ إلى كُلِّ كتابٍ مُعْتَبَرٍ \* وسَمَّيْتُه: «الدُّرَّ المَنْثُورَ \* في التّفسيرِ بالمأثورِ \*).

### ~~~

# وقولُه: «أو شيءٌ مُتَفَرِّقٌ يَجْمَعُه» مِثالُه:

١ ـ «مَعْرِفةُ عُلُومِ الحديثِ» لِلإمامِ ابْنِ الصَّلاحِ، قالَ الإِمامُ السُّيُوطيُّ في التدريبِ الرَّاوِي»: «قالَ شيخُ الإِسْلامِ: مِن أُوّلِ مَن صَنَّفَ في الإصْطِلاحِ: القاضِي أبو مُحمَّدِ الرّامَهُرْمُزيُّ، فعَمِلَ كِتابَه «المُحَدِّثَ الفاصِلَ» لكنّه لم يَسْتَوْعِبْ، والحاكِمُ أبو عبدِ الله النَّيْسابُوريُّ لكنّه لم يُهَذِّبُ ولم يُرتبُّ، وتلاه أبو نُعيْمٍ والحاكِمُ أبو عبدِ الله النَّيْسابُوريُّ لكنّه لم يُهَذِّبُ ولم يُرتبُّ، وتلاه أبو نُعيْمٍ الأَصْبَهانيُّ، فعَمِلَ على كِتابِه مُسْتَخْرَجًا، وأَبْقَى فيه أشياءَ لِلمُتَعقِّب، ثُمَّ جاء الأَصْبَهانيُّ، فعَمِلَ على كِتابِه مُسْتَخْرَجًا، وأَبْقَى فيه أشياءَ لِلمُتَعقِّب، ثُمَّ جاء بعدَهم الخطيبُ البَغْداديُّ، فعَمِلَ في قوانِينِ الرِّوايةِ كِتابًا سَمّاه: «الكِفايةَ»، وفي المَامِع تابًا سَمّاه: «الجامِعَ لآدابِ الشّيخِ والسّامِع»، وقلَّ فَنُّ مِن فُنُونِ الحديثِ إلّا وقد صَنَّفَ فيه كِتابًا مُفْرَدًا، فكانَ كما قالَ الحافِظُ أبو بكرِ بْنُ نُقُطَةَ: «كُلُّ مَن أَنْصَفَ وقد صَنَّفَ فيه كِتابًا مُفْرَدًا، فكانَ كما قالَ الحافِظُ أبو بكرِ بْنُ نُقُطَةَ: «كُلُّ مَن أَنْصَفَ عَلِمَ أَنْ المُحَدِّثِين بعدَه عِيالٌ على كُتُبِه»، ثُمَّ جَمَعَ ممّن تَأَخَّرَ عنه القاضِي عِياضٌ عِياضٌ كِتابَه «الإِلْماعَ»، وأبو حَفْصٍ المَيّانِجِيُّ جُزْءَ «ما لا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُه»، وغيرُ

<sup>(</sup>۱) «الدر المنثور» (۹/۱).

ذلك، إلى أن جاء الحافِظُ الإِمامُ تَقِيُّ الدِّينِ أبو عَمْرٍو عُمْمانُ بْنُ الصَّلاحِ الشَّهْرَزُورِيُّ نزيلُ دِمَشْقَ، فجَمَعَ لمّا وَلِيَ تدريسَ الحديثِ بالمدرسةِ الأَشْرَفيّةِ كِتابَه المُفَرَّقةِ، المَشهورَ، فهَذَّبَ فُنُونَه، وأَمْلاه شيئًا فشيئًا، واعْتَنَى بتَصانِيفِ الخطيبِ المُفَرَّقةِ، فجَمَعَ شَتاتَ مَقاصِدِها، وضَمَّ إليها مِن غيرِها نُخَبَ فَوائِدَ، فاجْتَمَعَ في كِتابِه ما تَفَرَّقَ في غيرِه، فلهذا عَكَفَ النّاسُ عليه، فلا يُحْصَى كَمْ ناظِمٍ له ومُخْتَصِرٍ \* ومُسْتَدْرِكِ عليه ومُقْتَصِرٍ \* ومُعارِضِ له ومُنْتَصِرٍ». اهـ

٢ ـ «جمعُ الجَوامِعِ» في أُصُولِ الفِقْهِ لِلتّاجِ السُّبْكيِّ؛ فإِنّه قالَ في أوّلِه:

ونَضْرَعُ إليكَ في منعِ المَوانِعِ \* عن إِكْمالِ «جمعِ الجَوامِعِ» \* الآتي مِن فَنَّيِ الأُصُولِ بالقَواعِدِ القَواطِعِ \* البالِغِ مِن الإِحاطةِ بالأَصْلَيْنِ مَبْلَغَ ذَوِي مِن فَنَّيِ الأُصُولِ بالقَواعِدِ القَواطِعِ \* البالِغِ مِن الإِحاطةِ بالأَصْلَيْنِ مَبْلَغَ ذَوِي الجِدِّ والتَّسْميرِ \* الوارِدِ مِن زُهاءِ مِائةِ مُصَنَّفٍ مَنْهَلًا يُرُوي ويَمِيرُ \* المُحِيطِ الجِدِّ والتَّسْميرِ \* الوارِدِ مِن زُهاءِ مِائةِ مُصَنَّفٍ مَنْهَلًا يُرُوي ويَمِيرُ \* المُحِيطِ بزُبْدَةِ ما في شَرْحَيَّ على «المُخْتَصَرِ» و «المِنْهاجِ» معَ مَزِيدٍ كثيرٍ \*.

٣ ـ و ( جمعُ الجَوامِعِ ) في العَرَبيّةِ للإمامِ السُّيُوطيِّ ، قالَ عنه في شرحِه المُسمَّى: ( هَمْعَ الهَوامِعِ ) :

وبعدُ: فإِنّ لَنا تأليفًا في العَربيّةِ جَمَعَ أَدْناها وأَقْصاها \* وكِتابًا لم يُغادِرْ مِن مَسائِلِها صغيرةً ولا كبيرةً إِلّا أَحْصاها \* ومجموعًا تَشْهَدُ بفضلِه أربابُ الفَضائِلِ \* وجَمُوعًا قَصُرَتْ عنه جُمُوعُ الأَواخِرِ والأَوائِلِ \* حَشَدْتُ فيه ما تَقَرُّ به الأَعْيُنُ ويُشَنِّفُ المَسامِعَ \* وأَوْرَدْتُه مَناهِلَ كُتُبٍ فاضَ عليها هَمْعُ الهَوامِعِ \* وجَمَعْتُه مِن نحوِ مِائةِ مُصَنَّفٍ فلا غَرْوَ أن لَقَّبُتُه: «جمعَ الجَوامِع»(١).

<sup>(</sup>١) «همع الهوامع» (١//١).

٤ ـ و «الخصائِصُ الكُبْرَىٰ» للإمامِ السَّيُوطيِّ أيضًا، قالَ في «البارِقِ في قطع السّارِقِ»: «وعَمِلْتُ مَقامةً سَمَّيْتُها: «الفارِقَ بينَ المُصَنِّفِ والسّارِقِ» بسببِ رَجُلِ السّتعارَ مِن تَلامِذَتي أربعة كُتُبِ مِن مُصَنَّفاتي وهي: ١ ـ كِتابُ «المُعْجِزاتِ والخصائِصِ» الكبيرِ، ٢ ـ وكتابُ «أُنْمُوذَجُ اللَّبيبِ في خصائِصِ الحبيبِ»، والخصائِصِ» الكبيرِ، ٢ ـ وكتابُ «أَنْمُوذَجُ اللَّبيبِ في خصائِصِ الحبيبِ»، ٣ ـ وكتابُ «أَنْمُوذَجُ اللَّبيبِ في خصائِصِ الحبيبِ»، ٢ ـ وكتابُ «طَيِّ اللسانِ عن دُمَّ الطَّيْلسانِ»، فسَرَقَ جميعَ ما فيها، وضَمَّنها كِتابًا جَمَعَه، ونسَبَ التَّتَبُّعَ لِنَفْسِه، وأنا قُمْتُ في تَتَبُّعِها عِشْرِين سَنَةً »(١). اهـ

قالَ في مُقدِّمةِ «الخَصائِصِ الكُبْرَيٰ»:

هذا كِتابٌ مرقومٌ \* يَشْهَدُ بفَضْلِه المُقَرَّبُون \* وسَحابٌ مَرْكُومٌ \* يَحْيا بوابِلِه الأَقْصَوْن والأَقْرَبُون \* كِتابٌ نَفِيسٌ جليلٌ \* مَحَلُّه مِن الكُتُبِ مَحَلُّ الدُّرَةِ مِن الإِكْلِيلِ \* أو مَوْضِعُ السَّجْدَةِ مِن آي التَّنْزِيلِ \* كِتابٌ أَمْرَعَتْ قَطَراتُه \* وأَيْنَعَتْ ثَمَراتُه \* وعَبَقَتْ زَهَراتُه \* وأَشْرَقَتْ أنوارُه ونيِّراتُه \* وصَدَّقَتْ أَخْبارَه آيَاتُه \*

كِتَابٌ بَسَقَتْ فُنُونُه ﴿ وَأَوْرَقَتْ غُصُونُه ﴿ وَاتَّسَقَتْ أَسَانيدُه وَمُتُونُه ﴿ وَاتَّسَقَتْ أَسَانيدُه وَمُتُونُه ﴿ وَيَحْفَظُ بِهِ \_ إِن شَاءَ الله تعالىٰ \_ مُؤَلِّفُه فيما كِتَابٌ يُؤْجَرُ قارِئُه ومُسْتَمِعُه ﴿ وَيُحْفَظُ بِهِ \_ إِن شَاءَ الله تعالىٰ \_ مُؤلِّفُه فيما يَأْتِيه ويَدَعُه ﴿ ويكونُ له في عَرَصاتِ يَأْتِيه ويَدَعُه ﴿ ويكونُ له في عَرَصاتِ القِيامَةِ نُورٌ يَسْعَىٰ بَين يَدَيْهِ ويَتَبِعُه ﴾ القيامَةِ نُورٌ يَسْعَىٰ بَين يَدَيْهِ ويَتَبِعُه ﴾

كِتَابٌ جَمَعَ فَأَوْعَىٰ \* مَا كَلَّ عَن جَمْعِه وَوَهَىٰ \* كُلُّ بَطَلِ شَدِيدِ القُوَىٰ

<sup>(</sup>١) «البارق في قطع السارق» (ص١٢٥).

\* كِتَابٌ فَاقَ الكُتُبَ فِي نَوْعِه جمعًا وإِتْقَانًا \* يَشْرَحُ صُدُورَ المُهْتَدِين إِيقَانًا \* وَيَزْدَادُ بِهِ الَّذِينِ آمَنُوا إِيمَانًا \* دِيوانٌ مُسْتَوْفِ لِما تَناسَخَتْه السَّفَرَةُ \* الكرامُ البَرَرَةُ \* مُسْتَوْفِ لِما تَناسَخَتْه السَّفَرَةُ \* مُشْتَمِلٌ البَرَرَةُ \* مُسْتَوْعِبٌ لِما تَناقَلَتْه أَئِمَّةُ الحَدِيثِ بأسانِيدِها المُعْتَبَرَةِ \* مُشْتَمِلٌ البَرَرَةُ \* مُسْتَوْعِبٌ لِما تَناقَلَتْه أَئِمَّةُ الحَدِيثِ بأسانِيدِها المُعْتَبَرَةِ \* مُشْتَمِلٌ على ما اخْتَصَّ به سَيِّدُ المُرْسَلِين مِن المُعْجِزاتِ الباهِرةِ \* والخصائِصِ الّتي أَشْرَقَتْ إِشْراقَ البُدُورِ السّافِرةِ \*

وأَوْرَدْتُ فيه كُلَّ ما وَرَدَ \* ونَزَّهْتُه عنِ الأَخْبارِ المَوْضُوعَةِ وما يَرِدُ \* وتَتَبَعْتُ الطُّرُقَ والشَّواهِدِ لِما ضَعُفَ مِن حَيْثُ السَّنَدُ \* ورَتَّبْتُه أقسامًا مُتَناسِقةً \* وأَبْوابًا مُتَلاحِقةً \* بحَيْثُ جاء \_ بحَمْدِ الله \_ كامِلًا في فَنّه \* مُتَناسِقةً \* ومَناهِله مطرد جنّه \* سابِغةً ذُيُولُه \* سابِغةً نُيُولُه \* حُلَلُه ضافِيةٌ \* ومَناهِله صافِيةٌ \* ومَوارِدُه كافِيةٌ \* ومَصادِرُه وافِيةٌ \* لا تجمعُ وارِدَة إلَّا وهِي فيه مسموعةٌ \* ولا تسمعُ شارِدة إلَّا وتراها في ديوانِه مَجْمُوعَةً(١) \*

قوله: «أو شيءٌ مُخْتَلِطٌ يُرَتِّبُه» مثالُه:

١ ـ «نُخْبةُ الفِكَرِ في مُصْطَلَحِ أهلِ الأَثَرِ» لِلحافظِ ابْنِ حَجَرِ العَسْقَلانيِّ، قالَ في «شرحِه»: «سَأَلَني بعضُ الإِخُوانِ أَن أُلَخِّصَ له المُهِمَّ مِن ذلك (٢)، فلَخَصْتُه في أُوراقٍ لطيفةٍ سَمَّيْتُها: «نُخْبةَ الفِكرِ في مُصْطَلَحِ أهلِ الأَثَرِ» على ترتيبِ ابْتَكُرْتُه \* وسَبِيلِ انْتَهَجْتُه \* مع ما ضَمَمْتُ إليه مِن شَوارِدِ الفَرائِدِ \* وزَوائِدِ الفَوائِدِ (٣) \* اهـ وسَبِيلِ انْتَهَجْتُه \* مع ما ضَمَمْتُ إليه مِن شَوارِدِ الفَرائِدِ \* وزَوائِدِ الفَوائِدِ (٣) \* اهـ

<sup>(</sup>۱) «الخصائص الكبرى» (۱/ه \_ ٦).

<sup>(</sup>٢) أي من علم مصطلح الحديث.

<sup>(</sup>٣) «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص٣٦).

٢ \_ وكتابُ «المُزْهِرِ في عُلُومِ اللُّغةِ» للإِمامِ السُّيُوطيِّ، قالَ في أوّلِه:

هذا عِلْمٌ شريفٌ ابْتَكَرْتُ تَرْتِيبَه ﴿ وَاخْتَرَعْتُ تَنْوِيعَه وتبويبَه ﴿ وَذَلَكُ فَي عَلُومِ اللَّغَةِ وَأَنُواعِها ﴿ وَشُرُوطِ أَدَائِها وسَماعِها ﴿ حَاكَيْتُ بِه عُلُومَ الحديثِ فِي التّقاسِيمِ وَالْأَنُواعِ ﴿ وَأَتَيْتُ فِيه بِعَجَائِبَ وَغَرَائِبَ حَسَنَةِ الْإِبْدَاعِ ﴿ وَقَد كَانَ كَثِيرٌ التّقاسِيمِ وَالْأَنُواعِ ﴿ وَقَد كَانَ كَثِيرٌ التّقاسِيمِ وَالْأَنُواعِ ﴿ وَقَد كَانَ كَثِيرٌ مَمّن تَقَدَّمَ يُلِمُّ بِأَشْياءَ مِن ذَلِك ﴿ وَيَعْتَنِي فِي بَيَانِها بِتَمَهِيدِ الْمَسَالِكِ ﴿ غَيرَ أَنّ هَذَا المُحَمّعِ عَلَم يَسْبِقْنِي إليه سَابِقٌ ﴿ وَلا طَرَقَ سَبِيلَه قَبْلِي طَارِقٌ ﴿ "(١). اهـ المحموعَ لم يَسْبِقْنِي إليه سَابِقٌ ﴿ وَلا طَرَقَ سَبِيلَه قَبْلِي طَارِقٌ ﴿ "(١). اهـ

٣ ـ وكتابُ «الإقْتِراحِ في أُصُولِ النَّحْوِ» لِلجَلالِ السُّيُوطيِّ، قالَ في أوّلِه:

هذا كِتابٌ غريبُ الوَضْعِ \* عَجِيبُ الصَّنْعِ \* لَطِيفُ المعنَى \* طَريفُ المَبْنَى \* لم تَسْمَحْ قَرِيحةٌ بمِثالِه \* ولم يَنْسُجْ ناسِجٌ على مِنْوالِه \* في عِلْمٍ المَبْنَى \* لم تَسْمَحْ قَرِيحةٌ بمِثالِه \* ولم أَتَقَدَّمْ إلى تهذيبِه \* وهو أُصُولُ النَّحْوِ الذي هو بالنِّسْبةِ إلى الفقه، وإِن وَقَعَ في مُتَفَرِّقاتِ بالنِّسْبةِ إلى الفقه، وإِن وَقَعَ في مُتَفَرِّقاتِ كلامِ بعضِ المُؤلِّفِين \* وتَشَتَّتَ في أثناءِ كُتُبِ المُصَنِّفِين \* فجَمْعُه وترتيبُه صُنْعٌ مُخْتَرَعٌ \* وتأصيلُه وتبويبُه وَضْعٌ مُبْتَدَعٌ \* عَبُولَ \* هُمُعُهُ وترتيبُه صُنْعٌ مُخْتَرَعٌ \* وتأصيلُه وتبويبُه وَضْعٌ مُبْتَدَعٌ \* وتأصيلُه وتبويبُه وَصْعَلَمُ مُبْتَدَعٌ \* وتأصيلُه وتبويبُه وَصْعُ مُبْتَدَعٌ \* وتأصيلُه وتبويبُه وَصْعُ مُبْتَدَعُ \* وتأصيلُه وتبويبُه وَصْعَ مُبْتَدَعٌ \* وتأصيلُه وتبويبُه وَصُعْ مُبْتَدَعٌ \* وتأصيلُه وتبويبُه وضَعْ مُبْتَدَعٌ \* وتأصيلُه وتبويبُه وضَعْ مُبْتَدَعٌ \* وتأصيلُه وتبويبُه وضَعْ مُبْتَدَعُ \* وتأصيلُه وتبويبُه وضَعْ مُبْتَدَعُ \* وتأصيلُه وتبويبُه وتبويبُه وَصْعُ مُبْتَدَعُ \* وتأصيلُه وتبويبُه وضَعْ مُبْتَدَعُ \* وتأصيلُه وتبويبُه وتبويبُه وتأميبُهُ وتبويبُهُ وتبويبُونُ وتبويبُهُ وتبويبُهُ وتبويبُهُ وتبويبُهُ وتبويبُهُ وتبويبُهُ وتبويبُهُ وتبويبُهُ وتبويبُهُونُ وتبويبُهُ وتبويبُونُ وتبويبُهُ وتبويبُهُ وتبويبُهُ وتبويبُونُ

قوله: «أو شيءٌ أَخْطأَ فيه مُصَنَّفُه، فيُصْلِحُه» مثالُه:

١ - «تصحيحُ التّنبيهِ» للإِمامِ النَّوَويِّ، قالَ في مُقدِّمتِه:

<sup>(</sup>۱) «المزهر» (۲/۷).

<sup>(</sup>۲) «الاقتراح في أصول النحو» (ص١٥).

أمّا بعدُ: فإِنَّ «التّنبية» مِن الكُتُبِ المشهوراتِ \* النّافِعاتِ المُبارَكاتِ \* فَيَنْبَغِي لِمُريدِ نُصْحِ المُسْتَرْشِدِين \* وهِدايةِ الطّالِبِين \* أن يَعْتَنِي بتقريبِه \* فينْبَغِي لِمُريدِ نُصْحِ المُسْتَرْشِدِين \* وهِدايةِ الطّالِبِين \* أن يَعْتَنِي بتقريبِه \* ومِن ذلك بَيانُ ما يُفْتَى به مِن مَسائِلِه ؛ فإِنّ فيه:

١ \_ مَسائِلَ كثيرةً فيها خِلافٌ مُطْلَقٌ بلا ترجيح.

٢ ـ ومَسائِلَ جَزَمَ بها أو صَحَّحَ فيها خِلافَ الصّحيحِ عندَ الأصحابِ
 والمُحَقِّقِين والأَكْثَرِين منهم.

" - ومَواضِعَ يَسيرةً جِدًّا هي غَلَطٌ ليسَ فيها خِلافٌ، وقدِ اسْتَخَرْتُ الله الكريمَ \* الرَّؤُوفَ الرَّحِيمَ \* في جمعِ كُرَّاسةٍ تُحَصِّلُ تِبْيانَ جميعِ هذا، وتَشْتَمِلُ على نَفائِسَ أُخْرَىٰ مع ذلك (١).

# تَتِتَّةُ

قالَ في «كشفِ الظُّنُونِ» و«الزَّهْرِ اللَّطيفِ»: «ويَنْبَغِي لِكُلِّ مُؤَلِّفِ كِتابٍ في فَنِّ قد سُبِقَ إليه أن لا يَخْلُو كِتابُه مِن خمسِ فَوائِدَ:

١ ـ اسْتِنْباطِ شيءِ كانَ مُعْضَلًا ، ٢ ـ أو جمعِه إِن كانَ مُفَرَّقًا ، ٣ ـ أو شَرْحُه
 إِن كانَ غامِضًا ، ٤ ـ أو حُسْنُ نَظْمٍ وتأليفٍ ، ٥ ـ وإِسْقاطُ حَشْوٍ وتَطْوِيلٍ »(٢) . اهـ

# \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «تصحيح التنبيه» (۱/۲).

<sup>(</sup>٢) «كشف الظنون» ط الفرقان (١١٧/١)، «الزهر اللطيف» ط دار الفتح (ص١٢٠).

# المُقدِّمةُ الثَّامِنةُ في بَيانِ الحاجةِ إلى الشّرح والتَّحْشِيةِ والتَّعْلِيقِ وفي بَيانِ فَضَلِها ومَكانَتِها في التَّراثِ

**→•**•\$•₹3€\$••••

# ١ ـ بَيانُ الحاجةِ إلى الشَّرْح

قَالَ حَاجِّي خَلَيْفَة في «كَشْفِ الظُّنُونِ في أَسَامِي الكُتُبِ والفُنُونِ»: «اعْلَمْ: أَنَّ كُلُّ مَن وَضَعَ كِتابًا إِنَّما وَضَعَه لِيُفْهَمَ بِذاتِه مِن غيرِ شرحٍ، وإِنَّما احْتِيجَ إلى الشَّرْحِ لِأُمُورِ ثَلاثةٍ:

الأمرُ الأوّلُ: كَمالُ مَهارَةِ المُصَنّفِ؛ فإنّه \_ لِجَوْدَةِ ذِهْنِه وحُسْن عِبارَتِه \_ يَتَكَلَّمُ على مَعانٍ دَقيقةٍ بكلام وَجِيزٍ ، كافِيًا في الدَّلالةِ على المطلوبِ ، وغيرُه ليسَ في مَرْتَبَتِه، فرُبّما عَسُرَ عليه فَهْمُ بعضِها أو تَعَذّرَ، فيُحْتاجُ إلى زِيادةِ بَسْطٍ في العِبارةِ ؛ لِتَظْهَرَ تلك المَعاني الخَفيّةُ ، ومِن هاهُنا شَرَحَ بعضُ العُلَماءِ تَصْنِيفَه .

الأمرُ الثّاني: حَذْفُ بعض مُقَدِّماتِ الأَقْيِسةِ اعْتِمادًا على وُضُوحِها، أو لأنّها مِن عِلْم آخَرَ ، أَو أَهْمَلَ ترتيبَ بعضِ الأَقْيِسةِ ، فأَغْفَلَ عِلَلَ بعضِ القَضايا ، فيَحْتاجُ الشَّارِحُ إلى أن يَذْكُرَ المُقدِّماتِ المُهْمَلَةَ ، ويُبَيِّنَ ما يُمْكِنُ بَيانُه في ذلك العِلْم ، ويُرْشِدَ إلىٰ أَماكِنَ فيما لا يَلِيقُ بذلك المَوْضِع مِن المُقدِّماتِ، ويُرَتِّبَ القِياساتِ، ويُعْطِيَ عِلَلَ ما لم يُعْطِ المُصَنِّفُ.

الأمرُ الثَّالِثُ: احْتِمالُ اللَّفْظِ لِمَعانٍ تأويليَّةٍ ، أو لَطافةُ المَعْنَىٰ عن أن يُعَبَّرَ عنه

بلَفْظٍ يُوَضِّحُه، أو لِلأَلْفاظِ المَجازِيَّةِ ، واسْتِعْمالُ الدَّلالةِ الإلْتِزامِيَّةِ ، فيَحْتاجُ الشَّارِ إلى بَيانِ غَرَضِ المُصَنِّفِ وترجيحِه ، وقد يَقَعُ في بعضِ التَّصانِيفِ ما لا يَخْلُو البَشَرُ عنه مِن السَّهْوِ والعَلَطِ والحَذْفِ لِبَعْضِ المُهِمَّاتِ ، وتَكْرارِ الشَّيءِ بعَيْنِه بغيرِ ضَرُورةٍ ، إلى غيرِ ذلك ، فيُحْتاجُ أن يُنَبَّهُ عليه »(١). اهد

#### و، قُلْتُ:

قوله: (كَمَالُ مَهَارَةِ المُصَنِّفِ؛ فإِنَّه \_ لِجَوْدَةِ ذِهْنِه وحُسْنِ عِبَارَتِه \_ يَتَكَلَّمُ على مَعانٍ دَقيقةٍ بكلامٍ وَجِيزٍ، كافِيًا في الدَّلالةِ على المطلوبِ، وغيرُه ليسَ في مَرْتَبَتِه) مِثالُ مَن كانَ بهذه الصِّفةِ مِن المُؤلِّفِين:

١ - الإِمامُ ابْنُ الحاجِبِ صاحِبُ «المُخْتَصَرِ» في أُصُولِ الفِقْهِ.

٢ \_ الإِمامُ عَضُدُ الدِّينِ الإِيجِيُّ صاحِبُ «المَواقِفِ» في عِلْم الكَلامِ.

وقولُه: (الأمرُ الثّاني حَذْفُ بعضِ مُقَدِّماتِ الأَقْيِسةِ اعْتِمادًا على وُضُوحِها) الله:

١ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ العَطَّارِ على المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ»:

(مسألةٌ: جائِزُ التَّرْكِ) سَواءٌ كانَ جائِزَ الفِعْلِ أيضًا أم مُمْتَنِعَه (ليسَ بواجِبٍ، وإِلَّا لَكانَ مُمْتَنِعَ التَّرْكِ) وقد فُرِضَ جائِزَه.

﴿ حاشية العطار على المحلي ﴿

قوله: (وإِلَّا لَكَانَ إِلْحَ) دليلٌ اسْتِثْنائيٌّ حاصِلُه: أنه: لو لم يَكُن جائِزُ

<sup>(</sup>۱) «كشف الظنون» (۱/۲۸).

التَّرْكِ لِيسَ بواجِبٍ ـ بأن كانَ واجِبًا ـ كانَ مُمْتَنِعَ التَّرْكِ + لكنِ التّالي باطِلٌ، أمّا المُلازَمةُ فظاهِرةٌ، وأمّا بَيانُ بُطْلانِ التّالي فقد أشارَ له الشّارِحُ بقولِه: «وقد فُرِضَ ٠٠» إلخ ، وبَيانُه: أنه يَلْزَمُ على تقديرِ تَحَقُّقِ الإمْتِناعِ أن لا يكونَ جائِزَ التَّرْكِ ، فيَجْتَمعُ النّقيضانِ ، وهو مُحالٌ ، فيَجْتَمعُ النّقيضانِ ، وهو امُحالٌ ، وملزومُ المُحالِ ـ وهو امْتِناعُ التَّرْكِ ـ مُحالٌ ، فمَلْزُومُه ـ وهو الوُجُوبُ ـ مُحالٌ ، فمَلْزُومُه ـ وهو الوُجُوبُ ـ مُحالٌ ، فمَلْزُومُه ـ وهو الوُجُوبُ . مُحالٌ ، فمَلْزُومُه . وهو الوُجُوبُ .

٢ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ العَطَّارِ على المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ» أيضًا:

(وقالَ أكثرُ الفُقَهاءِ: يَجِبُ الصَّومُ على الحائِضِ والمَريضِ والمُسافِرِ) لقولِه تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهَرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾، وهؤلاءِ شَهِدُوه.

-& حاشية العطار على المحلي &-

قوله: (وهؤلاءِ شَهِدُوه) فيه إشارةٌ لِقِياسِ اقْتِرانيِّ تقريرُه هكذا: الحائِضُ والمريضُ والمُسافِرُ شَهِدُوا الشَّهْرَ + وكُلُّ مَن شَهِدَه وَجَبَ عليه الصّومُ = فهؤلاءِ يَجِبُ عليهم الصّومُ ، أمّا الصَّغْرَىٰ فظاهِرةٌ ، وأمّا الكُبْرَىٰ فلاهِرةٌ ، وأمّا الكُبْرَىٰ فلاهِرةٌ ، وأمّا الكُبْرَىٰ فلاهُ الآيةُ ؛ لأنّ الموصولَ مع صِلَتِه في معنى المُشْتَقِّ ، وتعليقُ الحُكْمِ به مُؤذِنٌ بعِليّةِ مَبْدَإِ الإشْتِقاقِ ، فيُسْتَفادُ منه: أنّ عِلّةَ وُجُوبِ الصّومِ شهودُ الشّهْرِ أي: حُضُورُهُ (٢).

 <sup>(</sup>۱) «حاشية العطار» (۲۱۹/۱).

<sup>(</sup>٢) «حاشية العطار» (٢/٠/١).

تنبيةً: يُؤْخَذُ مِن كَلامِ «كَشْفِ الظُّنُونِ» المذكورِ بعضُ ما يَأْتِي في هذا الكِتابِ ـ إِن شَاءَ الله ـ مِن وَظائِفِ الشُّرّاحِ والمُحَشِّين والمُعَلِّقِين، وهي:

١ - إِظْهَارُ المَعَاني الخَفيّةِ ، وهو مأخوذٌ مِن قولِه: «فيُحْتَاجُ إلى زِيادةِ بَسْطٍ
 في العِبارةِ ؛ لِتَظْهَرَ تلك المَعاني الخَفيّةُ ».

٢ ـ وذِكْرُ المُقدِّماتِ المُهْمَلةِ، وهو مأخوذٌ مِن قولِه: «فيَحْتاجُ الشَّارِحُ إلى أن يَذْكُرَ المُقدِّماتِ المُهْمَلةَ، ويُبيِّنَ ما يُمْكِنُ بَيانُه في ذلك العِلْمِ، ويُرْشِدَ إلى أماكِنَ فيما لا يَلِيقُ بذلك المَوْضِعِ مِن المُقدِّماتِ، ويُرَتِّبَ القِياساتِ».

٣ \_ وذِكْرُ عِلَلِ أحكامِ المَسائِلِ، وهو مأخوذ من قوله: «ويُعْطِيَ عِلَلَ ما لم يُعْطِ المُصَنِّفُ».

٤ ــ وتفسيرُ الألفاظِ المُحْتَمِلةِ لِلمَعاني، وهو مأخوذٌ مِن قولِه: «فَيَحْتاجُ الشَّارِحُ إلى بَيانِ غَرَضِ المُصَنِّفِ وترجيحِه».

٥ ـ والتنبيهُ على السَّهْوِ والغَلَطِ والتَّكرارِ وإِهْمالِ المُهِمَّاتِ، وهو مأخوذٌ مِن قوله: «وقد يَقَعُ في بعضِ التَّصانِيفِ ما لا يَخْلُو البَشَرُ عنه: مِن السَّهْوِ والغَلَطِ والحَذْفِ لِبَعْضِ المُهِمَّاتِ، وتَكْرارِ الشّيءِ بعَيْنِه بغيرِ ضَرُورةٍ، إلى غيرِ ذلك، فيُحْتاجُ أن يُنبَّهَ عليه». اهـ

#### 

وقالَ السَّيِّدُ عبدُ الله بْنُ مُحمَّدٍ الحَبْشيُّ في أُوّلِ «جامِعِ الشُّرُوحِ والحَواشِي»: «وأصلُ الشُّرُوحِ عندَ أصحابِ المَذاهِبِ الفِقْهيّةِ وانْتِشارِها بعدَ ذلك هو: أنّه لمّا ظَهَرَتْ مُتُونٌ مشهورةٌ في الفِقْهِ مُتَداوِلةٌ عندَهم كانَ لا بُدَّ مِن توضيحِ مُسْتَغْلِقاتها وتُبَيِّنُ مَسائِلَها لِلطَّلَبةِ ، فظَهَرَتْ بعدَ ذلك الكُتُبُ الكَبِيرةُ الَّتي تَشْرَحُ تلك المُتُونَ ، وقد كانَتْ هذه الشُّرُوحُ على كَثْرَتِها صِنْعةَ المُتَأَخِّرِين حتى أَصْبَحَتْ هي التَّاليفَ السَّائِدَ عندَهم في مَجالِ الفِقْهِ ، وما عَدا ذلك فمسائِلُ فَرْدِيّةٌ بَسيطةٌ قد تُفْرَدُ برِسالةٍ أو مُؤلَّفٍ صغيرٍ يكونُ سَبَبُه حادِثةً أو واقِعةً أَلْزَمَتِ الضَّرُورَةُ على التَّاليفِ فيها .

وأَطْبُقَتِ الشُّرُوحُ كُلَّ مَجالاتِ النَّقافةِ في مِصْرَ والشَّامِ وخاصَةً في العَصْرِ المَمْلُوكِيِّ النِّذي وَحَّدَ القُطْرَيْنِ في مَمْلَكةٍ واحِدةٍ عظيمةٍ تَهابُها الدُّنيا كُلُّها، وليسَ كما يَتَوَهَّمُ بعضُهم أَنّها سِمةٌ مِن سِماتِ التَّخَلُّفِ والجُمُودِ، فالشُّرُوحُ إِنّما كانَتْ وَلَيْدَةَ عَصْرٍ زاهِرٍ وحَضارةٍ ورُقِيِّ وإِن كانَتْ قد أَصْبَحَتْ هي الشُّغْلَ الشَّاغِلَ لِلعُلَماءِ في العُصُورِ المُتَأخِّرةِ، فما ذاكَ إِلّا لأنه اكْتَمَلَتِ المادّةُ عندَهم، وكانَتْ ضَرُورةُ التدريسِ والتعليمِ تُحَتِّمُ عليهم التَّوسُّعَ في هذا المَجالِ، فأَفْرَطُوا فيه حتّى أَصْبَحَ العِلْمُ حَكَرًا(۱) على هذا الجانِبِ، وجَمَدَتِ العُقُولُ عنِ الإِنْيانِ بشيءٍ غيرِه يُثْرِي الحَياةَ الفِكْرِيّةَ والعِلْمِيّةَ (۱). اهـ

W/200

# ٢ ـ بَيانُ الحاجةِ إلى التَّحْشِيةِ

قالَ السَّيِّدُ عبدُ الله الحَبْشيُّ في أوّلِ «جامِعِ الشُّرُوحِ والحَواشِي»: «لمّا كانَتِ الشُّرُوحُ مادّةَ التّدريسِ وكانَ المُدَرِّسُ يُقَرِّرُ لِلطَّلَبةِ مِن الشَّرْحِ والكِتابِ فرُبّما قَصَّرَ الشُّرُوحُ مادّةَ التّدريسِ وكانَ المُدَرِّسُ يُقَرِّرُ لِلطَّلَبةِ مِن الشَّرْحِ الكِتابِ فرُبّما قَصَّرَ المُؤلِّفُ الأوّلُ في توضيحِ مسألةٍ أو سَها عن موضوع فَرْعيِّ لم يَتَطَرَّقُ إليه، فجاءَ المُؤلِّفُ الأوّلُ في توضيحِ مسألةٍ أو سَها عن موضوع فَرْعيٍّ لم يَتَطَرَّقُ إليه، فجاءَ ما عُرِفَ بعدَ ذلك بـ «الحَواشِي» الّتي هي: شَرْحُ الشُّرُوحِ، وكانَ المُدَرِّسُ يَقُومُ ما عُرِفَ بعدَ ذلك بـ «الحَواشِي» الّتي هي: شَرْحُ الشُّرُوحِ، وكانَ المُدَرِّسُ يَقُومُ

<sup>(</sup>١) «الحَكُرُ»: كُلُّ ما احْتُكِرَ. اهد «معجم وسيط».

<sup>(</sup>٢) «جامع الشروح والحواشي».

بكِتابَتِها وإعْدادِها قبلَ إِلْقائِها على الطَّلَبةِ (١) ، ورُبّما قَيَّدَ عنه بعضُ تَلامِذَتِه النّابِهِين بعضَ ما يُلْقِيه المُدَرِّسُ شَفَهِيًّا ، فيكُتُبُها عنه ، ثُمِّ يَعْرِضُها على شيخِه ، فيُقِرُّه على ما انْتَهَى إليه ، ورُبّما هَذَّبَ ما كَتَبه تِلْمِيذُه ، فيُضيفُ عليه أو يَنْقُصُ ، وقدِ اشْتَهَرَتْ هذه الحَواشِي حتى أَصْبَحَتْ شُرُوحًا تُنافِسُ أَصُولَها الأُولَىٰ وتَلْحَقُ بها غالِبًا .

نَعَمْ، رُبِّمَا قَصَّرَ المُحَشِّي في موضوع كسابِقِه الأوّلِ صاحِبِ الشَّرْحِ، فيأتي الأُسْتاذُ (٢) الله بعدَه بعدَ أن يعرض الحاشِيةَ ويستفيدَ منها فيأتي بعَبائِرَ أُخْرَىٰ الْأُسْتاذُ (٢) الّذي بعَبائِرَ أُخْرَىٰ تُفَصِّلُ مَسائِلَ أُخْرَىٰ لم يَذْكُرْها الّذي قبلَه، وهكذا.

إِذَنْ فالشُّرُوحُ والحَواشي هي مادَّةُ المُدَرِّسِين والطَّلَبَةِ، وهي ما تُعْرَفُ الآنَ بـ«ـالمَناهِج المُقَرَّرةِ»(٣). اهـ

#### 

(١) قُلْتُ: ومن أمثلته:

١ = «حاشية التحفة» لابن حجر الهيتمي؛ فإنه كتبها قبل إلقائها على طلبته، قال في أوّلها: «وبعدُ:
فإنّه خَطَرَ لي أوّلَ سنةِ أربع وسبعين وتِسْعِمائةٍ إِقْراءُ «المِنْهاجِ» ومُطالَعةُ شَرْحِي له، فخَشِيتُ أن يَقَعَ فيه ما يَحْتاجُ لإِصْلاحِ \* أو تتميم أو إيضاح \*». اهـ

٢ ـ «نيل المأمول حاشية غاية الوصول» للشيخ محفوظ الترمسي، قال في أولها: «هذه تعليقات منتخبة \* وحواش مهذبة \* على «شرح اللب»، ألفتها حين عزمي على إقراء الشرح لطائفة من طلبة العلوم \*..» إلخ.

(٢) قوله: (فيأتى الأستاذ إلخ) وذلك مثل:

١ حاشية الشيخ حسن الهروي الفناري على الجرجاني على العضد وحاشية الشيخ محمد أبي
 الفضل الوراقي الجيزاوي على المختصر وشرحه وحاشية السعد والجرجاني.

٢ - والشيخ عبد الرحمن الشربيني الذي كتب تقريرات على «حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع».

(7)  $(\neg A - A)$  ( $\neg A - A$ ).

وأمّا فضلُ الشّرحِ والحاشِيةِ والتّعليقِ ومَكانَتُها في التّراثِ الإِسْلاميِّ فقد قالَ الشّيخُ جمعة عبد الله القبيسيُّ في تقديمِه على كتابِ «جامِعِ الشُّرُوحِ والحَواشِي»: «احْتَلَتْ كُتُبُ الشُّرُوحِ والحَواشِي مَكانةً كبيرةً في التّراثِ الإِسْلاميِّ، فلا يَخْلُو الحَيْلُ مِن العُلَماءِ الكِبارِ الّذين شَهِدَتْهُمُ الحَضارَةُ الإِسْلامِيّةُ مِن مُشارَكةٍ وإِسْهامٍ في هذا الجانِب، وقد أَصْبَحَتِ الشُّرُوحُ العُنْصُرَ الرَّئِيسيَّ لِمُكَوِّناتِ النَّقافةِ الإِسْلامِيّةِ، فقلَّما تَجِدُ فَنَا مِن الفُنُونِ العِلْمِيّةِ إلا وتَجِدُ فيه حَشْدًا هائِلًا مِن الكُتُبِ الشَّارِحةِ، وكذا سائِرُ العُلُومِ كَعِلْمِ الفِقْهِ والحديثِ والكلامِ وعُلُومِ اللَّغةِ والأَدَبِ، فأَنْتَ تَجِدُ أَعْلَبَ الكُتُبِ المُؤلَّفةِ فيها مِن نَوْعِ الشُّرُوحِ أو المُتُونِ المَشْرُوحةِ»(۱).

قالَ: «وهذه الشُّرُوحُ هي ذَخِيرةُ التُّراثِ الإِسْلاميِّ وعَمُودُه الفِقْرِيُّ، وفيها تَتَجَلَّى الوَحْدَةُ الإِسْلاميَّةُ بكُلِّ مَعانِيها، وتَخْتَفِي التَّبايُناتُ والفُرُوقُ المَذْهَبِيّةُ والإِقْلِيميَّةُ، فأنتَ تَجِدُ العالِمَ الشِّيعيَّ يَشْرَحُ كِتابَ العالِمِ السُّنِيِّ، وكذا العَكْسُ نَجِدُ السُّنِيِّ يَشْرَحُ مُؤَلَّفاتِ النَّصِيرِ الطُّوسيِّ وغيرِه، وكذا تَجِدُ أيضًا العالِمَ في نَجِدُ السُّنِي يَشْرَحُ مُؤَلَّفاتِ النَّصِيرِ الطُّوسيِّ وغيرِه، وكذا تَجِدُ أيضًا العالِمَ في مُورِيتانِيا مَثَلاً يَنْظِمُ مُؤَلَّفًا كَتَبَه صاحِبُه في نَيْسابُور، وهكذا، فهُنا تَتَجَلَّى الوَحْدَةُ الإِسْلامِيَّةِ كما أَسْلَفْنا»(٢). الإِسْلامِيَّةِ كما أَسْلَفْنا»(٢).

#### 

إِن قُلْتَ: أَيُّ فَائِدةٍ في الحَواشي، وقد قالَ العَلَّامةُ السَّيِّدُ أَحمدُ بْنُ حَسَنٍ العَطَّاسُ في «تذكيرِ النَّاسِ»: «والسَّلَفُ قالُوا: «مَن قَرَأَ الحَواشِي ما حَوَى شَيٍ» ؟ (٣).

اھ\_

<sup>(</sup>١) «جامع الشروح والمتون» (ص٥).

<sup>(</sup>۲) «جامع الشروح والمتون» (ص٦).

<sup>(</sup>٣) «تذكير الناس» (ص٣٨)، مقدمة تحقيق «حاشية الباجوري» ط دار المنهاج (١٣/١)، وقوله:=

فالجَوابُ: أنّ مِن أغراضِ المُؤَلِّفِين في كِتابةِ الحَواشِي على الشُّرُوحِ أن يكونَ في الحَواشي إصْلاحُ ما يَحْتاجُ إلى الإصْلاحِ، أو تتميمُ ما يَحْتاجُ إلى التتميمِ، أو إيضاحُ ما يَحْتاجُ إلى الإيضاحِ، ولهذا كتب الشَّيخُ ابْنُ حَجَرِ الهَيْتَميُّ التتميمِ، أو إيضاحُ ما يَحْتاجُ إلى الإيضاحِ، ولهذا كتب الشَّيخُ ابْنُ حَجَرِ الهَيْتَميُّ حاشِيةً على «التَّحْفةِ» لهذه الأَغْراضِ، وأُخْرَىٰ على «التَّحْفةِ» لهذه الأَغْراضِ، وقالَ في «حاشِيةِ التَّحْفةِ»: «خَشِيتُ أن يَقَعَ فيه \_ أي «التَّحْفةِ» \_ ما يَحْتاجُ لإِصْلاحٍ أو تتميم أو إيضاح».

وأمّا القولُ المذكورُ: «مَن قَرَأَ الحَواشِي ما حَوَىٰ شي» فليسَ على إِطْلاقِه، بل هو خاصٌّ بالمُبْتَدِئِ في العِلْمِ، لا يَنْبَغِي له الإشْتِغالُ بحَواشِي الكُتُبِ، بل عليه الإغْتِناءُ بالمُتُونِ أوّلًا ثُمّ بالشُّرُوحِ، وفي حَقِّه قالُوا: «مَن لم يُتْقِنِ الأُصُولَ حُرِمَ الوُصُولَ»، و«مَن حَفِظَ المُتُونَ حازَ الفُنُونَ»، وأمّا مَن ارْتَقَىٰ وتَقَدَّمَ في العِلْمِ الوُصُولَ»، و«مَن حَفِظَ المُتُونَ حازَ الفُنُونَ»، وأمّا مَن ارْتَقَىٰ وتَقَدَّمَ في العِلْمِ فينُبْغِي له مُطالَعةُ الحَواشِي؛ لِيَطَّلِعَ على المُناقشاتِ والأَبْحاثِ والإسْتِطْراداتِ المَبْثُوثةِ فيها، وفي حَقِّه قيلَ: «مَن تَرَكَ الحَواشِي ما حَوَىٰ شي» أو «مَن قَرَأَ الحَواشِي ما حَوَىٰ شي» أو «مَن قَرَأَ الحَواشِي وقِراءتِها مَضَتْ سُنّةُ المُتَأْخِرِين العُلَماءِ المُؤلِّفِين علىٰ تَنَوُّعِ تَخَصُّصِاتِهِم واخْتِلافِ مَذاهِبِهِم (١).

وقالَ السَّيِّدُ عليُّ مُحمَّد الحامِدُ البَكْرِيُّ في مُقَدِّمةِ تحقيقِ «حاشِيةِ الجَرْهَزِيِّ على المَنْهَجِ القَويمِ» أثناءَ كلامٍ: « . . . ولا يَدُلُّ اسْمُ «الحاشِيةِ» على نَقْصٍ كما يُشيعُه المُتعالِمُون ، فالعِبْرةُ بالمضمونِ ، فهي شرحٌ على شرحٍ ، أو قولٌ على قولٍ» (٢) . اهـ

<sup>= (</sup>ما حَوَىٰ شي) أي: ما نالَ شيئًا.

<sup>(</sup>١) فالتّحشيةُ ظاهِرةٌ في مَرْحَلةٍ زَمَنيّةٍ مَرَّتْ حيثُ كانَ لِلعِلْمِ سُوقٌ نافِقةٌ ثُمّ بادَتْ.

<sup>(</sup>٢) «حاشية الجرهزي» (ص١٣).

هذا، وقد قالَ الإِمامُ مُحمَّدُ بْنُ عليِّ الشَّوْكانيُّ في «أَدَبِ الطَّلَبِ ومُنْتَهَىٰ الأَرَبِ»: «ومِن أَنْفَعِ ما يُسْتَعانُ به على بُلُوغِ دَرَجةِ التَّحقيقِ في هذا الفَنِّ ـ يعني أصولَ الفقهِ ـ الإِكْبابُ على الحَواشِي الَّتِي أَلَّهُها المُحَقِّقُون على «الشَّرِحِ العَضُديِّ» وعلى «شرحِ جمعِ الجَوامِعِ»(١). اهـ

### تنىيە

تَقَدَّمَ آنِفًا: أَنَّ العَلَّامةَ الحبيبَ أحمدَ بْنَ حَسَنِ العَطَّاسَ قَالَ في "تذكيرِ النَّاسِ»: «والسَّلَفُ قَالُوا: «مَن قَرَأَ الحَواشِيَ ما حَوَىٰ شي»، قالَ<sup>(٢)</sup>: «قالَ الحبيبُ مُحمَّدُ بْنُ سالِمِ البارُّ: ويُسْتَثْنَىٰ مِن ذلك: «حاشِيةُ الباجُوريِّ على ابْنِ قاسِمٍ»؛ فإنها مُلْحَقَةٌ بالمُتُونِ». اهـ

## \* \*\*\*

<sup>(</sup>١) «أدب الطلب ومنتهئ الأرب» (ص٩٥١).

<sup>(</sup>٢) أي الحبيب أحمد بن حسن العطاس ·

<sup>(</sup>٣) «حاشية الجرهزي» (ص١٢)٠

# المُقدِّمةُ التّاسِعةُ

# في بَيانِ حَقِيقةِ الشّرحِ والحاشِيةِ والتّعليقِ

**→→•**\$\$\\$\}{\$\\$\\$\$•••••

# الشّرحُ

قالَ الشّيخُ إبراهيمُ اللّقانيُّ في «قضاءِ الوَطَرِ مِن نُزْهةِ النَّظَرِ» عندَ قولِ الحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ في «نُزْهةِ النَّظَرِ»: «فرَغِبَ إليّ ثانِيًا أن أَضَعَ عليه شَرْحًا» ما نَصُّه: «قوله: (شَرْحًا) هو لُغةً: التّوسيعُ، ومنه «شَرَحْتُ الدّارَ»: وَسَّعْتُها، و «شَرْحُ الصَّدْرِ»: تَوْسِيعُه بالعُلُومِ والمَعارِفِ، والظّاهِرُ هُنا أنّ المُرادَ: المشروحُ به، وهو الألفاظُ المخصوصةُ الدّالّةُ على المَعاني المخصوصةِ المُتَعَلِّقةِ بالتّراكِيبِ المخصوصةِ» (١٠).

وقالَ البُجَيْرِميُّ في «حاشِيةِ الإِقْناعِ شرحِ أبي شُجاعٍ»: «الشَّرحُ لُغَةً: الكَشْفُ والإِظْهارُ، واصْطِلاحًا: ألفاظٌ مخصوصةٌ دالَّةٌ على مَعانٍ مخصوصةٍ»(٢). اهـ

وقالَ العَطَّارُ في «حاشِيةِ شرحِ الأَزْهَرِيّةِ» عندَ قولِ الشَّيخِ خالِدِ الأَزْهَرِيِّةِ « وقالَ الشَّيخِ خالِدِ الأَزْهَرِيِّةِ » وأن أَشْرَحَ مُقَدِّمَتِي » ما نَصُّه: «وهو \_ أي الشَّرحُ \_ في اللَّغةِ: التَّوْسِعةُ والتَّهَيُّؤُ ، قالَ تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ أي: وَسَّعَه توسيعًا مَعْنَوِيًّا وهَيَّأَه لِقَبُولِه ، وفي الإصْطِلاحِ: ألفاظٌ مخصوصةٌ دالَّةٌ على مَعانٍ مخصوصةٌ " ( اهـ

<sup>(</sup>١) «قضاء الوطر» (مخطوط ق٧٧).

<sup>(</sup>۲) «حاشية البجيرمي» (۱۷/۱).

<sup>(</sup>٣) «حاشية العطار على شرح الأزهرية» (١٧/١).

وقالَ العَطَّارُ أيضًا في «حاشِيةِ المَطْلَعِ» عندَ قولِ شيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا: «فهذا شَرْحٌ لطيفٌ» ما نَصُّه: «الشَّرْحُ» ١ \_ مَصْدَرٌ باقٍ على مَصْدَرِيّتِه؛ لِلمُبالَغةِ كـ «زَيْدٌ عَدْلٌ»، ٢ \_ أو بمعنَى اسْمِ الفاعِلِ على طريقِ الإِسْنادِ المَجازِيِّ» (١). اهـ

وفي «حاشِيةِ ابْنِ عابِدِين الحَنَفيِّ»: «الشَّرحُ» بمعنَى «الشَّارِحِ» أي: المُبيِّنِ والكَاشِفِ، أو جَعْل الألفاظِ شَرْحًا؛ مُبالَغةً »(٢). اهـ

والحاصِلُ: أنَّ الشَّرحَ في الإصْطِلاحِ: كِتابٌ مُبَيِّنٌ لِكتابٍ آخَرَ.

# الحاشِيةُ

قالَ في «القامُوسِ»: «الحاشِيةُ»: جانِبُ الثَّوْبِ وغيرِه، وأهلُ الرَّجُلِ، وخاصَّتُه، وناحِيَتُه، وظِلُّه». اه قالَ في «تاجِ العَرُوسِ»: «و «حاشِيةُ الكِتابِ»: طَرَفُه وطُرَّتُه». اه

وفي «المُعْجَمِ الوَسِيطِ»: «الحاشِيَةُ» مِن كُلِّ شَيْءٍ: جانِبُه وطَرَفُه، ومِن الإِبِلِ: صِغارُها الَّتي لا كِبارَ فيها، والأَهْلُ، والخاصّةُ، يُقالُ: «هؤلاءِ حاشِيَتُه»، وما عُلِّقَ على الكِتابِ مِن زِياداتٍ وإيضاحٍ، ج: «حَواشٍ». اهـ

وفي «الموسوعةِ العَربيّةِ المُيَسَّرةِ»: «الحاشِيةُ مَعْناها اللَّغَويُّ: الجانِبُ والطَّرَفُ، وأُطْلِقَتْ على ما يُدَوَّنُ على أطرافِ \_ هَوامِشِ \_ الكُتُبِ، فصارَ مَعْناها الإصْطِلاحيُّ: الشَّرحِ على الشَّرحِ، فتُورَدُ الكَلِمةُ أوِ العِبارةُ مِن الشَّرحِ ثُمّ يُعَلَّقُ عليها، وقد ذاعَ هذا النَّوعُ مِن التَّاليفِ في عامّةِ الدِّراساتِ العَربيّةِ في العُصُورِ عليها، وقد ذاعَ هذا النَّوعُ مِن التَّاليفِ في عامّةِ الدِّراساتِ العَربيّةِ في العُصُورِ

<sup>(</sup>۱) «حاشية العطار على المطلع» (ص١٥١).

<sup>(</sup>٢) «حاشية ابن عابدين» (١٢/١).

المُتَأَخِّرَةِ (١) . اهـ

قُلْتُ: قُولُها: «الشّرحُ على الشّرحِ» هو الأَغْلَبُ، وإِلّا فقد تكونُ الحاشِيةُ شرحًا على مَثْنِ كما وَقَعَ لِحاشِيةِ العَطّارِ على «نُخْبةِ الفِكرِ» وحاشِيةِ الباجُوريِّ على «السُّلَمِ المُنَوْرَقِ»؛ فإِنَّهُما شَرْحانِ على مَثْنِ.

والحاصِلُ: أنّ الحاشِيةَ: كِتابٌ مُوَضِّحٌ لِكِتابِ آخَرَ سَواءٌ كانَ مَتْنًا أو شرحًا، وسُمِّيَتْ «حاشِيةً» لأنّها كانَتْ تُكْتَبُ على حَواشِي صَفَحاتِ الكُتُبِ أي جَوانِبِها.

## تنبية

بعضُ الحَواشِي لم يَكُنْ مُؤَلِّفُوها يَقْصِدُها بالتَّأليفِ على وجهِ التَّحقيقِ والتَّدقيقِ، ثُمَّ جاءَ مَن بعدَه فعَمَدَ إليها فجَرَّدَها، ولذلك تَجِدُ المُؤرِّخِين يَقُولُون في ترجمةِ بعضِ العُلَماءِ: «لِفُلانٍ حاشِيةٌ على كتابِ كذا جُرِّدَتْ في مُجَلَّدٍ»(٢)، مِثالُه:

١ \_ حاشِيةُ الغُنيْميِّ (٣) على «المَطْلَعِ شرحِ إِيساغُوجي» في المَنْطِقِ لِلشَّيخِ زَكَريّا الأَنْصارِيِّ ، كانَ الغُنيْميُّ يَكْتُبُها على طُرّةِ نُسْخَتِه مِن «المَطْلَعِ» ، فعَمَدَ تلميذُه البُهُوتيُّ الحَنْبَليُّ إلى نُسْخَتِه ، فجَرَّدَ تلك الحَواشِيَ ، ونَسَبَها لِلغُنيْميِّ .

٢ = «حاشِيةُ الغُنيْميِّ على شرحِ التَّفْتازانيِّ على العَقائِدِ النَّسَفيّةِ»، جَرَّدَها البُهُوتيُّ مِن خَطِّ الغُنيْميِّ، قالَ البُهُوتيُّ في خُطْبةِ تجريدِها: «وأَمَرَني \_ أي الغُنيْميُّ \_ ألبُهُوتيُّ مِن خَطِّ الغُنيْميِّ ما نَصُّه: «هذه فَوائِدُ مجموعةٌ مِن خَطِّ أحمدَ الغُنيْميِّ أن أقولَ في الدِّيباجةِ ما نَصُّه: «هذه فَوائِدُ مجموعةٌ مِن خَطِّ أحمدَ الغُنيْميِّ

<sup>(</sup>۱) «الموسوعة العربية الميسرة» (ص١٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) أفاده بعضهم في أرشيف ملتقئ أهل الحديث على الشبكة الإنترنتية .

<sup>(</sup>٣) طبعت في دار الضياء بتحقيقي.

الأَنْصاريِّ على نُسْخَتِه مِن «شرحِ العَقائِدِ» لِلعَلَّامةِ سَعْدِ الدِّين، لم يَقْصِدُها بِالتَّاليفِ على وَجْهِ التَّحقيقِ والتَّدقيقِ»، انْتَهَىٰ مَا أَمَرَني برَقْمِه»، انْتَهَىٰ كَلامُ البُهُوتيِّ.

# ومِن أَمْثِلَتِه:

٣ \_ «حاشِيةُ الشِّهابِ أحمدَ بْنِ حَمْزَةَ الرَّمْليِّ» (ت ٩٥٧) على «شرحِ الرَّوْضِ» النِّي جَرَّدَها الشِّيخُ شمسُ الدِّين مُحمَّدٌ الشَّوْبَرِيُّ (ت ١٠٦٩) كما في «فِرِسِ المَكْتَبةِ الأَزْهَريَّةِ» (١٠٩١) بفإنها منسوبةٌ إلى الشِّهابِ الرَّمْليِّ، لا إلى الشَّوْبَريِّ.

٤ ـ و (حاشِيةُ العَلَامةِ أحمدَ بْنِ قاسِمِ العَبّاديِّ) (ت ٩٩٢) على «شرحِ التّلخيصِ» الّتي جَرَّدَها تِلْمِيذُه الغُنَيْميُّ؛ فإنّها منسوبةٌ إلى ابْنِ قاسِمٍ، لا إلى الغُنيْميِّ.
 الغُنيْمِيِّ.

٥ \_ و (حاشِيةُ الشَّيخ مُحمَّدُ عَرَفةَ الدُّسُوقيُّ المالِكيِّ (ت ١٢٣٠) على الخَبِيصيِّ على التَّهذيبِ الَّتي جَرَّدَها تلميذُه الشَّيخُ عليُّ بْنُ مُصْطَفَىٰ الدَّرْدِيرُ؛ فإنَّها منسوبةٌ إلى الدُّسُوقيِّ، لا إلى الدَّرْدِيرِ.

٦ وحاشِيةُ الشّيخِ سليمانَ البُجَيْرِميِّ (ت ١٢٢١) على «الإِقْناعِ» الّتي جَرَّدَها تلميذُه الشّيخُ عُثْمانُ ابْنُ الشّيخِ سُلَيْمانَ السّويفيُّ؛ فإنّها منسوبةٌ إلى البُجَيْرِميِّ، لا إلى السّويفيِّ.

أمّا حاشِيةُ البُجَيْرِميَّ على «شرحِ المنهجِ» فهي مِن تجريدِه نفسِه كما صَرَّحَ به في خُطْبَتِه (٢/١).

 <sup>(</sup>۱) «فهرس المكتبة الأزهرية» (۲/۲).

### التعليق

«التّعليقُ» مَصْدَرُ «عَلَقَ يُعَلِّقُ» مِن بابِ «التّفعيلِ»، قالَ مُؤلِّفُو «المُعْجَمِ الوَسِيطِ»: «عَلَقَ الرَّجُلُ»: أَلْقَىٰ زِمامَ الرَّكُوبةِ علىٰ عُنْقِها ونَزَلَ عنها، وعَلَقَ الشَّيْءَ بالشَّيْءَ بالشَّيْء وعليه»: وَضَعَه عليه، يُقالُ: «عَلَقَ الثَّوْبَ على المِشْجَبِ»، و«عَلَقَ بابًا على دارِه»: نَصَبَه»، ثُم قالُوا: «وعَلَقَ على كلامِ غَيْرِه»: تَعَقَّبه بنَقْدٍ و«عَلَقَ بابًا على دارِه»: نَصَبَه»، ثُم قالُوا: «وعَلَقَ على كلامِ غَيْرِه»: تَعَقَّبه بنَقْدٍ أو بَيانٍ أو تَكْمِيلٍ أو تَصْحِيحٍ أو اسْتِنْباطٍ»(١)، وأشارُوا إلى أن «عَلَقَ» بالمعنى الأخير مُولَّدُ.

وفي «المُعْجَمِ الوَسِيطِ» أيضًا: «التَّعليقةُ»: ما يُذْكَرُ في حاشِيَةِ الكِتابِ: مِن شرحِ لِبَعْضِ نَصِّه وما يَجْرِي هذا المَجْرَىٰ، جمعُه: «تَعالِيقُ»، لفظٌ مُوَلَّدٌ»(٢).

ويُطْلُقُ «التّعليقُ» عندَ مُتَقَدِّمِي الشّافِعِيّةِ على الإِمْلاءِ، قالَ حاجي خليفة في «كَشْفِ الظُّنُونِ»: «الأَمالي» هو جمعُ «الإِمْلاءِ»، وهو: أن يَقْعُدَ عالِمٌ، وحَوْلَه تَلامِذَتُه بالمَحابِرِ والقراطِيسِ، فيَتَكَلَّمُ العالِمُ بما فَتَحَ الله عَلَى عليه مِن العِلْمِ، ويَكْتُبُه التَّلامِذَةُ، فيصيرُ كِتابًا، ويُسَمُّونَه: «الإِمْلاءَ»، و«الأَمالِيّ»، وكذلك كانَ السَّلَفُ مِن الفُقَهاءِ والمُحَدِّثِين وأهلِ العَرَبيّةِ وغيرِها في عُلُومِهِم، فانْدَرَسَتْ لِذَهابِ العِلْمِ والعُلَماءِ، وعُلَماءُ الشّافِعيّةِ يُسَمُّون مِثْلَه: «التّعليقَ»(٣). اهـ لِذَهابِ العِلْمِ والعُلَماءِ، وعُلَماءُ الشّافِعيّةِ يُسَمُّون مِثْلَه: «التّعليقَ»(٣). اهـ

قُلْتُ: لَعَلَّ «التَّعليقَ» و «التَّعليقةَ» في اصْطِلاحِ المُتَقَدِّمِين يُرادِفُهُما «الشَّرْحُ» في اصْطِلاحِ المُتَأَخِّرِين، ولهذا سُمِّيَ كتابُ القاضِي أبي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ الَّذي

<sup>(1) «</sup>المعجم الوسيط» (٢٢/٢).

<sup>(</sup>Y) «المعجم الوسيط» (٢/٢٢).

<sup>(</sup>٣) «كشف الظنون» (١٦٠/١).

وَضَعَه على «مُخْتَصَرِ المُزَنيِّ»: «التَّعليقَ» و«التَّعليقةَ الكُبْرَىٰ» و «شرحَ مُخْتَصَرِ المُزَنيِّ»(١).

وفي «تعليقاتِ» الشَّيخ مُحمَّد عَوّامة على «تدريبِ الرَّاوِي»: «التَّعليقُ» و «التَّعليقُ» و «التَّعليقُهُ و «التَّعليقةُ» يُطْلِقُها عُلَماؤُنا السَّابِقُون على كُتُبِهِم الَّتي نُسَمِّيها في أيّامِنا بكُتُبِ «الفِقْهِ المُقارَنِ» (٢).

ويُطْلَقُ «التّعليقُ» الآنَ على ما كَتَبَه عالِمٌ أو مُحَقِّقُ كتابٍ بهامِشِه مِن شرحٍ أو نَقْدٍ أو تصحيحٍ أو تكميلٍ كما مَرَّ عنِ «المُعْجَمِ الوَسِيطِ»، فيُقالُ مَثَلًا: «حَقَّقَ الكِتابَ وعَلَّقَ عليه فُلانُ بْنُ فُلانٍ».

# الشَّرحُ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ ودأَبُ العُلَماءِ

الشّرحُ عادةٌ قديمةٌ في الإِسْلامِ، بل هو سُنةٌ، فقد شَرَحَ النّبيُّ عَلَيْهُ مَواضِعَ مِن القُرْآنِ، ثُمَّ شَرَحَ الصَّحابةُ بعضَ آياتٍ وأحاديثَ، ثُمَّ شَرَحَ النّابِعُون آياتٍ وأحاديثَ وأقوالِ وأحاديثَ وأقوالِ الصَّحابةِ، ثُمَّ شَرَحَ تابِعُو النّابِعِين آياتٍ وأحاديثَ وأقوالِ الصَّحابةِ وأقوالِ النّابِعِين، ثُمَّ جاءَ الأئمّةُ المُجْتَهِدُون الأربعةُ وغيرُهم، فشَرَحَ الصَحابُهم وأصحابُ أصحابِهم كلامِهم، وهَلُمَّ جَرًّا، إلى أن يَنْتَهِيَ الشّرحُ إلى أن يَشْرَحَ تلميذُ كتابَ شيخِه، ويَشْرَحَ عالِمٌ كتابًا لِمَن تَقَدَّمَه، وهَلُمَّ جَرًّا، وما أَحْسَنَ قولَ الإِمامِ الشّافِعيِّ عَلَيْهُ: «جميعُ ما تَقُولُه الأُمّةُ شَرْحٌ لِلسُّنَةِ، وجميعُ السُّنةِ شرحٌ لِللمُّنةِ، وجميعُ السُّنةِ شرحٌ لِللمُّنةِ، وجميعُ السُّنةِ شرحٌ لِلمُّنةَ المُرابِهُ المُنْهَ اللهُ المُرابِهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ

<sup>(</sup>١) «تحقيق التعليقة الكبرئ في الفروع كتاب الزكاة» (ص٣٤).

<sup>(</sup>٢) «تدريب الراوي» تحقيق الشيخ محمد عوامة (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) «البرهان» للزركشي (٦/١)، «الإتقان» (٤٨/٤).

ثُمَّ رأيتُ السَّيِّدَ عبدَ الله الحَبْشيَّ صاحِبَ «جامِعِ الشُّرُوحِ والحَواشِي» قالَ فيه: «وبدايةُ شُرُوحِ الكُتُبِ والعِنايةِ بتوضيحِ المَسائِلِ والعِباراتِ في التُّراثِ الإِسْلاميِّ تَعُودُ إلى زَمَنِ النَّبيِّ عَلَيْهُ والصَّحابةِ ، وهو ما عُرِفَ عندَ العُلَماءِ بالتّفسيرِ المِسْلاميِّ تَعُودُ إلى زَمَنِ النَّبيِّ عَلَيْهُ والصَّحابةِ ، وهو ما عُرِفَ عندَ العُلَماءِ بالتّفسيرِ المأثورِ ؛ فقد كانَ عَلَيْهُ يُفَسِّرُ بعضَ مَسائِلِ القُرآنِ ويَشْرَحُ غَرِيبَه ، ويُتْبعُ ذلك بتبيينِ أَحْكامِ القُرآنِ وما القَصْدُ مِن مفهومِ الآيةِ ، وهذا هو عَيْنُ الشُّرُوحِ الّتي عُرِفَتْ عندَ المُتَأَخِّرِين.

وكذا كانَ الصَّحابةُ \_ رِضُوانُ الله عليهم \_ يَأْخُذُون مَا فَهِمُوه عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ وَيَشْرَحُون مَا فَهِمُوه عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ وَقَدَ كَانَ عِلْمُ التَّفسيرِ هُو بِدَايةَ فَنِّ الشَّرْحِ وَيَشْرَحُون بِهُ آيَاتِ الله بِمَا وَفَقَهُمُ الله ، وقد كَانَ عِلْمُ التَّفسيرِ هُو بِدَايةَ فَنِّ الشَّرْحِ التَّي تَوسَّعَ المُتَأَخِّرُون فيه ، ولم يَعُدْ حَصْرًا على تفسيرِ القُرْآنِ الكريمِ .

ولمّا كانَتِ اللُّغةُ العَرَبيّةُ تَحْوِي على الغريبِ والحُوشيِّ مِن الألفاظِ كانَ على العُلَماءِ شَرْحَ الألفاظِ الوارِدةِ في الشّعْرِ الجاهِليِّ وبعضِ كلامِ المُتَقَدِّمِين مِن العُلَماءِ وغيرِهم، فظَهَرَ ما عُرِفَ بعدَ ذلك بتفسيرِ الغريبِ الّذي نَجِدُ بِدايتَه منذُ القُرْنِ الثّاني الهِجْريِّ، وظَهَرَتْ فيه مُؤَلَّفاتٌ لَحِقَتْها مُؤَلَّفاتٌ أُخْرَىٰ تَنْقُضُ ما انْتَهَى اليه الأوائِلُ، وتَرُدُّ عليه ببعضِ الزِّيادةِ والإنْتِقادِ.

ثُمّ جاءَ النُّحاةُ وصَنَّفُوا كُتُبًا كانَ أشهرُها «الكِتابُ» لِسِيبَوَيْهِ، فانْبَرَىٰ له العُلَماءُ بالشَّرحِ والتّفنيدِ، وهو بِدايةُ ما عُرِفَ عندَ العلماءِ بعدَ ذلك بالشَّرْحِ العِلْميِّ المُسْتَقْرِي.

ولم يَكُنِ الفُقَهاءُ يُدْلُون بدَلْوِهِم إِلّا بعدَ أَن تَرَسَّخَ هذا الفَنُّ عندَ النُّحاةِ وأهلِ اللُّغةِ ، فالنُّحاةُ هُمُ السَّابِقُون ، ثُمَّ تَطَوَّرَ علىٰ أَيْدِي الفُقَهاءِ في العُصُورِ المُتَأَخِّرةِ ، وغدا سِمَةً علىٰ رِجالِ هذا الفَنِّ » . اهـ

### تذنيب

١ ــ إِن قُلْتَ: ما الفَرْقُ بينَ الشّرحِ والحاشِيةِ والتّعليقِ؟

فالجَوابُ: الفَرْقُ بينَها: أنّ الإِيضاحَ في الشَّرْحِ شامِلٌ لِكُلِّ عِباراتِ الكتابِ المَشْرُوحِ أو لِأَغْلَبِها سَواءٌ منها ١ ـ ما كانَ مُحْتاجًا إلى الشَّرْحِ ؛ لِغُمُوضِه ، ٢ ـ وما كانَ غيرَ مُحْتاجِ إلى الشَّرْحِ ؛ لِوُضُوحِه .

بخِلافِ الحاشِيةِ؛ فإِنَّ الإِيضاحَ فيها غيرُ شامِلِ لِأَغْلَبِ عِباراتِ الكتابِ المُحَشَّى عليه فَضْلًا عن كُلِّ عِباراتِه، وإِنَّما تُوضِّحُ ما تَحْتاجُ إلى التوضيح، ولهذا قالَ صاحِبُ «كَشْفِ الظُّنُونِ» في الكلامِ على الشَّرْحِ بـ «قولُه»: «وفي أمثالِه لا يُلْتَزَمُ المَثْنُ، وإِنَّما المقصودُ ذِكْرُ المَواضِعِ المَشْرُوحةِ» أي المُحْتاجةِ إلى الشَّرِ، والشَّرحُ بـ «قولُه» يُسمَّى: «حاشِيةً» أيضًا كما في شُرُوحِ الباجُوريِّ على «السُّلمِ والشَّرحُ بـ «قولُه» يُسمَّى: «حاشِيةً» أيضًا كما في شُرُوحِ الباجُوريِّ على «السُّلمِ المُنورَقِ» و «الجَوْهرةِ» و «البُرْدةِ» وغيرها.

وبخِلافِ التَّعليقِ؛ فإنَّ الإيضاحَ فيه لِعِباراتِ الكِتابِ المُعَلَّقِ عليه أَقَلُّ مِن الإِيضاحِ فيه لِعِباراتِ الكِتابِ المُعَلَّقِ عليه أَقَلُّ مِن الإِيضاحِ في الحَواشِي كما وَقَعَ في تعليقاتِ الشَّيخِ عبدِ الفَتَّاحِ أبو غُدَّةَ.

ثُمَّ أَوْقَفَني بعضُ الإِخْوانِ<sup>(۱)</sup> على نَقْلٍ نفيسٍ في هذا المعنَى ، وهو قولُ الشّيخِ الحاجي إبراهيمَ بْنِ مُحمَّدٍ اليلواجيِّ في حاشِيتِه على دِيباجةِ «الدُّرِّ النّاجِي على متنِ إِيساغُوجي» لِلسَّيِّدِ عُمَرَ بْنِ صالِحٍ الفيضيِّ التّوقاديِّ ، وذلك: أنّ السَّيِّدَ عُمَرَ المنكورَ قالَ في دِيباجةِ «الدُّرِّ النّاجي» (ص٢): «هذه حَواشٍ جديدةٌ \* وآثارٌ مفيدةٌ على متنِ «إِيساغُوجي» إلخ ، فقالَ الحاجي إبراهيمُ المذكورُ في «حاشِيتِه مُفيدةٌ على متنِ «إِيساغُوجي» إلخ ، فقالَ الحاجي إبراهيمُ المذكورُ في «حاشِيتِه

<sup>(</sup>١) وهو: الأستاذ مصطفئ محمد الآشي الإندونيسي.

# على الدُّرِّ النَّاجي» (ص٢):

قوله: (حَواشٍ) جمعُ «حاشِيةٍ»، قالَ الحقيُّ: «الفَرْقُ بينَ الحاشِيةِ والشَّرحِ: أنّ المُحَشِّي لا يَأْتِي بجميعِ كلامِ المتنِ ، والشَّارحُ يأتي به ، فيجوزُ أن يكونَ لِلمَتْنِ حاشِيةٌ ، ولِلشَّرحِ شرحٌ ، لكنّهُم كثيرًا ما يُطْلِقُون «الشَّرحَ» على بعضِ الحَواشي إذا كانَ بمنزلةِ الشَّرحِ». انْتَهَى ، فإن قُلْتَ: لِمَ عَبَرُ الشَّارحُ هُنا بـ «الحَواشي» وفيما سيأتي بـ «الشَّرحِ»؟ ، فأقولُ: تعبيرُ هبالشَّرحِ » لإِثيانِه بجميعِ كلامِ المتنِ ، و «الحَواشِي» باعْتِبارِ أنّ بعض ما أتَى به مِن كلامِ الشَّرّاحِ الأوَّلِين ، كأنّ ما زادَه بمنزلةِ الحَواشِي ، وإلا فلا يُطْلَقُ عليه «الحَواشِي» ؛ لِما حَقَّقه الحقيُّ ، فافْهَمْ ، وعلى قولِ الحقيرِ: يُطْلَقُ «الشَّرُوحُ» و «الحاشِيةُ » على ما أَشَرْنا إليه في النّاشِيةِ ، فتَأَمَّلُ » . اهـ «الحَواشِيةُ » على ما أَشَرْنا إليه في النّاشِيةِ ، فتَأَمَّلُ » . اهـ

#### W.)40

فائِدةٌ: ذَكَرَ المُؤَرِّخُ الجَبْرَتيُّ (ت ١٢٣٧) في «عَجائِبِ الآثارِ»: أنّ أوّلَ مَن خَدَمَ كُتُبَ المالِكيَّةِ بالحَواشي هو العَلَّامةُ عليُّ الصَّعيديُّ المالِكيُّ العَدَويُّ العَدَويُّ العَدَويُّ المالِكيُّ العَدَويُّ المالِكيَّةُ تَعْرِفُ الحَواشي (ت ١١٨٩)، قالَ الجَبْرَتيُّ: «وكانَ قبلَ ظُهُورِه لم تَكُنِ المالِكيَّةُ تَعْرِفُ الحَواشي على شُرُوحِ كُتُبِهِمِ الفِقْهيَّةِ، فهو أوّلُ مَن خَدَمَ تلك الكُتُبَ بها»، قالَ: «وله مُؤلَّفاتُ داللَّهُ على الزُّرْقانيُّ داللَّهُ على الزُّرْقانيُّ على الزُّرْقانيُّ على البُّرِ تركي»، ٢ ـ و «أُخْرَى على الزُّرْقانيُّ على العِزِّيَةِ»، ٣ ـ و «أُخْرَى على على شرحِ أبي الحَسَنِ على الرِّسالةِ» في مُجلَّديْنِ على العِزِّيَةِ»، ٣ ـ و «أُخْرَى على مُجلَّديْنِ

<sup>(</sup>۱) بفتحِ الجيم وسكونِ الباءِ وفتحِ الرّاءِ كما في «مُخْتَصَرِ فتحِ رَبِّ الأَرْبابِ» (ص١٢)، وفي «أَعْلامِ الزِّرِكْلَىِّ» (٣٠٤/٣): «الجَبَرْتَىُّ».

ضَخْمَيْنِ، ٤ ـ و ﴿ أُخْرَىٰ على الخرشيِّ »، ٥ ـ و ﴿ أُخْرَىٰ على شرحِ الزُّرْقانيِّ على المُخْتَصَرِ »، ٢ ـ و ﴿ أُخْرَىٰ على الهُدْهُديِّ على الصُّغْرَىٰ »، ٧، ٨ ـ و ﴿ حاشِيَتانِ على عبدِ السّلامِ على الجَوْهَرَةِ: كُبْرَىٰ وصُغْرَىٰ »، ٩ ـ و ﴿ أُخْرَىٰ على الأَخْضَريِّ على السَّلَمِ »، ٩ ـ و ﴿ أُخْرَىٰ على الأَخْضَريِّ على السَّلَمِ »، ١٠ ـ و ﴿ أُخْرَىٰ على ابْنِ عبدِ الحَقِّ على بَسْمَلةِ شيخِ الإِسْلامِ »، على السَّلَمِ »، و على شيخِ الإِسْلامِ على أَلفيّةِ المُصْطَلَحِ لِلعِراقيِّ »، وغيرُ ذلك » (١٠ ـ و ﴿ أُخْرَىٰ على شرحِ شيخِ الإِسْلامِ على أَلفيّةِ المُصْطَلَحِ لِلعِراقيِّ »، وغيرُ ذلك » (١٠ ـ و ﴿ أُخْرَىٰ على شرحِ شيخِ الإِسْلامِ على أَلفيّةِ المُصْطَلَحِ لِلعِراقيِّ »، وغيرُ ذلك » (١٠ ـ و ﴿ أُخْرَىٰ على شرحِ شيخِ الإِسْلامِ على أَلفيّةِ المُصْطَلَحِ لِلعِراقيِّ »، وغيرُ ذلك » (١٠ ـ و ﴿ أَخْرَىٰ على أَلفيّةِ المُصْطَلَحِ المَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْرَىٰ على السَّلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ المُلْمُ



<sup>(</sup>١) «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/٧٧١).

## المُقدِّمةُ العاشِرةُ في أَقُسامِ الشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ

**→→•**\$(₹){};\$••••

### أقسامُ الشّرح

قالَ الشّيخُ محفوظٌ التَّرْمَسيُّ في «نَيْلِ المأمولِ حاشِيةِ غايةِ الوُصُولِ»: «الشُّرُوحُ على أقسامٍ:

١ ـ شرحٌ بـ «قالَ أقولُ»، والمتنُ قد يُكْتَبُ بتَمامِه وقد لا؛ لإنْدِراجِه في الشَّرْحِ بلا امْتِيازٍ.

٢ ــ وشرحٌ بـ «قولُه» ، وهو الشّائِعُ في هذه الأَزْمانِ المُتَأَخِّرَةِ بـ «الحاشِيةِ» ،
 وفي مِثْلِ هذا لا يُلْتَزَمُ المشروحُ ، وإنّما المقصودُ ذِكْرُ المَواضِعِ المشروحةِ ، ومع ذلك قد يُكْتَبُ في الهامِشِ أوِ السَّطْرِ ، فلا يُنْكَرُ نفعُه .

٣ ـ وشرحٌ ممزوجٌ يُمْزَجُ فيه عِبارةُ المَتْنِ والشَّرِجِ: كَشَرْحِ المُؤَلِّفِ ـ يعني شيخَ الإِسْلامِ زَكَريّا ـ لِمُتُونِه (١) وغيرِه مِن شُرُوحِ المُحَقِّقِين المُتَأخِّرِين، ثُمّ يُمَيَّزُ بينَ المَتْنِ والشَّينِ، ٣ ـ أو بالمِدادِ الأَحْمَرِ، ٢ ـ أو بالميمِ والشِّينِ، ٣ ـ أو بخطًّ طويلٍ يُوضَعُ فوقَ المَتْنِ، ٤ ـ أو بالتَّحْوِيقِ بقَدْرِ نِصْفِ الدَّائِرةِ في الأوّلِ

 <sup>(</sup>۱) للشيخ زكريا: ١ ـ «غاية الوصول شرح لب الأصول» ، ٢ ـ و«فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» ،
 ٣ ـ و «تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب» ، ٤ ـ و «فتح منزل المثاني بشرح أقصى الأماني» ،
 وهي ثمان كتب ؛ لأن المتون وشروحها له .

#### والآخِرِ»<sup>(۱)</sup>. اهـ

قُلْتُ: هذا الّذي ذَكَرَه الشّيخُ محفوظٌ التَّرْمَسيُّ أَخَذَه مِن «كَشْفِ الظُّنُونِ في أَسامِي الكُتُبِ والفُنُونِ» لحاجِّي خليفة ، وعِبارَتُه: «ثُمَّ إِنَّ أَسالِيبَ الشَّرحِ على ثَلاثةِ أَسامِي الكُتُبِ والفُنُونِ» لحاجِّي خليفة ، وعِبارَتُه: «ثُمَّ إِنَّ أَسالِيبَ الشَّرحِ على ثَلاثةِ أَسامٍ:

الأوّلُ: الشَّرْحُ بـ «قالَ أَقُولُ»: ١ ـ كـ «شَرْحِ الْمَقَاصِدِ»، ٢ ـ و «شرحِ الطَّوالِعِ» لِلأَصْفَهانيِّ، ٣ ـ و «شرحِ العَضْدِ»، وأمّا المَثْنُ فقد يُكْتَبُ في بعضِ الشَّوالِعِ» لِلأَصْفَهانيِّ، ٣ ـ و «شرحِ العَضْدِ»، وأمّا المَثْنُ فقد يُكْتَبُ في بعضِ النَّسَخِ بتَمامِه، وقد لا يُكْتَبُ ؛ لِكَوْنِه مُنْدَرِجًا في الشَّرحِ بلا امْتِيازٍ .

والثّاني: الشّرحُ بـ «قولُه»: كـ «شرحِ البُخاريّ» لِإبْنِ حَجَرٍ، والكَرْمانيّ ونحوِهما، وفي أمثالِه لا يُلْتَزَمُ المَتْنُ، وإِنّما المقصودُ ذِكْرُ المَواضِعِ المشروحةِ، ومع ذلك قد يَكْتُبُ بعضُ النّسّاخِ مَتْنَه تَمامًا، إِمّا في الهامِشِ، وإِمّا في المُسَطّرِ، فلا يُنْكَرُ نَفْعُه.

والثّالِثُ: الشَّرْحُ مَزْجًا، ويُقالُ له: «شرحٌ ممزوجٌ»، يُمْزَجُ فيه عِبارةُ المَتْنِ والشَّينِ، وإمّا بخطًّ يُخطُّ فوقَ المَتْنِ، وهو طريقةُ والشَّينِ، وإمّا بخطًّ يُخطُّ فوقَ المَتْنِ، وهو طريقةُ أكثرِ الشُّرّاحِ المُتَأخِّرِين مِن المُحَقِّقِين وغيرِهم، لكنّه ليسَ بمَأْمُونٍ عنِ الخَلْطِ والغَلَطِ»(٢). اهـ

5000 JKD

<sup>(</sup>١) «نيل المأمول حاشية غاية الوصول» مخطوط.

<sup>(</sup>٢) «كشف الظنون» (١/٣٨).

### تفصيلٌ وتمثيلٌ لِلشُّرُوحِ بأقسامِها

القِسْمُ الأوّلُ \_ وهو شرحٌ بـ «قالَ أَقُولُ» \_ قِسْمانِ كما أَشَارَ \_ أَعْنِي التَّرْمَسيَّ \_ بقولِه: «والمتنُ قد يُكْتَبُ بتَمامِه وقد لا».

### ١ - فمِثالُ ما يُكْتَبُ فيه المتن بتَمامِه:

أ ـ «شرحُ المَقاصِدِ» في عِلْمِ الكَلامِ لِسَعْدِ الدِّينِ التَّفْتازانيِّ؛ فإنَّ عادَتَه أن يقولَ: «قالَ» أي المُؤلِّفُ يعني نفسَه، فيَذْكُرَ كلامَه في «المَقاصِدِ»، ثُمَّ يقولَ: «أقولُ» فيَشْرَحَه، مِثالُه قولُه:

قَالَ: (مَسَائِلُه: القَضايا النَّظَرِيَّةُ الشَّرِعِيَّةُ الإعْتِقَادِيَّةُ).

أَقُولُ: قد يُجْعَلُ مِن مُقدِّماتِ العِلْمِ تَصَوُّرُ مَسائِلِهِ إِجْمالًا ؛ لإِفادتِه زِيادةَ التَّمَيُّزِ ، وقَيَّدَ (القَضايا) بـ (النَّظَرِيّةِ) لأنه لم يَقَعْ خِلافٌ في أنّ البَدِيهيَّ لا يكونُ مِن المَسائِلِ ، والمَطالِب العَمَليّة ، بل لا مَعْنَى لِلمَسألة إلّا ما يُسأَلُ عنه ويُورُدُ في المَسائِلِ الحُكْمُ البَدِيهيُّ لِيَتَبَيَّنَ لِمِّيتُه ، وهو ويُطْلَبُ بالدّليلِ ، نَعَمْ قد يُورَدُ في المَسائِلِ الحُكْمُ البَدِيهيُّ لِيَتَبَيَّنَ لِمِيتُه ، وهو مِن هذه الحَيْثيّةِ كَسْبِيُّ لا بَدِيهيُّ ، وقد تُجْعَلُ الصِّناعةُ عِبارةً عن عِدّةِ أَوْضاعٍ واصْطِلاحاتٍ وأَحْكام بَيِّنةٍ تَفْتَقِرُ إلى تَنْبِيهِ هي مَسائِلُها ، وعلى هذا يَنْبَغِي أن واصْطِلاحاتٍ وأَحْكام بَيِّنةٍ تَفْتَقِرُ إلى تَنْبِيهِ هي مَسائِلُها ، وعلى هذا يَنْبَغِي أن يُحْمَلَ ما وَقَعَ في (تَجْرِيدِ المَنْطِقِ): مِن أنّ المَسائِلَ : ما يُبَرْهَنُ عليها في العِلْم إن لم يكن بَيِّنةً (۱).

ب - «شرحُ طَوالِعِ الأَنْوارِ» في عِلْمِ الكلامِ لأبي الثَّناءِ شمسِ الدِّينِ

<sup>(</sup>۱) «شرح المقاصد» (۳٦/۱ ـ ٣٧).

الأَصْفَهانيِّ (١) ، فإِنَّ عادَتَه أن يقولَ: «قالَ» يعني البَيْضاوِيِّ ، فيَذْكُرَ كلامَ البَيْضاوِيِّ ، فيَذْكُرَ كلامَ البَيْضاوِيُّ ، ثُمَّ يقولَ: «أقولُ» فيَشْرَحَه ، مِثالُه قولُه:

قَالَ: (وبعدُ: فَمَقْصُودُ الكِتابِ مُرَتَّبٌ علىٰ مُقدِّمةٍ وثَلاثةِ كُتُبٍ).

أقولُ: لمّا كانَ المَقْصُودُ الأَعْظَمُ مِن تأليفِ هذا الكِتابِ إِثْباتَ الصّانِعِ وصِفاتِه والنُّبُوّةِ وما يَتَعَلَّقُ بها بالبَراهِينِ العَقْلِيّةِ المُتَأَلِّفةِ مِن مُقدِّماتٍ مأخوذةٍ مِن المُمْكِناتِ بالنَّظَرِ فيها رَتَّبَ المُصَ الكِتابَ على مُقدِّمةٍ وثلاثةٍ كُتُبِ: المُقدِّمةُ في مَباحِثَ تَتَعَلَّقُ بالنَّظَرِ ، الكِتابُ الأوّلُ في المُمْكِناتِ ، الكِتابُ الثّاني في المُمْكِناتِ ، الكِتابُ الثّاني في الإلهيّاتِ ، الكِتابُ الثّالِثُ في النّبُوّةِ وما يَتَعَلَّقُ بها(٢).

ج ـ «شرحُ العَضُدِ على مُخْتَصَرِ ابْنِ الحاجِبِ»؛ فإِنَّ عادَتَه أَن يقولَ: «قالَ» يعني ابْنَ الحاجِبِ، ثُمَّ يقولَ: «أقولُ» فيَشْرَحَه، مِثالُه قولُه:

قَالَ: (فالمَبادِئُ: حَدُّه وفائِدَتُه واسْتِمْدادُه).

أقولُ: قد ذَكَرَ مِن مَبادِئِ العِلْمِ ثَلاثةَ أُمُورٍ: أَحَدُها: حَدُّه؛ لأَنَّ كُلَّ طالِبِ كثرةٍ تَضْبِطُها جِهةٌ واحِدةٌ حَقُّه أن يُعَرِّفَها بتلك الجِهةِ؛ إِذْ لوِ انْدَفَعَ إلى طَلَبِها قبلَ ضَبْطِها لم يَأْمَنْ أن يَفُوتَه ما يَعْنِيه، ويَضِيعَ وَقْتُه فيما لا يَعْنِيه(٣).

<sup>(</sup>١) المتوفئ سنة ٧٤٩.

<sup>(</sup>٢) «شرح الطوالع» (ص١٢).

<sup>(</sup>٣) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (ص٨).

د - «كَشْفُ المُرادِ شرحُ تجريدِ الإعْتِقادِ» (١) لِلعَلّامةِ الحِلِّيِّ (٢)؛ فإنَّ عادَتَه أن يقولَ: (قالَ) يعني النّصيرَ الطُّوسيَّ، فيَذْكُرَ كلامَ النّصيرِ الطُّوسيِّ، ثُمَّ يقولَ: (أقولُ) فيَشْرَحَه، مِثالُه قولُه:

قَالَ: «فَتَحَقَّقَتْ مُخالَفَتُه لِلمَعْقُولاتِ».

أقولُ: لمّا انْتَفَتْ نِسْبةُ التَّماثُلِ والتَّضادِّ بينَه وبينَ غيرِه مِن المعقولاتِ وَجَبَتِ المُخالَفةُ بينَهما؛ إِذِ القِسْمةُ حاصِرةٌ في كُلِّ مَعْقُولَيْنِ بينَ التَّماثُلِ والتَّضادُّ، فو جَبَ الإخْتِلاف، ولهذا والتَّضادُّ، فو جَبَ الإخْتِلاف، ولهذا جَعَلَه نتيجةً لِما سَبَقَ (٣).

هـ - «إيضاحُ المُبْهَمِ شرحُ السُّلَّمِ» لِلدَّمَنْهُوريِّ (٤) ؛ فإنَّ عادَتَه أن يقولَ: «قالَ» فيَذْكُرَ أبياتَ «السُّلَّمِ المُنَوْرَقِ» ، ثُمَّ يقولَ: «أَقُولُ» فيَشْرَحُها ، وقد الْتَزَمَ هذا الأُسْلُوبَ مِن أُوّلِه إلى آخِرِه ، مِثالُه قولُه:

«ثُمّ قالَ:

فَصْلٌ فِي بَيَانِ نِسْبَةِ الْأَلْفَاظِ لِلْمَعَانِي

وَنِسْ بَهُ الْأَلْفُ الْجِلْمَعَ انِي ﴿ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ بِ لَا نُقْصَانِ تَوَاطُ وَ الْأَلْفُ اللَّهِ وَالْإِشْ تِرَاكُ عَكْسُهُ التَّرَادُفُ وَالْمُسْتِرَاكُ عَكْسُهُ التَّرَادُفُ

<sup>(</sup>١) مؤلف «التجريد»: النصير الطوسي المتوفئ سنة ٦٧٢.

<sup>(</sup>۲) المتوفئ سنة ٧٢٦.

<sup>(</sup>٣) «كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد» (ص١٤).

<sup>(</sup>٤) وكذا «حلية اللب المصون» للدمنهوري أيضًا.

أَقُولُ: اللّفظُ: إِمّا أن يكونَ واحِدًا أو مُتَعَدِّدًا، وعلى كُلِّ فالمعنَى: إِمّا أن يكونَ واحِدًا أو مُتَعَدِّدًا، فالأقسامُ أربعةٌ (١). اهـ

و \_ ومِن أَمْثِلةِ هذا القِسْمِ: «الحاوِي الكبيرُ» للإِمامِ الماوَرْديِّ ؛ فإنَّ عادَتَه أن يقولَ: «قالَ المُزَنيُّ: قالَ الشّافِعيُّ . . . » ثُمّ يَشْرَحُه مُبْتَدِئًا بقولِه: «قالَ الماوَرْديُّ» ، مِثالُه قولُه:

مسألةٌ: قالَ المُزَنيُّ: قالَ الشَّافِعيُّ ﴿ ثُمَّ لَا يَزِالُ وَقَتُ الظُّهْرِ قَائِمًا حَتَّىٰ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَه).

قالَ الماوَرْدِيُّ: قد مَضَىٰ أُوّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ ، فأمّا آخِرُها فهو: أن يَصِيرَ ظِلَّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَه سِوَىٰ ما بينَ الزَّوالِ مِن ظِلِّ الشَّخْصِ ، وقالَ أبو حنيفةَ في روايةِ أبي يُوسُفَ عنه: ﴿إِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ مُمْتَدَّ إلىٰ أن يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه ﴾ ، وحَكَىٰ عنه الحَسَنُ بْنُ زِيادٍ اللَّوْلُويُّ مِثْلَ قولِ الشّافِعيِّ ، وحُكِي عن طاوُوسٍ ومالِكِ في روايةِ ابْنِ وَهْبٍ عنه: ﴿أَنَّ وقتَ الظُّهْرِ مُمْتَدُّ إلىٰ غُرُوبِ الشَّهْسِ » ، وقالَ أبو يُوسُفَ ومُحمَّدُ: أوّلُ وَقْتِ العَصْرِ مُشْتَرَكُ مَعَ آخِرِ وقتِ الظَّهْرِ ، وحُكِي نحوُه عنِ المُزَنِيِّ (٢).

**BU** 

#### ٢ \_ ومِثالُ ما يُكْتَبُ فيه المتن لا بتَمامِه:

أ ـ «نِهايةُ المَطْلَبِ في دِرايةِ المَذْهَبِ» لإِمام الحَرَمَيْنِ ؛ فإِنَّ عادَتَه أن يقولَ:

<sup>(</sup>۱) «إيضاح المبهم» الذي معه «نتيجة المهتم» (ص١٧٩ ـ ١٨١).

<sup>(</sup>۲) «الحاوي الكبير» (۲/۲).

«قَالَ الشَّافِعِيُّ . . . » ثُمَّ يَشْرَحُه لكنَّه لم يَقُلْ: «أقولُ » ، مِثالُه قولُه:

قَالَ الشَّافِعيُّ: «ولا أَكْرَهُ الماءَ المُشَمَّسَ إِلَّا مِن جِهةِ الطِّبِّ...» إلخ.

يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ الماءِ المُشَمَّسِ في الجَواهِرِ المُنْطَبِعةِ: كالرَّصاصِ والنُّحاسِ وغيرِهما، وقد نَهَى عُمَرُ ﴿ فَيَهُ عَن ذلك، وقالَ: ﴿إِنّه يُورِثُ البَرَصَ ﴾ ، ورُوِيَ: أنَّ عائِشةَ أُمِّ المُؤْمِنِين ﴿ كَانَتْ تُشَمِّسُ الماءَ ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : ﴿ لا تَفْعَلَى يَا حُمَيْراءَ ؛ فإنّه يُورِثُ البَرَصَ ﴾ .

وقالَ الأئمّةُ: إِنَّما ثَبَتَتِ الكَراهِيةُ بشَيْئَيْنِ يَجْتَمِعانِ:

أحدُهما: أن يَجْرِيَ التّشمِيسُ في البِلادِ الحارّةِ، دُونَ المُعْتَدِلةِ والبارِدةِ.

والثّاني: أن يكونَ التّشمِيسُ في الجَواهِرِ الّتي ذَكَرْناها؛ فإنّ حَمْيَ الشّمسِ إِذَا اشْتَدَّ على الماءِ فيها فقد يَعْلُوها شيءٌ كالهباء، وهو الضّارُّ فيما قيلَ، فأمّا التّشميسُ في الخَرَفِ والغدرانِ فلا يَضُرُّ أصلًا.

وإذا كانَ المَرْعِيُّ أمرًا يَتَعَلَّقُ بالطِّبِّ فلا فَرْقَ بين أن يُشَمَّسَ الماءُ قَصْدًا وبين أن تَنْتَهِيَ الشَّمسُ إلى إِناءٍ مِن غيرِ قَصْدٍ (١).

فقولُه: «يُكْرَهُ اسْتِعْمالُ الماءِ المُشَمَّسِ» إلخ مِن كلامِ إِمامِ الحَرَمَيْنِ يَشْرَحُ به عِبارةَ الإِمامِ الشَّافِعيِّ في «مُخْتَصَرِ المُزَنيِّ».

SUM.

<sup>(</sup>۱) «نهاية المطلب في دارية المذهب» (۱٧/١).

القِسْمُ النَّاني ـ وهو الشَّرْحُ بقولِهم: «قولُه» أي ١ ـ الله تعالىٰ عندَ المُفَسِّرِين، ٢ ـ أوِ النَّبِيِّ وَلَيْ عندَ شُرَاحِ الحديثِ، ٣ ـ أوِ المُصَنِّفِ أوِ النَّاظِمِ عندَ شُرَاحِ المُتُونِ الشِّعْرِيَّةِ، ٤ ـ أوِ الشَّعْرِيَّةِ. المُتُونِ الشِّعْرِيَّةِ.

ومِثالُ الشّرح بـ«قولُه»:

أ ـ شرحُ «صحيحِ البُخاريِّ» المُسَمَّى: «الكَواكِبَ الدَّرارِي» للإمامِ مُحمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الكَرْمانيِّ (ت ٧٨٦):

#### بابُ الإسْتِنْثارِ في الوُضُوءِ

ذَكَرَه عُثْمانُ وعبدُ الله بْنُ زَيْدٍ وابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ .

الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخْبَرَنا عَبْدانُ ، قالَ: أَخْبَرَنا عبدُ الله ، قالَ: أَخْبَرَنا يُونُسُ ، عنِ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ عنِ النَّبِيِّ اللهِ أَنْهُ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ أَنْهُ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ أَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ أَنْهُ وَيِّ أَنهُ قَالَ: «مَن تَوَضَّأَ فلْيَسْتَنْفِرْ ، ومَنِ اسْتَجْمَرَ فلْيُوتِرْ».

- 🛞 الكواكب الدراري شرح البخاري 🚷-

### بابُ الإسْتِنْثارِ في الوضوء

قولُه: (عبدُ الله بْنُ زيدٍ) ابْنِ عاصِمٍ، لا عبدُ الله بْنُ زيدِ بْنِ عبدِ رَبِّه صاحِبُ رُؤْيا الأَذانِ، يعني: هؤلاءِ الصَّحابِيُّون ذَكَرُوا الإسْتِنْثارَ في الوُضُوءِ عن رسولِ الله ﷺ، ونَقَلَ البُخاريُّ عنهم تعليقًا.

قولُه: (عَبْدان) بفتحِ المُهْمَلةِ وسُكُونِ المُوحَّدةِ والدّالِ المُهْمَلةِ والنُّونِ، هو لَقَبُ عبدِ الله بْنِ عُثْمانَ المَرْوَزيِّ، و(عبدُ الله) هو ابْنُ المُبارَكِ،

و(يُونُس) هو ابْنُ يَزِيدَ الأَيْليُّ بفتحِ الهمزةِ، و(الزُّهْريُّ) هو ابْنُ شِهابٍ، وهذه الأربعةُ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُم بهذا الترتيبِ في كتابِ الوَحْيِ.

قوله: (أبو إِدْرِيس) هو عائِذُ الله بالهمزةِ وبالذّالِ المُعْجَمةِ ، أبو عبدِ الله الخولانيُّ بالخاءِ المُعْجَمةِ التّابِعيُّ الجليلُ القَدْرِ الكبيرُ الشّأنِ ، كانَ قاضِيًا بدِمَشْقَ لِمُعاوِيةَ ، ماتَ سنةَ ثَمانِينَ ، مَرَّ في كتابِ الأَذانِ .

قوله: (فلْيَسْتَنْثِرْ) أي فلْيُخْرِجِ الماء مِن الأَنْفِ بعدَ الإسْتِنْشاقِ مع ما في الأَنْفِ مِن مُخاطٍ وغُبارٍ وشِبْهِه، قيلَ: ذلك لِما فيه مِن المَعُونةِ على القِراءةِ وتَنْقِيةِ مَجْرَىٰ النَّفَسِ الَّذي به التِّلاوَةُ وبإِزالةِ ما فيه مِن النَّفلِ لِتَصِحَّ القِراءةِ وتَنْقِيةِ مَجْرَىٰ النَّفسِ الذي به التِّلاوَةُ وبإِزالةِ ما فيه مِن النَّفلِ لِتَصِحَّ مَخارِجُ الحُرُوفِ، وجاء في بعضِ الرِّواياتِ: «فلْيَسْتَنْثِرْ ؛ فإن الشيطان يَبِيتُ على خياشِيمِه»، النَّوويُّ: فيه دَلالةٌ لِمَذْهَبِ مَن يقولُ: الإسْتِنْشاقُ واجِبُ؛ لِمُطْلقِ الأمرِ، ومَن لم يُوجِبْه يَحْمِلُ الأمرَ على النَّدْبِ؛ بدليلِ أنّ المأمور به حقيقةً \_ وهو الإسْتِنْشارُ \_ ليسَ بواجِبِ بالإتِّفاقِ، قالَ ابْنُ بَطّالِ: الإسْتِنْشاقُ؛ هو دَفْعُ الماءِ الحاصِلِ في الأَنْفِ بالإسْتِنْشاقِ، ولم يُذْكَرُ ههُنا الإسْتِنْشاقُ؛ لأن ذِكْرَه الإسْتِنْشارَ دليلٌ عليه؛ إِذْ لا يكونُ إِلّا منه، وقد أَوْجَبَ بعضُ العُلَماءِ الإسْتِنْشارَ بظاهِرِ الحديثِ، وحَمَلَ أكثرُهم على النَّدْبِ، واسْتَدَلُّوا بأنّ غَسْلَ الوَجْهِ غيرُ مأخوذٍ علينا في الوُضُوءِ.

قوله: (مَنِ اسْتَجْمَرَ) «الإسْتِجْمارُ» هو: مَسْحُ مَحَلِّ البَوْلِ والغائِطِ بالجِمارِ، وهي الأَحْجارُ الصّغيرةُ، قالُوا: يُقالُ: الإسْتِطابةُ والإسْتِجْمارُ والإسْتِجْمارُ والإسْتِجْمارُ مُخْتَصُّ بالمَسْحِ والإسْتِجْمارُ مُخْتَصُّ بالمَسْحِ

### بالأَحْجارِ، والإسْتِطابةُ والإسْتِنْجاءُ يكونانِ بالماءِ وبالأَحْجار(١).

ب ـ «فتحُ البارِي بشرحِ صحيحِ البُخارِيِّ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرِ العَسْقَلانيِّ ؛ فإنَّ عادَتَه: أن يَذْكُرَ قِطْعةً مِن كلامِ البُخاريِّ ، ثُمَّ يقولَ: «قولُه: (...)» ، فيَشْرَحَه ، مِثالُه قولُه:

### بابُ الإسْتِنْثارِ في الوُضُوءِ

ذَكَرَه عُثْمانُ وعبدُ الله بْنُ زَيْدٍ وابْنُ عَبّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاكِيُّهُ.

الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخْبَرَني أبو إِدْرِيسَ: أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ وَكَالِيْهُ أنه اللهُ عنِ النَّبيِّ وَكَالِيْهُ أنه اللهُ هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ وَكَالِيْهُ أنه قالَ: «مَن تَوَضَّأَ فلْيَسْتَنْثِرْ، ومَنِ اسْتَجْمَرَ فلْيُوتِرْ».

قولُه: (بابُ الإسْتِنْثارِ) هو «اسْتِفْعالٌ» مِن «النَّثْرِ» بالنُّونِ والمُثَلَّنَةِ، وهو: طَرْحُ الماءِ الَّذي يَسْتَنْشِقُه المُتَوَضِّئُ - أي: يَجْذِبُه برِيحِ أَنْفِه - لِتَنْظِيفِ ما في داخِلِه، فيَخْرُجُ برِيحِ أَنْفِه سَواءٌ كَانَ بإعانة يَدِه أم لا، وحُكِيَ عن مالِكِ كَراهِيةُ فِعْلِه بغيرِ اليَدِ؛ لِكَوْنِه يُشْبِهُ فِعْلَ الدَّابَةِ، والمشهورُ: عَدَمُ الكراهةِ، وإذا اسْتَنْثَرَ بيَدِه فالمُسْتَحَبُّ أن يكونَ باليُسْرَى، بَوَّبَ عليه النَّسائيُّ، وأَخْرَجَه مُقَيَّدًا بها مِن حديثِ عليًّ.

قولُه: (ذَكَرَه) أي: رَوَىٰ الْإِسْتِنْثَارَ (عُثْمَانُ) وقد تَقَدَّمَ حديثُه (وعبدُ الله بْنُ زَيْدٍ) وسيأتي حديثُه.

<sup>(</sup>۱) «الكواكب الدرارى» (۲۱۱/۲ ـ ۲۱۲).

قوله: (وابْنُ عَبّاسٍ) تَقَدَّمَ حديثُه في صِفةِ الوُضُوءِ في بابِ غَسْلِ الوَجْهِ مِن غَرْفةٍ ، وليسَ فيه ذِكْرُ الإسْتِنْثارِ ، وكأنّ المُصَنِّفَ أَشارَ بذلك إلى ما رَواه أحمدُ وأبو داوُدَ والحاكِمُ مِن حديثِه مرفوعًا: «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بالِغَتَيْنِ أو ثلاثًا» ، ولأبي داوُدَ الطَّيالِسيُّ: «إِذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم واسْتَنْثَرَ فلْيَفْعَلْ ذلك مَرَّتَيْنِ أو أو ثَلاثًا» ، وإسْنادُه حَسَنٌ .

قولُه: (أبو إِدْرِيسَ) هو الخَوْلانيُّ.

قولُه: (أنه سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ) زادَ مُسْلِمٌ مِن طريقِ ابْنِ المُبارَكِ وغيرِه عن يُونُسَ «أَبا سَعِيدٍ» مع أبي هُرَيْرَةَ.

قولُه: (فلْيَسْتَنْبِرْ) ظاهِرُ الأَمْرِ: أنه لِلوُجُوبِ، فيَلْزَمُ مَن قالَ بوُجُوبِ الإَسْتِنْشَاقِ؛ لِوُرُودِ الأَمْرِ به: كأَحْمَدَ وإِسْحَاقَ وأبي عُبَيْدٍ وأبي ثَوْرٍ وابْنِ المُنْذِرِ أَن يَقُولَ به في الإسْتِنْثارِ، وظاهِرُ كلامِ صَاحِبِ «المُغْنِي» يَقْتَضِي المُنْذِرِ أَن يَقُولُ به في الإسْتِنْثارِ، وظاهِرُ كلامِ صَاحِبِ «المُغْنِي» يَقْتَضِي أَنهم يَقُولُون بذلك، وأنّ مَشْرُوعيّة الإسْتِنْشَاقِ لا تَحْصُلُ إلّا بالإسْتِنْثارِ، وفيه تَعَقُّبُ على وصَرَّحَ ابْنُ بَطّالٍ بأنّ بعضَ العُلَماءِ قالَ بوُجُوبِ الإسْتِنْثارِ، وفيه تَعَقُّبُ على مَن نَقَلَ الإِجْماعَ على عَدَم وُجُوبِه (۱).

ويَدْخُلُ في هذا القِسْمِ: «الجامِعُ لِأَحْكامِ القُرْآنِ» لِلقُرْطُبِيِّ؛ فإِنَّ عادَتَه أَن يقولَ: «في هذه الآيةِ مَسائِلُ: المَسْأَلةُ الأُولِى: قولُه تعالى: ﴿ ... ﴾ ، المَسْأَلةُ الثّانِيةُ: قولُه تعالى: ﴿ ... ﴾ » ، مِثالُه قولُه:

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۲۲۲/۱).

قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّدِينِ مَنْ ءَامَنَ إِلَّهُ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّدِينِ مَنْ ءَامَنَ إِلَّهُ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مَا يَخْرَنُونَ ﴾.

### فيه ثمانِي مَسائِلَ:

الأُولى: قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ أي: صَدَّقُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ ، وقالَ سُفْيانُ: المُرادُ: المُنافِقُون ، كأنه قالَ: الّذين آمَنُوا في ظاهِرِ أَمْرِهِم ، فلذلك قَرَنَهُم باليَهُودِ والنَّصارَىٰ والصّابِئِين ، ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ مَن آمَنَ بالله واليومِ الآخِرِ مِن جميعِهم .

الثّانِيةُ: قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَادُولُ ﴾ مَعْناه: صارُوا يَهُودًا ، نُسِبُوا إلى يَهُوذا ، وهو أَكْبَرُ وَلَدِ يعقوبَ عَلَيْكَ ، فَقَلَبَتِ الْعَرَبُ الذّالَ دالًا ؛ لأنّ الأَعْجَمِيّةَ إِذَا عُرِّبَتْ غُيِّرَتْ عن لفظِها ، وقيلَ: سُمُّوا بذلك لِتَوْبَتِهِم عن عِبادةِ العِجْلِ ، وهادَ»: تابَ ، و «الهائِدُ»: التّائِبُ (١).

#### تنىيە

قالَ الشّيخُ قاسِمُ الحَنَفيُّ في «الزَّهْرِ اللَّطيفِ»: «وإِعْرابُ قولِهم: «قولُه كذا» الخ \_ أي مِثْلُ أن يُقالَ: «قولُه: (إِنّما الأَعْمالُ بالنِّيّاتِ) الباءُ لِلمُصاحَبةِ، ويَحْتَمِلُ الخ \_ أي مِثْلُ أن يُقالَ: «قولُه» مُبْتَدَأٌ، وما في حَيِّزِه مقولُ القولِ، وخَبَرُ المُبْتَدَإِ أن تكونَ لِلسَّبَيّةِ» \_ ف «قولُه» مُبْتَدَأٌ، وما في حَيِّزِه مقولُ القولِ، وخَبَرُ المُبْتَدَإِ محذوفٌ يُسْتَفادُ ممّا بعدَه أي: يُقالُ في شرحِه: «الباءُ لِلمُصاحَبةِ» إلخ، ولكنِ الذي

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۱/۳۵۰).

أَحْفَظُه عن شيخِنا المَوْلَويِّ غُلام رسول الهِنْديِّ: أنَّ ما في حَيِّزِ قولِهم: «قولُه» بَدَلٌ مِن «قولُه» بُ لأنّه عَيْنُه ، وما يُذْكَرُ بعدَه مِن الشَّرحِ خَبَرُ المُبْتَدَا ، والظَّاهِرُ الأوّلُ كما ذَكَرَه العَلَّامةُ إِبْراهِيمُ الباجُوريِّ في بعضِ حَواشِيه» (١١). اهـ هَ مَنْ لَكُونَ في بعضِ حَواشِيه » (١١). اهـ هَ مَنْ في بعضِ حَواشِيه » (١٠). اهـ هم مَنْ في بعضِ حَواشِيه » (١٠). اهـ

وقولُ «كشفِ الظُّنُونِ»: «وفي هذا وأمثالِه لا يُلْتَزَمُ المتنُ» إلخ أي كما وَقَعَ في «فتحِ البارِي»، ودَخَلَ في قولِه: «وأمثالِه»: الحَواشِي؛ فإِنّها لا يُلْتَزَمُ فيها ذِكْرُ جميعِ عِباراتِ الشّرحِ.

وقولُه: «ومعَ ذلك قد يَكْتُبُ بعضُ النُّسّاخِ مَتْنَه تَمامًا، إِمّا في الهامِشِ، وإِمّا في الهامِشِ، وإِمّا في المُسَطَّرِ» يُفْهَمُ منه: أنّ الشّرحَ بـ «قولُه» ثلاثةُ أقسامٍ:

١ ـ ما لا يُكْتَبُ فيه المتنُ أصلًا لا في الهامِشِ ولا في المُسَطَّرِ، مِثالُه:
 مخطوطُ «فتحِ البارِي» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ:

<sup>(</sup>۱) «الزهر اللطيف» (ص١٠٦ ـ ١٠٧)٠

# د العداد مي در المن و موالت و تم مريكونه عراده عي الأبراء مال البروه برونات التي كثيرا المن الرحم و موالت و تم مريكونه عراده عي الأبراء من المرابع على المرابع على المرابع على المرابع على المرابع ا



*ويتر وللاكشرساء وُلا؛ در إلى الشركسة ومُتونوال بشمار ولف*ك والشركة بعير الجهر وكشراع آ. وبكشها فزلم تمشكلون الراده ومؤخذت وأمثآه وخويستجرأ ولدام والدبئ مسلدي ازبغ لغايث وكمتر باجعرت بآباد ختيا بطرانيسني ميلة (النوال مده عليه الدن وركة المراد تهذر بعق النواق المراج النوا بعنداتهم على فررعره المعنة بنواق تنة احتروا ترزاحتربع لي بعث الدائر الأفيئ ومنا الفوس بني المازنهان عوا فارتبعنه صحيرة في الإزجاد مرقرة واللزمين المرابس مي الم لننت وللعون وَكُرِجَ مَنوَكَ ع المنور السرارم وخارج وَدُ الدادلينَ ؛ الطعل والشراء وفيه ودولزنوا الازمروفا إجداد مثا دكاف آماان ونذك دلاقيع دار وإنبنزكا رالعود ومالإنزال تيودات جدعة شوالنعفة بولتعويشة والشعرة غيثك والنزيطي لمدُ والتدر وفز تعرُّ بعد ربيده فن مراك ك وسيلة والعراك وبعد و والعلامة والعراق و ما . الفنمة وارتساح الاكرام المانسوسة عدالها كالبي واصاديث لاداء تشدولله وادواك وفوا ليز الانتهاف أتزيم ولري منه الشاهمة الالعدد ومراز بعت والعليزينين والسوية عنة التي بلوة العره على المغ فيظر مزارة فينسؤ العي وتنوسم العوم والعنمه ادزخلا الزادة التسعير فطانعا ومواشه والأه الداله هائع المترجة حيث مال بدائدان مكزا تغيظ وكزاتفيط وخالالنياي شركه عاداله ويزال فبأباؤ كزاغيز غزم وعارجت بلعار الضامدوذ كرعز ومراليا التاريح اراران مراصف السمره عبر مهامة بمعرز ف فراز فوائس ركة وبعد الشفق أرسرانية والانتفائية م والمائن فالمرتب المارية وختلنا ازليتهه ورمن فاوحران وبلز عطره فنوله والعروف بجارته وع غرض لرارآ خاد الانفرادال معرارات وخزاي الداكة واردها عوا النفو مفرضات الطفعام تهروا المناويرمغوالعلم ويؤخامه العالات والاكتراغ تنوية لانهنوا فتناكا الوال عهر كيون ومنته مالانولاك. وهذالان كرِّ كشابسية فنولع ركنه نعد كارلان ويون له هزائن فنا خارم اركارتم ادكبرو ودكيل والوره والتوزود واشاراوا واده بينول جرازمة الوصائد عند مندوية فوله الدار واستعر وطام توعاشا هوكمتها الله وفيدياليا وكدندار شلها لمعاه يه البه، وفروق التين بد والعاوروي ليونيوه النوب عن السنومان ا-روانه والمارات البركة والمسلاخلافك فول وكزودرا علامية وارتب والبعضة وادراعة بدالنفروالعين لعابع نينهم وكفوا لالية المطراضاية والمتع البعانة امامن واحرم خلآض مني ينع برا شريطا بررا نستغفاه ملايم زاجاعا فالوابز بط الوفلال فبالغيرش كا المدون عد ازيلون تطلوك والتعاسف ب بادسود معوله *ازليه فونغ بلوي هزامه وأحدونه الأحراو يحذه كلام للهُ الب*غير ورزي وبارك يجرز وبيري حلمى باال غرير *لهوي، فر*د لاث إضم العكل لبنت على غنينه كننه لاندابي مملوك للمغنوف التني والاآما فع لعرامه ور أن يترينها العري ارغ وأمام وللعنا وسلة الألفط معدمل بزغة كرامك والدع ازمد اساد يدامرك خراك حلر ويذني فيتي زعرج الأجهة الشاما وسلة الالعامي مشتوم وكذا والمغلى وللعرائية ومرود ورائع والأرادة الدارية على الدين فلا المراوح السرة بلاك المرادة الكراز الاك المرادة المراد الدارية وكالبواولة ليعت ومع بعظ لواضوكا لما مراسر كاللغر ولهوب ليترانه بريا أرنا لوادا وضوفهم ساوت بهرمف معراله سلون على مسنر كلامة ولعالة عليه مردن ملم برعا لخرج والمراة مزله في والمنزورات لقر تسريغ ازراده ووعل السروا ليديوم بها بالمركة وحريده والمراج الم خيرم منه کله دينه من شعبت تركن دادلاه دنه ستوق ه که الهداد وقولم به ازواه و دوايت العنقدا زوی وصرول واسلوا (۵ امت

٢ ـ ما يُكْتَبُ فيه المَتْنُ في الهامِشِ.
 ٣ ـ ما يُكْتَبُ فيه المتنُ في المُسَطَّرِ.

تنبية: بعضُ الشُّرَاحِ جَمَعَ بينَ الشَّرِ بِدِهِ الْ أَقُولُ » وبينَ الشَّرِجِ بِهِ قُولُه »: كالإِمامِ النَّوَويِّ في «شرحِ المُهَذَّبِ» ؛ فإِنَّ عادَتَه فيه أن يَسُوقَ أوَّلًا نَصَّ «المُهَذَّبِ» بتَمامِه ، ثُمَّ يقولَ: «الشَّرِحُ . . . » ، وفي أثناءِ شرحِه يقولُ: «قولُه . . » ، مثالُه قولُه:

(قالَ المُصنَّفُ ﴿ يَجُوزُ رَفْعُ الحَدَثِ وإِزَالَةُ النَّجُسِ بالماءِ المُطْلَقِ، وهو: ما نَزَلَ مِن السَّماءِ أو نَبَعَ مِن الأرضِ، فما نَزَلَ مِن السَّماءِ ماءُ المَطْلَقِ وَدُوْبُ النَّلْجِ والبَرْدُ، والأصلُ فيه قولُه ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ مَاءُ المَطَرِ وذَوْبُ النَّلْجِ والبَرْدُ، والأصلُ فيه قولُه ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ عَلَى السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ عَلَى ﴿ وَالْمَارِ وَفَوْ اللَّهُ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ وَلَيْ اللَّهُ السَّمَاءِ اللَّهُ المُعَلِيقِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْم

الشّرحُ: قولُه عَلَى اللّهُ ﴿ وَيُنَزِّلُ ﴾ قُرِئَ بالتّشديدِ والتّخفيفِ قِراءتانِ في السَّبْعِ، و «النَّجَسُ» بفتحِ الجِيمِ هو: عَيْنُ النَّجاسةِ: كالبَوْلِ ونحوِه، وأمّا الماءُ المُطْلَقُ فالصّحيحُ في حَدِّه أنه: العارِي عنِ الإِضافةِ اللّازِمةِ...

وأمّا قولُه: «نَزَلَ مِن السَّماءِ أو نَبَعَ مِن الأرضِ» فكذا قالَه غيرُه، واعْتُرِضَ عليه بأنّ الكُلّ مِن السَّماءِ . » إلخ .

#### **W**

والقِسْمُ الثّالِثُ أربعةُ أقسامٍ كما أشارَ بقولِه: «ثُمّ يُمَيَّزُ بينَ المَتْنِ والشَّرْحِ إِمّا بالمِدادِ الأَحْمَرِ أو بالميمِ والشِّينِ أو بخَطِّ طويلٍ يُوضَعُ فوقَ المَتْنِ أو بالتَّحْوِيقِ بقَدْرِ نِصْفِ الدَّائِرةِ في الأوّلِ والآخِرِ».

١ ـ فمِثالُ ما يُمَيَّزُ بالمِدادِ الأَحْمَرِ ما جَرَتْ به العادةُ قديمًا في المخطوطاتِ ،
 مِثالُه: مخطوطُ «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ المحفوظُ بمكتبةِ الأَحْقافِ لِلمَخْطُوطاتِ:

**~ 4** 

الاظهرا والمشهور في متعلق بالمظهرا والشهور لكونه كا له الخالم المائية مهاكائي مرحمة القولين أوالا قال فاره وكل المخالف لعقوة مدرك عنوالراج مند بظهور دليله وعرب شدوده و وملا في دليله المحاوج و قرلا يقع عير قلت عليه المنط والمنط و مناه بظهور وعنا زالراج المنط والمنط و مناه المنط و وقرلا يقوم ورك المنط والمنط و المنط و

100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 (

٢ ـ ومِثالُ ما يُمَيَّزُ بالميمِ والشِّينِ: «حَلَبةُ المُجَلِّي وبُغْيةُ المُهْتَدِي شرحُ مُنْيةِ المُصَلِّي وغُنْيةُ المُبْتَدِي» لِإبْنِ أَمِير حاج الحَنَفيِّ (١) ، مِثالُه: قولُه:

(م): والصّلاةُ والسّلامُ على رَسُولِه مُحمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّين ﴿ والسّلامُ على جميعِ الأَنْبِياءِ والمُرْسَلِين ﴾ على جميعِ الأَنْبِياءِ والمُرْسَلِين ﴾

(ش): الصّحيحُ على ما عليه غيرُ واحِدٍ مِن المُحَقِّقِين: أنَّ معنَىٰ «الصّلاةِ»: الإعْتِناءُ بإِظْهارِ الشَّرَفِ لِلمُصَلَّىٰ عليه ، وكونُ ذلك يَتَحَقَّقُ مِن الله تعالىٰ بالرَّحْمةِ ومِن غيرِه بالدُّعاءِ لا يُوجِبُ اخْتِلافَ مَعْناها كما هو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِن العُلَماءِ(٢).

<sup>(</sup>١) المتوفئ سنة ٩٧٨.

<sup>(</sup>۲) «حلبة المجلي وبغية المهتدي» (ص٩).

تنبية: بعضُهم مَيَّزَ بالصّادِ والشِّين ، فالصّادُ رمزٌ إلى «النَّصّ» أو «الأصلِ» ، والشِّينُ إلى «الشَّرحِ» ، مِثالُه:

أ ــ الإِمامُ العَيْنيُّ في مخطوطِ «عُمْدَةِ القارِي شرحِ صحيحِ البُخاريِّ»: كقولِه في هذه الوَرَقةِ:

اعزا بالاعلم لهم بالمناسك فاخابه رسول اسد مكرا وسعلدوم بتولد لاخزج ال بعتى فيما فعلتم كالنسيال وبالجيثل لانه آباح لهر دلك فيما معد وما بويد ولات وبوكده قولدائ عباس رضي سعلما المذكور ولغاك النه أحد رداة الحدث المذكور فلولم بِكُن معن الحدبث عنده عُلِمًا ذكولما فالبخلاف وصن الد لسارعًا إِمَّا ذكونًا اف ولك بسبب بجهلم مارؤاه ابوسعب الخدرى اخرجه الطحاوى كالدسب لريسول ادس صلاا دسعليدوالم أوحوتين المرتن عن رَجْلِحُلق قبل ان يرمى فالد لاحَوْج وعزرجل دبح قبلاان برمي ماد لاحوم م كالدعباد احدوصع احد اغرم والمستن وسل اسا فآنيامن ديتنج قالمه الطحاوث افلابوى الحامة اخوهم مبتعيا منتأ سنكم لأنهم كأمؤ الإيحشة فذل دلك أن الخرَج المغى دفعُه المسعمة باسر منا سيكم لا لعبود المد في نقلت قد خائع بعض الروابات الصحبحة ولم بالمربكة ال لاحلامشيكا فالشابل اوامريها ودصلعت الراوىم ای هٔذاباب نے بیان النتی النواجاب السسمنی نو فتیاه بیک آوراسه وجه سُهة بين البابين ظاهر مُرحَد لنا مُوسَى من اسماعيْل وَالدَحَد تُناوهب والسُ خدثنا ابوب عزعكرمد غزابن عباس دمني سعنها ان السنى صلى دد غليد وسي كك لن المحدد فقال ذبحت قبل اذارمى قال فاوئى ببده قال والاحرج وكات حُلْقَت قَبِلَ انَا ذَبِح فَاوَمَا بَيْدِه وُلَا خُوجٍ مُوْرِعُكِ بِعَدَّ الْعَدِيثُ لَلْتُرْجِيَةُ مِنْ كُوثَتُ الاواب موسى بن اسماعبُ ل ابُوسَلَد بنية اللامرا لسَبُودَكَى الحا خط البصرى وقدمزدكن المالية المن وهدمزدكن المناكف المناكف الواد وفتح المنا وسكون البا اخراعرد ف وفراخره بالا موجعة أبن خالد البالهلي البحري (ك السي أبوب السفت ابي البحري الوابع عكومة مولى اين عباس الخيامس عدد الدين عباس دمنم الشعنهاه أ متهاان فعداثيت بشوالكنعنة ومثمنا انبروا تعكهم صربوت ومنهيا ان فبديرؤا نبع التابع عُن النَّابِعِي وَ ا

ب \_ الإِمامُ السُّيُوطيُّ في «هَمْعِ الهَوامِعِ شرحِ جمعِ الجَوامِعِ»: كقولِه:

### (ص): ويَنْحَصِرُ في مُقدِّماتٍ وسبعةِ كُتُبٍ.

(ش): المُقَدِّماتُ في تعريفِ «الكَلِمةِ» وأقسامِها والكلامِ والكَلِمِ والكَلِمِ والكَلِمِ والحَلِمِ والجُمْلةِ والقولِ والإِعْرابِ والبِناءِ والمُنْصَرِفِ وغيرِه والنَّكِرَةِ والمَعْرِفةِ وأقسامِها.

### ج \_ الإِمامُ السَّنُوسيُّ في «شرحِ المُقدِّماتِ»(١): كقولِه:

ص: (ويَنْقَسِمُ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ: شَرْعيِّ وعاديٍّ وعَقْليٍّ).

ش: يعني أنّ الحُكْمَ \_ الّذي هو إِثْباتُ أمرٍ أو نَفْيُه \_ يَتَنَوَّعُ إلى ثَلاثةِ أنواعٍ ، وهي الثّلاثةُ المذكورةُ ؛ لأنّ الثُّبُوتَ أو النَّفْيَ اللَّذَيْنِ في الحُكْمِ إِمّا أن يَسْتَنِدا إلى الشَّرْعِ بحيثُ لا يُمْكِنُ أن يُعْلَما إِلّا منه ، أو لا ، والنّاني إِمّا أن يَكْتَفِيَ العَقْلُ في إِدْراكِه مِن غيرِ احْتِياجٍ إلى تَكَرُّرٍ واخْتِبارٍ أو لا ، فالأوّلُ الشَّرْعيُّ . . والنّاني العَقْليُّ . . . والنّالِثُ العادي . . . (٢).

#### W 140

٣ ـ ومِثالُ مَا يُمَيَّزُ فيه المتنُ عنِ الشَّرِحِ بالخَطِّ الطَّويلِ يُوضَعُ فوقَ المَتْنِ: أ ـ مخطوطُ «إِتْحافِ السَّادةِ المُتَّقِين بشرح إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَى

ا ــ محطوط «إِنْحَافِ السادةِ المتَّفِين بشرحِ إِحياءِ عَلَومِ الدَّينِ الزَّبيديِّ بخَطِّه ، وهو مِن محفوظاتِ مكتبةِ جامِعةِ المَلِكِ سُعُودٍ:

<sup>(</sup>۱) بل جميع شروحه على متونه.

<sup>(</sup>٢) «شرح المقدمات» للسنوسي (ص٥٦ ه - ٥٣).

#### - - No We The - 2

مرتني كزانان وفي مبغها مرتني مرتبي ومكذا هوف التوت وثال من توصا مرتني ا تاه الله اجره مرتبى العكذا سوف التوت ومومى نتيج مدالي الزعم مذائه م وقد شت عذا اینهن منه مل ارس کا اخ مرالی این مدید عبدالدی زیدالاتصاری ان الناصل ارميم و الزمنا مرسين مرسى ومؤصاً نلامًا وقال عداد صوى ووموا الاسنيا عن مثل ووضوء عليل الم من إراهيم صا ارمع به عكذا ف التوت الالني مال ود صوء ال اكاله حليل الرعيم السلام و معوم متية صعب البرعم عنوان ما حيد منعة واخرج اجدمن صرف ابرع من تومناً واحدة فستلك وظيفة الوضوء الى لابرمها ومستوضاً اشتي نله كندن ومرترم ألالا فؤاك وصولى وومؤد إلاب وم قبلي ومعمم عدا ان الوص السيمن صف ليس عذه الام كلات العرة والتجيل وقال صلى المعدوم من ذكرالله عزوجل عند طهوره طهر الله بريك ومن لم ماكر الله معالي لم يطهم اللما اصاب الكاء كال الراق رواه الدارتطي من صدي ال حري ماسا وصفيف انهي قلت ولكن لغطم عنره من توضا و وكراسم اسعليه كان طهول لجيد مرنه ومن توصل و م نوكراسم اسعله كاب طورالاعمه الوصور ومعكذاك قدارانى دى روايته من توصا ودكر إم امرمير تطوحبده كله و من تومنا و إنوكراس ارج ع وصوبه الم سقطم الاموم الوصول وها دارواه الواسيني كالمرسة الامرة والدارتطن وإليق النعف على بمسعود والواوتطي والبيق وصفوع الاعم اما صربت ابن عر عند العار تعلی فیتے امریم الوالوں و موصیحت مروی و ق صرف الدون عندالدارقطي والهق صغيفات مرداسين محروم رابانا و والمسين ابمعود عندالدارقطي «البين المجرية الم السمار و عومتروك و <del>حداسي قول المراقي فاسيا و صفي</del> و تداويج ب الان عان وصرب المتبية ومسقرات برئ ب الطهور م و قال صلى الديم ا والوف العدال المتمفق خرجة الخطايا من دنيه فا ذا استغفر حرجة الخطايا من الغه فا دا عنل به خ حب الخلايا من وجه حتى تخ بصن سي النفارمينية فاذا عنه ليب خرجت المنايا من مدي حَى تَخْرُدُ مِن كُنْ اَظْفًارِهُ فَا ذَا مِسْ مِراسِ خُرِصَةِ الْخَلْمَا مِن ا دَسِهِ فَأَ ذَا مِنْ لُرَجِلِهِ خمصة الحظايا من رحليه حى من مخت اظفا ره نخ كان منيه الى المسجد وصلاحته ناخلة كال

wir lie out to Leify S. J. J. Ling of Chair Williams el Lychilhetter die se fire Asia Holl chapter Cayo L'A LAIN LA CALICE STATE OF STATE OF INTERIOR Statistic Sulvey Region Miller Jan William The course of the second The state of the s والمرابعة المرابعة المرابعة Section of the sectio Coll advanty Licorates

اواکموش ع

### ب \_ مطبوعُ «شرحِ القَوْشَجيِّ<sup>(١)</sup> على تجريدِ العَقائِدِ»:

البد بن الما فوان المن مع المنطاع الوحاشة المن مع المنطاع الوحاشة وي مروح المن المن معان معان المنظوم المانسل المنطق مدوع المن المنطق ال

الغدوللشترك بيجيبها ازلام دخل خؤيها لحضوصناتها فلناالفدوا المشترك وينهاآلذى يتي حقفذالشتة عواليعللت فافكواعزل بالمطلط لايق تنفيها بالصعلات بنباليرط ولرس منفيعه لمالأ علىعفودا لحذدواعنى لترتج بلاسج لاتآخؤ الملقوم الوخلاط جراعة اوالميلام على لحال المهاكل الولهب خلال وجرانيل من المنظرة الدون من الأعلامة المن المشرق المثل الما المنظرة المامين والمعادنين المنظرة المتاريخ والمعادنين المشرق المنظرة المنطقة عضومتا الاعداد المندب يختها فالصور فعقة العشرة والشهد فالكون فبغص فالمسالاعلاما الا وحيقها واخاصيف للهاسل المسلسل الكنين وعي مع عمالهد تم يحسل واعلاتناهي فالدول واحد فان الأثنين اداامنيف للبروحاة احزير عصرانك تروعي بنيء اخص العدد وإرا اصدالهما يرد رهبر برجي يج وحلة الحرى عشال مغروهم اليم نوع المزمر العداد وهكذا كالنوع المارند عليه وهرا يع المؤينية المؤينة والمؤدنة المؤ وعلقه الحرى عشال مغروهم اليم نوع المزمر العداد وهكذا كالنوع المارند عليه وهرايع المؤدنة المراجعة المراجعة الم التزليد لاينتما لحت لايزاد علب فلاينهم الإنواع المينع لابكون فوفروع اخ تنقز لحقائق ع الأعالمية فختلان اباللوادم كالصم وللنطقية ولتزكيب والاوليدوا خلاف اللوادم ملا علاخ كل الملزوما وكلواحك آاى مل فاع السروا مواعت الحق لقوم والوحاة التي امراعة بالعلام والمنا تهم براى بالتالنوع موالعد التقلعل لمقان ظانعتم مبينها العجزج العقال بضاما يجب انحكبب وللتالنعي مللعن شلاا خااصة واحدال حلجكما لعقابا لأثنين عليما واذالغيم واحلاخ بمكم العقل المتلقد عليها وجكذا والوحدة فد شخص للانها ومقابلها فانديز وحدة واحدة و عنرة واحنة فاق كمال وجود ومنا اوخاب المدرجية ما ويوالاعتبارل البوري المرونة الوجود ولالبت الوحلات بلنفطح بإنقطلع الاعتبار على عرفت امثالها مزالامووا لاعتبادة فيق تغض ليأسكة فان وحدة دند نشارك وحدة عرج في المقالوحدة فيختص مي يميز كل مهما عاليون يبينانتري وفلع ولكناي وفاحون وبدبن انتهل فاحون فابيال هتفيضا أوبالتي والتبارشا أ

وهذه الطّريقةُ مهجورةٌ الآنَ، ولَعَلَّ سَبَبَ الهَجْرِ لها ما تَقَدَّمَ عن «كَشْفِ الظُّنُونِ» مِن أنّه ليسَ بمَأْمُونٍ عنِ الخَلْطِ والغَلَطِ.

٤ ـ ومِثالُ ما يُمَيَّزُ بالتّحويقِ بقَدْرِ نِصْفِ الدَّائِرةِ في الأوّلِ والآخِرِ هكذا (٠٠٠) ما يُمَيَّزُ بالقَوْسَيْنِ الهِلالِيَّيْنِ، أو هكذا (٠٠٠) أو قريبًا منه،

٣ ـ (وقيل:) هذا تسويد، بل (يحوَّق على أوله نصفَ دائرة وكذا) على (آخره) بنصف دائرة أخرى، مثاله هكذا: ( ) . (و) على هذا القول (إذا

<sup>(</sup>١) المتوفئ سنة ٨٧٩٠

 <sup>(</sup>۲) كما في «تدريب الراوي» تحقيق الشيخ محمد عوامة (٤/٣٩٧)، وعبارته:

وهو المُسَمَّى بالقَوْسَيْنِ المُزَهَّرَيْنِ:

أ \_ مطبوعُ كِتابِ «الفُصُوصِ الياقُوتِيّةِ على الرَّوْضةِ البَهِيّةِ في الأبوابِ التَّصريفيّةِ» لِلشَّيخِ مُحمَّد نَوَوِي البَنْتَنيِّ المطبوع سنةَ ١٢٩٩ هجريّة:

وعوض اسم اسه فاسقط ابن واضيف اسم الولدلاسم اسه كاهوالغالب والجرجاوى بكسرا الجسيم نسبة افرية في الصعيد (الجدالله وحده) اى منفردا في ذاته وصفاته وافعساله (والصلاة والسلاة والسلاة والدهم على من لانبي بعده) وهوسيد نامجد صلى الله عليه وسلم فهو آخر لانبيا والمرسلين (اعلم ان التصريف في الله قى الماهة العرب فال العهد الذهني (التقيير) والتصريف من الصرف وهوالم الفية في وصف الماهة بالكل والتكثير في عدد المرات تقول صرفت الشئ أى غيرته أخيرا علم الوكترا (وفي الاصطلاح) أى المفاق الصرفية (علم بعث فيه عن احكام حوف المكلمات العربية من اصالة وزيادة وحصة) كاني نحوا ستحوذ فانه ان أعلى لم والمناق (واعلال) بالفلوسة وحصة) كاني نحوا ستحوذ فانه ان أعلى لم المالة والمالية والمالية وزيان التي بازم فيها الاشتماء منسل سر رجم عسر مروم حدد عمني الزيادة للدنيام كاني الا وزان التي بازم فيها الاشتماء منسل سر رجم عسر مروم حدد عمني الزيادة للدنيام كاني المدونيوه (وعما يعرض لها) أى الدكامات العربية (من المحركات) وادعام) كافي شدونيوه (وعما يعرض لها) أى الدكامات العربية (من المحركات) حداون علي وضرب من الضرب وفرح من الفرح (والسكات) كسكون آخو المساطي المواليات كالمحركات) المتحدون المناس وفرح من الفرح (والسكات) كانت والمناس من الفري وفرح من الفرح (والسكات) كانت المحركات) المتحدون الفري وفرح من الفرح ون المناس كانت المحرك المناس كانت المحركات المناس كانت المحرك المحرك المناس كانت المحرك الم

ب \_ مطبوعُ «السِّراجِ المُنيرِ شرحِ الجامِعِ الصَّغيرِ» لِلعَزِيزيِّ المطبوعِ بالمطبعةِ المَيْمَنيَّةِ سنةَ ١٣١٢:

منحبث الهمنع على الحامد أوغيره والشكرعرفاصرف العسد حيعما أنع الدبه عليسه من الدجع وغيره ألى ماخاق لاجله فهو أخص متعاقامن الشالاثة لاعتصاص متعاقب بالله تعالى ولأعتبارهمول الالالات فيه بخيلاف الشيلا تقوالشكر اللفوى ساوالعمد العرق وبين الدين عوم من وعد (الذي بعث على وأس) أى أى أول وكل مانه سنة ) قال المناوى من المواد النبوى أوالبعث أوالهبرة (من ) أى عنهدا والمدا أومتعددا ( عجدد لهذه الامة ) المجدية (أمردينها) أي مااندرسمن أحكام شريعها (وأقام) أي نصب (في كل عصر) أي زمن (من يحوط) يفتح أوله ﴿ هـد المدل } المراد أنه يتماهدُ أحكامهاو يحفظها عن الضبّاع ﴿ بَشْبِيد ﴾ أي اعلاً. ﴿ أَرَكَامُهَا وَنَا بِيد ﴾ أي تقوية ﴿ سننها وتبينها ﴾ أي توضيحها للناس ﴿ وأشهدان لاله ﴾ المعبود عن (الاالله و-ده لاشريك له شهادة ربع) أي زبل (ظلام السكول صبح يقينها) أي مسهادة حازمه يزيل فوديقينها ظله كلشدن وريب ﴿ وأشهد أن سبيد ما محدا عدد ورسوله ): الى كافة الثقلين ﴿ المبهوث لرفع كله الاسلام ﴾ أى الدكلمة التي من ملق بها حكم باسلامه وفيه اطلاق الكامة على الكلام ﴿ وأشيدها ﴾ أى اعلامًا ﴿ وخفض كله الكفر) دعوى الشريانالله ولتحوذلك ﴿ وَتُوهِمُنَّهُ اصْلَى اللهُ وسَلَّمُ عَلَيْهُ وَعَلَى ١٠٠ أى أفاريه المؤمرين من بني هاشم والمطلب أو أنفيا ، أمته (وصيم ) اسم جع اصا -بعمى العمايي وهومن استعم مؤمنا بنبينا عهد سدلي الدعليه وسلم بعد سورة وعطف العمياعلى الا "لاالشامل لبعضهم ليشعسل الصدادة والسسلام باقيهم ﴿ لِبوث المعابدُ ﴾ قال المناوى

تنبية: بعضُ الطّابِعِين قديمًا قد يَجْمَعُ بينَ الخَطِّ الطَّويلِ يُوضَعُ فوقَ المَتْنِ وبينَ الخَطِّ الطَّويلِ يُوضَعُ فوقَ المَتْنِ وبينَ التّحويقِ بنِصْفِ الدَّائِرةِ كما وَقَعَ:

أ \_ في مطبوع كتابِ «الأَطْوَلِ شرحِ التَّلْخِيصِ» في البَلاغةِ لِلعِصامِ<sup>(١)</sup> المطبوعِ سنةَ ١٢٨٤:

 $( \cdot \cdot \cdot )$ 

تلك العلوم وجعلها مفتاحا لها اشارة الى ان فيض العلم من الفياض الوهاب والكنتاب اليس الالفتح باب فيضه لاولى الالباب (الذي صنفه الفاضل العلامة ابويعة و بوسف الدكاكي تغمده الله بغفرانه) في التعبير عن جعله مغفورا بتغمده بالغفر ان اشارة لطيفة الى تشبيه بالسيف القاطع في حدة القريحة (اعتمام) خبركان والعظيم فوق الكبير شي كان مف بله اعنى المقيردون الصغيرالذي يقسا لى الكبير صمرح بد الزمحشيري في تفسير ولهم عد ذاب عظيم (ماصنف فيده من الكتب المشهورة) بيان لفاعل صنف ولهم عد ذاب عظيم (ماصنف فيده من الكتب المشهورة) بيان لفاعل صنف

ب \_ مطبوعُ «حاشِيةِ العِصامِ على التّصديقاتِ» في المَنْطِقِ:

**€**(1)

او انتراعها يشمل الشرطبة الاان المراد الحكم في الفضية الحملية فلا ينتفض الموجبة الحملية والسالبة المحلية (قوله هذا نقسيم أالت للمملية باعتبار الموضوع) قدم التقسيم باعتبار النسبة على التقسيم باعتبار الموضوع مع تقدم الموضوع لان الموضوع من حيث المعموضوع متأخر عن النسبة وان تقدم ذاته عليها ولان النسبة جزء معد القضية بالفعل بخلاف الموضوع فهي اخص جزء اللقضية (قوله فان كان جزئيا سميت القضية شخصية ومخصوصة اماموجبة ) الظاهر انه منصوبة مضمومة مع الاملى المعلى سبل منع الحلو اذقد بخلو التسمية عن الموجبة والسالية والاولى ان بقال وهي الماموجية اوسالية والاولى ان بقال وهي الماموجية اوسالية والاولى ان بقال وهي الماموجية الموجبة والسالية والاولى ان بقال وهي الماموجية اوسالية والاولى ان بقال وهي الموجبة والمالية عضوصة فلنصوص الموضوع وشخصينه موضوعها )اى لكمال خصوصه والمراد بخصوص الموضوع وشخصينه

وجَرَتْ عادَةُ بعضِ الطَّابِعِين لِلكُتُبِ الآنَ أَنَّهُم مَيَّزُوا بينَ المتنِ والشَّرحِ بالمِدادِ الأَحْمَرِ والقَوْسَيْنِ، فهي تَجْمَعُ بينَ الطّريقةِ الأُولىٰ والطّريقةِ الرَّابِعةِ، وهي مُسْتَحْسَنةٌ، وعليها جَرَتْ عادةُ دارِ المِنْهاجِ وغيرِها.

تنبيةٌ: الشَّرحُ المَمْزُوجُ قِسْمانِ: ١ \_ تامٌّ ٢ \_ وغيرُ تامٌّ.

فالتَّامُّ: مَا مُزِجَ المَتْنُ بِالشّرحِ مَزْجًا تامَّا بحيثُ لا يُمْكِنُ اسْتِخْراجُ عِبارةِ المَثْنِ مِن الشّرحِ ؛ لأنّ الشّارِحَ تَصَرَّفَ في عِبارةِ المَتْنِ ، وهو نادِرٌ .

وغيرُ النَّامِّ خِلافُ ذلك (١) ، وهو الغالِبُ على الشُّرُوحِ: مثلُ «تُحْفةِ المُحْتاجِ» و «مُغْنِي المُحْتاجِ» و «نِهايةُ المُحْتاجِ» كُلُّها شُرُوحٌ على «منهاجِ الطَّالِبِين» للإِمامِ النَّوَويِّ.

مِثالُ المَزْجِ التّامِّ: كتابُ «البَيانِ» لِلعِمْرانيِّ؛ فقدِ اشْتَهَرَ أنه شرحُ «المُهَذَّبِ»، قالَ مُحَقِّقُه قاسم محمّد النّوريُّ: «تُعَدُّ مَسائِلُ «البَيانِ» شرحًا يُوضِّحُ فُصُولَ «المُهَذَّبِ» (٢). اهدوعِبارةُ العِمْرانيِّ في أوّلِ «البَيانِ»: «فأشارَ عليّ بعضُ شُيُوخي (٣)

<sup>(</sup>١) قوله: (وغيرُ التّامِّ خِلافُ ذلك) أي فهو: ما مُزِجَ المَثْنُ بالشّرحِ مَزْجًا غيرَ تامٌّ بحيثُ يُمْكِنُ اسْتِخْراجُ عِبارةِ المتنِ مِن الشّرحِ ؛ لأنّ الشّارحَ لم يَتَصَرَّفْ في عِبارةِ المتنِ .

<sup>(</sup>۲) «البيان» (۱/۱٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: (بعضُ شُيُوخِي) وهو: الإمامُ زيدُ بْنُ عبدِ الله اليفاعيُّ ، قالَ في «طِرازِ أَعْلامِ الزَّمَنِ في طَبَقاتِ أَعْيانِ اليَمَنِ» (ص١٧٣١): «وفيها ـ أي في سنة ١٨٧ ـ ابْتَدَأَ بمُطالَعةِ الشُّرُوحِ ، وجَمَعَ منها ما يَزيدُ على «المُهَذَّبِ» كِتابًا سَمّاه: «الزَّوائِدَ» ، وذلك أنه كانَ قدِ اسْتَشارَ الإِمامَ زيدَ بْنَ عبدِ الله في أيً الشُّرُوحِ أَحَقُ بالمُطالَعةِ وأَجْمَعُ لِما شَذَّ عنِ «المُهَذَّبِ» لِيَنْتَسِخَه ؟ ، فأشارَ عليه بجمع جميعِ الشُّرُوحِ المُوجودةِ ومُطالَعتِها ، وانْتِزاعِ زَوائِدِها على «المُهَذَّبِ» فَفَعَلَ وجَمَعَ الكِتابَ المذكورَ ، وفَرَغَ منه الموجودةِ ومُطالَعتِها ، وانْتِزاعِ زَوائِدِها على «المُهَدَّبِ» ، ففَعَلَ وجَمَعَ الكِتابَ المذكورَ ، وفَرَغَ منه في سنة ، ٢٥» . اهـ

رَحْمةُ الله عليهم \_ بمُطالَعةِ الشُّرُوحِ (١) وجمعِها ﴿ وَالْتِقاطِ هذه المَسائِلِ وَنَزْعِها ﴿ لِأَسْتَعِينَ بمُطالَعتِه مع «المُهَذَّبِ» ﴿ على المَسائِلِ المنصوصِ عليها في المَذْهَبِ ﴿ فَجَمَعْتُ كِتابًا قبلَ هذا سَلَكْتُ فيه هذا السّبيلَ ﴿ لكنّي أَغْفَلْتُ البُرُوزَ (٢) فيه وأقوالَ المُخالِفِين ؛ خَشْيَةَ التّطويلِ ﴿ ثُمّ نَظَرْتُ فإذا لي حاجةٌ إلى ذِكْرِ ما أَغْفَلْتُه ﴿ واسْتِيفاءِ ما تَركْتُه وأَهْمَلْتُه ﴿ فَجَمَعْتُ هذا الكِتابَ مُشْتَمِلًا مِن ذلك على ما قَصَدْتُه ﴿ وعلى ترتيبِ «المُهَذَّبِ» رَتَّبتُه ﴿ المُهَذَّبِ المُهَدَّبِ المُهَدَّبِ المُهَدَّبِ المُهَدِّ (١ المُهَدَّبِ المُهَدَّبِ المُهَدَّبِ المُهَدَّبِ المُهَدَّ وَالمُهَدِّ وَالمُهَدِّ المُهَالِلُ (المُهَدَّ بُ اللهُ المُزَنِيّ ) . وزادَ عليه مِن شُرُوحٍ (مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ ) . وزادَ عليه مِن شُرُوحٍ (مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ ) . وزادَ عليه مِن شُرُوحٍ (مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ ) . وزادَ عليه مِن شُرُوحٍ (مُخْتَصَرِ المُشَمَّسِ:

#### مسألة

وأمّا الماءُ المُشَمَّسُ: فإن لم يُقْصَدْ إلى تشميسِه لم تُكْرَهِ الطَّهارَةُ به ؛ لأنه لا يُمْكِنُ صَوْنُ الماءِ عنِ الشّمسِ، وإن قُصِدَ إلى تشميسِه فهل تُكْرَهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (بمُطالَعةِ الشُّرُوحِ) لَعَلَّ المُرادَ بالشُّرُوحِ: شروحُ «مُخْتَصَرِ المُزَنيِّ»، قالَ في «طِرازِ أعلامِ الزَّمَنِ في طَبَقاتِ أعيانِ اليَمَنِ» (ص١٧٣٢) في ترجمةِ العِمْرانيِّ: «ثُمَّ نَظَرَ في كتابِ «الزَّوائِدِ» الذَّي قد جَمَعَه، فرَأَىٰ أنه قد رَتَّبَه على شُرُوحِ المُزَنيِّ، ثُمَّ أَغْفَلَ منه الدَّوْرَ وأقوالَ العُلَماءِ، فطالَعَ ذلك وراجَعَه، ثُمَّ لمّا كانَ في سنةِ ٨٢٥ ابْتَدَأَ في تصنيفِ «البَيانِ»، ورَتَّبَه على ترتيبِ محفوظِه «المُهَذَّبِ»، وكانَ يقولُ: «لم أَجْمَع «الزَّوائِدَ» إلّا بعدَ حِفْظِي لِـ «للمُهَذَّبِ» غَيْبًا». اهـ

<sup>(</sup>۲) قوله: (لَكنّي أَغْفَلْتُ البُرُوزَ) كذا في مطبوعة ِ «البَيانِ» (۱۲٤/۱)، وليسَ بظاهِرٍ مَعْناه، ولَعَلَّ الصّوابَ: «لكنّي أَغْفَلْتُ الدَّوْرَ» كما يُعْلَمُ مِن عِبارةِ «طِرازِ أَعْلامِ الزَّمَنِ» الّتي نَقَلْتُها آنِفًا، والدَّوْرُ: عِلْمُ الفَرائِض.

<sup>(</sup>٣) «البيان» (١٥١/١).

### الطُّهارةُ به؟ فيه خمسةُ أَوْجُهِ:

أحدُهما \_ وهو المنصوص \_ : أنه يُكْرَهُ ؛ لِما رُوِي : «أَنَّ عَائِشةَ \_ اللّهِ سَخَّنَتْ ماءً بالشّمسِ ، فقالَ لها النّبيُ عَلَيْ : «يا حُمَيْراءُ ، لا تَفْعَلي هذا ؛ فإنّه يُورِثُ البَرَصَ » ، تَقُولُ العَرَبُ : «امْرَأَةٌ حُمَيْراءُ » أي : بَيْضاءُ ، ورُوِي : أنّ عُمَر يُورِثُ البَرَصَ » ، فذُكِرَ : وقالَ : «إنّه يُورِثُ البَرَصَ » ، فذُكِرَ : وسَواءٌ شُمّسَ بالحِجارةِ أو النّحاسِ أو الزّجاجِ ، وفي الإناء المُغَطّى والمكشوفِ ؛ فإنّه يُكْرَهُ .

والوَجْهُ الثّاني: لا يُكْرَهُ بحالٍ، وهو قولُ أبي حنيفةَ، كما لا يُكْرَهُ ما تَشَمَّسَ بنفسِه في البِرَكِ والأَنْهارِ.

والثَّالِثُ: إِن شُمِّسَ في البِلادِ الحارّةِ في آنِيةِ الصَّفْرِ كُرِهَ؛ لأنه يُورِثُ البَرَصَ. البَرَصَ. وإِن شُمِّسَ بغيرِ ذلك لم يُكْرَهُ؛ لأنه لا يُورِثُ البَرَصَ.

والرّابعُ \_ حَكاه الشّاشيُّ \_: يُكْرَهُ في البَدَنِ ، دُونَ التَّوْبِ .

والخامِسُ \_ حَكاه أيضًا \_: إِن قالَ عَدْلانِ مِن أَهلِ الطِّبِّ: "إِنّه لا يُورِثُ البَرَصَ» فلا يُكْرَهُ، وإِن قالَ: "يُورِثُ اكْرِهَ، وهذا ضعيفٌ ؛ لأنّ النّبيّ يُورِثُ البَرَصَ» فلا مَعْنَى لِلرُّجُوعِ إلى قولِ أَهلِ الطِّبِّ.

فإِن قُلْنا: يُكْرَهُ، فَبَرَدَ الماءُ المُشَمَّسُ فهل تَزُولُ كَراهةُ الطَّهارةِ به؟ سَمِعْتُ بعضَ شُيُوخي يَحْكِي فيه ثَلاثةَ أَوْجُهٍ:

أحدُها: تَزُولُ الكَراهةُ ؛ لِزَوالِ التّشميس.

والثَّاني: لا تَزُولُ الكَراهةُ ؛ لأنه لا يَزُولُ عنه اسْمُ التَّشميسِ.

والقَّالِثُ: يُرْجَعُ إلى عَدْلَيْنِ مِن أَطِبَّاءِ المُسْلِمِين، فإِن قالا: «لا يُورِثُ البَرَصَ» زالَتِ الكَراهةُ، وإِن قالَ: «يُورِثُ» كُرِهَ؛ لأنّ العِلّةَ في كَراهَتِه خَوْفُ البَرَصِ، فرُجِعَ إليهم في ذلك بعدَ التّبريدِ.

فإِن تَوَضَّأَ بِالماءِ المُشَمَّسِ ارْتَفَعَ حَدَثُه ؛ لأَنَّ المَنْعَ منه لِخَوْفِ البَرَسِ ، فلم يَمْنَعْ صِحَّةَ الطَّهارَةِ ، كما لو تَوَضَّأَ بماءِ حارٍّ أو بارِدٍ يُخافُ منه (١).

وعِبارةُ «المُهَذَّبِ» في الماءِ المُشَمَّس:

#### فَصْلٌ

ولا يُكْرَهُ مِن ذلك إِلَّا مَا قُصِدَ إلى تشميسِه؛ فإنَّه يُكْرَهُ الوُضُوءُ به، ومِن أصحابِنا مَن قالَ: لا يُكْرَهُ مَا تَشَمَّسَ بنفسِه في البِرَكِ والأَنْهارِ، والمذهبُ الأوّلُ.

والدليلُ عليه: ما رُوِيَ: أنّ النّبيّ ﷺ قالَ لِعائِشةَ ﷺ وقد سَخَّنَتْ ماءَ الشَّمْسِ: «يا حُمَيْراءُ، لا تَفْعَلي هذا؛ فإنّه يُورِثُ البَرَصَ».

ويُخالِفُ ماءُ البِرَكِ والأنهارِ ؛ لأنّ ذلك لا يُمْكِنُ حِفْظُه مِن الشّمسِ ، فلم يَتَعَلَّقْ به المَنْعُ .

<sup>(</sup>۱) «البيان» (۱//۱ \_ ۱۶).

فإِن خالَفَ وتَوَضَّأَ به صَحَّ الوُّضُوءُ؛ لأنَّ المَنْعَ منه لِخَوْفِ الضَّرِ، فلم يَمْنَعْ صِحَّةَ الوُّضُوءِ كما لو تَوَضَّأَ بما يُخافُ مِن حَرِّه أو بَرْدِه (١).

والشّرحُ الممزوجُ باعْتِبارِ آخَرَ قِسْمانِ ؛ لأنه قد يكونُ شرحًا على متن ، وهو الغالِبُ ، وقد يكونُ شرحًا على شرحٍ : مثلُ «قُوتِ الحبيبِ الغريبِ» لِلشّيخِ نَووِي بْنِ عُمَرَ البَنْتَنيِّ ؛ فإنّه شرحٌ ممزوجٌ على «فتحِ القريبِ» لِإبْنِ قاسِمِ الغَزِّيِّ ، وهو نادِرٌ (٢). تنب قُ

أَشَارَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلانِيُّ في «شرحِ نُخْبةِ الفِكَرِ» إلى أَنَّ الشَّرحَ الْمَمْزُوجَ في عَصْرِه قليلٌ مَن يَسْلُكُه مِن المُؤَلِّفِين ؛ فإِنّه قالَ : «فرَغَّبَ إليّ ثانيًا أن أَضَعَ عليها شرحًا يَحُلُّ رُمُوزَها \* ويَفْتَحُ كُنُوزَها \* ويُوضِّحُ ما خَفِيَ على المُبْتَدِئِ مِن ذلك \* فأَجَبْتُه إلى سُؤالِه رَجاءَ الإندراجِ في تلك المَسالِكِ \* فبالَغْتُ في مرحِها في الإيضاحِ والتَّوْجِيهِ \* ونَبَّهْتُ على خَفايا زَواياها ؛ لأن صاحِبَ البَيْتِ شرحِها في الإيضاحِ والتَّوْجِيهِ \* ونَبَّهْتُ على خَفايا زَواياها ؛ لأنّ صاحِبَ البَيْتِ أَدْرَى بما فيه \* وظَهَرَ لي أَنَّ إيرادَه على صُورةِ البَسْطِ أَلْيَقُ \* ودَمْجَها ضِمْنَ تَوْضِيحِها أَوْفَقُ (٣) \* فسَلَكْتُ هذه الطّريقةَ القليلةَ السّالِكِ \*» إلخ (١٠).

<sup>(</sup>١) «المهذب» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي (١/٠٤ ـ ٤١).

<sup>(</sup>٢) سيأتي جعل «قوت الحبيب الغريب» مثالًا للحاشية الممزوجة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ودَمْجَها) أي مَزْجَ صُورةِ البَسْطِ - الّذي هو الشَّرِجُ - بالمتنِ، قالَ الشَّيخُ إبراهيمُ اللَّقانيُّ في «قَضاءِ الوَطَرِ مِن نُزْهةِ النَّظَرِ» (مخطوط ق٧٧): «قولُه: (ودَمْجَها) أي: إِدْخالَها مِن «دَمَجْتُ الشّيءَ» في الشّيءِ»: أَدْخَلْتُه فيه، و(ضِمْنَ) أي: أثناءَ (توضيحِها) الّذي هو شَرْحُها بحيثُ لا يُمَيّرُها منه عندَ اتِّحادِ المِدادِ إِلّا الماهِرُ \* ولا يُدْرِكُ الفَرْقَ بينَهما إِذْ ذاكَ إِلّا جَيِّدُ القَرِيحةِ الحديدُ الخاطِرِ \* وإِنّما كان هذا أَوْفَقَ - أي: أَشَدَّ مُوافَقةً - لأنّ الكلامَ حِينَئذِ يَأْخُذُ بعضُه بحجذة بعض حتى يَصيرا رُوحًا واحِدةً في جَسَدٍ واحِدٍ، فلا تَتَشَتَّتُ ضَمائِرُه ولا تَتَفَكَّكُ مَواقِعُه \* ولا تَلْبَيِسُ أَوائِلُه ومَقاطِعُه

<sup>(</sup>٤) «نزهة النظر» (ص٣٦ ـ ٣٧).

قالَ الشّيخُ إبراهيمُ اللَّقانيُّ في «قَضاءِ الوَطَرِ»: «قولُه: (فسَلَكْتُ هذه الطّريقة) أي طريقَ المُبالَغةِ في الإيضاحِ والتّوجيهِ والتّنبيهِ على الدَّقائِقِ واللَّطائِفِ والنَّكاتِ معَ المَرْجِ والدَّمْجِ (القليلةَ السّالِكِ) لِصُعُوبَتِها إِلّا على المُتَمَكِّنين في ذلك الفَنِّ المُنْجِ والدَّمْجِ (القليلةَ السّالِكِ) لِصُعُوبَتِها إِلّا على المُتَمَكِّنين في ذلك الفَنِّ المَاهِرِين فيه العارِفِين به، وبهذا عَرَفْتَ وَجْهَ قِلّةِ سالِكِ هذه الطّريقةِ على الحقيقةِ»(١). اهـ

قُلْتُ: أمّا في عصرِ مَن بعدَ الحافظِ ابْنِ حَجَرٍ مِن تَلامِذَتِه وتَلامِذةِ تَلامِذَتِه فَلْتُ: أمّا في عصرِ مَن بعدَ الحافظِ ابْنِ حَجَرٍ مِن تَلامِذَتِه وتَلامِذةِ تَلامِذَتِه فقد شاعَ هذا المَسْلَكُ: كشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريّ؛ فإنّ شروحَه شروحٌ ممزوجةٌ: كشُرُوحِه على «منهجِ الطُّلَابِ» و«لُبِّ الأُصُولِ» و«التّحريرِ» وغيرِها.

#### مُلاحَظةً

الشّرحُ بـ «قولُه» أقربُ إلى التّحقيقِ مِن الشّرحِ الممزوجِ ، ولهذا اسْتَعْمَلَه : 
1 - الإِمامُ النَّوَويُّ في «شرحِ المُهَذَّبِ» و «شرحِ مُسْلِمٍ» ، ٢ - وابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ في «شرحِ البُخاريِّ» ، ٣ - والشّيخُ إبراهيمُ الباجُوريُّ في كُتُبِه ، وغيرُهم ، لكنِ الشّرحُ المَمْزُوجُ أَيْسَرُ وأَسْهَلُ لِلشّارِحِ والقارِئِ وأَتَمُّ اسْتِيعابًا لشرحِ عِباراتِ المتن ِ المشروح ، والله أعلمُ .

إِن قُلْتَ: أَيُّ نَوعٍ مِن أَنُواعِ الشَّرِحِ أَنْفَعُ وأُولِى ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ الشَّرَحَ بِهِ الشَّرُوحُ بِهِ الشَّرُوحُ بِهِ النَّارُوحُ بِهِ النَّارُوحُ بِهِ النَّارُوحُ بِهِ النَّارُوحُ بِهِ النَّرُحِ المَمزوجِ ، والله أعلمُ .

<sup>(</sup>١) «قضاء الوطر» (مخطوط ق٢٧).

#### تنبية

يُزادُ على أقسامِ الشّرحِ الثَّلاثةِ المُتَقَدِّمةِ قِسْمٌ رابعٌ ، وهو الشَّرحُ بـ «المَعْنَى» ، ومِن أَمْثِلتِه:

١ = "إبانةُ الأَحْكامِ شرحُ بُلُوغِ المَرامِ» لِلشّيخِ حَسَن سُلَيْمانَ النُّوريِّ والسَّيِّدِ
 عَلَوِي بْنِ عَبّاسِ المالِكيِّ ، مِثالُه قولُه:

٢٨ ـ عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: ﴿ يَا رَسُولَ الله ، فإن لَم يَذْهَبِ الدَّمُ؟ ﴾ ، قَالَ: ﴿ يَكُفِيكِ المَاءُ ، ولا يَضُرُّكِ أَثَرُه ﴾ : أَخْرَجَه التَّرْمِذيُّ ، وَسَنَدُه ضعيفٌ .

المَعْنَى الإِجْماليُّ: يَقِفُ الإِنْسانُ أَمامَ رَبِّه طاهِرَ البَدَنِ، فَيَجِبُ عليه أَن يكونَ كذلك طاهِرَ المَلْبَسِ إِذَا سَقَطَتْ على مَلْبُوساتِه إِحْدَىٰ النَّجاساتِ كالدَّمِ يكونَ كذلك طاهِرَ المَلْبَسِ إِذَا سَقَطَتْ على مَلْبُوساتِه إِحْدَىٰ النَّجاساتِ كالدَّمِ أَن يُزيلَ ذلك بكُلِّ ما في وُسْعِه مِن مَجْهُودٍ، فإذَا تَعَسَّرَتْ عليه إِزَالةُ لَوْنِ النَّيلَ ذلك بكُلِّ ما في وُسْعِه مِن مَجْهُودٍ، فإذَا تَعَسَّرَتْ عليه إِزَالةُ لَوْنِ النَّجاسةِ في الثَّوْبِ فَيُعْتَفَرُ له ذلك، «ولَنْ يُشادَّ هذا الدِّينَ أَحَدٌ إِلّا غَلَبَه»، وهذا مِن سَماحةِ الإِسْلامِ وتيسيرِ أَحْكامِه.

التّحليلُ اللّفظيُّ: «أَثَرُه»: لَوْنُه، «سَنَدُه ضعيفٌ» لأنه مِن رِوايةِ ابْنِ لَهِيعةَ، وهو ضعيفٌ.

#### فقه الحديث:

١ ـ لا يَجِبُ اسْتِعْمالُ الحادِّ لِقَلْعِ أَثَرِ النَّجاسةِ وإِزالةِ عَيْنِها.

٢ \_ لا يَضُرُّ بَقاءُ رِيحِ النَّجاسةِ أو لَوْنِها إِذا تَعَسَّرَتْ إِزالةُ ذلك.

٣ ـ يُسْتَحَبُّ تغييرُ ما بَقِيَ مِن أَثَرِ الدَّمِ بصُفْرَةٍ أَو زَعْفَرانٍ ؛ تَغْطِيةً لِلَّوْنِ وَتَنَزُّهًا عنه ؛ لِما وَرَدَ في حديثِ الدَّارِميِّ (١).

٢ ــ و «نَيْلُ الرَّجا شرحُ سفينةِ النَّجا» في الفقهِ الشّافِعيِّ لِلسَّيِّدِ أحمدَ بْنِ عُمَرَ الشّاطِرِيِّ:

٣ ـ وأن لا يَجِفُّ النَّجَسُ.

المعنَى: أنّ الثّالِثَ مِن شُرُوطِ إِجْزاءِ الإسْتِنْجاءِ بالحَجَرِ: أن لا يَجْمُدَ الخارِجُ كُلُّه أو بعضُه بحيثُ لا يَقْلَعُه الحَجَرُ، فلا بُدَّ أن يكونَ رَطْبًا أو جامِدًا يَقْلَعُه الحَجَرُ.

٤ ـ ولا يَنْتَقِلَ.

المعنَى: أنّ الرّابعَ مِن شُرُوطِ إِجْزاءِ الاِسْتِنْجاءِ بالحَجَرِ: أن لا يَنْتَقِلَ الخارِجُ عمّا اسْتَقَرَّ فيه عندَ الخُرُوجِ وإِن لم يُجاوِزِ الصَّفْحةَ والحَشَفةَ.

٥ \_ ولا يَطْرَأَ عليه آخَرُ.

المعنى: أنّ الخامِسَ مِن شُرُوطِ إِجْزاءِ الإسْتِنْجاءِ بالحَجَرِ: أن لا يَخْتَلِطَ بالخارِجِ غيرُ جِنْسِه أي وغيرُ عَرَقٍ، فإن اخْتَلَطَ به \_ ولو بعدَ اسْتِجْمارِه \_ تَعَيَّنَ الماءُ سَواءٌ كانَ المُخالِطُ رَطْبًا: كماء وبَوْلٍ، أم جافًا نَجِسًا: كرَوْثٍ، أم طاهِرًا: كتُرابٍ، وخالَفَ الرَّمْليُّ في الجافِّ الطّاهِرِ، فقالَ بعَدَمِ ضَرَره (٢).

<sup>(</sup>١) «إبانة الأحكام» (١/٧٥ - ٥٧).

<sup>(</sup>٢) «نيل الرجا» (ص٩٤).

تنبية آخَرُ: الشُّرُوحُ باعْتِبارِ آخَرَ قِسْمانِ:

١ ـ نَثْرٌ ، وهو الغالِبُ في الشُّرُوحِ : كَشَرْحَيِ ابْنِ عَقِيلٍ والأُشْمُونيِّ على «أَلْفِيّةِ ابْنِ مالِكٍ» في النَّحْوِ .
 ابْنِ مالِكٍ» في النَّحْوِ .

٢ ـ ونَظْمٌ، وهو نادِرٌ في الشُّرُوحِ، ومِن أَمْثِلَتِه: «البَهْجةُ الوَفِيّةُ بحُجّةِ الخُلاصةِ الأَلْفِيّةِ» لِلإِمامِ بَدْرِ الدِّين مُحمَّدِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ مُحمَّدٍ الغَزِّيِّ (ت ٩٨٤)، مثالُ الشّرح منها:

وهــو بسَــبْقٍ حــائِزٌ أَيْ جــامِعُ ﴿ بسَـبَبِ التّقــديم حيــثُ الواضِـعُ كِتابَــه قبــلُ وعَصْــرُهُ سَــبَقْ ﴿ يَحُــوزُ تفضـيلًا بــه صــارَ أَحَــقْ وَهْ وَ لِلْهَ الْمُسْتَوْجِبُ ثَنائِيا ﴿ الْحَسَنَ الْجَمِيلَ مَعْ دُعائِيا لِأَنَّنَى بِ مِ قَدِ اقْتَدَدُيْتُ ﴿ وَبَعْدَدُهِ لِإِنْدَ رَوِ اقْتَفَيْدَتُ وأَلِفُ الجميل للإِطْللةِ عِد زِيدَتْ فأُسْقِطَتْ كبعض الباقي وألفُ الإِطْلاقِ في دُعائِيا ﴿ يَكُونُ لِلتَّعْسُونِ عَنْهِا آتِيا والله يَقْضِي جَالًا أي يُحَاتِّمُ ﴿ مُلْتَزِمِّ اللَّهِ يَقْضِ لِهِ أُو يَحْكُ مِمُ برحمـــــةٍ وبهِبــــاتٍ وافِــــرَةْ ﴿ أَي لِعَطايــــا جَمّــــةٍ وعــــامِرَةْ إِذْ قَصْ لَهُ السِّدُّ عَا ويسا الله ﴿ اقْضَ بِذَا لَسِي وَلَسَهُ مَعْنَاهُ وإِنَّمَا قَدَّمَ نفسَه لِما ﴿ رُويَ أَنَّ المُصْدَمَ فَهَى المُكرَّمِا صَـــلَّىٰ عليـــه رَبُّنـــا تَبـــارَكْ ﴿ وَآلِــــهِ وصَــــحْبه وبـــارَكْ

كان إذا دَعا بنَفْسِه بَدا ﴿ وقد رُوي مِن طُرُق وجُودا في وَرَجاتِ الفَضْلِ وَهْ يَ صائرة ﴿ لِلمُ وَمِنِين بِدِيارِ الآخِسرَةُ أَي المَراتِ الفَضْلِ وَهْ يَ صائرة ﴿ لِلمُ وَمِنِين بِدِيارِ الآخِسرَةُ أَي المَراتِ بِ العَلِيّةِ قِ التّب ي ﴿ أَعَدَها اللهُ لهم في الجَنّةِ أَي المَراتِ العَلِيّةِ قَ التّب ي ﴿ أَعَدَها اللهُ لهم في الجَنّةِ

ومِن أَمْثِلتِه أَيضًا: «الكَوْكَبُ المُنيرُ في شرحِ الألفيّةِ بالتشطيرِ» للإِمامِ العَلَامةِ عبدِ الجليلِ بْنِ أبي المَواهِبِ مُحمَّدِ بْنِ عبدِ الباقي الحَنْبَليِّ الشَّهيرِ بالمَواهِبِيِّ عبدِ الباقي الحَنْبَليِّ الشَّهيرِ بالمَواهِبِيِّ (ت ١١١٩ هـ)، قالَ في شرح خُطْبةِ «الأَلْفيّةِ»:

قالَ مُحمَّدٌ هُو ابْنُ مالِكِ ﴿ العالِمُ الأَنْدَلُسي مِن سالِكِي رَأْيِ الإِمامِ الشّافِعِيِّ النّاسِكِ ﴿ أحمدُ رَبِّسِي الله خيسرَ مالِكِ مُصَلّبًا على الرَّسُولِ المُصْطَفَى ﴿ وصَحْبِه ذَوِي العُهُ ودِ والوَف مُصَلّبًا على الرَّسُولِ المُصْطَفَى ﴿ وصَحْبِه ذَوِي العُهُ ودِ والوَف وأهالِ بَيْتِهِ الكِرامِ الحُنف ﴿ واللهِ المُسْتَكْمِلِينَ الشّرَفا وأهالِ بَيْتِهِ الكِرامِ الحُنف الله والله والله

### 

<sup>(</sup>١) «الكوكب المنير»، طبعة دار الفتح (ص٥٥).

## أقسام الحواشي

**→••**•€₩}{₽€••••

الحَواشي قِسْمانِ(١):

القِسْمُ الأوّلُ: حاشِيةٌ بـ «قولُه»، وهي الأَغْلَبُ، ومِن أَمْثِلَتِه الّتي لا تُحْصَى: «حاشِيةُ الباجُوريِّ على فتحِ القريبِ»، مِثالُه:

(ثُمَّ المِياهُ) تَنْقَسِمُ (على أربعةِ أقسامٍ) أَحَدُها: (طاهِرٌ) في نفسِه (مُطَهِّرٌ) لغيرِه (غيرُ مَكْرُوهِ) اسْتِعْمالُه (وهو الماءُ المُطْلَقُ) عن قَيْدٍ لازِمٍ، فلا يَضُرُّ القَيْدُ المُنْفَكُ: كماءِ البِئْرِ في كَوْنِه مُطْلَقًا.

- 🛞 حاشية الباجوري على ابن قاسم 🗞

قوله: (ثُمِّ) هي لِلاسْتِئْنافِ أو لِلتَّرتيبِ في الذِّكْرِ والإِخْبارِ أي بعدَ أن أَخْبَرْتُكَ بأنَّها تَنْقَسِمُ أَخْبَرْتُكَ بأنَّها تَنْقَسِمُ أَخْبَرْتُكَ بأنَّها تَنْقَسِمُ تقسيمًا آخَرَ إلىٰ أربعةِ أقسامٍ.

قوله: (المِياهُ) أي كُلُّ واحِدٍ منها، لا مجموعُها كما هو ظاهِرٌ، فتَصِيرُ الأقسامُ بهذا الإعْتِبارِ ثَمانِيةً وعِشْرِين مِن ضَرْبِ أربعةٍ في سبعةٍ، و «أل» في «المِياهِ» لِلعَهْدِ الذِّكْرِيِّ أي: المِياهُ المُتَقَدِّمُ ذكرُها.

قوله: (تَنْقَسِمُ) أي بحَسَبِ وَصْفِها مِن الطَّاهِريَّةِ والطَّهُوريَّةِ مع الكَراهةِ أو معَها أو الطَّاهِريَّةِ دُونَ الطَّهُوريَّةِ أو النَّجاسةِ، وهذا مِن تقسيمِ الكُلِّيِّ إلى

<sup>(</sup>١) الدليل على هذا التقسيم: المشاهدة.

جُزْئِيّاتِه، وضابِطُه: أن يَصِحَّ الإِخْبارُ بالمُقَسَّمِ عن كُلِّ قِسْمٍ مِن الأقسامِ، فالمُقَسَّمُ هُنا: الماءُ الّذي هو مُفْرَدُ ((المِياهِ))، والطّاهِرُ المُطَهِّرُ غيرُ المكروهِ قُسْمٌ، فلو قُلْتَ: ((الطّاهِرُ المُطَهِّرُ غيرُ المكروهِ ماءٌ)) لَصَحَّ الإِخْبارُ، وهكذا، لا مِن تقسيمِ الكُلِّ إلى أجزائِه، وضابِطُه: ألا يَصِحَّ الإِخْبارُ بالمُقَسَّمِ عن كُلِّ قِسْمٍ مِن الأقسامِ كما في قولِك: ((الحَصِيرُ خَيْطٌ وسَمارٌ)) فلا يَصِحُ أن تقولَ: ((الحَصِيرُ خَيْطٌ وسَمارٌ)) فلا يَصِحُ أن تقولَ: ((الحَصِيرُ خَيْطٌ وسَمارٌ)) فلا يَصِحُ أن تقولَ: ((الخَصِيرُ خَيْطٌ حَصِيرٌ))

قوله: (على أربعة أقسام) لو أَسْقَطَ المُصَنِّفُ لفظَ «على» لَكانَ أَخْصَرَ، ولا حاجة لتأويلِها بمعنَى «إلى»، وسيأتي في كلام الشّارح قِسْمٌ خامِسٌ، وهو الطّاهِرُ المُطَهِّرُ الحَرامُ(١).

والقِسْمُ الثّاني: حاشِيةٌ ممزوجةٌ، وهي نادِرةٌ، وهي: الّتي تُمْزَجُ فيها عِبارةُ الحاشِيةِ بعِبارةِ الشّيخِ نَوَوِي البَنْتَنيّ؛ الحاشِيةِ بعِبارةِ الشّيخِ نَوَوِي البَنْتَنيّ؛ فإنّه حاشِيةٌ ممزوجةٌ على «فتح القَريبِ»، مِثالُه:

(ثُمَّ المِياهُ) أي كُلُّ واحِدٍ مِن المِياهِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُها (تَنْقَسِمُ) بحَسَبِ وَصْفِها (على أربعةِ أقسامٍ: أَحَدُها: طاهِرٌ في نفسِه) أي لِذاتِه مِن غيرِ ضَمِّ وَصْفِ إليه (مُطَهِّرٌ لغيرِه) أي: مُحَصِّلُ الطَّهارةِ لغيرِه مِن رَفْعِ حَدَثٍ أو إِزالةِ خَبَثٍ أو نحوِهما: كالطَّهارةِ المَنْدُوبةِ (غيرُ مَكْرُوهِ اسْتِعْمالُه، وهو: الماءُ المُطْلَقُ عن قَيْدٍ لازِمٍ) عندَ العالِم بحالِه مِن أهلِ اللِّسانِ: بأن لم يُقَيَّدُ أصلًا:

<sup>(</sup>۱) «حاشية الباجوري» (١/٥/١ \_ ١٧٦).

أن(١) تقولَ: «هذا ماءٌ» ، أو قيد قيدا منفكا: كأن تقول: «هذا ماءُ البَحْرِ» (فلا يَضُرُّ القَيْدُ المُنْفَكُّ) في بعض الأوقاتِ (كماءِ البِنْرِ في كونِه مُطْلَقًا) وخَرَجَ بِقَيْدِ «الإِطْلاقِ»: ما قُيِّدَ بِقَيْدٍ لازِمٍ في جميع الأوقاتِ: كالإِضافةِ في قولِهم: «ماءُ البِطِّيخ»، أوِ الصِّفةِ في قولِه تعالى: ﴿ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ﴾ ، أو لامِ العَهْدِ في قولِه ﷺ: «إِنَّما الماءُ مِن الماءِ» أي إِنَّما وُجُوبُ الغُسْلِ بالماءِ المُطْلَقِ مِن خُرُوج المَنيِّ<sup>(٢)</sup>.

#### 

فإِن قُلْتَ: مَا السَّبَبُ فِي أَنَّ الشَّيْخَيْنِ: العَطَّارِ والباجُورِيِّ اخْتَارَا فِي أَكْثَرِ مُؤَلَّفَاتِه نوعَ الحاشِيةِ حتّى مُؤَلَّفُ العَطَّارُ على «نُخْبةِ الفِكَرِ في مُصْطَلَحِ الحديثِ والأَثَرِ» ومُؤَلَّفُ الباجُوريِّ على «السُّلَّمِ المُنَوْرَقِ» في المَنْطِقِ، وهُما مِن المُتُونِ لا مِن الشُّرُوحِ، والغالِبُ: أنَّ المُتُونَ تُشْرَحُ ولا تُحَشَّىٰ عليه؟

فالجَوابُ: لَعَلَّ السَّبَبَ في ذلك: أنَّ نوعَ الحاشِيةَ \_ وهي الشَّرحُ بـ «قولُه» \_ أَقْرَبُ طَرِيقةٍ إلى التّحقيقِ في شرح المُتُونِ؛ فإنّ مَقامَ التّحقيقِ يَحْتاجُ إلى البَسْطِ والإِطْنابِ، والحاشِيةُ تَحْتَمِلُ البَسْطَ والإِطْنابَ، ولهذا اسْتَعْمَلَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرِ العَسْقَلانيُّ الشّرحَ بـ (قولُه) في (فتح البارِي)، وهو في الحقيقة الحاشِيةُ في اصْطِلاح المُتَأْخِرِين ، وأمَّا الشَّرحُ المَمْزُوجُ فهو ضَيِّقٌ لا يَحْتَمِلُ البَسْطَ والإِطْنابَ ، والله أعلمُ.

#### **W:**

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «كأن».

<sup>«</sup>توشیح علیٰ ابن قاسم» (ص۱۷ ـ ۱۸).

### أقسامُ التّعليقِ

لم أَرَ تقسيمًا لِلتّعليقِ لأحدٍ، ولَعَلَّ ما خَرَجَ عنِ اسْمِ «الشّرحِ» و «الحاشِيةِ» يَدْخُلُ في اسْم «التّعليقِ».

فمنها: ما اشْتَهَرَ باسْمِ «التَّعليقِ»: مثلُ «تعليقاتِ الياقُوتِ النَّفيسِ» لِصاحِبِ «الياقُوتِ النَّفيسِ» السَّيِّدِ أحمدَ بْنِ عُمَرَ الشَّاطِرِيِّ، و «التَّعليقِ على مُقَدِّمةِ الياقُوتِ النَّفيسِ» لِلشَّيخِ محمّدِ بْنِ صالِحِ العُثَيْمِين.

ومنها: ما لم يَشْتَهِرْ باسْمِ «التَّعليقِ»: مثلُ: «دَقائِقِ المِنْهاجِ» للإِمامِ النَّوَويِّ، و «التَّاجِ في إِعْرابِ المِنْهاجِ» للإِمامِ السُّيُوطيِّ؛ فإِنَّهُما لَيْسا شرحًا ولا حاشِيةً في الإصطلاحِ.

ومِن التّعليقاتِ أيضًا: تعليقاتُ مُحقِّقي الكُتُبِ الفاشِيةُ في هذا العَصْرِ، وكثيرًا ما يَقُولُون في غِلافِ تحقيقاتِهم: «حَقَّقَه وعَلَّقَ عليه»(١)، وذلك كتعليقاتِ الشّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّة على كُتُبٍ حَقَّقَها.

ومِن التّعليقاتِ أيضًا: ما سَمّاه بعضُ المُعاصِرِين السُّعُودِيِّين: «التّطريزَ»: مثلُ «تطريزِ رِياضِ الصّالِحين» لِلدُّكْتُورِ عبدِ العزيز بْنِ عبدِ الله بْنِ إبراهيم آلِ حمد، ٢ \_ و «تطريزِ وُصُولِ الأَماني بأُصُولِ التَّهاني» لِلدُّكْتُورِ صالِحِ بْنِ عبدِ الله بْنِ حمدٍ العُصَيْميِّ، إلّا أنّ هذا النّوعَ أَقْرَبُ إلى الشّرحِ، أو هو نوعٌ مِن أنواعِ الشّرحِ.

<sup>(</sup>١) من ذلك تعليقاتي في تحقيقي لكتاب «كشف اللثام عن مخدرات الأفهام» للشيخ أحمد الدمنهوري.

# البابُ الأوّلُ في بَيانِ شُرُوطِ الشّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ

**→---(3**(3)(5-**)**----

# مِن شُرُوطِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ:

١ ـ أن يكونَ قد تَلَقَّىٰ العُلُومَ الشَّرعيّةَ والأَدبِيّةَ على المَشايِخِ ، فلا يَسُوغُ لِمَن لم يَتَلَقَّ العُلُومَ على الشُّيُوخِ أن يَكْتُبَ شرحًا أو حاشِيةً أو تعليقًا على كِتابٍ ، قالَ الإِمامُ النَّوويُّ في «مُقدِّمةِ المجموعِ»: «قالُوا: ولا تَأْخُذِ العِلْمَ ممّن كانَ أُخذُه مِن بُطُونِ الكُتُبِ مِن غيرِ قِراءةٍ على شُيُوخٍ أو شَيْخٍ حاذِقٍ ، فمَن لم يَأْخُذِ العِلْمَ إلّا مِن الكُتُبِ يَقَعُ في التصحيفِ ويُكثِرُ مِن الغَلَطِ والتّحريفِ» (١). اهـ

وسيأتي في كلام ابْنِ الجَوْزِيِّ: أَنَّ الإِنْسانَ يَتَشاغَلُ في أُوّلِ عُمْرِه بِالطَّلَبِ وَالتَّعليمِ. والحِفْظِ إلى الأَرْبَعِين، ويَبْتَدِئُ بعدَ الأربعين بالتَّصنيفِ والتَّعليمِ.

٢ ـ أن يكونَ له روايةٌ لِلكِتابِ الله يُريدُ شرحَه أو التّحشيةَ أو التّعليقَ عليه
 عن شيخٍ ولو إجازةً ، مِثالُه:

أ \_ ابْنُ العَرَبِيِّ في «عارِضةِ الأَحْوَذِيِّ شرح سُنَنِ التَّرْمِذيِّ» حيثُ قالَ:

<sup>(</sup>۱) «مقدمة المجموع شرح المهذب» (ص١٨٦).

كُنْتُ قَرَأْتُ هذا الكِتابَ ١ ـ على أبي طاهِرِ البَغْداديِّ بدارِ الخِلافةِ ، ٢ ـ وعلى أبي الحَسَنِ القَطِيعيِّ ، كِلاهُما عنِ ابْنِ زَوْجِ الحُرَّةِ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ اللَّالَ أَبِي الحَسَنِ القَطِيعيِّ ، كِلاهُما عنِ ابْنِ زَوْجِ الحُرِّةِ إِلّا أَنِّي رَأَيْتُ ابا الحَسَنِ أَحْلَىٰ في القَلْبِ والعَيْنِ ، فعَكَفْتُ عليه ، قالَ: أَخْبَرَنا أبو يَعْلَىٰ أَبا الحَسَنِ أَحْبَرَنا أبو يَعْلَىٰ أحمدُ بْنُ عبدِ الواحِدِ: أَخْبَرَنا أبو عليِّ شيخي ، أَخْبَرَنا ابْنُ مَحْبُوبِ عنه ، وقيَّدْتُه مِن غيرِ هذه الطُّرُقِ (١).

وتَأْتِي أَمثلةٌ أُخْرَىٰ في ذِكْرِ الوَظائِفِ عندَ التّمثيلِ لِلاهْتِمامِ بذِكْرِ سَنَدِ الشّارحِ أو المُحَشِّي أو المُعَلِّقِ إلى الكتابِ.

### SU:

٣ \_ أن يكونَ مُتَأَهِّلًا لِلشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ.

قالَ الإِمامُ النَّوَويُّ في «مُقدِّمةِ المجموعِ»: «ويَنْبَغِي أَن يَعْتَنِيَ بِالتَّصنيفِ إِذَا تَأُهَّلَ له » فَإِنَّ ذلك تَأُهَّلَ له » فَإِنَّ ذلك يَتَأَهَّلُ له ؛ فإِنَّ ذلك يَضُرُّه في دِينِه وعِلْمِه وعِرْضِه »(٢).

وقالَ أيضًا بعدَ أَن ذَكَرَ آدابَ المُتَعَلِّمِ: «فإِذا فَعَلَ ما ذَكَرْناه ـ أي مِن وَظائِفِ المُتَعَلِّمِ ـ وتَكامَلَتْ أَهْلِيَّتُه واشْتَهَرَتْ فضيلتُه اشْتَغَلَ بالتّصنيفِ ﴿ وجَدَّ في الجَمْعِ والتَّاليفِ ﴿ مُحقِّقًا كُلَّ ما يَذْكُرُه (٣) ، مُتَثَبِّتًا في نَقْلِه واسْتِنْباطِه ، مُتحَرِّيًا إيضاحَ والتَّاليفِ ﴿ مُحقِّقًا كُلَّ ما يَذْكُرُه (٣) ، مُتَثَبِّتًا في نَقْلِه واسْتِنْباطِه ، مُتحَرِّيًا إيضاحَ

<sup>(1) (</sup>alo  $\sqrt{1/1}$  (1) (1/ $\sqrt{1/1}$ 

<sup>(</sup>٢) «المجموع شرح المهذب» (١/٣٠).

 <sup>(</sup>٣) قوله: (مُحقِّقًا كُلَّ ما يَذْكُرُه) إلى قولِه: (مُنبِّهًا على القواعِدِ) يَتَضَمَّنُ الإِشارةَ إلى وَظائِفِ الشَّارِحِ
 والمُحَشِّى والمُعَلِّقِ.

العِباراتِ، وبَيانَ المُشْكِلاتِ، مُجْتَنِبًا العِباراتِ الرّكيكاتِ، والأَدِلّة الواهِياتِ، مُسْتَوْعِبًا مُعْظَمَ أحكامِ ذلك الفَنِّ، غيرَ مُخِلِّ بشيءٍ مِن أصولِه، مُنَبِّهًا على القَواعِدِ»(١). اهـ

وقالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ في «صَيْدِ الخاطِرِ»: «يَنْبَغِي لِلعالِمِ أَن يَتَوَفَّرَ على التَّصانِيفِ إِن وُفَقَ لِلتَّصنيفِ المُفيدِ؛ فإنه ليسَ كُلُّ مَن صَنَّفَ صَنَّفَ، وليسَ المقصودُ جمعَ شيء كيفَ كانَ، وإنّما هي أَسْرارٌ يُطْلِعُ الله - عَلَيها مَن شاء من عبادِه، ويُوفَقُه لِكَشْفِها، فيَجْمَعُ ما فُرِّقَ، أو يُرَتِّبُ ما شُتِّتَ، أو يَشْرَحُ ما أُهْمِلَ، هذا هو التّصنيفُ المُفيدُ.

ويَنْبَغِي اغْتِنامُ التّصنيفِ في وَسْطِ العُمْرِ؛ لأنّ أَوائِلَ العُمْرِ زَمَنُ الطَّلَبِ، وآخِرَه كَلالُ الحَواسِّ، ورُبِّما خانَ الفهم والعقل مَن قَدَّرَ عُمْرَه، وإِنّما يكونُ التقديرُ على العاداتِ الغالِبةِ؛ لأنه لا يَعْلَمُ الغَيْبَ، فيكونُ زَمانُ الطَّلَبِ والحِفْظِ والتَّشاغُلِ إلى الأَرْبَعِين.

ثُمّ يَبْتَدِئُ بعدَ الأَرْبَعِين بالتَّصنيفِ والتَّعليمِ ، هذا إِذا كانَ قد بَلَغَ مع ما يُريدُ مِن الجَمْعِ والحِفْظِ ، وأُعِينَ على تحصيلِ المَطالِبِ .

فأمّا إِذَا قَلَّتِ الآلاتُ عندَه مِن الكُتُبِ أَو كَانَ في أُوّلِ عُمْرِه ضعيفَ الطَّلَبِ فلم يَنَلْ مَا يُريدُه في هذا الأَوانِ أَخَرَ التَّصانِيفَ إلىٰ تَمامِ خمسين سنةً، ثُمّ ابْتَدَأَ بعدَ الخَمْسِين في التّصنيفِ والتّعليم إلىٰ رأسِ السِّتِين.

ثُمّ يَزيدُ فيما بعدَ السِّتّين في التّعليم، ويُسْمِعُ الحديثَ والعِلْمِ، ويُقَلِّلُ

<sup>(</sup>۱) «مقدمة المجموع شرح المهذب» ط دار الفتح (ص١٩٦).

التّصانِيفَ إلّا أن يَقَعَ مُهِمٌّ إلى رأسِ السَّبْعِين.

فإذا جاوَزَ السَّبْعِين جَعَلَ الغالِبَ عليه ذِكْرَ الآخِرةِ والتَّهَيُّوَ لِلرَّحِيلِ، فَيُوَفِّرُ نَفْسَه على نفسِه إِلَّا مِن تعليمٍ يَحْتَسِبُه، أو تصنيفٍ يَفْتَقِرُ إليه، فذلك أَشْرَفُ العُدَدِ لِلآخِرةِ»(١). اهـ

### تنىية

قالَ في «الزَّهْرِ اللَّطِيفِ»: «قد يُوَفِّقُ الله بعض طُلَّابِ العِلْمِ في أُوانِ الطَّلَبِ لِلتَّالِيفِ قبلَ بُلُوغِ السِّنِ المذكورِ مِن الأَرْبَعِين أو الخَمْسِين، وذلك لِما يَخْلُقُ الله فيهم الرَّغْبة والنَّشاطَ والهِداية لِلسُّلُوكِ إلى سَواءِ الصِّراطِ، وكأنَّهُم يُحِبُّون التَّشَبُّة بالكِرامِ فَلاحُ بأهلِ الكَمالِ، ولله دَرُّ مَن قالَ: فتَشَبَّهُوا إِن لم تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنّ التَّشَبُّة بالكِرامِ فَلاحُ فهذا الشَّيخُ عبدُ الرَّحمن الأَخْضَرِيُّ مُؤلِّفُ متنِ «السُّلَمِ» في المَنْطِقِ أَلَّفه وهو ابْنُ إحْدَى وعِشْرِين سَنَةً »(٢). اهـ

### 

إن يكونَ مُتَفَنّنًا في العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ والأَدبيَّةِ؛ فإن رُتْبةَ التصنيفِ كرُتْبةِ التّدريسِ، بل أَعْلَىٰ؛ إِذِ التَّحَرِّي المطلوبُ في التّصنيفِ أكثرُ منه في التّدريسِ، وقد قالَ الإمامُ النَّوويُّ في «مُقدِّمةِ المجموعِ» في آدابِ المُتَعَلِّم: «ولا يكفِي في أَهْلِيّةِ التّعليمِ: أن يكونَ كثيرَ العلمِ، بل يَنْبَغِي \_ معَ كَثْرةِ علمِه بذلك الفَنِّ \_ كونُه له معرفةٌ في الجملةِ بغيرِه مِن الفُنُونِ الشّرعيّةِ؛ فإنّها مُرْتَبِطةٌ، ويكونُ له دُرْبةٌ،

<sup>(</sup>١) «صيد الخاطر» (ص٢٤١ ـ ٢٤٢)، ونقله أيضا في «الزهر اللطيف» (ص٧٥ ـ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الزهر اللطيف» (ص٧٦)٠

ودِينٌ ، وخُلُقٌ جميلٌ ، وذِهْنٌ صحيحٌ ، واطِّلاعٌ تامٌّ »(١). اهـ

### (A)

٥ - أن يكونَ خبيرًا فَطِنًا لا يَخْفَى عليه مَوْضِعُ السَّقَطِ<sup>(٣)</sup> والتَّحْرِيفِ، فلا يُقْدِمُ على شرحِ عِبارةٍ إِلَّا بعدَ التَّحَقُّقِ مِن صِحْتِها، فعليه أن يَعْتَنِيَ بمُقابَلةِ نُسَخِ الكِتابِ الَّذي عَلَّقَ عليه كما يَفْعَلُ مُحَقِّقُ الكُتُبِ.

وقد قالَ الإمامُ النَّوويُّ في «مُقدِّمةِ المجموعِ» في أَحْكامِ المُفْتِينَ: «لا يجوزُ لِمَن كانَتْ فَتُواه نَقْلًا لِمَذْهَبِ إِمامٍ إِذا اعْتَمَدَ الكُتُبِ أَن يَعْتَمِدَ إِلَّا على كتابٍ موثوقٍ بصِحِّتِه، وبأنه مذهبُ ذلك الإمامِ، فإن وَثِقَ بأنّ أصلَ التصنيفِ بهذه الصَّفةِ لكنْ لم تكنْ هذه النَّسْخةُ مُعْتَمَدةً فلْيَسْتَظْهِرْ بنُسَخ منه مُتَّفِقةٍ، وقد تَحْصُلُ له النَّقةُ مِن نُسْخةٍ غيرِ موثوقٍ بها في بعضِ المَسائِلِ إِذا رَأَىٰ الكلامَ مُنْتَظِمًا وهو خبيرٌ فَطِنٌ لا يَخْفَىٰ عليه \_ لِدُرْبَتِه \_ مَوْضِعُ الإِسْقاطِ والتّغييرِ...»(١) إلى الحَد.

### تنبية

ليسَ مِن شَرْطِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ: أن يُوافِقَ صاحِبَ الكِتابِ

<sup>(</sup>١) «مقدمة المجموع شرح المهذب» ط دار الفتح (ص١٨٦).

<sup>(</sup>۲) «الوافي بالوفيات» (۲۸/۱).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مَوْضِعُ السَّقَطِ) بفتحِ السِّين وفتحِ القافِ، قالَ في «تاجِ العروس»: «ومِن المَجازِ: «السَّقَطُ»: الخَطَأُ في الخَطَأُ في الخِطأُ في الخِطأُ في الخِتابِ، وفي «الصِّحاحِ»: «السَّقَطُ»: الخَطأُ في الكِتابةِ والحِسابِ».

<sup>(</sup>٤) «المجموع شرح المهذب» (١/٧١).

## الأصل في المَذْهَبِ الفِقْهيِّ مَثَلًا ، ولهذا:

١ ـ نَجِدُ شافِعِيًّا شَرَحَ كِتابَ مالِكيِّ: كالتّاجِ السُّبْكيِّ؛ فإنّه شَرَحَ «مُخْتَصَرَ ابْنِ الحاجِبِ» في أُصُولِ الفِقْهِ، وابْنُ الحاجِبِ مالِكيُّ.

٢ ـ وكذا نَجِدُ مالِكيًّا شَرَحَ كِتابَ شافِعيِّ: كالبَنّانيِّ كَتَبَ حاشِيةً على «شرحِ المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ»، وكالشيخِ مُحمَّد علي بْنِ حُسَيْنِ المالِكيِّ؛ فإنّه شَرَحَ «تنويرَ الحِجا نَظْمِ سفينةِ النَّجا» للشيخ أحمد بْنِ صِدِّيق اللّاسميِّ الفاسرُوانيِّ الشّافِعيِّ.

٣ ـ ونَجِدُ حَنَفيًّا شَرَحَ كِتابَ شافِعيٍّ: كالسَّيِّدِ مُرْتَضَىٰ الزَّبِيديِّ؛ فإنّه شَرَحَ «الإِحْياءَ» للإِمامِ الغَزاليِّ الشّافِعيِّ، والشّيخِ مُحمَّدِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ بْنِ فقيرٍ السِّنْدِيِّ الحَنَفيِّ؛ فإنّه شَرَحَ «الرِّسالةَ الجامِعةَ» لِلسَّيِّدِ أَحْمَدَ بْنِ زَيْنٍ الحَبْشيِّ الشّافِعيِّ. الصَّنْفِيِّ.



# البابُ الثّاني في بَيانِ آدابِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ

**→••€€•₹}{%•€••••** 

يَنْبَغي لِكُلِّ شَارِحِ ومُحَشِّ ومُعَلِّقٍ على كِتابِ أَن يَتَحَلَّىٰ بِالآدابِ الحَسَنةِ والأخلاقِ الكريمةِ: كالتَّواضُع، قالَ في «الزَّهْرِ اللَّطيفِ»: «يَنْبَغِي لِمَن يَتَصَدَّىٰ لِلتَّصنيفِ أوِ التَّأليفِ: أن يكونَ مُتَواضِعًا مُجانِبًا لِلعُجْبِ بعَمَلِه ، فرُبَّما يَظُنُّ الإصابةَ وهو مُخْطِئٌ ١١) . اهـ

وهذه بعضُ الآدابِ الَّتِي يَنْبَغِي له أَن يَتَحَلَّىٰ بها:

\* الأوّلُ: تصحيحُ النّيّةِ.

قَالَ الشَّيخُ قَاسِمُ بْنُ أَحمدَ الحَنَفيُّ في «الزَّهْرِ اللَّطيفِ»: «يَنْبَغِي لِمَن تَصَدَّىٰ لِلتَّأْلِيفِ فِي العُلُوم \* وبَتِّ الفَوائِدِ والرُّسُوم \* أَن يَقْصِدَ بذلك تعليمَ الجاهِلِ \* وتَنْبِيهَ الغافِل \* وإِرْشادَ إِخُوانِه المُسْلِمِين \* وإِيصالَهم إلى مَدارِج اليقينِ \* ويَتَباعَدَ عن قَصْدِ الجاهِ والإِقْبالِ \* أو عَرَضِ الدُّنْيا والمالِ \* فالإِخْلاصُ في العَمَلِ قد يكونُ السَّبَبَ لإِقْبالِ النَّاسِ على ذلك المُؤَلِّفِ ﴿ وكَمْ مِن مُؤَلِّفٍ حَسَنِ لِعَدَم الإِخْلاصِ فيه لم يَشْتَغِلْ به أحدٌ ولم يُعْرَفْ ﴿ والحاصِلُ: أَنَّ مَن أَرادَ الغَنِيمةَ ﴿ والحاصِلُ: صَحَّحَ العَزِيمةَ ﴿ وَمَن أَرادَ المَواهِبَ السَّنِيَّةَ ﴿ أَخْلَصَ للهُ النِّيَّةَ ﴾ (٢). اهـ

**BU** 

<sup>«</sup>الزهر اللطيف» ط دار الفتح (٣٨/١).

<sup>(</sup>۲) «الزهر اللطيف» (ص١٤٨ \_ ١٤٩).

## \* الثّاني: بذلُ النُّصْرَةِ لِصاحِبِ الكِتابِ الأصلِ(١).

قالَ الشّيخُ محفوظُ التَّرْمَسيُّ في «نيلِ المأمولِ»: «يَنْبَغِي لِلشّارِحِ ١ ـ أَن يَبْذُلَ النُّصْرَةَ فيما الْتَزَمَ شَرْحَه بِقَدْرِ الطّاقةِ ، ٢ ـ ويَذُبَّ عمّا قد تَكَفَّلَ إِيضاحَه بما يَذُبُّ به صاحِبُ تلك الصّناعةِ ؛ لِيَكُونَ شارِحًا غيرَ ناقِضٍ ولا جارِحٍ ، ومُفَسِّرًا غيرَ مُعْتَرِضٍ ، إِلّا إِذَا عَثَرَ على شيءٍ لا يُمْكِنُ حَمْلُه على وجهٍ صحيحٍ ، فيُنَبِّهُ عليه بالأَدَبِ والإِنْصافِ ، مُتَجَنِّبًا عنِ التّشنيعِ والإعْتِسافِ» (١). اهـ

قُلْتُ: هذا الّذي ذكرَه الشّيخُ محفوظُ التَّرْمَسيُّ أَخَذَه مِن (كَشْفِ الظُّنُونِ) لحاجِّي خليفة، وعِبارَتُه: (ثُمَّ إِنَّ مِن آدابِ الشّارِحِ وشَرْطِه: أَن يَبْذُلَ النّصْرَةَ فيما قد الْتَزَمَ شَرْحَه بقَدْرِ الْإسْتِطاعة \* ويَذُبَّ عمّا قد تَكَفَّلَ إِيضاحَه بما يَذُبُ به قد الْتَزَمَ شَرْحَه بقد لِيكُونَ شارِحًا غير ناقِضٍ وجارِحٍ، ومُفَسِّرًا غيرَ مُعْتَرِضٍ، صاحِبُ تلك الصّناعة \* لِيكُونَ شارِحًا غير ناقِضٍ وجارِحٍ، ومُفَسِّرًا غيرَ مُعْتَرِضٍ، اللّهُمّ إِلّا إِذا عَثَرَ على شيءٍ لا يُمْكِنُ حَمْلُه على وجهٍ صحيح \* فحينئذِ يَنْبَغِي أَن يُنبَّةَ عليه بتعريضٍ أو تصريح \* مُتَمَسِّكًا بذَيْلِ العَدْلِ والإِنْصافِ \* مُتَجَنِّبًا عنِ الغَيِّ والإعْتِسافِ \* لأنّ الإِنسانَ مَحَلُّ النّسْيانِ \* والقَلَمُ ليسَ بمعصوم مِن الطُّغْيانِ \* والإعْتِسافِ \* لأنّ الإِنسانَ مَحَلُّ النّسْيانِ \* والقَلَمُ ليسَ بمعصوم مِن الطُّغْيانِ \* فكيفَ بمَن جَمَعَ المَطالِبَ مِن مَحالِّها المُتَفَرِّقة ؟، وليسَ كُلُّ كِتابٍ يَنْقُلُ المُصَنَّفُ فكيفَ بمَن جَمَعَ المَطالِبَ مِن مَحالِّها المُتَفَرِّقة ؟، وليسَ كُلُّ كِتابٍ يَنْقُلُ المُصَنَّفُ عنه سالِمًا مِن العَيْبِ \* محفوظًا له عن ظهرِ الغَيْبِ \* حتّى يُلامَ في خَطَئِه»(٣).

ثُمّ أَوْقَفَني بعضُ الإِخْوانِ<sup>(٤)</sup> على أنّ هذا الكلامَ في لِلنَّصيرِ الطُّوسيِّ في مُقدِّمةِ «شرحِ الإِشاراتِ والتنبيهاتِ» لِإبْنِ سِينا، قالَ: «ومِن شرطِ الشَّارِحِين: أن

<sup>(</sup>١) سواءٌ كانَ مَتْنًا أو شرحًا.

<sup>(</sup>٢) «نيل المأمول» مخطوط.

<sup>(</sup>٣) «كشف الظنون» (٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) وهو: الأستاذ أحمد قشيري البوغوري الإندونيسي.

يَبْذُلُوا النُّصْرَةَ لِما قدِ الْتَزَمُوا شرحَه بقدرِ الإسْتِطاعةِ» إلى قولِه: «مُتَجَنِّبِين عنِ البَغْيِ والإعْتِسافِ»(١).

### **W**

الثّالِثُ: التَّأَدُّبُ في الإعْتِراضِ على صاحِبِ الكتابِ الأصلِ خاصّةً ، وعلى المُؤلّفِين عامّةً:

قَالَ حَاجِّي خَلَيْفَةً في «كَشْفِ الظُّنُونِ»: «يَنْبَغِي أَن يَتَأَدَّبَ عَن تصريح الطَّعْنِ لِلسَّلَفِ مُطْلَقًا، ويُكَنِّيَ بمثلِ: «قِيلَ»، و ﴿ ظَنَّ »، و ﴿ وَهِمَ »، و ﴿ اعْتُرِضَ »، و «أَجِيبَ» ، و «بعضُ الشُّرّاح» ، و «المُحَشِّي» ، أو «بعضُ الشُّرُوح والحَواشِي» ، ونحوِ ذلك، مِن غيرِ تعيينٍ، كما هو دأبُ الفُضَلاءِ مِن المُتَأَخِّرِين؛ فإنَّهُم تَأَنَّفُوا في أَسْلُوبِ التّحريرِ ، وتَأَدَّبُوا في الرَّدِّ والإعْتِراضِ على المُتَقَدِّمِين بأمثالِ ما ذُكِرَ ؛ تنزيهًا لهم عمَّا يُفْسِدُ اعْتِقادَ المُبْتَدِئِين فيهم، وتعظيمًا لِحَقِّهِم، ورُبَّما حَمَلُوا هَفُواتِهِم على الغَلَطِ مِن النَّاسِخِين، لا مِن الرَّاسِخِين وإِن لم يُمْكِنْ ذلك، قالُوا: لأنَّهُم لِفَرْطِ اهْتِمامِهِم بالمُباحَثةِ والإِفادةِ لم يَفْرَغُوا لتكريرِ النَّظَرِ والإِعادةِ ، وأَجابُوا عن لمز بعضِهم بأنَّ ألفاظَ كذا وكذا ألفاظُ فُلانٍ بعِبارَتِه بقولِهم: «إِنَّا لا نَعْرِفُ كِتابًا ليسَ فيه ذلك»؛ فإِنَّ تَصانِيفَ المُتَأَخِّرِين بلِ المُتَقَدِّمِين لا تَخْلُو عن مثلِ ذلك، لا لِعَدَمِ الْإِقْتِدَارِ عَلَىٰ التّغييرِ ، بل حَذَرًا ١ \_ عن تضييع الزَّمَانِ فيه ، ٢ \_ وعن مَثَالِبِهِم بأنَّهُم عَزَوْا إلى أَنْفُسِهِم ما ليسَ لهم بأنه إِنِ اتَّفَقَ فهو مِن تَوارُدِ الخَواطِرِ \* كما في تَعاقُبِ الحَوافِرِ على الحَوافِرِ \* ١٠٠٠٠ اهـ

<sup>(</sup>١) «شرح الإشارات والتنبيهات» (١/٧٦).

<sup>(</sup>۲) «کشف الظنون» (۱/۳۸).

قُلْتُ: هو دأبُ الفُضَلاءِ مِن المُتَأَخِّرِين منهم: الشَّيخُ ابْنُ حَجَرِ الهَيْتَميُّ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ»؛ فإنّه كثيرًا ما يقولُ: «قالَ شارحٌ» أو «قالَ بعضُهم»، أو «خِلافًا لِشارِحِ» أو «خِلافًا لِبعضِهم»(١).

### SUM

## \* الرّابع: التَّأُنِّي في كِتابةِ الشّرحِ والحاشِيةِ والتّعليقِ:

يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ: التَّأَنِّي وعَدَمُ الْإَسْتِعْجَالِ في كتابة شرحِه وحاشِيتِه وتعليقِه، فقد كانَ العُلَماءُ يَتَأَنُّون في التَّاليفِ والتَّصنيفِ مع ما هُم عليه مِن غَزارةٍ في العِلْم وبَراعَةٍ في الجمع والترتيبِ.

## ومِن أمثلةِ التَّأنِّي:

أ \_ ما وَقَعَ لِلتَّقِيِّ السُّبْكيِّ مِن أنه صَنَّفَ «الاِبْتِهاجَ في شرحِ المِنْهاجِ» في ثَلاثِين عامًا؛ فإنّه شَرَعَ فيه عامَ ٧٢٥ ووافَتْه المَنيّةُ سنةَ ٧٥٦ قبلَ إِتْمامِه.

ب\_وما وَقَعَ لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ مِن أنه صَنَّفَ «فتحَ البارِي» في ٢٧ عامًا ؛ قالَ في «كَشْفِ الظُّنُونِ»: «كانَ ابْتِداءُ تأليفِه في أُوائِلِ سنة ٨١٧ على طريقِ الإِمْلاءِ بعدَ أن كَمُلَتْ مُقدِّمتُه في مُجلَّدٍ ضَخْمٍ في سنة ٨١٣، وسَبَقَ منه الوَعْدُ لِلشَّرحِ، ثُمَّ صارَ يَكْتُبُ بخَطِّه شيئًا فشيئًا، فيَكْتُبُ الكُرّاسةَ، ثُمَّ يَكْتُبُه جَماعةٌ مِن الأئمةِ المُعْتَبَرِين، ويُعارِضُ بالأصلِ مع المُباحَثةِ في يومٍ مِن الأُسْبُوعِ، وذلك بقِراءةِ العَلَّامةِ ابْنِ خضرٍ، فصارَ السِّفْرُ لا يَكْمُلُ منه شيءٌ إلّا وقد قُوبِلَ وحُرِّرَ إلىٰ أنِ العَلَّامةِ ابْنِ خضرٍ، فصارَ السِّفْرُ لا يَكْمُلُ منه شيءٌ إلّا وقد قُوبِلَ وحُرِّرَ إلىٰ أنِ

<sup>(</sup>١) وقد ألف الكردي رسالة في ذلك سماها: «عقود الدرر في مصطلح تحفة ابن حجر».

انْتَهَىٰ في أُوّلِ يومٍ مِن رَجَبِ سنةِ ٨٤٢ سِوَىٰ ما أَلْحَقَه فيه بعدَ ذلك ، فلم يَنْتَهِ إِلّا قُبَيْلَ وَفاتِه»(١).

ج ـ ما وَقَعَ لِا بْنِ حَجَرِ الهَيْتَمِيِّ في تأليفِ «تُحْفَةِ المُحْتَاجِ» ؛ فإِنَّه ابْتَدَأَ تأليفَها في ١٢ مُحرَّمٍ سنة ٩٥٨ كما قالَه في خُطْبةِ «التُّحْفَةِ» ، وفَرَغَ مِن تسويدِها في ٢٧ مِن ذِي القَعْدَةِ سنة ٩٥٨ كما في «حاشِيةِ الشَّرْوانيِّ» (٢) ، فمُدَّةُ تأليفِها: عَشَرَةُ أَشْهُرٍ وعَشَرَةُ أَيَّامٍ تقريبًا .

د ـ ما وَقَعَ لِلخَطِيبِ الشَّرْبِينِيِّ في تأليفِ «مُغْنِي المُحْتاجِ»، قالَ الشَّرْوانيُّ في «حاشِيةِ التُّحْفةِ»: «قالَ الخطيبُ الشِّرْبِينِيُّ: إنّه شَرَعَ في شَرْحِ «المِنْهاجِ» عامَ تِسْعِمائةٍ وتِسْعةٍ وخَمْسِين»، اهد ونُقِلَ عنه: أنه فَرَغَ منه سابِعَ عَشَرَ جُمادَىٰ الآخِرةِ عامَ ثلاثةٍ وسِتِّين وتِسْعِمائةٍ» (٣). اهد فمُدَّةُ تأليفِها: أربعُ سَنَواتٍ .

هـ ـ ما وَقَعَ لِلجَمالِ الرَّمْليِّ في تأليفِ «نهايةِ المُحْتاجِ»، قالَ في خُطْبَتِها (١٢/١): «إنّه شَرَعَ في شرحِ «المِنْهاجِ» في شهرِ ذِي القَعْدةِ سنةَ ثَلاثٍ وسِتِّين وتِسْعِمائةٍ» (١٤). اهـ قالَ الشَّرُوانيُّ في «حاشِيةِ التُّحْفةِ»: «ونُقِلَ عنه: أنه فَرَغَ منه ليلةَ الجُمُعةِ تاسِعَ عَشَرَ جُمادَىٰ الآخِرةِ سنةَ ثلاثٍ وسبعِين وتِسْعِمائةٍ» (٥). اهـ فمُدّةُ تأليفِها: عَشْرُ سَنَواتٍ .

<sup>(</sup>۱) «كشف الظنون» (۱/۱) ه).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الشرواني» (٣/١).

<sup>(</sup>٣) «حاشية الشرواني» (٣/١).

<sup>(</sup>٤) «نهاية المحتاج» (١٢/١).

<sup>(</sup>٥) «حاشية الشرواني» (٣/١).

| مدة التأليف  | سنة<br>انتهائه | سنة<br>شروعه | شرح منهاج الطالبين    | رقم |
|--------------|----------------|--------------|-----------------------|-----|
| نحو ۱۰ أشهر  | 901            | 901          | تحفة المحتاج لابن حجر | \   |
| نحو ٤ سنوات  | 974            | 909          | مغني المحتاج للخطيب   | ۲   |
| نحو ۱۰ سنوات | 974            | 974          | نهاية المحتاج للرملي  | ٣   |

## ومِن أَمْثِلةِ التَّأَنِّي مِن غيرِ التَّواني:

و \_ ما وَقَعَ لِلشَّيخِ محفوظِ التَّرْمَسيِّ مِن أنه شَرَحَ «أَلفيّةَ السُّيُوطيِّ» في المُصْطَلَحِ في أربعةِ أَشْهُرٍ وأربعةَ عَشَرَ يومًا، قالَ في آخِرِه: «ابْتَدَأْتُ في تأليفِ هذا الشَّرحِ اللَّذي سَمَّيْتُه بـ « مَنْهَجِ ذَوِي النَّظَرِ في شرحِ منظومةِ عِلْمِ الأَثْرِ» غُرَّةَ شهرِ ذِي السَّرحِ اللَّذي سَمَّيْتُه بـ « مَنْهُجِ ذَوِي النَّظَرِ في شرحِ منظومةِ عِلْمِ الأَثْرِ» غُرِّةَ شهرِ ذِي الصِّجةِ عامَ ثَمانِيةٍ وعِشْرِين وثَلثِمائةٍ بعدَ الأَلْفِ \* مِن هِجْرَةِ مَن خُلِقَ على أَكْمَلِ الحِجّةِ عامَ ثَمانِيةٍ وعِشْرِين وثَلثِمائةٍ بعدَ الأَلْفِ \* مِن هِجْرَةِ مَن خُلِقَ على أَكْمَلِ وصُف \* وخَتَمْتُ منه عَصْرَ يَوْمِ الجُمُعةِ رابعَ عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعِ الآخِرِ سنةَ ١٣٢٩ تسعةٍ وعِشْرِين وثلثمائةٍ وأَلْفٍ ، فكانَتْ مُدّةُ التّأليفِ أربعةَ أَشْهُرٍ وأربعةَ عَشَرَ يومًا» (١). اهـ

نَعم، بعضُ العُلَماءِ خَصَّه الله تعالى بنَشْرِ الزَّمانِ ، فكتَبَ في زَمانٍ قليلٍ أشياءَ كثيرةً ، قالَ الإِمامُ النَّوويُّ: «سَمِعْتُ شيخَنا البتليسيِّ حَفِظَه الله مَرَّاتٍ يقولُ: «أُحْصِيَتْ كُتُبُ الغَزاليِّ النِّي صَنَّفَها ووُزِّعَتْ على عُمْرِه ، فخُصَّتْ كُلَّ يومٍ أربعةُ كرارِيسَ» ، وذلك فضلُ الله يُؤْتِيه مَن يَشاءُ » ، قالَ الإِمامُ النَّوويُّ: «قُلْتُ: ومِن المَشْهُورِين بكثرةِ التصنيفِ: ١ - إِمامُنا الإِمامُ أبو عبدِ الله مُحمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعيُّ ، ٢ - والإِمامُ أبو الحَسَنِ الأَشْعَريُّ رَضِيَ الله تعالىٰ عنهما ، وقد عَدَّدَ الشَّافِعيُّ ، ٢ - والإِمامُ أبو الحَسَنِ الأَشْعَريُّ رَضِيَ الله تعالىٰ عنهما ، وقد عَدَّدَ

<sup>(</sup>١) «إتحاف السادة المتقين» (٣٧/١).

الإِمامُ أبو بَكْرِ البَيْهَقيُّ هِ مُصَنَّفاتِ الشَّافِعيِّ ، وعَدَّدَ الإِمامُ حافِظُ الشَّامِ بل حافِظُ الدُّنيا أبو القاسِمِ المعروفُ بابْنِ عَساكِرَ رَضِيَ الله تعالىٰ عنه في كتابِه «تَبْيِينِ كَذِبِ الدُّنيا أبو القاسِمِ المعروفُ بابْنِ عَساكِرَ رَضِيَ الله تعالىٰ عنه في كتابِه «تَبْيِينِ كَذِبِ المُفْتَرِي فيما نَسَبَ إلى الإِمامِ أبي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ» تَصانِيفَ الأَشْعَرِيِّ: أنّها نحوُ المُفْتَرِي فيما نَسَبَ إلى الإِمامِ أبي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ» تَصانِيفَ الأَشْعَرِيِّ: أنّها نحوُ المُشائةِ تصنيفٍ» (١). اهـ

قالَ الزَّبيديُّ بعدَ نَقْلِ كلامِ الإِمامِ النَّوَويِّ في «بُسْتانِ العارِفِين» عنِ المُناويِّ في شأنِ كُتُبِ الغَزاليِّ: «قُلْتُ: وهذا مِن قَبِيلِ الزَّمانِ لهم، وهو مِن أَعْظَمِ الكَراماتِ، وقد وَقَعَ كذلك لغيرِ واحِدٍ مِن الأئمّةِ: ١ - كابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَريِّ، ٢ - وابْنِ شاهِين، ٣ - وابْنِ النَّقِيبِ، ٤ - والنَّوويِّ، ٥ - والسُّبُوطيِّ، وغيرِهم »(٢). اهـ

ووَقَعَ لِلشَّمْسِ الْفَنَرِيِّ الرُّومِيِّ: أنه أَلَّفَ «شَرْحَ إِيساغُوجِي» في المَنْطِقِ في دُونِ اليَوْمِ كما قالَ في مُقَدِّمتِه: «شَرَعْتُ فيه \_ أي في شرحِه \_ غُدْوَةَ يومٍ مِن أَقْصَرِ الْأَيّامِ \* وَخَتَمْتُ مَعَ أَذَانِ مَغْرِبِه بِعَوْنِ الله المَلِكِ العَلامِ \* ). اهم قالَ النّاصِرُ اللّقَانِيُّ \_ كما نَقَلَه الشّيخُ ابْنُ حَجَرٍ الهَيْتَميُّ في «ثَبَتِه»: «لَعَلَّه أَرادَ مُجرَّدَ كِتابَتِه لا اللّقَانِيُّ \_ كما نَقَلَه الشّيخُ ابْنُ حَجَرٍ الهَيْتَميُّ في «ثَبَتِه»: «لَعَلَّه أَرادَ مُجرَّدَ كِتابَتِه لا غيرُ ؛ لِاسْتِحالةِ إِرادةِ اخْتِراعِه وما اشْتَمَلَتْ عليه ممّا لا تُنْتِجُه الأَفْهامُ البالِغةُ أَعْلَىٰ مَراتِبِ الذَّكَاءِ إِلّا في شُهُورٍ " ) اهـ

**BU** 

<sup>(</sup>۱) «بستان العارفين» (۱/۹/۱).

<sup>(</sup>۲) «إتحاف السادة المتقين» (۲)

<sup>(</sup>٣) «ثبت ابن حجر الهيتمي» (ص٤٠١).

## \* الخامِسُ: جَمْعُ المَصادِرِ شِراءً أوِ اسْتِعارةً:

قالَ الإِمامُ النَّوويُّ في «مُقدِّمةِ شرحِ المُهذَّبِ»: «يَنْبَغِي لِكُلِّ مِن المُعَلِّمِ والمُتَعَلِّمِ: أن يَعْتَنِيَ بتحصيلِ الكُتُبِ شراءً واسْتِعارةً، ولا يَشْتَغِلُ بنسْخِها إن حَصَلَتْ بالشِّراء؛ لأنّ الإِشْتِغالَ أَهَمُّ إلّا أن يَتَعَدَّرَ الشِّراءُ؛ لعدمِ الثَّمَنِ أو لِعدمِ الكتابِ معَ نَفاستِه، فيَسْتَنْسِخُه، وإلّا فلْيَنْسَخْه، ولا يَهْتَمُّ بتَحْسينِ الخَطِّ، بل بتصحيحِه، ولا يَرْتَضِي الإستِعارةَ معَ إمكانِ تحصيلِه مِلْكًا، فإنِ اسْتَعارَه لم يُبْطِئ به ؛ لئلّا يُقَوِّتَ الإِنْتِفاعَ به على صاحبِه، ولئلّا يَكْسَلَ عن تحصيلِ الفائِدةِ منه، ولئلّا يَمْتَنعَ مِن إعارتِه غيرَه، وقد جاءَ في ذُمِّ الإِبْطاءِ برَدِّ الكُتُبِ المُسْتَعارةِ عنِ السَّلَفِ أشياءُ كثيرةٌ نَثْرًا ونَظْمًا، ورَوَيْناها في كتابِ الخطيبِ «الجامعِ لأخلاقِ السَّلَفِ أشياءُ كثيرةٌ نَثْرًا ونَظْمًا، ورَوَيْناها في كتابِ الخطيبِ «الجامعِ لأخلاقِ الرَّاوي والسّامع»: منها: عنِ الرَّهريِّ: «إيّاكَ وغُلولَ الكُتُبِ»، وهو: حَبْسُها عن الرَّاوي والسّامع»: منها: عنِ الرَّهريِّ: «إيّاكَ وغُلولَ الكُتُبِ»، وهو: حَبْسُها عن أصحابِها، وعنِ الفُضَيْلِ: «ليسَ مِن فِعْلِ أهلِ الوَرَعِ ولا مِن فِعالِ الحكماءِ: أن أصحابِها، وعنِ الفُضَيْلِ: «ليسَ مِن فِعْلِ أهلِ الوَرَعِ ولا مِن فِعالِ الحكماءِ: أن يَأْخُذَ سماعَ رجلٍ وكتابَه فيَحْبِسَه عنه، ومَن فَعَلَ ذلك فقد ظَلَمَ نفسَه» (١٠). اه

وقد كانَ الإِمامُ النَّوويُّ يَسْتَعِيرُ كُتُبًا مِن الأوقافِ ويَرُدُّها قبلَ وَفاتِه، قالَ السَّخاويُّ في «الطَّبَقاتِ السَّخاويُّ في «المَنْهَلِ العَذْبِ الرَّوِيِّ»: «وأَفادَ التّاجُ السُّبْكيُّ في «الطَّبَقاتِ السُّخاويُّ في المَّنْعَارَةَ عندَه مِن الأَوْقافِ الوُسْطَى»: أنه قبلَ ظُهُورِه إلى نَوَىٰ رَدَّ الكُتُبَ المُسْتَعارَةَ عندَه مِن الأَوْقافِ جميعَها»(٢). اهـ

وقالَ التَّقِيُّ السُّبْكيُّ في «تَكْمِلةِ المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ»: «وأنَّى أَنْهَضُ بما نَهَضَ بما نَهَضَ به وقد أُسْعِفَ بالتَّأْييدِ \* وساعَدَتْه المَقادِيرُ فقَرَّبَتْ منه كُلَّ بَعِيدٍ \* ولا شَكَّ

<sup>(</sup>۱) «مقدمة المجموع شرح المهذب» (ص١٩٧ ـ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) «المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النواوي» (ص٧٧).

أنَّ ذلك يَحْتاجُ بعدَ الأَهْلِيّةِ إلى ثَلاثةِ أَشْياءَ:

أحدُها: فَراغُ البالِ واتِّساعُ الزَّمانِ ، وكانَ رحمهُ الله تعالىٰ قد أُوتِيَ مِن ذلك الحَظَّ الأَوْفَىٰ بحيثُ لم يَكُنْ له شاغِلٌ عن ذلك مِن نَفْسِ ولا أَهْلِ.

والثّاني: جمعُ الكُتُبِ الّتي يُسْتَعانُ بها علىٰ النَّظَرِ والإطِّلاعِ علىٰ كلامِ العُّلَماءِ، وكانَ ـ هِ عَلَى الدُّم في العُلَماءِ، وكانَ ـ هِ عَلَى اللهِ مِن ذلك حَظُّ وافِرٌ؛ لِسُهُولةِ ذلك في بَلَدِه في ذلك الوقتِ.

والثَّالِثُ: حُسْنُ النِّيّةِ وكَثْرَةُ الوَرَعِ والزُّهْدُ والأَعْمالُ الصَّالِحةُ الّتي أَشْرَقَتْ أَنوارُها، وكانَ ـ عِيمَ ـ قدِ اكْتالَ بالمِكْيالِ الأَوْفَى.

فَمَن يَكُونُ اجْتَمَعَتْ فيه هذه الخِلالُ الثَّلاثُ أنَّى يُضاهِيه أو يُدانِيه مَن ليسَ فيه واجدةٌ منها (١). اهـ

### تنبيةً

مِن أَهَمَّ شُرُوطِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ: الرُّجُوعُ إلى ما رَجَعَ إليه صاحِبُ الكِتابِ الأصلِ مِن المَصادِرِ، وقد رَجَعْتُ إلى ما رَجَعَ إليه الشَّيخُ الدُّكْتُورُ أحمدُ طه رَيّان في حاشِيَتِي على كِتابِه (تاريخِ التشريعِ الإِسْلاميِّ).

\* السَّادِسُ: تكثيرُ نُسَخِ المَصادِرِ ومُحاوَلةُ الحُصُولِ على أَصَحِّها:

يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ تكثيرُ نُسَخِ الكِتابِ المشروحِ أو المُحَشَّىٰ

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۳/۱۰).

عليه أو المُعَلَّقِ عليه، وكذا يَنْبَغِي له تكثيرُ نُسَخِ مَراجِعِه ومَصادِرِه في الشَّرِ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ، قالَ ابْنُ حَجَرٍ في «التَّحْفةِ»: «النقلُ مِن نُسْخةِ كِتابِ لا يجوزُ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ، قالَ ابْنُ حَجَرٍ في «التَّحْفةِ»: «النقلُ مِن نُسْخةِ كِتابِ لا يجوزُ إلا إن وَثِقَ بصِحَتِها أو تَعَدَّدَتْ تَعَدُّدًا يَغْلِبُ على الظَّنِ صِحَتُها أو رَأَىٰ لفظَها مُنْتَظِمًا وهو خبيرٌ فَطِنٌ يُدْرِكُ السَّقَطَ والتَّحريفَ، فإنِ انْتَفَىٰ ذلك قالَ: «وَجَدْتُ كذا» أو نحوَه»(١). اهـ

### أَمْثِلةٌ:

١ – كانَ بعضُ العُلَماءِ المَناطِقةِ يَرْجعُ إلى نُسَحِ مِن كتابِ عبدِ الحكيمِ السِّيالِكُوتيِّ في المَنْطِقِ، وهو «حاشِيتُه» على «شرحِ القُطْبِ الرَّازيُّ» على «الشَّمْسِيّةِ»، ونَقَلُوا بعضَ عِباراتِها مُحرَّفةً، وكانَ الشّيخُ حَسَنُ العَطّارُ فَطِنًا إلى الإضْطِرابِ في النُّسَخِ، ويَحْمَدُ الله على أن وَقَقه إلى الحُصُولِ على نُسْخةٍ خَطِّيةٍ صحيحةٍ جِدًّا، قالَ: «وأصلُ نُسَخِ «عبدِ الحكيمِ» كُلِّها مُحرَّفةٌ، فنَقَلَها – أي بعضُ العُلَماءِ – بما فيها مِن التّحريفِ والتصحيفِ، وقد مَنَّ اللهُ على الفقيرِ بنُسْخةٍ مِن «عبدِ الحكيمِ» وقد مَنَّ اللهُ على الفقيرِ بنُسْخةٍ مِن «عبدِ الحكيمِ» وقد مَنَّ اللهُ على الفقيرِ بنُسْخةٍ مِن شخةً مِضْ عبد الحكيمِ» وقد مَنَّ الله على الفقيرِ بنُسْخةٍ مِن أَسْخةً مِضْ اللهُ على الفقيرِ اللهُ على النَقلَ ». اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### SE240

## \* السَّابعُ: إِخْراجُ الشَّرحِ والحاشِيةِ والتَّعليقِ بعدَ تهذيبِها:

قالَ الإِمامُ النَّوَويُّ في «مُقدِّمةِ المجموعِ» و «التَّقريبِ والتَّيسيرِ»: «ولْيَحْذَرْ مِن إِخْراجِ تصنيفِه مِن يَدِه إِلَّا بعدَ تهذيبِه وتحريرِه وتَرْدادِ نَظَرِه فيه وتكريرِه»(٢). اهـ

<sup>(</sup>١) «تحفة المحتاج» (٣٩/١).

<sup>(</sup>۲) «المجموع شرح المهذب» (۳۰/۱) ، «التقریب والتیسیر» (ص۸۳).

وقالَ في «كَشْفِ الظُّنُونِ»: «ثُمَّ إِذَا تَمَّ لَا يُخْرِجُ مَا صَنَّفَه إِلَىٰ النَّاسِ، ولا يَدَعُه عن يَدِه إِلّا بعدَ تهذيبِه وتَنْقِيجِه وتحريرِه وإعادةِ مُطالَعَتِه؛ فإنّه قد قيلَ: «الإِنْسانُ في فُسْحَةٍ مِن عَقْلِه، وفي سَلامةٍ مِن أَفْواهِ جِنْسِه، مَا لَم يَضَعْ كِتَابًا، أو لَم يَقُلْ شِعْرًا»، وقد قيلَ: «مَن صَنَّفَ كِتَابًا فقدِ اسْتَشْرَفَ لِلمَدْحِ والذَّمِّ، فإنْ أَحْسَنَ فقدِ اسْتَشْرَفَ لِلمَدْحِ والذَّمِّ، فإنْ أَحْسَنَ فقدِ اسْتَشْرَفَ لِلمَدْحِ والقَذْفِ»(١). اهـ فقدِ اسْتَهْدَفَ مِن الحَسَدِ والغِيبةِ، وإِن أَسَاءَ فقد تَعَرَّضَ لِلشَّيْمِ والقَذْفِ»(١). اهـ

ومِن وَسائِلِ التّهذيبِ: تسويدُ الكتابِ قبلَ تَبْييضِه، وقد يَمْكُثُ شارحٌ أو مُعَلِّقٌ زَمانًا طَويلًا بينَ تسويدِ كِتابِه وتبييضِه: كما وَقَعَ لِلحافِظِ العِراقيِّ في تأليفِ «المُغْنِي عن حملِ الأَسْفارِ» وهو تخريجُ أحاديثِ «الإِحْياءِ»؛ فإنّه قالَ: «كُنْتُ أَكْمَلْتُ مُسَوَّدةَ هذا التّأليفِ في سنة إِحْدَىٰ وخمسين وسبعِمائة، وأَكْمَلْتُ تبييضَ هذا المُخْتَصَرِ منها في يومِ الإثنينِ ثاني عشر شهرِ ربيع الآخِرِ سنةَ تسْعِين وسبعمائة». اهد فبينَ تسويدِه وتبييضِه ٣٩ سنةً، وهو غايةٌ في التّأتي،

ومِن وَسائِلِ التّهذيبِ: قِراءةُ الشّرحِ والحاشِيةِ والتّعليقِ على الطَّلَبةِ وتصحيحُها لهم ولو بعدَ انْتِشارِها، وقد فَعَلَه كثيرٌ مِن العُلَماءِ المُؤلِّفِين الأَكابِرِ: كشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصارِيِّ وتلميذِه الشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ، قالَ في أوّلِ «حاشِيةِ فتح الجَوادِ بشرحِ الإِرْشادِ»:

وبعدُ: فقد تَفَضَّلَ الكريمُ \* على عبدِه الضَّعيفِ بلِ العَدِيمِ \* بشرحٍ صغيرٍ بعدَ الله مُسْتَوْفِيًا لِلغَرَضِ صغيرٍ بعدَ الله مُسْتَوْفِيًا لِلغَرَضِ \* مُسْتَوْعِبًا لِما اسْتَقَرَّ أو عَرَضَ \* مع مَزيدِ اخْتِصارِه \* واتِّساعِ مِضْمارِه \*

<sup>(</sup>۱) «كشف الظنون» (۱/۸۸).

فلذا تَزاحَمَتِ الطَّلَبَةُ على كِتابتِه ﴿ ونَقْلِهِ إلى البُّلْدانِ الشَّاسِعةِ وقِراءتِه ﴿ فَلَذَا بحيثُ أُخْبِرْتُ منذُ سِنِين ﴿ أَنه اجْتَمَعَ في محروسة ِ زَبيد مِن نُسَخِه فوقَ الخَمْسِين \* هذا ، وهو في هذه المُدّةِ يَزْدادُ الإِصْلاحُ فيه كُلّما قُرِئَ عَلَى \* ويَكُثُرُ مِن أَهُلِ النَّسْخِ الشِّكَايةُ مِن ذلك عَلَيَّ ﴿ وَأَنَا أَعْتَذِرُ لَهُم بِأَنَّ الَّذِي عَلِمْناه مِن مُحَقِّقِي مَشايِخِنا الخارِجِين عن قَضِيّةِ نُفُوسِهِم \* والمُعْرِضِين عن مُقْتَضَىٰ عُلُومِهِم ونامُوسِهِم ﴿ وعن قالةِ قوم أَشْرِبَتْ قُلُوبُهُم مَحَبَّةَ الباطِلِ وتُرَّهاتِه ۞ كيف يرجُع الكبيرُ لِلصّغيرِ حتّى في إِصْلاح مُؤَلَّفاتِه ۞ وما دَرَوْا أَنَّ العُلُومَ لِكَوْنِهَا مِنَحًا إِلَّهَيَّةً ﴿ وَمَواهِبَ اخْتِصاصِيَّةً ﴿ قَدْ يَدَّخِرُ اللَّه فيها لِمَن لا يُؤْبَهُ له ما لم يَدَّخِرْه للأَكابِرِ ﴿ إِعْلامًا بأنَّ واسِعَ فَضْلِه لا يَتَقَيَّدُ بأوّلِ ولا بآخِر ﴿ ولا بكابِر ولا بصاغِر ﴿ فلذلك تَنَقَّحَ وازْدادَ صَلاحُه ﴿ وقَويَ رَجَاءُ قَبُولِه وعُمُومُ النَّفَعَ بَهُ وَكَمُلَ فَلاحُهُ ۞ ثُمَّ قُرِئَ عَلَيَّ المَتْنُ أُواسِطَ سنةِ اثْنَتَيْنِ وسبعين بعدَ التِّسْعِمائةِ معَ الْتِزامِ الطَّلَبَةِ مُطالَعَتَه، فرَأَيْتُ فيه مَواضِعَ صَعْبةَ الفَهْم على أكثرِهم \* مع تَعَذّرِ إِيضاحِها لِانْتِشارِها بينَ أَظْهُرهِم \* فرأيتُ أن أَضَعَ عليه تعليقًا لطيفًا يُقَرِّبُ ما اسْتَقْصَى ﴿ وَيُوَضِّحُ مَا اسْتَخْفَىٰ \* ويُفَصِّلُ مَا أَهْمَلَه مِن مُسْتَحْسَنِ رُمُوزِه \* ويُبْرِزُ مَا أَخْفَاه مِن ذَخَائِر كُنُوزِه \* مُسْتَعِينًا فيه وفي غيرِه بمَن لا يُخَيِّبُ مَنِ اعْتَمَدَ عليه \* ولا يَرُدُّ مَن تَوجَّهَ إليه \* سُبْحانَه لا إله إِلَّا هو عليه تَوَكَّلْتُ \* وللإِمْدادِ مِن باهِرِ جُودِهِ قَصَدْتُ \* إِنَّه الجَوادُ الكريمُ \* الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ \*

تنبية: ممّن أَشَرْتُ إليهم بمُحَقِّقي مَشايِخِنا بل أَجَلِّهِم: شيخُنا شيخُ الإِسْلامِ زَكَريّا سَقَى الله عَهْدَه؛ فإنّه كانَ أَسْرَعَ مُعاصِرِيه إلى قَبُولِ ما يُوجِبُ

إِصْلاحًا فِي كُتُبِه ، ولمّا أَكْثَرَ منه أَلَحَّ عليه كثيرٌ مِن الطّلَبةِ فِي تَرْكِه ، فلم يَلْتَفِتْ الله حتى جاء إليه إِنْسانٌ بنُسْخةٍ مِن «شرحِ المَنْهَجِ» بالغَ في تحسينها ، وقد كادَتْ أَن يَتَعَطَّلَ النّفعُ بها مِن كثرةِ الإِصْلاحِ ، فقالَ له: «اكْتُبْ غيرَها» ، وأعظاه ما اسْتَعانَ به على ذلك على ما كانَ دأبُه مِن الإِحْسانِ البالغِ إلى الطّلَبةِ وغيرِهم لا سِيَّما مَن يأتيه في شيء مِن كُتُبِه بما يَقْتَضِي إِصْلاحًا ، ولِذا تزاحَمَتِ الفُضَلاءُ عليها حتى بَلغَتْ مِن التّحريرِ ما لم يَبْلغُوا غيرها ، ولقد تزاحَمَتِ الفُضَلاءُ عليها حتى بَلغَتْ مِن التّحريرِ ما لم يَبْلغُوا غيرها ، ولقد رَأَيْتُه حِينَ ابْتَدَأْتُ فِي أصلِ هذا الشّرحِ وقد نَزَعَ عِمامَته الّتي أَعْرِفُها مِن رأسِه وأَلْبَسني إِيّاها ، فعَلِمْتُ أَنَّ الله فَي يُلْحِقُني به ويُيسِّرُ لي كثيرًا مِن المُهِمّاتِ بسببِه ، فرحمه الله ورَضِيَ عنه ، وحَقَّقَ لي كُلَّ ما أَرْجُوه مِن كَرَمِه إنّه أكرمُ بسببِه ، فرحمه الله ورَضِيَ عنه ، وحَقَّقَ لي كُلَّ ما أَرْجُوه مِن كَرَمِه إنّه أكرمُ كريم \* وأَرْحَمُ رَحِيم \* وأَرْحَمُ رَحِيم \*

### **N**

### \* النَّامِنُ: تخصيصُ وقتٍ لِلتَّأْليفِ:

يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ أَن يُخَصِّصَ وَقْتًا لِكِتابةِ الشَّرِحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ، وحِكاياتُ العُلَماءِ في هذا البابِ كثيرةٌ.

قالَ الإِمامُ النَّوَويُّ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ»: «وعنِ الرَّبِيعِ قالَ: «لم أَرَ الشَّافِعيَّ آكِلًا بنَهارٍ ولا نائِمًا بليلٍ؛ لِاهْتِمامِه بالتّصنيفِ»(٢).

ونَقَلَ الشَّيخُ عبدُ الفَتَّاحِ أبو غُدَّةَ في «قِيمةِ الزَّمَنِ» عنِ الخطيبِ البَغْداديِّ

 <sup>(</sup>۱) «فتح الجواد» (۱/۷ \_ ۸).

<sup>(</sup>۲) «المجموع شرح المهذب» (۲۸/۱).

قالَ في «تاريخِ بَغْدادَ»: «وسَمِعْتُ السِّمْسِميَّ يَحْكِي: أَنَّ ابْنَ جَرِيرٍ مَكَثَ أَربعِين سنةً يَكْتُبُ في كُلِّ يومٍ منها أربعِين وَرَقةً»(١).

قالَ الدُّكْتُورُ وَهْبَةُ الزُّحَيْلِيُّ: «السَّبَبُ في غَزارةِ إِنْتاجي (وهو: ٥٠,٠٠٠ صفحةٍ و١٢٠ مُجلَّدًا) هو: اسْتِغْلالُ كامِلِ الوَقْتِ ومُلازَمةُ القِراءةِ والتَّأليفِ، وتَلْبِيةُ حاجةِ المُسْلِمِين، والإسْتِعانةُ بالله تعالى مِن السّاعةِ الرّابِعةِ صَباحًا حتى السّاعةِ الثّامِنةِ والنّصْفِ مَساءً صَيْفًا وشِتاءً».

## \* التَّاسِعُ: العَرْضُ على العُلَماءِ وطَلَبُ التَّقريظِ منهم:

قالَ في «كَشْفِ الظُّنُونِ»: «قالَتِ الحُكَماءُ: «مَن أَرادَ أَن يُصَنِّفَ كِتابًا أَو يقولَ شِعْرًا فلا يَدْعُوه العُجْبُ به وبنفسِه إلى أَن يَنْتَجِلَه ، ولكن يَعْرِضُه على أهلِه في عَرْضِ رَسائِلَ أَو أَشْعارٍ ، فإن رَأَى الأَسْماعَ تُصْغِي إليه ورَأَىٰ مَن يَطْلُبُه انْتَحَلَه وادَّعاه ، فلْيَأْخُذْ في غيرِ تلك الصِّناعةِ»(٢). اهـ

## ومِن أَمْثِلةِ العَرْضِ:

١ ـ ما حَكاه الخطيبُ البَغْداديُّ في «تاريخِ بَغْدادَ» في شأنِ «سُنَنِ أبي داوُدَ» ، قالَ: «ويُقالُ: إِنّه صَنَّفُه قديمًا ، وعَرَضَه على أحمدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، فاسْتَجادَه واسْتَحْسَنَه»(٣). اهـ

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» ت بشار (۵٤٨/۲)، «قیمة الزمن» (ص٤٣).

<sup>(</sup>۲) «کشف الظنون» (۱/۳۸).

<sup>(</sup>٣) (تاريخ بغداد) (١٠/٥٧).

٢ ـ قالَ الحافِظُ الذَّهَبِيُّ في «طَبَقاتِ الحُفّاظِ»: «قالَ أبو عيسى: «صَنَّفْتُ هذا الكِتابَ ـ أي «سُنَنَ التِّرْمِذيِّ» ـ، فعَرَضْتُه على عُلَماءِ الحِجازِ والعِراقِ وخُراسانَ، فرَضُوا به»(١).

## ومِن أَمْثِلةِ التّقريظِ:

أ ـ تَقارِيظُ على «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ على شرحِ بافَضْلِ» في الفقهِ ، قالَ التَّرْمَسيُّ في آخِرِ «حاشِيتِه»: «إِنِّي قد أُتْحِفْتُ وَقْتَ إِذْني بطبعِ حاشِيتِي على «المُقدِّمةِ» \* في آخِرِ «حاشِيتِي على «المُقدِّمةِ» \* بتَقْرِيظاتٍ أَوَدُّ أَن تكونَ على طُرُّوسِ المَّقدِّمة \* وإليك دُرَرَ ألفاظِها مُرَصَّعة في طُرُوسِ الصَّفحاتِ \* كيانِع الوَرْدِ على نَواضِرِ الوَجَناتِ \* »(٢) ، فذكرَ تَقارِيظَهم ·

ب \_ تقاريظُ على «الفَوائِدِ الجَنيَّة» لِلشَّيخِ ياسين الفادانيِّ، قَرَّظَ لها جمعٌ مِن العُلَماءِ.

### 

## \* العاشِرُ: عَمَلُ الوَلِيمةِ لإِكْمالِ الشّرحِ والحاشِيةِ والتّعليقِ:

ممّن كانَ يَعْمَلُ الوَلِيمةَ للفَراغِ مِن تأليفِ شرحٍ مِن العُلَماءِ:

أ ـ الحافِظُ ابْنُ حَجَرِ العَسْقَلانيُّ عندَ الفراغِ مِن تصنيفِ «فتحِ البارِي» ، قالَ في «كشفِ الظُّنُونِ» : «ولمّا تَمَّ ـ أي «فتحُ البارِي» \_ عَمِلَ مُصَنَّفُه وَلِيمةً عظيمةً لم يَتَخَلَّفُ عنها مِن وُجُوهِ المُسْلِمِين إِلّا نادِرٌ بالمَكانِ المُسَمّى بـ «التّاجِ والسّبع وجوه» في يومِ السّبتِ ثانيَ شَعْبانَ سنةَ ٨٤٢» (٣) . اهـ

<sup>(</sup>١) «طبقات الحفاظ» (١/٤٥١). ؛

<sup>(</sup>۲) «حاشیة الترمسی» (۸۵٦/۷).

<sup>(</sup>٣) «كشف الظنون» (١/١٥).

ب ـ السَّيِّدُ مُرْتَضَى الزَّبيديُّ عندَ الفَراغِ مِن تصنيفِ «تاجِ العَرُوسِ شرحِ القامُوسِ» حتى القامُوسِ» ، قالَ الجَبَرْتيُّ في «عَجائِبِ الآثارِ»: «وشَرَعَ في شرحِ «القامُوسِ» حتى أَتَمَّه في عِدّةِ سِنِين في نحوِ أربعةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا ، وسَمّاه: «تاجَ العَرُوسِ» ، ولمّا أَكْمَلَه أَوْلَمَ وَلِيمةً حافِلةً جَمَعَ فيها طُلَّابَ العِلْمِ وأَشْياخَ الوَقْتِ بغيطِ المعديةِ ، وذلك في سنةِ ١١٨٨ ، وأَطْلَعَهُم عليه واغْتَبَطُوا به وشَهِدُوا بفضلِه وسَعةِ اطلاعِه ورُسُوخِه في عِلْم اللَّغةِ ، وكَتَبُوا عليه تَقارِيظَهُم نَثْرًا ونَظْمًا» (١) . اهـ



<sup>(</sup>۱) «عجائب الآثار» (۳۰٤/۲).

## الباب التّالِثُ

# في بَيانِ وَظائِفِ الشّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ وهو المقصودُ الأَعْظَمُ مِن الكِتابِ

# في تَقْسيم مَسالِكِ الشُّرّاحِ والمُحَشِّين والمُعَلِّقِين

اعْلَمْ: أَنَّ المُعاصِرِين لهم تقسيمٌ مشهورٌ مُسْتَحْسَنٌ لمَناهِج البَحْثِ العِلْميِّ على اخْتِلافٍ بينَهم ، وهو: أنَّهُم قَسَّمُوا مَنْهَجَ البَحْثِ العِلْميِّ إلى سِتَّةِ أقسام ، وهي: ١ \_ الْمَنْهَجُ التّحليليُّ، ٢ \_ والْمَنْهَجُ الوَصْفيُّ، ٣ \_ والْمَنْهَجُ الإسْتِنْباطيُّ، ٤ \_ والمَنْهَجُ الإسْتِقْرائيُّ ، ٥ \_ والمَنْهَجُ التّارِيخيُّ ، ٦ \_ والمَنْهَجُ المُقارَنُ .

ولَيْسَ هذا الكتابُ مُصَنَّفًا لِبَيانِ حَقائِقِ هذه المَناهِج عندَهم، وإِنَّما يَعْنِينا الإَسْتِفادةُ مِن هذا التَّقسيم في تقسيمِنا لِمَسالِكِ المُؤَلِّفِين في الشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتّعليق، فنقولُ:

مَسَالِكُ المُؤَلِّفِين في الشَّرح والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ سِتَّةٌ: ١ ـ المَسْلَكُ التَّحْليليُّ ، ٢ \_ والمَسْلَكُ الوَصْفيُّ ، ٣ \_ والمَسْلَكُ الإسْتِنْباطيُّ ، ٤ \_ والمَسْلَكُ الإسْتِقْرائيُّ ، ٥ \_ والمَسْلَكُ التّارِيخيُّ ، ٦ \_ والمَسْلَكُ المُقارَنُ .

وهذا بَيانُ مُرادِنا مِن هذه المُصْطَلَحاتِ:

## ١ \_ المَسْلَكُ التَّحْليليُّ

«التَّحْلِيليُّ»: نِسْبةٌ إلى «التَّحليلِ» مَصْدَرُ «حَلَّلَ»، قالَ في «المُعْجَمِ الوَسِيطِ»: «حَلَّلَ العُقْدَةَ»: حَلَّها، و«حَلَّلَ الشَّيْءَ»: رَجَعَه إلى عَناصِرِه، يُقالُ: «حَلَّلَ الشَّيْءَ»: دَرَسَها لِكَشْفِ خَباياها «حَلَّلَ الدَّمَ» و «حَلَّلَ البَوْلَ»، ويُقالُ: «حَلَّلَ نَفْسِيّةَ فُلانٍ»: دَرَسَها لِكَشْفِ خَباياها (مُحْدَثةٌ)، و «التَّحْلِيلُ»: تَحْلِيلُ الجُمْلةِ: بَيانُ أَجْزائِها ووَظِيفةٍ كُلِّ منها» (۱). اهـ

والمَسْلَكُ التّحليليُّ هو: أن يَقُومَ الشّارِحُ أوِ المُحَشِّي أوِ المُعَلِّقُ بِحَلِّ أَلْفاظِ الكِتابِ، وتفسيرِ مُفْرَداتِه لا سِيَّما غَريبَه، وتوضيحِ دَقائِقِه، وشرحِ مَعانِيه، وتَبْيِينِ مُراداتِه، وهو أَهَمُّ المَسالِكِ عندَهم، ولهذا نَرَى الشّارِحِين والمُحَشِّين والمُعَلِّقِين يَقُولُون: «هذا شرحٌ لِمَتْنِ كذا يَحُلُّ أَلْفاظَه» (٢) أو «يُبَيِّنُ حَقائِقَه، ويُوضِّحُ دَقائِقَه، ويُدَوضِّحُ دَقائِقَه، ويُدَلِّقُه، ويُكْشِفُ عن وَجْهِ المَعاني نِقابَه» (٣).

## ٢ \_ المَسْلَكُ الوَصْفَيُّ

«الوَصْفِيُّ»: نِسْبةٌ إلى «الوَصْفِ»، يُقالُ: «وَصَفَ الشَّيْءَ وَصْفًا وصِفَةً»: نَعَتَه بِما فيه» (٤).

والمَسْلَكُ الوَصْفيُّ هو: أن يَقُومَ الشَّارِحُ أوِ المُحَشِّي أوِ المُعَلِّقُ بوَصْفِ أحاديثِ الكِتابِ أو أَقاوِيلِه أو أَلْفاظِه أو مَعانِيه بالصِّحّةِ (٥) أوِ الحُسْنِ أوِ الضَّعْفِ

<sup>(1) «</sup>المعجم الوسيط» (ص١٩٤).

<sup>(</sup>٢) «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب».

<sup>(</sup>٣) «غاية الوصول شرح لب الأصول».

<sup>(</sup>٤) «المعجم الوسيط» (ص١٠٣٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: (بَوَصْفِ أَحاديثِ الكِتابِ أَو أَقاوِيلِه أَو أَلْفاظِه أَو مَعانِيه بِالصِّحَّةِ إلَخ) أي بالحُكْمِ عليها بذلك.

أو الفَسادِ، فيَدْخُلُ في هذا المَسْلَكِ تصحيحُ الأَحاديثِ والأقوالِ واللَّغاتِ والأَعْوالِ واللَّغاتِ والأَحْكام وتحسينُها وتَرْبِيفُها.

## ٣ \_ المَسْلَكُ الإسْتِنْباطيُّ

«الإستِنْباطيُّ»: نِسْبةٌ إلى «الإستِنْباطِ»، قالَ الشَّريفُ الجُرْجانيُّ في «الاستِنْباطِ»، قالَ الشَّريفُ الجُرْجانيُّ في «التّعريفاتِ»: «الإستِنْباطُ»: اسْتِخْراجُ الماء مِن العَيْنِ، مِن قولِهم: «نَبَطَ الماءُ»: إذا خَرَجَ مِن مَنْبَعِه، والإسْتِنْباطُ اصْطِلاحًا: اسْتِخْراجُ المَعاني مِن النُّصُوصِ بفَرْطِ النِّهْنِ وقُوِّةِ القَرِيحةِ»(١).

والمَسْلَكُ الإسْتِنْباطيُّ هو: أن يَقُومَ الشَّارِحُ أوِ المُحَشِّي أوِ المُعَلِّقُ باسْتِنْباطِ أو المَعاني الدَّقِيقةِ مِن نُصُوصِ الكِتابِ سَواءٌ أحكامِ المَسائِلِ أو الفَوائِدَ العِلْمِيَّةِ أو المَعاني الدَّقِيقةِ مِن نُصُوصِ الكِتابِ سَواءٌ كانَ قُر آنًا أو كتابًا حَدِيثيًّا أو مَثنًا عِلْمِيًّا، وكثيرًا ما يقولُ الشُّرّاحُ: «ويُؤخذُ مِن قولِه كانَ قُر آنًا أو كتابًا حَدِيثيًّا أو مَثنًا عِلْمِيًّا، وكثيرًا ما يقولُ الشُّرّاحُ: «ويُؤخذُ مِن قولِه كذا حُكْمُ كذا»، وسيَأتي أَمْثِلَتُه \_ إِن شاءَ الله تعالىٰ \_ عندَ بَيانِ وَظائِفِ الشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعْلِيقِ.

## ٤ \_ المَسْلَكُ الإسْتِقْرائيُّ

«الإسْتِقْرائيُّ»: نِسْبةٌ إلى «الإسْتِقْراءِ»، وهو لُغةً بمعنَى «التَّتَبُّعِ»، يُقالُ: «اسْتَقْرَىٰ البِلادَ»: تَتَبَّعَها يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ إلى أَرْضٍ (٢)، وفي الإصْطِلاحِ: الحُكْمُ على كُلِّي للبِلادَ»: تَتَبَّعَها يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ إلى أَرْضٍ (٢)، وفي الإصْطِلاحِ: الحُكْمُ على كُلِّي لوُجُودِه في أَكْثَرِ جُزْئِيّاتِه، سُمِّي: «اسْتِقْراءً»؛ لأنّ مُقَدِّماتِه لا تَحْصُلُ إلّا على كُلِّي لوُجُودِه في أَكْثَرِ جُزْئِيّاتِه، سُمِّي: «اسْتِقْراءً»؛ لأنّ مُقَدِّماتِه لا تَحْصُلُ إلّا بتَتَبُّعِ الجُزْئِيّاتِ: كقولِنا: «كُلُّ حَيَوانٍ يُحَرِّكُ فَكَه الأَسْفَلَ عندَ المَضْغِ ؛ لأنّ الإِنسانَ بتَتَبُّعِ الجُزْئِيّاتِ: كقولِنا: «كُلُّ حَيَوانٍ يُحَرِّكُ فَكَه الأَسْفَلَ عندَ المَضْغِ ؛ لأنّ الإِنسانَ

<sup>(</sup>۱) «التعريفات» (ص۲۲)٠

<sup>(</sup>٢) «مختار الصحاح» (ص٢٥٢).

والبَهائِمَ والسِّباعَ كذلك»(١).

والمَسْلَكُ الإسْتِقْرائيُّ هو: أن يَقُومَ الشَّارِحُ أوِ المُحَشِّي أِو المُعَلِّقُ باسْتِقْراءِ - أي: تَتَبُّعِ ـ أقوالٍ أو أصحابِ أقوالٍ أوِ اتِّفاقاتٍ أو اخْتِلافاتٍ في تصحيحِ آراءِ أو تضعيفِها أو في تعبيرٍ ونحوِه.

فَيَدْخُلُ فِي هذا: تَتَبُّعُ الإِمامِ السُّيُوطِيِّ تَفاسِيرَ مَرْوِيَّةً عنِ النَّبِيِّ عَلَيْةُ والصَّحابةِ والتَّابِعِين لآياتِ القُرآنِ، وكذا تَتَبُّعُ الشَّرْوانيِّ لِاتِّفاقاتِ واخْتِلافاتِ عِباراتِ وتصحيحاتِ بينَ «التُّحْفةِ» و «المُغْنِي» و «النِّهايةِ».

### ه \_ المَسْلَكُ التّارِيخيُّ

أي: المنسوبُ إلى عِلْمِ التّاريخ، وهو: أن يَقُومَ الشّارحُ أو المُحَشِّي أو المُعَلِّقُ بذِكْرِ حَوادِثَ تارِيخيّةٍ أو تَراجِمِ أعلامٍ، وكذا بَيانُ الأَنسابِ والبُلْدانِ؛ فإنّ عِلْمَ التّاريخِ هو: معرفةُ أحوالِ الطَّوائِفِ، وبُلْدانِهِم، ورُسُومِهِم، وعاداتِهم، وصَنائِعِ أَشْخاصِهِم، وأَنسابِهِم، ووَفَياتِهِم، إلى غيرِ ذلك، ومَوْضُوعُه: أحوالُ الأَشْخاصِ الماضِيةِ مِن الأَنْبِياء، والأَوْلِياء، والعُلَماء، والحُكماء، والمُلُوكِ، والشُّعَراء، وغيرِهم، كما ذَكَرَ ذلك حاجّي خليفة في «كَشْفِ الظُّنُونِ»(٢).

### ٦ \_ المَسْلَكُ المُقارَنُ

هو: أن يَقُومَ الشَّارِحُ أوِ المُحَشِّي أوِ المُعَلِّقُ بالمُقارَنةِ بينَ عِبارةِ الكِتابِ بعِبارةِ غيرِه مِن الكُتُبِ سَواءٌ كانَتْ ١ ـ آيةً: بأن كانَتْ قِراءةً لِقارِئٍ، فتُقارَنُ بقِراءةِ

<sup>(</sup>۱) «التعريفات» (ص۱۸)٠

<sup>(</sup>۲) «كشف الظنون» (۲/۱۱).

قَارِئِ آخَرَ، ٢ ـ أَو حديثًا: بأن كانَتْ رِوايةً لِراوٍ، فتُقارَنُ برِوايةِ راوٍ آخَرَ، ٣ ـ أَو شِعْرًا: بأن كانَتْ رِوايةِ راوٍ آخَرَ، ٤ ـ أَو قُولَ عَالِمٍ صَحَابيٍّ أُو شِعْرًا: بأن كانَتْ رِوايةِ راوٍ آخَرَ، ٤ ـ أُو قُولَ عَالِمٍ صَحَابيٍّ أُو تَابِعيٍّ أَو مُجْتَهِدٍ أَو غيرِهم: بأن كانَتْ عِبارَتَه في كِتابٍ، فتُقارَنُ بعِبارتِه في كتابٍ آخَرَ.

ويَدْخُلُ في هذا مُقارَنةُ شارِحٍ أو مُحَشِّ أو مُعَلِّقٍ لِعِبارةِ الكِتابِ في نُسْخةٍ مِن نُسْخةٍ مِن نُسْخةٍ أُخْرَىٰ.

ويَدْخُلُ فيه أيضًا مُقارَنتُه بينَ أقوالِ العُلَماءِ في مسألةٍ مِن المَسائِلِ العِلْمِيّةِ، بل هي أَهَمُّ مِن مُجرَّدِ المُقارَنةِ بينَ العِباراتِ.



# مقصودُ البابِ بل مقصودُ الكِتابِ في بَيانِ وَظائِفِ الشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعْلِيقِ

يَتَعَيَّنُ على مَن يَتَصَدَّى لِلشَّرِ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ أن يَعْرِفَ الوَظائِفَ الَّتِي كَانَ الشُّرَاحُ والمُحَشُّون والمُعَلِّقُون يَقُومُون بها في شُرُوحِهِم وحَواشِيهِم وتعليقاتِهم.

وتُعْرَفُ تلك الوَظائِفُ بقِراءةِ تلك الشُّرُوحِ والحَواشي والتَّعليقاتِ وبالتَّاكُيلِ في صنيعِ أصحابِها فيها، وبعضُهم نَصَّ على بعضِ تلك الوَظائِفِ في شرحِه: كالإِمامِ النَّوَويِّ في «شرحِ المُهَذَّبِ»، وابْنِ دَقِيقِ العِيدِ في «شرحِ الإِلْمامِ»، ونحنُ نَذْكُرُ كلامَ ابْنِ دَقِيقِ العِيدِ هُنا؛ لِيَكُونَ كالدَّليلِ على ما سنَذْكُرُه في هذا الكِتابِ مِن أَنَّهُم يَتَقَيَّدُون في كُتُبِهِم بتلك الوَظائِفِ.

قالَ ابْنُ دقيقِ العِيدِ في مُقدِّمةِ «شرحِ الإِلْمامِ» بعدَ الخُطْبةِ: «فنَشْرَحُ ما فيه \_ أي «الإِلْمام» \_ على وُجُوهٍ نَقْصِدُها ومَقاصِدَ نَعْتَمِدُها:

الأوّلُ: التّعريفُ بمَن ذُكِرَ مِن رُواةِ الحديثِ والمُخْرِجِين له، والتَّكَلُّمِ فيما يَتَعَلَّقُ به على وجهِ الإختِصارِ.

الثّاني: التّعريفُ بوجهِ صِحّتِه إِمّا علىٰ جِهةِ الاِتّفاقِ أُوِ الاِخْتِلافِ علىٰ وَجْهِ الْإِيتَفاقِ أُوِ الاِخْتِلافِ علىٰ وَجْهِ الْإِيجازِ أَيضًا.

الثَّالِثُ: الإِشارةُ أحيانًا إلى بعضِ المَقاصِدِ في الإخْتِيارِ: لِمَ الإخْتِيارُ عليه ؟ . الرَّابعُ: الكَلامُ على تفسيرِ شيءٍ مِن مُفْرَداتِ ألفاظِه إِذا تَعَلَّقَ بذلك فائِدةٌ إِمَّا

لِغَرابَتِه عنِ الإسْتِعْمالِ العاديِّ ، أو لِفائِدةٍ لا تَظْهَرُ عندَ أكثرِ المُسْتَعْمِلِين .

الخامِسُ: إيرادُ شيءِ مِن عِلْمِ الإِعْرابِ إِذا احْتِيجَ إليه أحيانًا. السّادِسُ: في عِلْمِ البَيانِ في بعضِ الأَماكِنِ.

السّابعُ: الكَلامُ على المَعاني التَّرْكِيبيّةِ والفَوائِدِ المُسْتَنْبَطةِ والأَحْكامِ المُسْتَنْبَطةِ والأَحْكامِ المُسْتَخْرَجةِ، وهذا هو المقصودُ الأَعْظَمُ.

النَّامِنُ: اعْتِمادُ ما تَقَدَّمَتِ الإِشارةُ إليه مِن عَدَمِ المَيْلِ والتَّعَصُّبِ في ذلك لِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ على سبيلِ العُسْفِ، فنَذْكُرُ ما بَلَغَنا ممّا اسْتَدَلَّ به أصحابُ المَذاهِبِ لِمَذَاهِبِهِم أو يُمْكِنُ أن يُسْتَدَلَّ به لهم، فإن كانَ وجهُ الدّليلِ ظاهِرًا، وإلّا بَدَأْنا ببَيانِه، ثُمّ تَتَبُّعِ ذلك بما عَساه يُذْكَرُ في الإعْتِذارِ عن مُخالَفةِ ظاهِرِه لِمَن خالَفه إن تَيَسَّرَ ذلك.

التّاسِعُ: الإِعْراضُ عمّا فَعَلَه كثيرٌ مِن الشّارِحِين مِن إِيرادِ مَسائِلَ لا تُسْتَنْبَطُ مِن أَلفاظِ الحديثِ: كمَن يأتي إلى حديثٍ يَدُلُّ على جَوازِ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ أوِ الإسْتِنْشاقِ أوِ الظِّهارِ أوِ الإِيلاءِ مَثَلًا ، فيأْتِي بمَسائِلِ ذلك البابِ مِن غيرِ أن تكونَ مُسْتَنْبَطَةً مِن الحديثِ الذي يَتَكَلَّمُ عليه ، وإِن أَمْكَنَ فبطريقٍ مُسْتَبْعَدٍ .

العاشِرُ: تركُ ما فَعَلَه قومٌ مِن أَبْناءِ الزَّمانِ ومَن يُعَدُّ فيهم مِن الأَعْيانِ، فأَكْثَرُوا مِن ذِكْرِ الوُجُوهِ في مَعْرِضِ الإسْتِنْباطِ، واسْتَرْسَلُوا في ذلك اسْتِرْسالَ غيرِ مُتَحَرِّزٍ ولا مُحْتاطٍ، فتَحَيَّلُوا وتَحَيَّلُوا، وأَطالُوا وما تَطَوَّلُوا، وأَبْدَوْا وُجُوهًا ليسَ في صَفَحاتِها نُورٌ، وذَكَرُوا أَوْهامًا لا تَمِيلُ إليها العُقُولُ الرّاجِحةُ ولا تَصُورُ حتى نُقِلَ عن بعضِهم: أنّه ادَّعَى الإسْتِدْلالَ على جميعِ مَسائِلِ مَذْهَبِه الذي تَقَلَّدَه

مِن الكتابِ العزيزِ.

الحادِيَ عَشَرَ: تهذيبُ كثيرٍ ممّا ذَكَرَ الشّارِحُون لِلحديثِ وتلخيصُه والتَّحْقيقُ فيه، والمُؤاخَذةُ فيما عَساه يُؤْخَذُ على قائِلِه.

الثّانِيَ عَشَرَ: جَلْبُ الفَوائِدِ المُتَبَدِّدةِ مِن كُتُبِ الأَحْكامِ الَّتي تَقَعُ مجموعةً في كلامِ الشّارِحِين للأحاديثِ فيما عَلِمْناه على حَسَبِ ما تَيَسَّرَ.

إلىٰ غيرِ هذه الوُجُوهِ مِن أُمُورٍ تَعْرِضُ ۞ وفَوائِدَ تَتَصَدَّىٰ لِلفِكْرِ فَتَعْتَرِضُ ولا تُعْرضُ اللهِ عُرضُ اللهِ عُدِهِ اللهِ عُرضُ اللهِ عُرضُ اللهِ عُرضُ اللهِ عَمْر فَلَ اللهِ عَمْر فَلَ اللهِ عَمْر فَلُ اللهِ عَمْرِ فَلْ اللهِ عَمْرُ فَلَ اللهِ عَمْر فَلْ اللهِ عَمْرُ فَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرُ فَلَ اللهِ عَمْر فَلْ اللهِ عَمْرُ فَلْ اللهِ عَمْرُ فَلْ اللهِ عَمْرُ فَلْ اللهِ عَمْرُ فَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرُ فَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرُ فَلْ اللهِ عَمْرُ فَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرُ فَلْ اللهِ عَمْرُ فَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرُ فَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرُ فَلْ اللهِ عَمْرِضُ اللهِ عَمْرُ فَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكِمِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَل

وتأتي بعض هذه الوُّجُوهِ في هذا الكتابِ إِن شاءَ الله تعالى.

ثُمَّ رأيتُ بعضَ الفُضَلاءِ (٢) ذَكَرَ أَنَّ لِلإِمامِ العَلَّامةِ الشَّيخِ الفقيهِ عفيفِ الدِّينِ عبدِ الله بْنِ أحمدَ بامَخْرَمةَ (ت ٩٠٣) \_ رَحِمَه الله تعالى \_ رِسالةً فيما يَنْبَغِي لِلمُصَنِّفِ الَّذي يَشْرَحُ كلامَ العُلَماءِ مُراعاتُه، قالَ فيها:

«الحمدُ للله رَبِّ العالمين \* والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِه مُحمَّدٍ وآلِه وصحبِه أجمعين \* أمّا بعدُ: فقد سَأَلْتَني \_ أَرْشَدَكَ الله \_ أن أَصْنَعَ لك نُبْذَةً فيما يَنْبَغِي لِلمُصَنِّفِ اللّذي يَشُرَحُ كلامَ العُلَماءِ ولِلمُدَرِّسِ الّذي يَحُلُّ أَلفاظَهم ويُقَدِّرُها (٣) ما يَنْبَغِي له أن يُحافِظَ عليه في كُلِّ مسألةٍ ولا يُهْمِلُ شيئًا منه ، فاعْلَمْ \_ وَفَقَدِّرُها الله وإيّاكَ وجميعَ المُسْلِمِين لإصابةِ الصَّوابِ: أنه يَنْبَغِي لِمَن يَتَعانَى بتدريسِ

<sup>(1) «</sup> $m_{c} = 1 / (1 / \Lambda - 1)$ .

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويُقَدِّرُها) مضبوطٌ في المخطوطِ بضَمِّ الياءِ وكسرِ الدَّالِ المُشَدَّدةِ.

 <sup>(</sup>٣) وهو: عبد الله مسفر الشمراني كما في صفحة بن أبي محمد الفيسبوكية، نشرها في ٣ مارس
 ٢٠٢٣، ونشر صورة صفحة مخطوط الرسالة.

وثانِيها: ذِكْرُ دليلها.

وثالِثُها: تعليلُ حكمِها.

ورابِعُها: ذِكْرُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيه وَمَا انْدَرَجَ فِي عُمُومِها.

وخامِسُها: ذِكْرُ ما خَرَجَ عنها وما احْتَرَزَ عنه المُصَنِّفُ وبَيانُ تخصيصِ كلامِه فيها.

وسادِسُها: إِيرادُ مَا يَرِدُ عَلَىٰ المُصَنِّفِ فَيمَا انْدَرَجَ فَي عُمُومِ كَلَامِهِ وَاحْتَرَزَ عنه ولم يقدر عليه والجَوابُ عمَّا أَمْكَنَ الجوابُ عنه مِن ذلك.

وسابِعُها: ذِكْرُ ما يَتَفَرَّعُ على المسألةِ مِن الأحكامِ.

وثامِنُها: بَيانُ غريبِ ما يَتَعَلَّقُ بكلامِ المُصَنِّفِ مِن اللَّغةِ والنَّحوِ وغيرِهما ممّا لا يُهْمَلُ مثلُه غالِبًا.

مِثالُ ذلك: قوله في «الحاوِي الصّغيرِ»: «كالحَدَثِ الخَبَثُ رافِعُه ماءٌ طاهِرٌ» (١) ، فأمّا التّقديرُ لكلامِ المُصَنِّفِ في المسألةِ: كالحَدَثِ الخَبَثُ . فما كانَ رافِعُ الحَدَثِ هو الماءَ المُطْلَقَ الطّاهِرَ دُونَ سائِرِ المائِعاتِ إلى آخِرِه ، والله أعلمُ» .

وهذه صُورةُ صفحةِ مخطوطِ الرِّسالةِ المذكورةِ:

<sup>(</sup>۱) «الحاوي الصغير» للقزويني (ص١١٥).

سعراند الرح الرحم في (المسيح اله مالعلا العلا عميمالير عُماه ربن الخديض ابو مخصص حرافه نعلى محالمه المناهم المناهم المنابس والصلىة والسلام على بهو دمجدواله فغدا حعين اما بقد فعد شاتي ارسنبك الدوان استنه لكنبله فيما بسع للصف الدياسوة كالرالفل وللمرت الذي غل الفاطهم ولفترها ما بني لدار ينافع غليه لكل سيد ولايول المامه فاعلم وفقي الدداياك وجيه المتلب الماء الضواب اندينجي لمن التقانا نفريس الفقروجشرت اوغين س سايرالعلوم (ن يُكْبِتُهُ وَكُلِيسْيُلُهُ عِلْمُانِهُ الْمُولِ آخَدُهُ الزَيْرَ السَّيلة بتقرَّبُها وتضعما وتابيها تكرد ليلئ ونالكها تعمرتكها درابعها كزماا شالت البدا اندرج ن فوجا وحًا حسَّها ذكر ما خرج عَنها وجا احْوَرُ عَمْدِهِ السَّنِي وبيان عُسْبِطُ كلامه فيها وسياد متها الواد مايزد على القنول مااسرته يغور كلاه والمتورقب ولم بقد مُطَّق والجواب عن ما امكن الجواب عند من ذلك وسَنا بعثها ذكر ما يَزَّج عُلَ المشيلة مزالاخكام ونامها بيان غهير سايتفلق بكام المضنف مراللف والنخر غيرها سأكبي لمئله غاب منال ولكرفوله في الخار والتغير كالخات المنبئة رافقه كاكل حاما التغدير لكلام المصنب والمنيداه كالخدراكب فا مناكات رافع النيات هو الما المطلق الطاهر و دن مناير الما يقام اللافق و دلافة الما المعلق الطاهر و دن مناير الما يقام اللافة و المنافقة المنابع منايد المنافقة المنابع منايد المنافقة المنافق الوي ماللي من شبق الحلاراً من خطا ألكن ملاكات كان تلد بنيستا ما ألكن ملاكات كان تلد بنيستا ما ألكن مولاكات كان من المالنان المولان ال سرع علقه الأعرب ونسخة الإلى المصيعيات الراهد

### 60 M

ورأيتُ العَلّامةَ الشّيخَ إبراهيمَ البِرْماويَّ الشّافِعيَّ (ت ١١٠٦) قالَ في «حاشِيتِه على شرحِ الرَّحَبِيّةِ»:

«قوله: (فهذه) الفاء في جَوابِ الشّرطِ المحذوفِ... و «الشّرحُ» مَعْناه:

الكَشْفُ والبَيانُ ، ومِن وَظائِفِ الشّارِحِ: ١ ـ ذِكْرُ القَواعِدِ المُحْتَاجِ إليها ، ٢ ـ وذِكْرُ قُودِ المَسائِلِ وشُرُوطِها ، ٣ ـ وضَمُّ زِياداتٍ نفيسةٍ يَحْتَاجُ إليها المَقَامُ ، ٤ ـ والإِتْيانُ بالصَّوابِ بَدَلًا عن غيرِه ، ٥ ـ وتوضيحُ العِباراتِ ، ٢ ـ وذِكْرُ الدّليلِ والتّعليلِ» (١) . اهـ

### SED !!!

ورأيتُ أيضًا العَلّامةَ الشَّيخَ إبراهيمَ البِرْماويَّ الشَّافِعيَّ أيضًا قالَ في «حاشِيتِه علىٰ ابْنِ قاسِمِ الغَزِّيِّ»:

(قوله: (في شَرْحِ) هو في الأصلِ: الكَشْفُ والبَيانُ، ومِن وَظائِفِ الشّارِحِ: 1 \_ ذِكْرُ القَواعِدِ المُحْتَاجِ إليها، ٢ \_ وذِكْرُ قُيُّودِ المَسائِلِ وشُرُوطِها، ٣ \_ وضَمُّ زِياداتٍ نفيسةٍ، وغيرُ ذلك ممّا ذكرْناه في (حاشِيةِ السّبْطِ»، فراجِعْه» (٢). اهـ حَدْثِي

ورأيتُ العَلّامةَ الشّيخَ مُحمَّدَ بْنَ عُمَرَ البَقَريَّ الشّافِعيَّ (ت ١١١١) قالَ في «حاشِيتِه على شرحِ الرَّحَبِيّةِ»:

«قوله: (فهذا شرحٌ) . . . و «الشّرحُ» مَعْناه: الكَشْفُ والبَيانُ ، ومِن وَظائِفِ الشّارِحِ: ١ ـ ذِكْرُ القَواعِدِ المُحْتاجِ إليها ، ٢ ـ وذِكْرُ قُيُودِ المَسائِلِ وشُرُوطِها ، ٣ ـ وذِكْرُ قُيُودِ المَسائِلِ وشُرُوطِها ، ٣ ـ وضَمُّ زِياداتٍ نفيسةٍ يَحْتاجُ إليها المَقامُ ، ٤ ـ والإِتْيانُ بالصَّوابِ بَدَلًا عن غيرِه ، ٥ ـ وتوضيحُ العِباراتِ ، ٦ ـ وذِكْرُ الدّليلِ والتّعليلِ» (٣). اهـ

<sup>(</sup>١) مخطوط «حاشية البرماوي على شرح الرحبية لابن سبط المارديني» ، مخطوط .

<sup>(</sup>٢) «حاشية البرماوي على ابن قاسم الغزي» طبعة بولاق (١/٥).

<sup>(</sup>٣) «حاشية البقري على شرح الرحبية لابن سبط المارديني»، تحقيق الدكتور مصطفىٰ ديب البغا، طبعة دار القلم (ص ١٠ ـ ١١).

ورأيتُ أيضًا الشَّيخَ العَلَّامةَ أحمدَ بْنَ أحمدَ بْنِ عَوَضٍ الحَنْبَليَّ (ت ١١٨٩) قالَ في «فتحٍ مُولِي النُّهَىٰ لِدِيباجةِ شرحِ المُنْتَهَىٰ»:

«قوله: (أَن أَشْرَحَه) أي: أُوضِّحَ وأُبَيِّنَ؛ إِذْ مِن وظيفةِ الشَّارِحِ: ١ - الإِفْصاحُ بالعامِلِ، ٢ - وإِظْهارُ الضَّميرِ، ٣ - وتقييدُ المُطْلَقِ، ٤ - وإطْلاقُ المُقَيَّدِ، ٥ - وتوضيحُ العِبارةِ، ٦ - والإِتْيانُ بالدَّليلِ والتّعليلِ»(١). اهـ

ورأيتُ أيضًا العَلّامةَ مُحمَّدَ بْنَ عليّ عبدِ اللّطيفِ الطَّحْلاوِيَّ المالِكيَّ (٢) قالَ في «غايةِ الإِحْكامِ في آدابِ الفَهْمِ والإِفْهامِ» مُشِيرًا إلى بعضِ وَظائِفِ الشّارِحِ:

«وأمّا أنواعُ الشُّرُوحِ فأَحْسَنُها: ما يَشْتَمِلُ على ١ - تفسيرِ كُلِّ كَلِمةٍ خَفيّةٍ عَقِبَها، ٢ - وضَبْطِ ما يَخْفَى أمرُه، ٣ - وتقديرِ ما يَحْتاجُ إليه في مَكانِه، ٤ - والتّنبيهِ على سَبَيه، ٥ - وإعْرابِ ما يَخْفَى إعْرابُه، ٦ - وذِكْرِ العِلَلِ والأَدِلّةِ، ٧ - والتّعبيرِ عن المَشْرُوحِ مُصَدَّرةً بنحوِ «والمعنى: كذا» أو «كأنّه قالَ عن المعنى بعبارةِ أَوْضَحَ مِن المَشْرُوحِ مُصَدَّرةً بنحوِ «والمعنى: كذا» أو «كأنّه قالَ كذا» ، ٨ - وذِكْرِ الإيراداتِ بأَجْوِبَتِها إِن كانَتْ ، ٩ - وبَيانِ الرّاجِحِ أو الأَرْجَحِ مِن الأقوالِ أو تَساوِيها.

ومنها: ما لا يَتَعَرَّضُ لِلمَشْرُوحِ بشيءٍ مِن ذلك (٣)، وإِنَّما يَذْكُرُ قولةً قولةً،

<sup>(</sup>١) «فتح مولي النهي» تحقيق سلطان بن أحمد بن علي الخليفي (ص٧٩ ـ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) مِن عُلَماءِ القَرْنِ النَّانِيَ عَشَرَ الهِجْرِيِّ، وفي تحقيقِ «ثَمَرِ الثَّمامِ» طبعةِ دارِ المنهاجِ (ص١٣): أنَّ مُؤلِّفَ «غايةِ الإِحْكامِ» هو: الإِمامُ العَلَّامةُ عُمَرُ بْنُ عليِّ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ مُصْطَفَىٰ الطَّحلاويُّ المُتَوَفَّىٰ سنةَ ١١٨١.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (ومنها ما لا يَتَعَرَّضُ لِلمَشْرُوحِ بشيء مِن ذلك وإِنّما يَذْكُرُ قولةً إلخ) الظّاهِرُ: أنه أرادَ بهذا النّوع: الحَواشِيَ وإِن لم يُصَرِّحْ بها شارِحُه الأميرُ في «ثَمَرِ الثّمامِ» (ص١٣١).

البائ القَالِثُ: في بَيانِ وَظائِفِ الشَّارِح والمُحَفِّي والمُعَلِّقِ اللهُ اللهُ السَّارِح والمُحَفِّي والمُعَلِّقِ اللهُ ا

وكذلك أَشارَ الدُّكْتُورُ مُحمَّدُ عبدِ الرِّحمنِ الأَهْدَلُ إلى بعضِ وَظائِفِ المُحَشِّي في مُقدِّمةِ تحقيقِ «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ» الَّذي طَبَعَتْه دارُ المِنْهاجِ ، قالَ: «مِن خَصائِصِ «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ» المُبارَكةِ:

١ عنايَتُه بذِكْرِ الدليلِ مِن المَصْدَرَيْنِ النَّيِّرَيْنِ: كِتابِ الله الفُرْقانِ وسُنّةِ رَسُولِه
 المأمورِ بالبَيانِ ﷺ.

٢ ـ وعنايتُه بتخريج الأحاديثِ غالِبًا، ورُبّما نَقَلَ أقوالَ أهلِ التّخريجِ مِن المُحَدِّثِينِ الحُفّاظِ: كالعِراقيِّ وابْنِ المُلَقِّنِ وابْنِ حَجَرٍ، رَحِمَ الله تعالى الجميع، وهذا يَدُلُّ على ما تَمَتَّعَ به العَلَّامةُ المُحَشِّي مِن تحقيقٍ وتدقيقٍ وتَفَتَّنِه في عِلْمِ الشّرع.

٣ ـ وعِنايَتُه التّامّةُ بإيرادِ عِباراتِ الفُقَهاءِ بعَيْنِها والمُقارَنةِ بينَها، وكثيرًا ما يُورِدُ عِبارةَ الشّارِحِ الإِمامِ ابْنِ حَجَرٍ في كُتُبِه مُقارِنًا مُشيرًا إلى الرّاجِحِ منها.

٤ ـ وعِنايَتُه بإيرادِ أبياتٍ يُسْتَشْهَدُ بها مِن المَناظِيمِ الفِقْهيّةِ في كُلِّ مُناسَبةٍ تَعِنُّ له: كـ«بَهْجةِ ابْنِ الوَرْديِّ»، و «منظومةِ المَعْفُوّاتِ»، و «تيسيرِ التّحريرِ»، وغيرِها.

<sup>(</sup>١) «ثمر الثمام شرح غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» طبعة دار المنهاج (ص٦٨ ، و١٢٩ ـ ١٣٢).

٥ ــ وعادةُ التَّرْمَسيِّ رحمهُ الله تعالىٰ: أنه لا يَكادُ يَمُرُّ علىٰ عَلَمٍ بارِزٍ مِن أَعْلامِ الشّافِعِيّةِ إِلّا وتَرْجَمَ له تَرْجَمةً عامِرةً ، مُبَيِّنًا مَكانَتَه العِلْمِيَّةَ ومُؤَلَّفاتِه وما يَتَّصِلُ بذلك مِن المُهِمّاتِ» (١) . اهـ

وكذلك أَشارَ السَّيِّدُ عليّ محمّد الحامد البَكْريُّ في مُقدِّمةِ تحقيقِ «حاشِيةِ الجَرْهَزيِّ» عن غيرِها الجَرْهَزيِّ» عن غيرِها بأَشْياءَ»، فذَكَرَها، وذَكَرَ منها:

١ \_ إيرادَه الإِشْكالاتِ المُهِمّة .

٢ ـ مُناقَشَتَه لبعضِ العِلَلِ والتّحقيقَ فيها وإِبْداءَ الإِشْكالاتِ الّتي تَدْعُو
 الطّالِبَ لِشَحْذِ ذِهْنِه فيها.

٣ \_ تَفْصيلُه لكثيرٍ مِن المَسائِلِ المُهِمّةِ وكثيرةِ الوُقُوعِ مع بَيانِ الخِلافِ.

٤ \_ تَرْجِيحَه بينَ المَسائِلِ والأقوالِ عندَ تَعارُضِها معَ بَيانِ الدّليلِ والتّعليلِ.

٥ \_ مُناقَشَتَه رأيَ ابْنِ حَجَرٍ وقُوَّةَ اعْتِراضِه.

٦ ـ اسْتِدْراكه على كثيرٍ مِن عِباراتِ ابْنِ حَجَرٍ في «التُّحْفةِ» و «المَنْهَجِ»، وهي على قِسْمَيْنِ: الأوّلُ: اسْتِدْراكاتٌ لبعضِ العُلَماءِ غيرِ الإِمامِ الجَرْهَزيِّ لكن لا تُوجَدُ في شيءٍ مِن الحَواشي المطبوعةِ، والثّاني: اسْتِدْراكاتٌ للإِمامِ الجَرْهَزيِّ نفسِه لم يُسْبَقْ لها ممّا يَدُلُّ على قُوّةِ مُدْرَكِه.

٧ \_ عِنايَتَه بتخريجِ الحديثِ وذِكْرِ رُتْبتِه، وقد يَتَعَرَّضُ لِخلافِ المُحَدِّثِين،

<sup>(</sup>۱) «حاشیة الترمسي» (۸/۱) بتصرف یسیر .

ورُبُّما اعْتَرَضَ على الفُقَهاءِ في تضعيفِ وتوهينِ ما ليسَ كذلك.

٨ ـ تَعَقَّبَه على كثيرٍ مِن الأحاديثِ الّتي حَكَمَ عليها الإِمامُ ابْنُ حَجَرٍ الفقيهِ بالضَّعْفِ أوِ الصِّحةِ وعَدَمَ مُوافَقَتِه على الحُكْمِ فيها.

٩ \_ شِدّةَ احْتِرازِه عنِ العِباراتِ المُوهِمةِ في مَقامِ النُّبُوّةِ ممّا لا يَلِيقُ ١٠٠٠٠ اهـ

### فائِدةٌ

مِن المَناهِجِ الرَّاجِحةِ والمَسالِكِ النَّاجِحةِ في شرحِ الكُتُبِ: ما ذَهَبَ إليه وجَرَى عليه:

١ ـ البَدْرُ العَيْنِيُّ الحَنَفِيُّ في «عُمْدةِ القارِي شرحِ صحيحِ البُخاريِّ»، وهو: أنّ عادَتَه: أن يقولَ في شرحِ كُلِّ حديثٍ: «بَيانُ رِجالِه: ٠٠٠»، و «بَيانُ لَطائِفِ إِسْنادِه: ٠٠٠»، و «بَيانُ اللَّغاتِ: ٠٠٠»، و «بَيانُ اللَّغاتِ: ٠٠٠»، و «بَيانُ اللَّغاتِ: ٠٠٠»، و «بَيانُ الطَّرْفِ: ٠٠٠»، و «بَيانُ الإعْرابِ: ٠٠٠»، و «بَيانُ المَعاني والبَيانِ: ٠٠٠»، و «بَيانُ المَعاني والبَيانِ: ٠٠٠»، و «بَيانُ اللَّمْ والأَسْئِلةُ والأَجْوِبةُ ٠٠٠٠».

٢ ــ والشّيخُ العَلّامةُ مُحمَّدٌ الأمينُ بْنُ عبدِ الله الهَرَريُّ في «حَدائِقِ الرَّوْحِ والرَّيْحانِ في رَوابي عُلُومِ القُرآنِ»، وهو: أنّ عادَتَه أن يقولَ فيه: «المُناسَبةُ:...»، و«أسبابُ النَّزُولِ:...»، و «التّفسيرُ وأَوْجُهُ القِراءةِ:...»، و «الإعرابُ:...»، و «التّصريفُ ومُفْرَداتُ اللَّغةِ:...»، و «البَلاغةُ:...».

<sup>(</sup>۱) «حاشية الجرهزي» (ص٣٠ ـ ٣١).

مِثالُ ما في «عُمْدَةِ القارِي»: قولُه في شرحِ حديثِ «بُنِيَ الإِسْلامُ على خمسِ ٠٠٠» مع حذفِ بعضِ العِباراتِ:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىٰ قالَ: أَخْبَرَنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيانَ عن عِكْرِمةَ بْنِ خَالِدٍ عنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الله عَلَىٰ الله عَلَيٰ الله عَلَيٰ الله عَمَرَ الله عَمَرَ الله عَلَىٰ الله عَلَيٰ الله عَمَرَ الله عَمَرَ الله عَمَرَ الله وأنّ مُحمَّدًا رسولُ الله ، وإقامِ الصّلاةِ ، وإيتاء خمسٍ: شَهادةِ أن لا إِله إِلّا الله وأنّ مُحمَّدًا رسولُ الله ، وإقامِ الصّلاةِ ، وإيتاء الزّكاةِ ، والحَجّ ، وصَوْم رَمَضانَ » .

هذا الحديثُ هو ترجمةُ البابِ، وقد ذَكَرْنا: أنّ الصّحيحَ: أنه ليسَ بينَه وبينَ قولِه: «بابُ قولِ النّبيِّ عَلَيْهُ: بُنِيَ الإِسْلامُ على خمسٍ.» بابٌ آخَرُ، فافْهَمْ، وقالَ النّوويُّ: «أَدْخَلَ البُخاريُّ هذا الحديثَ في هذا البابِ لِيُنْبِئَ أنّ الإِسْلامَ والإِيمانَ قد يكونُ بمعنى واحِدٍ. الإِسْلامَ والإِيمانَ قد يكونُ بمعنى واحِدٍ.

# بَيانُ رِجالِه

# وهُم أربعةٌ:

الأوّلُ: عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىٰ بْنِ باذام بالباءِ المُوَحَّدةِ والذّالِ المُعْجَمةِ ، وهو لفظٌ فارِسيٌّ ، ومَعْناه: اللَّوْزُ ، العَبْسيُّ بفتحِ العَيْنِ المُهْمَلةِ وتسكينِ الباءِ المُوحَّدةِ مَوْلاهم الكُوفيُّ الثّقةُ ، سَمِعَ الأَعْمَشَ وخَلْقًا مِن التّابِعِين ، وعنه المُوحَدةِ مَوْلاهم الكُوفيُّ الثّقةُ ، سَمِعَ الأَعْمَشَ وخَلْقًا مِن التّابِعِين ، وعنه البُخاريُّ وأحمدُ وغيرُهما ، ورَوَىٰ مُسْلِمٌ وأصحابُ السّننِ الأَرْبَعةِ عن رَجُلِ البُخاريُّ وأحمدُ وغيرُهما ، ورَوَىٰ مُسْلِمٌ وأصحابُ السّننِ الأَرْبَعةِ عن رَجُلٍ عنه ، وكانَ عالِمًا بالقُرآنِ ، رأسًا فيه ، تُوفِّي بالإِسْكَنْدَرِيّةِ سنةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ أو مِائتَيْنِ ، وقالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ في «المَعارِفِ»: «كانَ عُبَيْدُ الله يُسْمِعُ أربعَ عَشْرَةَ ومِائتَيْنِ ، وقالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ في «المَعارِفِ»: «كانَ عُبَيْدُ الله يُسْمِعُ

ويَرْوِي أحاديثَ مُنْكَرَةً ، فضَعُفَ بذلك عندَ كثيرٍ مِن النّاسِ » ، وقالَ النَّوويُّ : «وَقَعَ في «الصَّحِيحَيْنِ » وغيرِهما مِن كُتُبِ أَنْمَةِ الحديثِ الإحْتِجاجُ بكثيرٍ مِن المُبْتَدِعةِ غيرِ الدُّعاةِ إلى بِدْعَتِهِم ، ولم تَزَلِ السَّلَفُ والخَلَفُ على قَبُولِ الرِّوايةِ منهم والإسْتِدُلالِ بها والسَّماعِ منهم وإسْماعِهم مِن غيرِ إِنْكارٍ . الرِّوايةِ منهم والإسْتِدُلالِ بها والسَّماعِ منهم وإسْماعِهم مِن غيرِ إِنْكارٍ .

الثّاني: حَنْظَلَةُ بْنُ أبي سُفْيانَ ...(١).

## بَيانُ لَطائِفِ إِسْنادِه

منها: أنَّ فيه التَّحديثَ والإِخْبارَ والعَنْعَنةَ.

ومنها: أَنَّ إِسْنادَه كُلِّهُم مَكِّيُّون إِلَّا عُبَيْدَ الله؛ فإِنَّه كُوفيٌّ، وكُلُّه على شرطِ السِّتَّةِ إِلَّا عِكْرِمةَ بْنَ خالِدٍ؛ فإِنَّ ابْنَ ماجَهْ لم يُخْرِجْ له.

ومنها: أنه مِن رُباعِيّاتِ البُخاريِّ، ولِمُسْلِمٍ مِن الخُماسِيّاتِ، فعَلا البُخاريُّ برَجُلِ. البُخاريُّ برَجُلِ.

# بَيانُ تَعَدُّدِ مَوْضِعِه ومَن أَخْرَجَه

أَخْرَجَه البُخارِيُّ أيضًا في التّفسيرِ، وقالَ فيه: «وزادَ عُثْمانُ عنِ ابْنِ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي فُلانٌ وحيوةُ بْنُ شُرَيْحٍ عن بُكَيْرِ بْنِ عبدِ الله بْنِ الأَشَجِّ عن نافِعٍ عنِ ابْنِ عُمَرَ»، وأَخْرَجَه مُسْلِمٌ في الإيمانِ عن مُحمَّدِ بْنِ عبدِ الله بْنِ نَمَيْرٍ عن أبيه عن حَنْظَلَة به وعنِ ابْنِ مُعاذٍ عن أبيه عن عاصِم بْنِ مُحمَّدِ بْنِ نَمَيْرٍ عن أبيه عن عاصِم بْنِ مُحمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عبدِ الله بْنِ عُمَرَ عن أبيه عن جَدِّه وعن ابْنِ نُمَيْرٍ عن أبي خالِدٍ الأَحْمَرِ عن سَعْدِ بْنِ طارِقٍ عن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ عن ابْنِ عَمْرٍ عن سهلِ بْنِ عُثْمانَ عن سَعْدِ بْنِ عُنْمانَ عن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ عن ابْنِ عَمْرٍ و عن سهلِ بْنِ عُثْمانَ

<sup>(</sup>١) هُنا حَذْفُ عِبارةٍ.

عن يَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيّا بْنِ أبِي زائِدةَ عن سَعْدِ بْنِ طارِقٍ به، فَوَقَعَ لِمُسْلِمٍ مِن جَميعِ طُرُقِه خُماسِيًّا، ولِلبُخاريِّ رُباعِيًّا كما ذَكَرْنا، وزادَ في مُسْلِمٍ في روايتِه عن حَنْظَلَةَ قالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمةَ بْنِ خالِدٍ يُحَدِّثُ طاوُسًا: أنَّ رَجُلًا قالَ لعبدِ الله بْنِ عُمَرَ: «أَلَا تَغْزُو»، فقالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ...»، فذَكَرَ الحديث، وقالَ البَيْهَقيُّ: «اسْمُ الرَّجُلِ السّائِل: حَكِيمٌ».

# بَيانُ اللُّغاتِ

قوله: «بُنِيَ» مِن «بَنَى يَبْنِي بِناءً»، يُقالُ: «بَنَى فُلانٌ بَيْتًا مِن البُنْيانِ»، ويُقالُ: «بَنَيْتُه بِناءً وبِنَى» بكسرِ الباءِ و «بُنَّى» بالضَّمِّ، و «بنْيةً».

قولُه: «وإِقامِ الصّلاةِ»: «فَعْلةٌ» مِن «صَلَّىٰ» كـ «الزَّكاةِ» مِن «رَكَّىٰ»، قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «وكِتابَتُها بالواوِ على لفظِ المُفَخَّمِ، وحقيقةُ «صَلَّىٰ»: حَرَّكَ الصَّلَويْنِ؛ لأنّ المُصَلِّي يَفْعَلُ ذلك» (١)، قُلْتُ: «الصَّلَوانِ»: تَثْنِيةُ «الصَّلا»، وهو: ما عن يَمِينِ الذَّنبِ وشِمالِه، هذا أحدُ مَعاني «الصّلاةِ» في اللَّغةِ. والثّانِيةُ: الدُّعاءُ، قالَ الأَعْشَىٰ:

وقابَلَه السرِّيحُ في دَنِّها ﴿ وصَلَّىٰ على دَنِّها وارْتَسَمْ والثَّالثةُ: مِن «صَلَّيْتُ العَصا بالنَّارِ»: إذا لَيَّنْتُها وقَوَّمْتُها، فالمُصَلِّي كأنه يَسْعَىٰ في تعديلِها وإقامتِها.

والرّابِعةُ: مِن «صَلَّيْتُ الرَّجُلَ النّارَ»: إِذَا أَدْخَلْتُهُ النّارَ، أَو مِن «جَعَلْتُهُ يَصْلاها» أي: يُلازِمُها، فالمُصَلِّي يَدْخُلُ الصّلاةَ ويُلازِمُها.

. . . . .

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/٠٤).

### بَيانُ الصَّرْفِ

قولُه: «بُنِيَ»: فعلٌ ماضٍ مجهولٌ، قولُه: «وإِقامُ الصّلاةِ» أصلُه: «إِقْوامٌ»؛ لأنه مِن «أَقامَ يُقِيمُ» حُذِفَتِ الواوُ، فصارَ «إِقامًا»، ولكنِ القاعِدةُ: الله مِن عنها التّاءُ، فيُقالَ: «إِقامةٌ»، وقالَ أهلُ الصّرف: لَزِمَ الحَذْفُ أَن يُعَوَّضَ عنها التّاءُ، فيُقالَ: «إِقامةٌ»، وقالَ أهلُ الصّرف: لَزِمَ الحَذْفُ والتّعويضُ في نحو «إِجارةٍ» و «اسْتِجارةٍ»، فإِن قُلْتَ: فلِمَ لم يُعَوَّضْ ههنا؟، قُلْتُ: المُرادُ مِن التّعويضِ هو أن يكونَ بالتّاءِ وغيرِها نحوِ الإضافة؛ فإنّ المُضافَ إليه ههنا عوض عنِ المحذوف، وفي التنزيل: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ المُضَافَ إليه ههنا عوض من «المَحدوث ، وفي التنزيل: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ المُضَافَ إليه ههنا عوض من «أَوى المحذوف ، وفي التنزيل المَدّ.

## بَيانُ الإِعْرابِ

قولُه: «الإِسْلامُ» مرفوعٌ لإِسْنادِ «بُنِيَ» إليه وقد نابَ عنِ الفاعِلِ. وقولُه: «على» يَتَعَلَّقُ بقولِه: «بُنِيَ».

قولُه: «خمسٍ» أي: خمسِ دَعائِمَ، وصَرَّحَ به عبدُ الرَّزَاقِ في رِوايتِه، أو «قَواعِدَ» أو «خِصالٍ»، ويُرْوَى: «خمسةٍ»، وهكذا رِوايةُ مُسْلِمٍ، والتَّقديرُ: «خمسة أشياءَ» أو «أركانٍ» أو «أُصُولٍ»، ويُقالُ: إنّما حُلِفَ الهاءُ لكونِ الأشياءِ لم تُذْكَرْ كقولِه تعالى: ﴿ يَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ﴾ أي: عَشْرَةَ أشياء، وكقولِه ﷺ: «مَن صامَ رَمَضانَ فأَتْبَعَه سِتَّا»، ونحو ذلك....

### بَيانُ المَعاني والبَيانِ

قولُه: «بُنِيَ» إِنَّما طَوَىٰ ذِكْرَ الفاعِل لِشُهْرَتِه، وفيه الإسْتِعارَةُ بالكِنايةِ ؛ لأنه شَبَّهَ الإِسْلامَ بِمَبْنِّي له دَعائِمُ، فذَكَرَ المُشَبَّة وطَوَىٰ ذِكْرَ المُشَبَّهِ به، وذَكَرَ ما هو مِن خَواصِّ المُشَبَّهِ به ، وهو البناءُ ، ويُسَمَّىٰ هذا «اسْتِعارةً تَرْشِيحيَّةً » ، ويجوزُ أن يكونَ اسْتِعارةً تمثيليّةً: بأن تُمَثّلَ حالةُ الإِسْلام مع أركانِه الخمسةِ بحالة خِباءٍ أُقِيمَتْ على خمسةِ أَعْمِدةٍ ، وقُطْبُها الَّذي تَدُورُ عليه الأركانُ هو شَهادةُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وبَقِيَّةُ شُعَب الإِيمانِ كَالأَوْتَادِ لِلخِباءِ، ويجوزُ أَن تكونَ الإسْتِعارةُ تَبَعِيّةً: بأن تُقَدَّرَ الإسْتِعارةُ في «بُنِيَ»، والقَرينةُ: «الإِسْلامُ» ، شُبِّهَ ثَباتُ الإسلام واسْتِقامَتُه على هذه الأركانِ ببِناءِ الخِباءِ على الأَعْمِدةِ الخمسةِ ، ثُمّ تَسْرِي الإسْتِعارةُ مِن المَصْدَرِ إلى الفِعْل ، وقد عَلِمْتَ أنَّ الإسْتِعارَةَ التَّبَعِيَّةَ تَقَعُ أُوَّلًا في الْمصادِرِ ومُتَعَلَّقاتِ مَعاني الحُرُوفِ، ثُمّ تَسْرِي فِي الأفعالِ والصِّفاتِ والحُرُّوفِ، والأَظْهَرُ: أن تكونَ اسْتِعارةً مَكْنِيّةً: بأن تكونَ الإسْتِعارةُ في «الإِسْلام» ، والقَرينةُ: «بُنِيَ» على التَّخَيُّل: بأن شُبِّه الإِسْلامُ بالبيتِ، ثُمّ خُيِّلَ كأنه بيتٌ على المُبالَغةِ، ثُمّ أُطْلِقَ «الإِسْلامُ» على ذلك المُخَيَّل، ثُمّ خُيِّلَ له ما يُلازِمُ البيتَ المُشَبَّهَ به مِن البِناءِ، ثُمّ أَثْبتَ له ما هو لازِمُ البيتِ مِن البِناءِ على الإسْتِعارةِ التَّخْيِيليّةِ ، ثُمّ نُسِبَ إليه لِيَكُونَ قرينةً مانِعةً مِن إِرادةِ الحقيقةِ.

# بَيانُ اسْتِنْباطِ الأَحْكامِ

#### وهو على وُجُوهٍ:

الأوّلُ: يُفْهَمُ مِن ظاهِرِ الحديثِ: أنّ الشّخصَ لا يكونُ مُسْلِمًا عندَ تركِ شيءٍ منها لكنّ الإِجْماعَ مُنْعَقِدٌ على أنّ العبدَ لا يَكْفُرُ بتركِ شيءٍ منها، وقتلُ تارِكِ الصّلاةِ عندَ الشّافِعيِّ وأحمدَ إِنّما هو حَدًّا لا كُفْرًا وإِن كانَ رُوِيَ عن تارِكِ الصّلاةِ عندَ الشّافِعيِّ وأحمدَ إِنّما هو حَدًّا لا كُفْرًا وإِن كانَ رُوِيَ عن أحمدَ وبعضِ المالِكِيّةِ كُفْرًا، وقولُه ﷺ: «مَن تَرَكَ صَلاةً مُتَعَمِّدًا فقد كَفَرَ» محمولٌ على الزَّجْرِ والوَعِيدِ أو مُؤوَّلٌ أي: إِذا كانَ مُسْتَجِلًا، أو المُرادُ: كُفْرانُ النّعْمةِ.

الثّاني: أنّ هذه الأشياءَ الخَمْسَةَ مِن فُرُوضِ الأَعْيانِ لا تَسْقُطُ بإِقامةِ البعضِ عنِ الباقِين.

الثَّالِثُ: فيه جَوازُ إِطْلاقِ «رَمَضانَ» مِن غيرِ ذِكْرِ «شَهْرٍ»، خِلافًا لِمَن مَنعَ ذلك على ما يأتي إِن شاءَ الله تعالى.

## الأَسْئِلةُ والأَجْوِبَةُ

الأوّلُ: ما قيلَ: «ما وَجْهُ الحَصْرِ في هذه الخمسة ؟»، وأُجِيبَ: بأنّ العِبادةَ إِمّا قوليّةٌ وهي الشَّهادةُ أو غيرُ قوليّةٍ ، فهي إمّا تَرْكيُّ ، وهو الصّومُ ، أو فعليٌّ ، وهو إمّا بَدَنيُّ ، وهو الصّلاةُ ، أو ماليٌّ ، وهو الزَّكاةُ ، أو مُرَكَّبُ منهما ، وهو الحَجُّ .

الثَّاني: مَا قِيلَ: مَا وَجْهُ التَّرتيبِ بِينَهَا؟، وأُجِيبَ: بأنَّ الواوَ لا تَدُلُّ

على الترتيبِ ولكنِ الحكمةُ في الذِّكْرِ: أنَّ الإِيمانَ أصلٌ لِلعِباداتِ، فتَعَيَّنَ تقديمُه، ثُمَّ الصَّلاةُ لأنها عَمادُ الدِّين، ثُمَّ الزَّكاةُ لأنها قَرينةُ الصَّلاةِ، ثُمَّ الحَجُّ لِلتّغليظاتِ الوارِدةِ فيه ونحوِها، فبالضّرورةِ يَقَعُ الصَّومُ آخِرًا(١).

. . . .

#### 600 M

وهذا أُوانُ سَرْدِ الوَظائِفِ مع ذِكْرِ أَمْثِلةٍ واقِعِيّةٍ مِن صَنِيعِ الشُّرَّاحِ والمُحَشِّينِ والمُعَلِّقِينِ لِكُلِّ وَظيفةٍ ، فنقولُ ـ وبالله تعالى التّوفيقُ إلى أَقْوَمِ طريقٍ ـ:

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» (۱/۸/۱ ـ ۱۲۰).

# الوَظِيفةُ الأُولَى الخُطِّبةُ الشَّامِلةُ لِلبَسْمَلةِ والحَمْدَلةِ وغيرِهما

----\\$(\x){\x\\\$(\-\-

قَالَ الزَّبِيدِيُّ فِي «شَرِحِ الْإِحْيَاءِ»: «اعْلَمْ: أَنَّهُم ذَكَرُوا أَنَّ مِن الواجِبِ على كُلِّ مُصَنِّفِ كتابٍ ثلاثةُ أشياءَ، وهي: ١ \_ البَسْمَلةُ ٢ \_ والحَمْدَلةُ ٣ \_ والصّلاةُ، ومِن الطُّرُقِ الجائِزةِ أربعةُ أشياءَ، وهي: ١ \_ مَدْحُ الفَنِّ، ٢ \_ وذِكْرُ الباعِثِ<sup>(۱)</sup>، ٣ \_ وتَسْمِيةُ الكِتابِ، ٤ \_ وبَيانُ كَيْفِيّةِ الكِتابِ مِن التَّبُويِبِ والتّفصيلِ، فهي سبعةُ أَشْياءَ» (٢). اهـ

وقالَ الشّيخُ مُحمَّدُ بْنُ أحمدَ بْنِ عبدِ البارِي الأَهْدَلُ في «الكَواكِبِ الدُّرِيَّةِ شرحِ مُتَمِّمةِ الآجُرُّوميّةِ»: «قالَ بعضُهم: يَنْبَغِي لِكُلِّ شارعٍ في تصنيفٍ أن يَذْكُرَ ثمانِيةَ أَشْياءَ: ١ ـ البَسْمَلةَ ، ٢ ـ والحَمْدَلةَ ، ٣ ـ والصّلاةَ والسّلامَ على رسولِ الله عَلَيْ عَلَيْ مَا وَالسَّلامَ على رسولِ الله عَلَيْ بَا لَهُ عَلَيْ وَالسَّلامَ على رسولِ الله عَلَيْ ، ٤ ـ والشّهادَتَيْنِ ، ٥ ـ وتَسْمِيةَ نفسِه ، ٦ ـ وتَسْمِيةَ الكِتابِ ، ٧ ـ والإِتْيانَ بما يَدُلُّ على المقصودِ ، ٨ ـ ولفظَ «أمّا بعدُ» (٣) . اهـ

وقد نَظَمَها بعضُهم ما عَدا الشَّهادَتَيْنِ بقولِه:

<sup>(</sup>١) قوله: (مَدْحُ الفَنِّ وذِكْرُ الباعِثِ) سيأتي في الوظيفة الرابعة: أن من وظيفة الشارح والمحشي والمعلق مدح الكتاب وذكر الباعث على الشرح والتحشية والتعليق.

<sup>(</sup>۲) «شرح الإحياء» (۱/٥٧).

<sup>(</sup>٣) «الكواكب الدرية» (ص٢١).

قُلِلْ لِلمُصَلِّقِ فَانْتَبِ فَ فَانْتَبِ فَ الْكَرْبُ فَمَانٍ فَي الْكِتَابُ بَسْمِلْ وحَمْدِلْ والصَّلا ﴿ قُمْ مَعَ السَّلامِ المُسْتَطَابُ واسْمُ الْكِتَابِ وجامِعٍ ﴿ وَبَراعَةٌ فَصْلُ الْخِطَابُ (١)

مِثالُ الإِتْيانِ بِالأُمُورِ الثَّمانِيةِ \_ بلِ العَشَرَةِ \_ في الحَواشِي:

أ \_ خُطْبَةُ الشّيخِ محفوظِ التَّرْمَسيِّ بفتحِ التّاءِ والميم في «مَوْهِبةِ ذِي الفَضْلِ»:

# بن الرِّرُ الجِيمِ [١]

الحمدُ لله [٢] الّذي فَضَلنا بهذا النّبيّ الكريم \* المخصوصِ بمَزايا مِثْلِ مُخاطَبةِ الحَجَرِ إِيّاه بالتّسليم \* وهَدانا كيفَ نَسْلُكُ مَنْهَجَه القَوِيمَ \* وأشهدُ [٥، ٦] أن لا إله إلّا الله وَحْدَه لا شريكَ له \* وأنّ سَيّدَنا مُحمَّدًا عبدُه وخيرُ مَن أَرْسَلَه شَهادةً تَحْفَظُنا عنِ اقْتِحامِ العَذابِ الأليمِ \* وتُورِدُنا الحَوْضَ وجَنّاتِ النّعيمِ \* والصّلاةُ [٣] والسّلامُ [٤] على سَيِّدِنا مُحمَّدِ المَبْنِيِّ شَرْعُه على خمس: الشَّهادةِ والصّلاةِ والزَّكاةِ والصِّيامِ وحَجِّ البيتِ العظيمِ [٩] \* وعلى آلِه وصَحْبِه وكُلِّ مَن تَصَدَّى لإِحْياءِ هذا الدِّين بالتّأليفِ والتّعليم \*

أمّا بعدُ [١٠] فيقولُ العَبْدُ الرّاجي رِضا رَبِّه الغَنِيِّ ﴿ مُحمَّدِ محفوظِ بُنِ عبدِ الله التَّرْمَسيُّ [٧] ﴿ وَفَقَه الله لِلتَّقْوَىٰ والسَّعادةِ ﴿ ورَزَقَه الحُسْنَىٰ بُنِ عبدِ الله التَّرْمَسيُّ [٧] ﴿ وَفَقَه الله لِلتَّقْوَىٰ والسَّعادةِ ﴿ ورَزَقَه الحُسْنَىٰ

<sup>(</sup>١) «الوجيز شرح البيقونية» للسيد زين العيدروس (ص٥).

وزِيادةً \* هذه تقريراتٌ رائِقةٌ \* وحَواشٍ فائِقةٌ \* سَمَّيْتُها: «مَوْهِبةَ ذِي الفَضْلِ \* على شرحِ مُقَدِّمةِ بافَضْلِ<sup>(١)</sup> \* » [٨].

#### مُلاحَظةٌ

بَنَى الشَّرّاحُ والمُحَشُّون والمُعَلِّقُون في خُطَبِ شُرُوحِهِم وحَواشِيهِم وتعليقاتِهم على السَّجْعِ، وقد عُدَّ ذلك عندَهم مِن لَوازِمِ التَّاليفِ والتَّصنيفِ، وممّنِ اهْتَمَّ بالسَّجْعِ في خُطَبِ مُؤَلَّفاتِه: الشِّيخُ أحمدُ الدَّمَنْهُوريُّ (ت ١١٩٢)، وقد جَمَعَ الأُستاذُ يُوسُفُ السّناريُّ (٢) مُقدِّماتٍ مسجوعةً لِلدَّمَنْهُوريِّ في أربعين كِتابًا مِن كُتُبه.

ولا بأسَ بتقليدِ الأئمّةِ في سَجْعِ الخُطَبِ، وقد رأيتُ شيخَ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريّ في «غايةِ الوُصُولِ» اقْتَبَسَ خُطْبَتَه مِن خُطْبةِ أبي الثَّناءِ محمودِ بْنِ عبدِ الرّحمنِ الأَصْفَهانيِّ في «بَيانِ المُخْتَصَرِ» مع تغييرٍ طفيفٍ، وعِبارةُ «غايةِ الوُصُولِ»:

الحمدُ لله الّذي أَظْهَرَ بَدائِعَ مَصْنُوعاتِه على أحسنِ نِظامٍ \* وخَصَّ مِن بَيْنِها مَن شاءَ بمَزيدِ الطَّوْلِ والإِنْعامِ \* ووَقَّقَهُ وهَداهُ إلى دِينِ الإِسْلامِ \* وأَرْشَدَهُ إلى طريقِ مَعْرِفةِ الإسْتِنْباطِ لِقَواعِدِ الأَحْكَامِ \* لِمُباشَرةِ الحَلالِ وتَجَنَّبِ الحَرام \*

<sup>(</sup>۱) «حاشية الترمسي» (۱/۱٥).

<sup>(</sup>٢) في بحث له بعنوان «السجع في مقدمات الكتب التراثية \_ مقدمات أحمد الدمنهوري مثالا».

وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له ذُو الجَلالِ والإِكْرامِ \* وأَشْهَدُ أَنَّ سيِّدَنا مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه المُفَضَّلُ على جميعِ الأَنامِ \* صَلَّىٰ اللهُ وسَلَّمَ عليه وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ الغُرِّ الكِرامِ \*

(وَبَعْدُ) فهذا شَرْحٌ لَمُخْتَصَرِي المُسمَّىٰ بـ (للَّبِ الأُصولِ) الَّذي اخْتَصَرْتُ فيه (جَمْعَ الجَوامِعِ) ١ - يُبيِّنُ حَقائِقَه \* ٢ - ويُوَضِّحُ دَقائِقَه \* ٣ - ويُذَلِّلُ مِن اللَّفْظِ صِعابَه \* ٤ - ويَكْشِفُ عن وَجْهِ المَعانِي نِقابَه (١) \*

# وعِبارةُ «بَيانِ المُخْتَصَرِ»:

الحمدُ لله الّذي أَظْهَرَ بَدائِعَ مَصْنُوعاتِه على أَحْسَنِ النّظامِ \* وخَصَّصَ مِن بينِها نوعَ الإِنْسانِ بمَزِيدِ الطَّوْلِ والإِنْعامِ \* وهَدَى أهلَ السَّعادةِ منهم للإِيمانِ والإِسْلامِ \* وأَرْشَدَهُم طريقَ مَعْرِفةِ اسْتِنْباطِ قَواعِدِ الأَحْكامِ \* لِيُباشِرُوا الحَلالَ منها ويُجانِبُوا الحَرامَ \*

وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله ذُو الجَلالِ والإِكْرامِ \* وأشهدُ أَنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه الله على جميعِ الأَنامِ \* صَلَّىٰ اللهُ عليه وعلى آلِه وأَصْحابِه الغُرِّ الكِرامِ \* ما مَطَرَ غَمامٌ \* وعَطِرَ كِمامٌ \*

<sup>(</sup>۱) «غاية الوصول» (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٢) «بيان المختصر» (٣/١ \_ ٥).

ولا يَخْفَىٰ التَّشابُهُ بينَ العِبارَتَيْنِ.

ولا بأسَ بتَكْرارِ صِيغةٍ واحِدةٍ لِلتَّقْدِمةِ في كِتابَيْنِ أو كُتُبٍ، وقد رأيتُ شيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريَّ أيضًا كَرَّرَ بعضَ الصِّيَغِ في كُتُبِه: كما وَقَعَ ذلك منه في «مِنْحةِ البَارِي شرحِ صحيح البُخارِي» مع «حاشِيتِه على شرحِ العَقائِدِ النَّسَفيّةِ» لِلسَّعْدِ التَّفْتازانيِّ، وعِبارةُ الأُولى:

وبعدُ: فقد سَنَحَ لي أن أَضَعَ على «صحيحِ الإِمامِ الحافظِ العالِمِ العَلَامةِ مُحمَّدِ بْنِ إِسْماعيلَ البُخاريِّ \_ طَيَّبَ الله ثَراه \* وجَعَلَ الجَنَّةَ مَأُواه \* \_ شرحًا يَحُلُّ صِعابَه \* ويَكْشِفُ عن وَجْهِ مَعانِيه نِقابَه \* ويُبْرِزُ عن مَبانِيه إعْرابَه \* ويُغْنِي عن غيرِه طِلابَه \* ضامًّا إليه مِن الفَوائِدِ المُسْتَجاداتِ \* والقَواعِدِ المُحَرَّراتِ \* ما تَقَرُّ به أَعْيُنُ أُولِي الرَّغَباتِ \* راجِيًا بذلك جزيلَ الأَجْرِ والثَّوابِ \* مِن فيضِ مَوْلانا الأَكْرَمِ الوَهّابِ (۱) \* .

وعِبارةُ الثّانيةِ:

وبعدُ: فإِنّ «شرحَ العَقائِدِ» في عِلْمِ الكَلامِ لِلعَلّامةِ السَّعْدِ التَّفْتازانيِّ طَيَّبَ اللهُ ثَراه \* وجَعَلَ الجَنّةَ مَثْواه \* لمّا كانَ مِن أَبْدَعِ كِتابٍ في الكَلامِ طُيَّبَ اللهُ ثَراه \* وأَجْمَعِ مَوْضُوعِ فيه على مِقْدارِ حَجْمِه أُلِّفَ \* الْتَمَسَ مني بعضُ الأَعِزّةِ علي \* وأجْمَعِ مَوْضُوعِ فيه على مِقْدارِ حَجْمِه أُلِّفَ \* الْتَمَسَ مني بعضُ الأَعِزّةِ علي \* مِن الفُضَلاءِ المُترَدِّدِين إلي \* أن أَضَعَ عليه حاشِيةً تُوضِّحُ ما أَشْكَلَ منه \* وتَفْتَحُ ما أُقْفِلَ منه \* ضامًّا إلى ذلكَ مِن الفَوائِدِ المُسْتَجاداتِ

<sup>(</sup>۱) «منحة الباري» (۱/۲).

\* والقواعِدِ المُحَرَّراتِ \* ما تَقَرُّ به أَعْيُنُ أُولِي الرَّغَباتِ \* راجِيًا بذلك جَزِيلَ الأَجْرِ والثَّوابِ \* ومُؤَمِّلًا مِن الله تعالىٰ أن يَجْعَلَ هذا الكِتابَ عُمْدَةً ومَرْجِعًا ببَرَكةِ الأَكْرَمِ الوَهّابِ (١) \*

# فائِدةٌ تَتَعَلَّقُ بالإقْتِباسِ

قالَ الإِمامُ السُّيُوطيُّ في «نَواهِدِ الأَبْكارِ»: «قولُه: (الحمدُ لله الّذي نَزَّلَ الفُرْقانَ على عَبْدِه لِيَكُونَ لِلعالَمِين نذيرًا) هو مِن الإقْتِباسِ، وقد أُجْمِعَ على جَوازِه في النَّثْرِ، واسْتَعْمَلَه العُلَماءُ قاطِبةً في خُطَبِهِم وإِنْشاءاتِه»، قالَ: «واعْلَمْ: أنّ الإقْتِباسَ أنواعٌ؛ لأنه تارةً يُورَدُ فيه نَظْمُ القُرآنِ بنَصِّه كما في هذا المَطْلَعِ، وتارةً يُزادُ فيه الكَلِمةُ ونحوُها أو يُنْقَصُ منه، أو يُعَيَّرُ بعضُ عِبارتِه وإعْرابِه، وقدِ اسْتَعْمَلَ للمُصَنِّفُ جميعَ هذه الأنواعِ في الخُطْبةِ؛ تنبيهًا منه على جَوازِها شرعًا وبَلاغةً»(٢).

**W** 

<sup>(</sup>١) «فتح الإله الماجد» (١٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) «فتح الإله الماجد» (١٢٠/١).

# ضَوابِطُ مُهِمّةٌ في تَسْمِيةِ الكُتُبِ

منها: يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ اخْتِيارُ اسْمٍ حَسَنٍ لشرحِه وحاشِيتِه وتعليقِه؛ فإنَّ الكُتُبَ بمنزلةِ الأولادِ، قالَ الشَّاعِرُ:

يَقُولُون ذِكْرُ المَرْءِ يَحْيا بنَسْلِه ﴿ وليسَ له ذِكْرٌ إِذَا لَم يَكُنْ نَسْلُ فَقُلْتُ لهم: نَسْلِي بَدِيعُ رَسَائِلي ﴿ فَمَن سَرَّه نَسْلُ فَإِنِّي بَذَا أَسْلُو(١) فَقُلْتُ لهم: نَسْلِي بَدِيعُ رَسَائِلي ﴿ فَمَن سَرَّه نَسْلُ فَإِنِّي بِذَا أَسْلُو(١) فَقُلْتُ لهما: فَكُمَا يُسَنُّ تحسينُ أسماءِ الأولادِ فكذلك يُسَنُّ تحسينُ أسماءِ الكُتُبِ.

ومنها: لِلعُلَماءِ مَسالِكُ في تَسْمِيةِ الكُتُبِ، فمنهم:

أ \_ مَن اخْتارَ التَّسْمِيةَ بكلمةٍ واحِدةٍ: كما وَقَعَ لِلواحِديِّ ثُمَّ الغَزاليِّ تسميةُ كُتُبِه بـ «الوجيزِ» و «الوَسِيطِ» و «البَسِيطِ»، ولِلرَّافِعيِّ: «العَزيزُ».

ب \_ مَنِ اخْتارَ التَّسْمِيةَ بِكَلِمَتَيْنِ ، وهي قِسْمانِ:

القِسْمُ الأوّلُ: مُرَكّبٌ إِضافيٌّ، وهو أنواعٌ:

١ ـ اسْمٌ ـ كمصدر ـ أُضيف إلى اسْمٍ مِن أسماء الله الحُسْنَى: كـ «فتحِ البارِي»، و «فتحِ الإله»، و «فتحِ الوَهّابِ»، و «فتحِ الرّحمنِ» و «فتحِ القريبِ المُجِيبِ»، و «فتحِ العَليّ»، و «فتحِ العَلامِ»، و «فتحِ العُليّ»، و «فتحِ العَلامِ»، و «فتحِ المُعِينِ»، و «فيضِ القديرِ»، و «فيضِ القديرِ»، و «فيضِ الخبيرِ»، و «فتحِ المُبْدِي».

<sup>(</sup>۱) البيتان لأبي الفتح على بن محمد البستي كما في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (۲۸۰/۲).

٢ - اسمٌ جامِدٌ أو مُشْتَقٌ إلى صِفةٍ مِن صِفاتِ العالِمِ والمُتَعَلِّمِ أو إلى حالةٍ مِن أحوالِ العِلْمِ: كـ«مِنْهاجِ الطَّالِبِين»، و«مِنْهاجِ العابِدِين»، و«رَوْضةِ الطَّالِبِين»، و«بُسْتانِ العارِفِين»، و«تُحْفةِ المُحْتاجِ»، و«مُغْنِي المُحْتاجِ»، و«نِهايةِ المُحْتاجِ»، و«بِدايةِ المُحْتاجِ»، و«كَنْزِ الرّاغِبِين»، و«سِراجِ الطَّالِبِين»، و«نِهايةِ المَطْلَبِ»، و«إِنْحافِ الفقيهِ»، و«إِنْجاءِ العَوامِّ»، و«بُغْيةِ المُسْتَرْشِدِين»، و«إِعانةِ الطَّالِبِين»، و«إِعانةِ الطَّالِبِين»، و«إِعانةِ المُلْلِين»، و«إِعانةِ المُهْتَمِّ»، و«إِعانةِ المُهْتَمِّ»، و«إِعانةِ المُهْتَمِّ»، و«أَعْنةِ المُسْتَعِين»، و«إِنْعُلِ المَطالِع»، و«بُنْغةِ المُشْتاقِ»، و«نَتِيجةِ المُهْتَمِّ»، و«رياضةِ العُقُولِ»، و«أَسْعافِ المَطالِع»، و«بَنْلِ المأمولِ»، و«قضاءِ الوَطَرِ»، و«نُزْهةِ و«رياضةِ الغُقُولِ»، و«نَبْلِ الأَمَلِ»، و«نَبْلِ المأمولِ»، و«إَظْهارِ الحَقِّ»، و«إَنْهةِ المُشْتَوْ»، و«نُخْبةِ الفِكَرِ»، و«حُسْنِ الصِّياغةِ»، و«إِظْهارِ الحَقِّ».

ومِن هذا القِسْمِ: ما بُدِئَ بمادّةِ «كَشْفِ»: نحوُ: «كَشْفِ الأَسْتارِ»، و «كشفِ السِّتارِ»، و «كَشْفِ السِّتارِ»، و «كَشْفِ اللِّنَّامِ»، و «كَشْفِ اللِّنَّامِ»، و «كَشْفِ اللِّنَّامِ»، و «كَشْفِ الظُّنُونِ»، و «كَشَّافِ القِناعِ»، وما بُدِئَ بمادّةِ «تُحْفةٍ»: نحوُ: «تُحْفةِ الطُّلَابِ»، و «تُحْفةِ المُريدِ»، و «تُحْفةِ الأَحْبابِ»، و «تُحْفةِ الأَصْحابِ».

القِسْمُ الثّاني: مُرَكَّبٌ تَقْيِيديٌّ ، فكانُوا يَخْتارُون الأَسْماءَ الدّالَةَ على الشَّرَفِ ، وُلاَ يَصِفُونَها بالأشياءِ الحَسَنةِ: كَرْلَانَّجمِ الوَهّاجِ » ، ور الآياتِ البَيِّناتِ » ، ور الآثارِ المرفوعة » ، ور القامُوسِ المُحِيطِ » ، ور المِنْهاجِ القويم » ، ور الصِّراطِ المُسْتَقِيم » ، ور الدُّرِ المنثور » ، ور الأنوارِ اللّامِعة » ، ور المَقاصِدِ الحَسَنة » ، ور الأَجْوِبةِ الفاضِلة » ، ور الرّسالةِ الجامِعة » ، ور المَشْرَعِ الرَّوِيِّ » ، ور المَنْهَجِ السَّوِيِّ » ، و (البَدْرِ الطّالِع » (۱) .

را) تنبية: عندي شَكُّ في صِحِّةِ اسْمِ كتابِ «تِيجانِ الدَّرارِيِّ» بالإِضافةِ، ولَعَلَّ الصَّوابَ: «التِّيجانُ الدَّرارِيُّ» بِجَعْلِ «الدَّرارِيِّ» صِفةَ «التِّيجانِ»، وهو جمعُ «تاجٍ» كما في «القامُوسِ»، و«الدَّرارِيُّ»=

## ج - مَنِ اخْتَارَ التَّسْمِيةَ بِثَلاثِ كَلِماتٍ ، وهي قِسْمانِ:

القِسْمُ الأوّلُ: مُرَكَّبٌ إِضافيٌّ: نحوُ: «إِحْياءُ عُلُومِ الدِّينِ»، و «إِتْحافِ الخِيَرَةِ المَهَرَةِ»، و «إِرْشادِ العَقْلِ السَّلِيمِ»، و «إِتْحافِ السَّادةِ المُتَّقِينِ»، و «إِظْهارِ صِدْقِ المَهَرَةِ»، و «إِرْشادِ العَقْلِ السَّلِيمِ»، و «إِتْحافِ السَّادةِ المُتَّقِينِ»، و «إِطْهارِ صِدْقِ المَوَدّةِ».

ومِن هذا القِسْم: ما أُضيفَ إلى «ذِي» و «ذَوِي» أو «أُولِي» أو «أهلٍ»:

١ ـ كـ «خصيحة ِ ذَوِي الإِيمانِ ۞ في الرَّدِّ على مَنْطِقِ اليُّونانِ ۞ لِشيخِ الإِسلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ .

٢ ـ و «بَصائِرِ ذَوِي التّمييزِ \* في لَطائِفِ الكتابِ العزيزِ \*» لِلمَجْدِ الفَيْرُوزآباديِّ.

٣ \_ و ﴿إِتْحَافِ أَهُلِ الْإِسْلَامِ \* بِخُصُوصِيّاتِ الصِّيامِ \* ) لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميّ.

٤ ـ و «مَطالِبُ أُولِي النَّهَى \* في شرحِ غايةِ المُنْتَهَى \*» لِلشَّيخِ مُصْطَفَىٰ السُّيُوطيِّ الحَنْبَليِّ.
 السُّيُوطيِّ الحَنْبَليِّ.

٥، ٦ \_ و «مَنْهَجِ ذَوِي النَّظَرِ» و «مَوْهِبةِ ذِي الفَضْلِ» كِلاهُما لِلشَّيخِ محفوظِ بْنِ عبدِ الله التَّرْمَسيِّ.

٧ ـ و «تنبيهِ ذَوِي الحِجا ۞ إلى مَعاني ألفاظِ سفينةِ النَّجا ۞ لشيخِنا الدُّكْتُورِ أمجد رَشيد المَقْدِسيِّ.

٨ ـ و «إعانةُ ذَوِي التّدريسِ \* لشرحِ الياقوتِ النّفيسِ \*» لِلفقيرِ .

بتشدید الیاء جمع «دُرِّيُّ» نِسْبة إلى «الدُّرِّ»، لكن قال بعضهم: هو مِن إِصافة الموصوف لِلصَّفة،
 والله أعلم.

القِسْمُ الثّاني: المُرَكَّبُ العَطْفيُّ: نحوُ: «التّقييدِ والإِيضاحِ»، و«التَّبْصِرةِ والتَّنويرِ»، و«التَّخرِيرِ والتّنويرِ».

د \_ مَنِ اخْتَارَ أَربِعَ كَلِمَاتٍ: نحوُ: ﴿إِيضَاحِ أَسَرَارِ عُلُومِ المُقَرَّبِينِ ۗ لِلسَّيِّدِ مُحمَّدِ بْنِ عبدِ الله بْنِ شَيْخِ العَيْدَرُوسِ.

و \_ مَنِ اخْتارَ خمسَ كَلِماتٍ: نحوُ:

١ ـ «كشفِ الخَفا ومُزِيلِ الإِلْباسِ \* عمّا اشْتَهَرَ مِن الأحاديثِ على أَلْسِنةِ النّاسِ \*» لِلعَجْلُونيِّ.

٢ ـ و «تَنْزِيهِ ذَوِي الولايةِ والعِرْفانِ \* عن عَقائِدِ أَهلِ الزَّيْغِ والخِذْلانِ \*»
 للإمام محمد بْنِ أحمد المِسْناويِّ الدِّلائيِّ.

٣ \_ و «مُرْشِدِ ذَوِي الحِجا والحاجةِ \* إلى سُنَنِ ابْنِ ماجَهْ \* » لِلشَّيخِ محمَّد الأَمِينِ الهَرَريِّ.

٤ ـ و ﴿ إِظْهَارِ الزَّيْنِ وَإِذْهَابِ الشَّيْنِ \* في التَّعليقِ علىٰ عُقُودِ اللَّجَيْنِ \* ﴾ لِلفقيرِ .

و \_ مَنِ اخْتَارَ سِتَّ كَلِمَاتٍ: نحوُ:

١ ـ «المُغْنِي عن حَمْلِ الأَسْفارِ في الأَسْفارِ \* في تخريجِ ما في الإِحْياءِ مِن
 الأَخْبارِ \*\* ) لِلحافِظِ زَيْنِ الدِّين عبدِ الرِّحيم بْنِ الحُسَيْنِ العِراقيِّ.

٢ ـ و ((الرَّدِّ على مَن أَخْلَدَ إلى الأَرْضِ \* وجَهِلَ أَنَّ الإِجْتِهادَ في كُلِّ عَصْرٍ فَرْضٌ \*) لِلإِمامِ السُّيُوطيِّ.

ومنها: كَثُرَ في العُلَماءِ المُؤَلِّفِينِ السَّجْعُ في تَسْمِيةِ كُتُبِهِم حتَّىٰ صارَ ذلك عادةً لهم، وهو مُسْتَحْسَنٌ؛ لأنَّ السَّجْعَ مِن المُحَسِّناتِ البديعيّةِ، قالَ الأَخْضَريُّ في «الجَوْهَرِ المَكْنُونِ»:

والسَّجْعُ في فَواصِلٍ في النَّسْرِ مِن مُشْبِهِ قافِيةً في والمُّعَلِّقِ النَّسْرِ مِن المُّعلِّقِ النَّاعُهُم في ذلك ، ويتَطَلَّبُ ذلك أن يكونَ عندَه معرفةٌ بعِلْمِ القافِيةِ ، ومِن المُفِيدِ في البحثِ عنِ الكَلِماتِ لِلسَّجْعِ في تسميةِ الكُتُبِ: «الصِّحاحُ» لِلجَوْهَرِيِّ ، و «القامُوسُ المُحيطُ» لِلفَيْرُوز آباديٍّ ؛ لأن مَوادَّهما مُرتَّبةٌ على آخِر الحُرُوفِ.

#### 

ومنها: ليسَ لازِمًا في تسميةِ الكُتُبِ اخْتِراعُ الأسماءِ دُونَ سَبْقٍ لأحدٍ مِن المُؤَلِّفِين، بل يَكْثُرُ في المُؤَلِّفِين تَسْمِيةُ الكُتُبِ بأسماءٍ قد سُمِّيَ بها لِمَن تَقَدَّمَهُم، فتَجِدُ اسْمًا واحِدًا لِكُتُبِ مُتَعَدِّدةٍ.

والتقليدُ في تَسْمِيةِ الكُتُبِ لا يَمْنَعُ الإنْتِفاعِ بها، فـ هفتحُ البارِي بشرحِ البُخارِيِّ ) لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ سَبَقَه إلى التَّسْمِيةِ به ابْنُ بَطّالٍ ؛ فإنّ له «فتحَ البارِي شرحَ صحيحِ البُخارِيِّ »، و «تُحْفةُ المُحْتاجِ » لِلفَقِيهِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ سَبَقَه إلى التَّسْمِيةِ به ابْنُ المُلقِّنِ ؛ فإنّ له «تُحْفةَ المُحْتاجِ إلى أدلة المِنْهاجِ ».

وتقليدُ المُؤَلِّفِين في تسميةِ الكُتُبِ خيرٌ مِنِ اخْتِراعِ أسماءٍ قَبِيحةٍ أو باطِلةٍ: كما وَقَعَ لبعضِهم التَّسْمِيةُ بـ ﴿ نِهايةِ الغَوايةِ في ترجمةِ بِدايةِ الهِدايةِ » ، فإنّ (الغَوايةَ »: الضَّلالُ ، فلْيُتَنَبَّهُ .

#### تنىية

بعضُ المُؤَلِّفِينِ أَخَذَ التَّسْمِيةَ مِنِ الأَلفاظِ القُرْآنيّةِ: نحوُ:

١ = «سُبُلِ السَّلامِ شرحِ بُلُوغِ المَرامِ» لِلأميرِ الصَّنْعانيِّ، مِن قولِه تعالى في سُورةِ المائِدةِ: ﴿ يَهَـدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَوَنَهُ و سُـبُلَ ٱلسَّلَمِ ﴾ .

٢ ـ و «السّراجِ الوَهّاجِ شرحِ متنِ المِنْهاجِ» لِلغَمْراويِّ، مِن قولِه تعالىٰ في سُورةِ النَّباإِ: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴾.

٣ ـ و «السِّراجِ المُنيرِ في الإِعانةِ على معرفةِ بعضِ مَعاني كَلامِ رَبِّنا الحكيمِ الخبيرِ » للخطيبِ الشَّرْبِينيِّ ، مِن قولِه تعالىٰ في سُورةِ الأَحْزابِ: ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ .

٥ \_ و «الفتح المُبِين بشرحِ الأَرْبَعِين» لِإبْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ، مِن قولِه تعالىٰ في سُورةِ الفتحِ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُّبِينًا ﴾.

٦ ـ و ((الرَّدِّ على مَن أَخْلَدَ إلى الأَرْضِ) لِلسُّيُوطيِّ، مِن قولِه تعالى في سورةِ الأَعْرافِ: ﴿ وَلَوْ سِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَبَعَ هَوَلَهُ ﴾ .

ومنها: لِيُراعَ في التَّسْمِيةِ مُوافَقةُ الإسْمِ لِلمُسَمَّىٰ، فلا يَنْبَغِي اخْتِيارُ اسْمِ عظيمِ المَبْنَى لِكتابٍ هزيلِ المَعْنَى: كما وَقَعَ لِلمَيّانِشِيِّ: التَّسْمِيةُ بـ ((مما لا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُه))، وهو اسْمٌ عظيمٌ مُشَوِّقٌ لِسامِعِه إلى الإطلاعِ عليه، مع أنّ مضمونَه هَزِيلٌ كثيرُ الغَلَطِ حتّى قالَ الشّيخُ عبدُ الفَتّاحِ أبو غُدّةً: ((وحقيقٌ بكِتابِه أن يُقالَ فيه: ((ما يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُه))).

#### **W**

\* ومنها: يَنْبَغِي الْإِنْتِباهُ والْإحْتِياطُ في اخْتِيارِ حُرُوفِ الجَرِّ في تسميةِ الكُتُبِ، فيُراعَىٰ في اخْتِيارِها اللَّفْظُ الَّذي قبلَها، فإذا كانَ اللَّفظُ الَّذي قبلَها يَتَعَدَّىٰ بد (حَلَىٰ عُدِّيَ بها، أو بالباءِ عُدِّيَ بها، وهكذا.

أ \_ مِثالُ ما عُدِّيَ بالباءِ: ١ \_ «فتحُ الوَهّابِ بشرحِ منهجِ الطُّلَابِ» لشيخِ الإسلام زَكَريّا، فقولُه: «بشرحِ» مُتَعَلِّقٌ بـ «الوَهّابِ» كما في «حاشِيةِ الجَمَلِ» (٢)، ٢ \_ و «تُحْفةُ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِإبْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ، فقولُه: «بشرحِ» مُتَعَلِّقٌ بقولِه: «تُحْفة»؛ فإنّه بمعنى «إِتْحافِ»، ٣ \_ وكذا «إِتْحافُ أهلِ الإسلامِ بخُصُوصيّاتِ الصّيامِ»، ٤ \_ و «إِتْحافُ السّادةِ المُتّقِين بشرحِ إِحْياءِ عُلُومِ الدّين» لِلسّيّدِ مُرْتَضَى الزّبيديِّ.

ج \_ ومِثالُ ما عُدِّيَ بـ (حمِن): ١ \_ (تاجُ العَرُوسِ مِن جَواهِرِ القامُوسِ) لِلسَّيِّدِ

<sup>(</sup>۱) «دليل الفالحين» (۷/۷).

 $<sup>(\</sup>gamma)$  «حاشية الجمل علىٰ شرح المنهج» ( $(\gamma)$ ).

ومنها: يَنْبَغِي ضَبْطُ اسْمِ الكِتابِ؛ لِئَلّا يَقَعَ القُرّاءُ في خَطَا القِراءةِ أو الاخْتِلافِ في ضَبْطِه، وممّا اخْتُلِفَ في ضبطِه مِن أسماءِ الكُتُبِ:

١ ـ «إِعْلامُ المُوَقِّعِين» لِإبْنِ القَيِّمِ ، فقيلَ: همزةُ «أعلام» مفتوحةٌ: جمعُ «عَلَمٍ» ، وقيلَ: مكسورةٌ: مصدرُ «أَعْلَمَ» (١) ، و «المُوَقِّعِين» بتشديدِ القافِ مِن «التَّوقيعِ» (٢) .

٢ ـ و (المَطْلَعُ شرحُ إِيساغُوجي) لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريّ، فقيلَ: بفتحِ الميم واللّامِ: اسْمُ مَكانٍ مِن (طَلَعَ)، وقيلَ: بضَمِّ الميم وكسرِ اللّامِ: اسْمُ فاعِل مِن (أَطْلَعَ)، قالَ المَلَويُّ في (حاشِيةِ المَطْلَعِ): (فالمَعْنَى على الأوّلِ: أنه مَكانُ الطَّلُوعِ إلى مَعاني هذا الفَنِّ أو غيرِه، وعلى الثّاني: أنه يَجْعَلُ القارِئَ طالِعًا إليها، فتَظْهَرُ له) (٣). اهـ

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته على «قواعد في علوم الحديث» (ص٩٧): «اضطربت ألسنة العلماء في عصرنا في ضبط اسم هذا الكتاب، فمنهم: من يقوله: «إعلام الموقعين» بكسر الهمزة كما سمعته من غير واحد من شيوخي ومنهم: العلامة راغب الطباخ والإمام الكوثري رحمهما الله تعالى، ومنهم شيخنا العلامة المحقق مصطفى الزرقا وشيخنا المؤلف \_ وهو العلامة ظفر أحمد العثماني \_ حفظهما الله تعالى، وبعضهم يقوله: «أعلام الموقعين» بفتح الهمزة، وممن ذهب إلى هذا الأستاذ العلامة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في الطبعة التي اعتنى بإخراجها وطبعت بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٧٤ هـ في أربعة أجزاء، فقد أثبت الهمزة فوق الألف في كلامه لبيان اختتام كل جزء من الأجزاء الأربعة وفي مفتتح فهرس كل جزء منها وفي ختام كل فهرس منها أيضا مما دل على أن ذلك مقصود له؛ للإشارة إلى هذا الضبط». اهـ

<sup>(</sup>٢) وأغرب الكشميري إذ قال \_ كما في «الفوائد المنتقاة» (ص١١٢) \_: «الصحيح: أنه «أعلام الموفقين» أي بالفاء والقاف بدل القاف والعين.

<sup>(</sup>٣) «المطلع شرح إيساغوجي» ط دار الضياء (ص١٦٣)٠

# وممّا قُرِئَ خَطَأً مِن أسماءِ الكُتُب:

١ - «إِتْحافُ السّادةِ المُتَّقِين بشرحِ إِحْياءِ عُلُومِ الدِّينِ» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَىٰ الزَّبيديِّ، قَرَأَه الطَّلَبةُ «اتِّحاف» بتشديدِ التّاءِ على بابِ «افْتِعالِ»، وإنّما هو «إِتْحاف» بهمزةِ القَطْعِ وسُكُونِ التّاء على بابِ «إِفْعالٍ»، وقد كَثْرَ في المُؤلِّفِين التَّسْمِيةُ بمادة (إِتْحافٍ»: مثلُ:

أ ـ «إِتْحافِ أهلِ الإِسْلامِ بخُصُوصِيّاتِ الصِّيامِ» لِلشَّيخِ ابْنِ حَجَرِ الهَيْتَميِّ. ب ـ و «إِتْحافِ فُضَلاءِ البَشَرِ بالقراءاتِ الأَرْبَعةَ عَشَرَ» لِشِهابِ الدِّين أحمدَ البَنّاءِ.

لكن قالَ الزَّبِيديُّ في «تاجِ العَرُوسِ»: «وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه: «اتَّحَفَه» بتشديدِ التَّاءِ، فهو «مُتَّحِفٌ» بمعنَى «أَتْحَفَه» (١). اه فعلى هذا تَصِحُّ قِراءةُ الطَّلَبةِ، واللهُ أعلمُ.



 <sup>(</sup>۱) «تاج العروس» (۲۳/۳۵).

# الوَظِيفةُ الثّانِيةُ ذِكْرُ صِفةِ الكِتابِ

**→••**≈≈3€≈3€≈••••

المُرادُ بذِكْرِ صِفةِ الكِتاب: أن يَذْكُرَ المُؤَلِّفُ والمُصَنِّفِ في ابْتِداءِ كِتابِه أنه هل هو شرحٌ أو حاشِيةٌ أو تعليقٌ؟، وهو مِن المعلومِ مِن التَّاليفِ والمُؤَلِّفِين ضَرُورةً، فكثيرًا ما يَقُولُون في بِداية كُتُبِهِم بعدَ «أمّا بعدُ»: «هذا شرحٌ لِكتابِ فُلانٍ»، أو «هذه تعليقاتٌ على كِتابِ كُذا»، وما أَشْبَهَها.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ\_ما جاءَ في «شرحِ المِنْهاجِ» للإِمامِ المَحَلِّيِّ مِن قولِه:

هذا ما دَعَتْ إليه حاجةُ المُتَفَهِّمِين لـ «مِنْهاجِ الفقه» مِن شرحٍ يَحُلُّ الفاظَه، ويُبيِّنُ مُرادَه، ويُتَمِّمُ مُفادَه، على وجه لطيف خالٍ عنِ الحَشْوِ والتّطويلِ \* حاوٍ لِلدّليلِ والتّعليلِ \*(١).

ب \_ ما جاء في «سُبُلِ السَّلامِ شرحِ بُلُوغِ المَرامِ» لِلأَمِيرِ الصَّنْعانيِّ:

وبعدُ: فهذا شرحٌ لطيفٌ على «بُلُوغِ المَرامِ» تأليفِ الشَّيخِ العَلَّامةِ شيخِ الإِسْلامِ \_ اخْتَصَرْتُه عن شرحِ الإِسْلامِ \_ اخْتَصَرْتُه عن شرحِ

<sup>(</sup>۱) «حاشیتا قلیوبی وعمیرة» (۱/۳ \_ ٤).

القاضِي العَلّامةِ شَرَفِ الدِّين الحُسَيْنِ بْنِ مُحمَّدِ المَغْرِبِيِّ ـ أَعْلَىٰ الله دَرَجاتِه في عِلِّين (١).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ القَلْيُوبِيِّ على شرحِ ابْنِ قاسِمِ الغَزِّيِّ»:

وبعدُ: فهذه حَواشٍ على «فتحِ القَريبِ» و «القولِ المُخْتارِ في شرحِ أبي شُجاعٍ المُسَمَّى بالتَّقريبِ وغايةِ الإخْتِصارِ»، حاوِيةٌ لِما في غيرها مِن الحَواشِي الكثيرةِ \* كما لا يَخْفَىٰ على أصحابِ البَصِيرةِ (٢) \*

ب \_ ما جاء في «حاشِية الشَّهابِ الرَّمْليِّ على شرحِ الرَّوْضِ» الَّتي جَرَّدَها الشَّيخُ مُحمَّدُ بْنُ أحمدَ الشَّوْبَرِيُّ:

وبعدُ: فهذه حَواشِ لطيفةٌ \* وفَوائِدُ شريفةٌ \* جَرَّدْتُها مِن خَطِّ شيخِ مَشايِخِنا شيخِ الشُّيُوخِ \* خاتِمةِ أهلِ الرُّسُوخِ \* أبي العَبّاسِ أحمدَ الرَّمْليِّ مَشايِخِنا شيخِ الشُّيُوخِ \* خاتِمةِ أهلِ الرُّسُوخِ \* أبي العَبّاسِ أحمدَ الرَّمْليِّ الأَنْصاريِّ قَدَّسَ الله رُوحَه \* ونَوَّرَ ضريحَه \* بهامِشِ نُسْخَتِه «شرحِ الرَّوْضِ»(٣).

**N** 

<sup>(</sup>۱) «سبل السلام» (۱۱/۱).

<sup>(</sup>٢) «حاشية القليوبي» (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) «حاشية الشهاب الرملي علىٰ شرح الروض» (٢/١).

﴾ الوَظِيفةُ الثَّانِيةُ: ذِكْرُ صِفةِ الكِتابِ ﴾ \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٦٩

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ\_ما جاء في «دَقائِقِ المِنْهاجِ» للإِمامِ النَّوويِّ:

أمّا بعدُ: فهذا كِتابٌ فيه شرحُ دَقائِقِ «المِنْهاجِ» والفَرْقُ بينَ ألفاظِه وألفاظِ «المُحَرَّرِ» لِلرّافِعيِّ، رحمهُ الله تعالى (١٠).

ب \_ ما «التّاجِ في إِعْرابِ مُشْكِلِ المِنْهاجِ» للإمامِ السُّيُوطيِّ:

وبعدُ فهذا كِتابٌ وَضَعْتُه على «مِنْهاجِ النَّوَويِّ» ﴿ يَشِينُ أَبَيِّنُ فيه إِعْرابَ مُشْكِلاتِه \* وتصحيحِ مُرَكَّباتِه \* مُسَمَّى بـ «التّاجِ في إِعْرابِ مُشْكِلِ المِنْهاجِ » (٢).



<sup>(</sup>۱) «دقائق المنهاج» (ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) «التاج في إعراب مشكل المنهاج» (ص٥٨).

# الوَظيفةُ الثّالِثةُ تَرُجَمةُ مُصَنِّفِ الكِتابِ ومُؤَلِّفِه

–⊶ક્કુન્ડ}{⊱હ}•⊷⊢

ترجمةُ مُصَنِّفِ الكِتابِ ومُؤَلِّفِه مِن مُهِمّاتِ وَظائِفِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُحَشِّي والمُحَشِّي والمُحَشِّي والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ، وقدِ اهْتَمَّ العُلَماءُ بها قديمًا وحديثًا.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «الكواكِبِ الدَّراريِّ شرحِ صحيحِ البُخاريِّ» لِلكَرْمانيِّ:

### تَرْجَمةُ البُخاريِّ ﷺ

وأمّا البُخاريُّ فهو: أبو عبدِ الله مُحمّدُ بْنُ إِسْماعِيلَ بْنِ إِبْراهيمَ بْنِ المُهْمَلةِ ، المُغيرةِ بْنِ بَرْدِزْبَه \_ بفتحِ المُوحَّدةِ ، وإِسْكانِ الرّاءِ ، وكَسْرِ المُهْمَلةِ ، وتَسْكِينِ الزّايِ ، وبالمُوحَّدةِ \_ الجُعْفيُّ \_ بضَمِّ الجيم وسُكونِ المُهْمَلةِ وبالفاءِ \_ البُخاريُّ ، أَسْلَمَ المُغيرةُ وكانَ مَجُوسِيًّا علىٰ يَدِ اليَمانيِّ الجُعْفِيِّ وبالفاءِ \_ البُخاريُّ ، أَسْلَمَ المُغيرةُ وكانَ مَجُوسِيًّا علىٰ يَدِ اليَمانيِّ الجُعْفِيِّ والِي بُخارَىٰ ، وأبوه إِسْماعيلُ كانَ مِن خِيارِ النّاسِ ، وأُمّة كانَتْ مُجابةَ واليّ بُخارَىٰ ، وأبوه إِسْماعيلُ كانَ مِن خِيارِ النّاسِ ، وأُمّة كانَتْ مُجابةَ الدَّعْوَةِ ، وكانَ البُخارِيُّ \_ ﴿ وَاللّهِ عَلَى ابْنِكَ بَصَرُه وهو صغيرٌ ، فرَأَتْ أُمّة في المَنامِ إِبراهيمَ الخليلَ ﴿ وقالَ: «يا هذه ، قد رَدَّ الله على ابْنِكَ بَصَرَه ؛ لِكَثْرَةِ دُعائِكَ أو بُكائِكَ » ، فأَصْبَحَ بصيرًا .

وُلِدَ بَبُخارَىٰ سنةَ أربع وتِسْعِين ومِائةٍ ، وأُلْهِمَ حفظَ الحديثِ في صِغَرِه وهو ابْنُ عَشْرِ سِنِين أو أَقَلَّ ، ثُمَّ حَجَّ به أبوه ، فرَجَعَ أبوه وهو أَقامَ بمَكّةَ

المُكرَّمةِ في طَلَبِ العِلْمِ، وذلك سنةَ ثَمانَ عَشْرَةَ مِن عُمْرِه.

ورَحَلَ رِحْلاتٍ واسِعةً في طَلَبِ الحديثِ إلى أمصارِ الإسلامِ، وكتَبَ عن شُيُوخٍ مُتَوافِراتٍ \* وأَئِمّةٍ مُتَكاثِراتٍ \* قالَ رحمهُ الله تعالى: «كَتَبْتُ عن ألفٍ وثَمانِينَ رَجُلًا ليسَ فيهم إلّا صاحبُ حديثٍ، كُلُّهُم كانُوا يَقُولُون: «الإِيمانُ قولٌ وعَمَلٌ، يَزيدُ ويَنْقُصُ»، حتى صارَ إمامَ أئمة الحديثِ، والمُقْتَدَىٰ به في هذا الشّأنِ.

وأَجْمَعَ المُحَقِّقُونَ على أنّ كِتابَه أَصَحُّ كِتابِ بعدَ القُرآنِ، ورَوَىٰ عنه خَلائِقُ كثيرُون نحوٌ مِن مِائةِ ألفٍ أو يَزِيدُون أو يَنْقُصُون، وعَظَّمَه العُلَماءُ غايةَ التعظيم \* وكَرَّمَه الفُضَلاءُ نِهايةَ الإِجْلالِ والتّكريم \* حتّى أنّ مُسْلِمًا صاحِبَ «الصّحيحِ» كُلَّما دَخَلَ عليه يُسَلِّمُ ويقولُ: «دَعْني أُقبِّلُ رِجْلَيْكَ يا طبيبَ الحديثِ في عِلَلِه، يا أُسْتاذِين ويا سَيِّدَ المُحَدِّثِين»، وقالَ أبو عيسى الترّمِذيُّ: «لم أَرَ مِثْلَه، وجَعَلَه الله زَيْنَ هذه الأُمّةِ»، وقالَ أبو نُعيْمٍ: «وكانَ عُلماءُ عيسى الترّمِذيُّ: «لم أَرَ مِثْلَه، وجَعَلَه الله زَيْنَ هذه الأُمّةِ»، وقالَ أبو نُعيْمٍ: مَكَة يَقُولُون: هو إِمامُنا وفقيهُنا وفقيهُ خُراسانَ»، وقالَ ابْنُ المَدِينيِّ: «ما هو رَأَىٰ مِثْلَ نفسِه»، وقالَ ابْنُ خُزَيْمة \_ مُصَعَّرُ «الخزمةِ» بالمُعْجَمةِ والزّايِ \_: «ما تحتَ أَدِيمِ السَّماءِ أَعْلَمُ بالحديثِ منه وأَحْفَظُ»، وقالَ بعضُهم: «هو آيهُ مِن آياتِ الله يَمْشِي على وجهِ الأَرْضِ»، ونحوُ ذلك.

وكَانَ ﴿ فَي سَعَةٍ مِن الدُّنْيَا، وقد وَرِثَ مِن أَبِيه مَالًا، وَكَانَ يَتَصَدَّقُ بِهُ، وَرُبَّمَا كَانَ يَأْكُلُ أَحِيانًا لَوْزَتَيْنِ بِه، وَرُبَّمَا كَانَ يَأْكُلُ أَحِيانًا لَوْزَتَيْنِ

أو ثَلاثًا ، وكانَ يَخْتِمُ في كُلِّ ثَلاثِ لَيالٍ ، وكانَ حِفْظُه الله في غايةِ الكَمالِ .

قالَ: «خَرَّجْتُ هذا الصّحيحَ مِن زُهاءِ سِتِّمائةِ ألفِ حديثٍ»، وقالَ: «مَا وَضَعْتُ في كِتابِي هذا حديثًا إِلّا اغْتَسَلْتُ قبلَ ذلك وصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ»، وقيلَ: كانَ ذلك بمكّة المُشَرَّفةِ شَرَّفها الله تعالى والغسل بماء زَمْزَمَ والصّلاةِ خَلْفَ المَقامِ، وقيلَ: كانَ بالمدينةِ صَلَّى الله على صاحِبِها، وتَرْجَمَ أبوابَه في الرَّوْضةِ المُبارَكةِ، وصَلَّى لِكُلِّ تَرْجَمةٍ رَكْعَتَيْنِ، وقيلَ: صَنَّفَ «الجامِعَ» في الرَّوْضةِ المُبارَكةِ، وصَلَّى لِكُلِّ تَرْجَمةٍ رَكْعَتَيْنِ، وقيلَ: صَنَّفَ «الجامِع» في سِتَّ عَشْرَةَ سنةً، واللهُ أعلمُ بذلك.

ودَخَلَ بَغْدادَ مَرّاتٍ، وانْقادَ أهلُها له في الحديثِ بلا مُنازَعةٍ، ولهم معه حِكايةٌ مشهورةٌ في امْتِحانِهم له بقَلْبِ الأسانيدِ والمُتُونِ، فصَحَّحَ كُلَّها في السّاعةِ.

وحِينَ وَقَعَتِ الفِتْنةُ واشْتَدَّتِ المِحْنةُ في مسألةِ خَلْقِ القُرآنِ رَجَعَ مِن بَعْدادَ إلى بُخارَى ، فتَلقّاه أهلُها في تَجَمُّلٍ عظيمٍ ﴿ ومَقْدَمٍ كريمٍ ﴿ وبَقِي مُدَةً يُحَدِّثُهُم في مَسْجِدِه ، فأَرْسَلَ إليه أميرُ البَلَدِ خالِدُ بْنُ مُحمَّدِ الذَّهيليُّ يَتَلَطَّفُ مَعَه ويَسْأَلُه أَن يَأْتِيه بالصّحيحِ ويُحَدِّثَهُم به في قَصْرِه ، فامْتَنَعَ البُخاريُّ مِن ذلك ، وقالَ: ﴿لا أُذِلُّ العِلْمَ ولا أَحْمِلُه إلى أبوابِ النّاسِ ﴾ ، فحصَلَتْ وَحْشةٌ بينَهما ، فأَمَرَه الأميرُ بالخُرُوجِ مِن البَلَدِ ، ويُقالُ: إِنّ البُخاريُّ دَعا عليه ، فلم يأتِ شَهْرٌ حتى وَرَدَ أمرُ دارِ الْخِلافةِ بأن يُنادَىٰ على خالِدٍ في البَلَدِ ، فنُودِي عليه على خالِدٍ في البَلَدِ ، فنُودِي عليه على أتانٍ وحُبِسَ إلى أن ماتَ ، ولمّا خَرَجَ مِن بُخارَىٰ كَتَبَ إليه أهلُ عليه على أتانٍ وحُبِسَ إلى بَلَدِه ، فسارَ إليهم ، فلمّا كانَ بقَرْيةِ خَرْتَنْكُ \_ بفتحِ سَمَرْقَنْدَ يَخْطُبُونه إلى بَلَدِه ، فسارَ إليهم ، فلمّا كانَ بقَرْيةِ خَرْتَنْكُ \_ بفتحِ

المُعْجَمةِ وإِسْكَانِ الرَّاءِ وفتحِ الفَوْقانيَّةِ وسُكُونِ النَّونِ، وهي على فَرْسَخَيْنِ مِن سَمَرْقَنْدَ ـ بَلَغَه أنه قد وَقَعَ بينَهم بسببه فِتْنَةٌ: فقومٌ يُرِيدُون دُخُولَه، وقومٌ يَرْكُونه، فأقامَ بها حتى يَنْجَلِيَ الأمرُ، فضَجِرَ ليلةً، ودَعا وقد فَرَغَ مِن صَلاةِ اللّيلِ: «اللّهُمّ قد ضاقَتْ عَلَيَّ الأرضُ بما رَحُبَتْ، فاقْبِضْني إليك»، فماتَ في ذلك الشَّهْرِ سنةَ سِتِّ وخمسِين ومِائتَيْنِ، وعُمْرُه اثْنانِ وسِتُّون سَنةً (۱).

ب \_ ما جاء في «مُغْنِي المُحْتاجِ شرحِ المِنْهاجِ» للخطيبِ الشُّرْبِينيِّ:

وإِذْ قدِ انْتَهَىٰ الكلامُ \_ بحمدِ الله \_ على ما قَصَدْناه مِن ألفاظِ الخُطْبةِ فَنَذُكُرُ طَرَفًا مِن أخبارِ المُصَنِّفِ؛ تَبَرُّكًا به قبلَ الشُّرُوعِ في المقصودِ، فنقولُ:

هو: الحَبْرُ الإِمامُ قُطْبُ دائِرةِ العُلَماءِ الأَعْلامِ، الشّيخُ يَحْيَىٰ مُحْيِي الدِّين أبو زكريّا بْنُ شَرَفِ الحِزامِيِّ ـ بحاءٍ مُهْمَلةٍ مكسورةٍ بعدَها زايٌ معْجَمةٌ ـ النَّوويُّ، ثُمّ الدِّمَشْقيُّ، مُحرِّرُ المَذْهَبِ ومُهَذَّبُه \* ومُحقِّقُه ومُرَبّه هُ المُتَّفَقُ على أَمانَتِه ودِيانتِه \* ووَرَعِه وزَهادَتِه \* وسُؤْدَدِه وسِيادتِه \* كانَ ذا كراماتٍ ظاهِرةٍ \* وآياتٍ باهِرةٍ \* وسَطَواتٍ قاهِرةٍ \* فلذلك أحيا الله تعالىٰ ذِكْرَه بعدَ مَماتِه \* واعْترَفَ أهلُ العِلْم بعَظيم بَرَكاتِه \* ونَفَع بتَصانِيفِه في حَياتِه وبعدَ وَفاتِه \* فلا يَكادُ يَسْتَغْنِي عنها أحدٌ مِن أصحابِ المَداهِبِ المُختَلِفة \* ولا تَزالُ القُلُوبُ علىٰ مَحَبَّةِ ما أَلَفَه مُؤْتَلِفة \* قد دَأَبَ في طَلَبِ العِلْم حتّى فاقَ أهلَ زَمانِه \* ودَعا إلى الله تعالىٰ في سِرِّه وإعْلانِه \*

<sup>(</sup>۱) «شرح الكرماني» (۱۱/۱ ـ ۱۲).

حَفِظَ «التّنبية» في أربعة أشْهُر ونِصْف، وحَفِظَ رُبُعَ «المُهَذَّبِ» في بَقِيّة السَّنة، ومَكَثَ قريبًا مِن سَنتَيْنِ لا يَضَعُ جَنْبَه على الأرض، وكانَ يَقْرَأُ في اليومِ واللّيلة اثْنَيْ عَشَرَ دَرْسًا في عِدّة مِن العُلُومِ، وكانَ يُديمُ الصّيامَ، ولا تَزالُ مُقْلَتُه ساهِرةً \* ولا يَأْكُلُ مِن فَواكِه دِمَشْق ؛ لِما في ضِمْنِها مِن الشُّبةِ الظّاهِرةِ \* ولا يَدْخُلُ الحَمّامَ تَنَعُّمًا \* وانْخَرَطَ في سِلْكِ ﴿ إِنّمَا يَخْشَى اللّهَ الظّاهِرةِ \* ولا يَدْخُلُ الحَمّامَ تَنَعُّمًا \* وانْخَرَطَ في سِلْكِ ﴿ إِنّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ ولا يَشْعَلُونَ يَقْتاتُ ممّا يَأْتِيه مِن قِبَلِ أَبَوَيْهِ كَفَافًا \* ويُؤْثِرُ على نفسِه الّذين ﴿ لَا يَشْعَلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا \* في اللّهُ على نفسِه الّذين ﴿ لَا يَشْعَلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا \* في الله عَنْ قَبْلُ أَبُونُهُ عَنْ اللّهُ عَلَى نفسِه الّذين ﴿ لَا يَشْعَلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا \* في فلذلك لم يَتَزَوَّجْ إلى على نفسِه الّذين مُعافًى \*

ولا يَأْكُلُ إِلّا أَكْلةً واحِدةً في اليومِ واللّيلةِ بعدَ العِشاءِ الآخِرةِ ، ولا يَشْرَبُ إِلّا شَرْبةً واحِدةً عندَ السَّحَرِ ، ولا يَشْرَبُ الماءَ المُبَرَّدَ المُلْقَىٰ فيه الثَّلْجُ ، وكانَ كثيرَ السَّهَرِ في العِبادةِ والتّصنيفِ ، آمِرًا بالمعروفِ ، وناهِيًا عنِ المُنْكَرِ ، يُواجِهُ المُلُوكَ فمَن دُونَهُم ، وحَجَّ حَجَّتَيْنِ مَبْرُورَتَيْنِ لا رِياءَ فيهما ولا شُمْعة \* وطَهّرَ الله مِن الفَواحِشِ قَلْبَه ولِسانَه وسَمْعَه \*

وتَوَلَّىٰ دارَ الحديثِ الأَشْرَفيَّةَ سنةَ خمسٍ وسِتِّمن وسِتِّمائةٍ ، فلم يَأْخُذْ مِن معلومِها شيئًا إلىٰ أن تُوُفِّي ، وكانَ يَلْبَسُ ثوبًا قُطْنًا ، وعِمامةً سِخْتِيانيَّةً ، وفي لِحْيَتِه شَعَراتٌ بِيضٌ ، وعليه سكينةٌ ووَقارٌ في حالِ البَحْثِ معَ الفُقَهاءِ وفي غيرِه .

وُلِدَ في العَشْرِ الأوّلِ مِن المُحَرَّمِ سنةَ إِحْدَىٰ وثَلاثِين وسِتِّمائةٍ بنَوَىٰ ، ثُمِّ انْتَقَلَ إلىٰ دِمَشْقَ ، ثُمِّ سافَرَ إلىٰ بَلَدِه ، وزارَ القُدْسَ والخليلَ ، ثُمِّ عادَ إليها ،

فَمَرِضَ بِهَا عِنْدَ أَبَوَيْهِ ، وتُوفِّيَ لِيلةَ الأَرْبِعاءِ رابعَ عَشَرَ شَهْرِ رَجَبٍ سِنةَ سِتُ وَسَبْعِين وسِتِّمائةٍ ، ودُفِنَ بَبَلَدِه ، وهذه إِشَارةٌ لطيفةٌ ذَكَرْناها مِن بعضِ مَناقِبِه ؛ تَبَرُّكًا بِه ، رَضِيَ الله تعالىٰ عنه ، وأَحَلَّه رِضا رِضُوانِه \* ومَتَّعَه بوَجْهِه الكريمِ وبالدَّاني مِن ثِمارِ جِنانِه (۱) \*

وكذا الإِمامُ النَّوَويُّ تَرْجَمَ لِلشَّيخِ أَبِي إِسْحاقَ الشِّيرازيِّ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ»، والسَّيِّدِ مُرْتَضَىٰ الزَّبيديِّ تَرْجَمَ للإِمامِ الغَزاليِّ في «إِتْحافِ السّادةِ المُهَذَّبِ»، والسَّيِّدِ مُرْتَضَىٰ الزَّبيديِّ تَرْجَمَ للإِمامِ الغَزاليِّ في «إِتْحافِ السّادةِ المُتَّقِين بشرح إِحْياءِ عُلُوم الدِّين».

#### 

## ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتحِ القريبِ» لِإبْنِ قاسِمٍ الغَزِّيِّ:

قالَ الشّيخُ الإِمامُ أبو الطّيّبِ \_ ويَشْتَهِرُ أيضًا بأبي شُجاعٍ \_ شِهابُ المِلّةِ والدّينِ . . . .

-، حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي ، ـــــ

قوله: (بأبي شُجاعٍ) مُثَلَّثُ الشِّين، وذلك قالَ في «القامُوسِ»: «الشُّجاعُ \_ كـ «غُرابٍ» و «سَحابٍ» و «كِتابٍ»: الشَّديدُ القَلْبِ عندَ البَأْسِ، وهذه كُنْيةٌ ثانِيةٌ لِلمُصَنِّفِ، وكُنِّيَ بها غيرُه مِن العُلَماءِ حتى ظَنَّ الجاهِلُون أنّ المُرادَ به: رَجُلٌ حَنَفيٌّ شارَكَه في هذه الكُنْيةِ، وليسَ كذلك.

<sup>(</sup>۱) «مغنى المحتاج» (١١٣/١).

وهو إِمامٌ ناسِكٌ عابِدٌ صالِحٌ، واشْتَهَرَ في الآفاقِ بالعِلْمِ والدِّيانةِ، وَلِيَ القَضاءَ ثُمَّ الوَزارةَ، وكانَ له عَشَرةُ أَنْفارٍ يُفَرِّقُون على النَّاسِ الصَّدَقاتِ، ويُتْحِفُونَهُم بالهِباتِ، يَصْرِفُ على يَدِ الواحِدِ منهم مِائةً وعِشْرِين أَلفَ دِينارٍ، فعَمَّ ويُتْحِفُونَهُم بالهِباتِ، يَصْرِفُ على يَدِ الواحِدِ منهم مِائةً وعِشْرِين أَلفَ دِينارٍ، فعَمَّ إِحْسانُه الصَّالِحين والأَخْيارَ، ثُمِّ صارَ زاهِدًا لِلدُّنيا، وأَقامَ بالمدينةِ الشَّريفةِ، وكانَ يَكْنَسُ المسجدَ الشَّريفَ، ويُشْعِلُ المَصابِيحَ، ويَخْدِمُ الحُجْرَةَ الشَّريفةَ.

وعاشَ مِائةً وسِتِّين سنةً ، ولم يَخْتَلَّ له عُضْوٌ مِن الأعضاء ، فسُئِلَ عن سببِ ذلك ، فقالَ: «حَفِظُناها في الصِّغَرِ فحَفِظَها الله في الكِبَرِ» ، ومات سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مِائةٍ ، ودُفِنَ بالمَسْجِدِ الّذي بَناه ، ورأسه قريبٌ مِن الحُجْرَةِ النَّبُويَةِ ، ليسَ بينَهما إلّا خَطَواتٌ يسيرةُ (۱).

### ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ \_ ما جاءَ في مُقدِّمةِ تعليقاتِ الشَّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدَّةَ على «المُوقِظةِ» لِلحافِظِ الذَّهَبيِّ:

### كلمةٌ في ترجمةِ المُؤَلِّفِ

تَرْجَمَ لِلمُؤَلِّفِ الحافِظِ الذَّهَبِيِّ غيرُ واحِدٍ مِن عُلَماءِ عَصْرِه ومَن بعدَهم؛ فإنّه كانَ جَبَلَ العِلْمِ في حِفْظِ السُّنةِ المُطَهَّرَةِ، ومَعْرِفةِ عُلُومِها، وفي القِراءاتِ والتّارِيخِ والنَّقْدِ والجَرْحِ والتّعديلِ والأنسابِ، وقد كُتِبَتْ في ترجمتِه وحَياتِه وآثارِه دِراساتٌ مُعاصِرةٌ مُسْتَقِلَةٌ، ومِن خيرِها فيما عَلِمْتُ:

<sup>(</sup>١) «حاشية الباجوري» ط دار المنهاج (١١٦/١).

كتابُ «الذَّهَبيّ ومَنْهَجُه في كِتابِه تاريخِ الإِسْلامِ» لِلعَلّامةِ الدُّكْتُورِ بَشّار عَوّاد مَعْرُوف، وهو مطبوعٌ في القاهِرةِ بمطبعةِ عِيسَىٰ البابيّ الحَلَبيِّ سنةَ ١٣٩٦ = ١٩٧٦ في ٥٤٠ صفحةً.

وقد ترجمتُ له ترجمةً مُوجَزةً في أوّلِ جُزْئِه: «ذِكْرُ مَن يُعْتَمَدُ قُولُه في الجَرْحِ والتّعديلِ» في ص ١٤٤ ـ ١٤٩، اقْتَصَرْتُ فيها على إيرادِ كلماتِ الجَرْحِ والتّعديلِ» في ص ١٤٤ ـ ١٤٩، اقْتَصَرْتُ فيها على إيرادِ كلماتِ أهلِ عَصْرِه ومَن بعدَهم في فَضْلِ عِلْمِه ومعرفتِه بالسُّنّةِ المُطَهَّرةِ وعُلُومِها، ونَبَّهْتُ فيها على ما وَقَعَ مِن تَحارِيفَ في كَلِمةِ تِلْميذِه التّاجِ السُّبْكيِّ: «وأمّا أستاذُنا أبو عبدِ الله فبَحْرٌ لا نظيرَ له، وكَنْزٌ هو المَلْجَأُ إِذَا نَزَلَتِ المُعْضِلةُ، إِمامُ الوُجُودِ حِفْظً \* وذَهَبُ العَصْرِ معنى ولفظًا \* ».

كما نَبَهْتُ فيها أيضًا \_ وفيما عَلَقْتُه على رِسالةِ «قاعِدةٍ في الجَرْحِ والتّعديلِ» لِلتّاجِ السُّبْكيِّ ص ٣٦ \_ ٣٦ مِن الطّبعةِ الثّالِثةِ والرّابِعةِ \_ على أنه يُقالُ له: «الذَّهَبيُّ» و «ابْنُ الذَّهَبيُّ» كما قالَ ذلك عن نفسِه في مَواضِعَ مِن كُتُبِه، وكتَبَه بخطِّ يَدِه فيما وَصَلَ إلينا مِن آثارِه، خِلافًا لِمَن زَعَمَ مِن العَصْرِيِّين أنّ «ابْنَ الذَّهَبيُّ» خطأٌ.

ورأيتُ هُنا الإكْتِفاءَ بنقلِ ترجمتِه مِن «ذَيْلِ طَبَقاتِ الحُفّاظِ» لِلحافِظِ السُّيُوطيِّ؛ نَظَرًا لإِيجازِها واكْتِنازِها، قالَ رحمهُ الله تعالى في أوّلِ «ذَيْلِه» السُّيُوطيِّ؛ نَظَرًا لإِيجازِها واكْتِنازِها، قالَ رحمهُ الله تعالى في أوّلِ «ذَيْلِه» المطبوعِ مع «ذُيُولِ تَذْكِرةِ الحُفّاظِ» ص ٣٤٧ وفي ص ٥١٧ مِن كتابِه «طَبَقاتِ الحُفّاظِ»:

«الذَّهَبِيُّ الحافِظُ مُحدِّثُ العَصْرِ وخاتِمةُ الحُفّاظِ ومُؤَرِّخُ الإسلامِ وفَرْدُ الدَّهْرِ، والقائِمُ بأَعْباءِ هذه الصِّناعةِ، شمسُ الدِّين أبو عبدِ الله مُحمَّدُ بْنُ

أحمدَ بْنِ عُثْمانَ بْنِ قايْماز التُّرْكُمانيُّ ، ثُمَّ الدِّمَشْقيُّ المُقْرِئُ .

وُلِدَ سنةَ ثلاثٍ وسبعِين وسِتِّمائةٍ ، وطَلَبَ الحديثَ وله ثَمانيَ عَشْرَةً سنةً ، فسَمِعَ الكثيرَ ، ورَحَلَ وعُنِيَ بهذا الشَّأْنِ وتَعِبَ فيه وخَدَمَه إلىٰ أن رَسَخَتْ فيه قَدَمُه ، وتَلا بالسَّبْعِ ، وأَذْعَنَ له النّاسُ ، حُكِيَ عن شيخِ الإِسْلامِ أبي الفَضْلِ ابْنِ حَجَرٍ: أنه قالَ: «شَرِبْتُ ماءَ زَمْزَمَ لِأَصِلَ إلى مَرْتَبةِ الذَّهَبيِّ في الحِفْظِ» ، وَلِيَ تدريسَ الحديثِ بتُرْبةِ أُمِّ الصّالِح وغيرِها .

وله مِن التّصانِيفِ: «تاريخُ الإِسْلامِ»، «التّاريخُ الأَوْسَطُ»، و«الصّغيرُ»، و«سِيرُ النّبُلاءِ»، و«طَبَقاتُ الحُفّاظِ» الّتي لَخَصْناها في هذا الكِتابِ وذَيّلْنا عليها، و«طَبَقاتُ القُرّاءِ»، و«مُخْتَصَرُ تهذيبِ الكَمالِ»، و«الكاشِفُ» مُخْتَصَرُ ذلك، و«المُجَرَّدُ» في أسماء رِجالِ الكُتُبِ السّتة و«الكاشِفُ» مُخْتَصَرُ ذلك، و«المُجَرَّدُ» في الشّعفاء، و«المُغْنِي» في الشّعفاء، وهو مُخْتَصَرُ نفيسُ، وقد ذَيّلْتُ عليه بذَيْلٍ، و«مُشْتَبِهُ النّسْبة»، الضّعفاء، و«مُحْتَصَرُ نفيسُ، وقد ذَيّلْتُ عليه بذَيْلٍ، و«مُشْتَبِهُ النّسْبة»، و«مُخْتَصَرُ الأَطْرافِ» لشيخِه المِزِيّ، و«تلخيصُ المُسْتَدْرَكِ» مع تَعَقَّبِ عليه، و«مُخْتَصَرُ الأَطْرافِ» و«مُخْتَصَرُ المُحَلَّى، وغيرُ ذلك، وله عليه، و«مُخْتَصَرُ البَيْهَقيِّ»، و«مُخْتَصَرُ المُحَلَّى»، وعيرُ ذلك، وله المُحَدِّثِين عِيلٌ الآنَ في الرِّجالِ وغيرِها مِن فُنُونِ الحديثِ على أربعةٍ: المِزِّيِّ والعِراقيِّ والْعِراقيِّ وابْنِ حَجَرٍ.

تُوُفِّيَ الذَّهَبِيُّ ليلةَ الإثْنَيْنِ ثالِثَ ذِي القَعْدَةِ سنةَ ثَمانٍ وأربعِين وسَبْعِمائةٍ بدِمَشْقَ، وأُضِرَّ قبلَ موتِه بيسيرِ (١).

<sup>(</sup>۱) «الموقظة» ط دار السلام (ص١٧ \_ ١٩).

# الوَظِيفةُ الرّابِعةُ مَدُحُ الفَنِّ

**→•••**\$(•3)(\$•}••••

قالَ الزَّبيديُّ في «شرحِ الإِحْياءِ»: «اعْلَمْ: أَنَّهُم ذَكَرُوا أَنَّ مِن الواجِبِ على كُلِّ مُصَنِّفِ كتابٍ ثلاثةُ أشياءَ، وهي: ١ ـ البَسْمَلةُ ٢ ـ والحَمْدَلةُ ٣ ـ والصّلاةُ، ومِن الطُّرُقِ الجَائِزةِ أربعةُ أشياءَ، وهي: ١ ـ مَدْحُ الفَنِّ، ٢ ـ وذِكْرُ الباعِثِ، ٣ ـ وتَسْمِيةُ الكِتابِ مِن التَّبُويِبِ والتّفصيلِ، فهي سبعةُ أَشْياءَ» (١). اهـ أَشْياءَ» (١). اهـ

مِثالُه في الشُّرُوح:

أ\_ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإمامِ النَّوَويِّ:

فكانَ أَوْلَىٰ مَا اشْتَغَلَ بِهِ المُحَقِّقُونَ ﴿ وَاسْتَغْرَقَ الأَوْقَاتَ فِي تَحْصِيلِهِ الْعَارِفُونَ ﴿ وَهَجَرَ مَا سِواهُ لِنَيْلِهِ الْعَارِفُونَ ﴿ وَهَجَرَ مَا سِواهُ لِنَيْلِهِ الْعَلَيْفُونَ ﴿ وَهَجَرَ مَا سِواهُ لِنَيْلِهِ الْمُتَيَقِّظُونَ ﴿ وَبَذَلَ الْوُسْعَ فِي إِدْراكِهِ الْمُشَمِّرُونَ ﴿ وَهَجَرَ مَا سِواهُ لِنَيْلِهِ الْمُتَيَقِّظُونَ ﴿ وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ الله وعَمَلِ الواجِباتِ \_ ﴿ التَّشْمِيرَ فِي تَبْيِينِ مَا كَانَ مُصَحِّحًا لِلعِباداتِ ﴿ النَّيْ هِي دَأْبُ أَرْبابِ العُقُولِ وَأَصْحَابِ الأَنْفُسِ كَانَ مُصَحِّحًا لِلعِباداتِ ﴿ النَّيْ هِي دَأْبُ أَرْبابِ العُقُولِ وَأَصْحَابِ الأَنْفُسِ الزَّكِيّاتِ ﴿ إِنْ لَيْسَ يَكُفِي فِي العِباداتِ صُورُ الطّاعاتِ ﴿ بِلْ لَا بُدَّ مِن كَوْنِها على وَفْقِ القَواعِدِ الشَّرْعِيّاتِ ﴾

<sup>(</sup>١) «شرح الإحياء» (١/٥٧).

وهذا في هذه الأزْمانِ وقَبْلَها بِأَعْصارِ خالِياتٍ \* قدِ انْحَصَرَتْ مَعْرِفَتُهُ في الكُتُبِ الفِقْهِيّاتِ \* المُصَنَّفَةِ في أَحْكامِ الدِّياناتِ \* فهي المَخْصُوصةُ بِبَيانِ ذلك وإيضاحِ الخَفِيّاتِ منها والجَلِيّاتِ \* وهي الّتي أُوضِحَ فيها جميعُ أَحْكامِ الدِّينِ والوَقائِعِ الغالِباتِ والنّادِراتِ \* وحُرِّرَ فيها الواضِحاتُ والمُشْكِلاتُ (۱) \*

ب \_ ما جاء في «مَواهِبِ الجليلِ شرحِ مُخْتَصَرِ خليلٍ» في الفقهِ المالِكيِّ لِلحَطَّابِ:

(وبعدُ) فخيرُ العُلُومِ وأفضلُها \* وأقْرَبُها إلى الله وأكْمَلُها \* عِلْمُ الدِّينِ والشَّرائِعِ \* المُبَيِّنُ لِما اشْتَمَلَتْ عليه الأحكامُ الإِلَهيّةُ مِن الأسرارِ والبَدائِعِ \* إِذْ به يُعْلَمُ فَسادُ العِبادةِ وصِحَّتُها \* وبه يَتَبَيَّنُ حِلُّ الأشياءِ وحُرْمَتُها \* ويَحْتَاجُ إليه جميعُ الأنامِ \* ويَسْتَوِي في الطَّلَبِ به الخاصُّ والعامُّ \* فهو ويَحْتَاجُ إليه جميعُ الأنامِ \* ويَسْتَوِي في الطَّلَبِ به الخاصُّ والعامُّ \* فهو أولى ما أُنْفِقَتْ فيه نَفائِسُ الأَعْمارِ \* وصُرِفَتْ إليه جَواهِرُ الأَفْكارِ \* واسْتُعْمِلَتْ فيه الأَسْماعُ والأَبْصارُ \* وقد أَكْثَرَ العُلَماءُ - هِي ذلك مِن المُصَنَّفاتِ (٢) \* . . . .

ج \_ ما جاءَ في «تاجِ العَرُوسِ مِن جَواهِرِ القامُوسِ» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَى الزَّبيديِّ:

وقد تَصَدَّيْتُ لِلانْصِبابِ في هذا المِضْمارِ تَصَدِّيَ القاصِدِ بذَرْعِه \* الرّابعِ على ظَلْعِه \* فتَدَبَّرْتُ فُنُونَ العِلْمِ الّتي أنا كائِنٌ بصَدَدِ تكميلِها \* وقائِمٌ الرّابعِ على ظَلْعِه \* فتَدَبَّرْتُ فُنُونَ العِلْمِ الّتي أنا كائِنٌ بصَدَدِ تكميلِها \* وقائِمٌ

<sup>(</sup>۱) «مقدمة المجموع شرح المهذب» (ص ٦٨).

<sup>(</sup>۲) «مواهب الجليل» (۲/۱).

بإزاءِ خِدْمَتِها وتحصيلِها ﴿ فصادَفْتُ أصلَها الأَعْظَمَ اللَّذِي هُو اللُّغةُ العَرَبيّةُ خليقةً بالمَيْلِ في صَغْوِ الإعْتِناءِ بها ﴿ والكَدْحِ في تقويمِ عِنادِها ﴿ وإعْطاءِ خليقة بالمَيْلِ في صَغْوِ الإعْتِناءِ بها ﴿ والكَدْحِ في تقويمِ عِنادِها ﴿ وإعْطاءِ بَداهةِ الوَكْدِ وعُلالَتِه إِيّاها ﴿ وكانَ فيها كِتابُ (القامُوسِ المُحيطِ) للإمامِ مَجْدِ الدِّينِ الشِّيرازِيِّ أَجَلَ ما أُلِّفَ في الفَنِّ (۱).

ومِثالُه في الحَواشِي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الجَمَلِ على شرحِ المَنْهَجِ»:

أمّا بعدُ: فإِنّ العُلُومَ وإِن كَانَتْ تَتَعَاظُمُ شَرَفًا ﴿ وَتَطَّلِعُ فِي سَماءِ العُلا كُواكِبُها شرفا ﴿ فلا مِرْيةَ في أنّ الفِقْهَ واسِطةُ عِقْدِها ﴿ ورابِطةُ حَلِّها وعَقْدِها ﴿ وَكَبُها شَرفا ﴿ فلا مِرْيةَ في أنّ الفِقْهَ واسِطةُ عِقْدِها ﴿ ورابِطةُ حَلِّها وعَقْدِها ﴿ \* به يُعْرَفُ الحَلالُ والحَرامُ ﴿ ويَدِينُ الخاصُّ والعامُ (٢) ﴿ \*

ب \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الدُّسُوقيِّ على فتحِ الوَهّابِ بشرحِ الآدابِ» لِلشّيخِ زَكَريّا الأَنْصاريِّ:

لمّا كانَ عِلْمُ الآدابِ مِن أشرفِ العُلُومِ \* وبه يَظْهَرُ الفَضْلُ لِلعُقُولِ والفُهُومِ \* وكانَ مِن أَجَلِّ المُؤَلَّفَاتِ فيه شرحُ الإِمامِ شيخِ الإِسْلامِ على متنِ العَلَّمةِ الإِمامِ أبي اللَّيْثِ السَّمَرْ قَنْديِّ \_ أَرَدْتُ تجريدَ هَوامِشَ لِجَدِّ والِدِي على الشَّرح المذكورِ (٣).

<sup>(1) «</sup>تاج العروس» (1/1).

<sup>(</sup>۲) «حاشية الجمل علىٰ شرح المنهج» (۲/۱).

<sup>(</sup>٣) «فتح الوهاب» (ص٩٧).

## ج \_ ما جاء في «حاشِيةِ المَلُويِّ على المَطْلَعِ شرحِ إِيساغُوجي»:

أمّا بعدُ: فإِنّ عِلْمَ المَنْطِقِ مِعْيارٌ لِسائِرِ العُلُومِ \* قانُونٌ لِدَقائِقِ الإِشاراتِ والفُهُومِ \* شِفاءٌ مِن عُضالِ داءِ الخَطَإِ في مَسالِكِ الأَنْظارِ \* مِفْتاحٌ لِصِعابِ أبوابِ التّحقيقِ عندَ مُطارَحةِ النَّظّارِ (١) \*



<sup>(</sup>۱) «المطلع شرح إيساغوجي» ط دار الضياء (ص١١٩ ـ ١٢٠).

## الوَظيفةُ الخامِسةُ مَدْحُ الكِتابِ

**→•••**\$(+3){:+3\$••••

مَدْحُ الكِتابِ مِن دأبِ الشُّرّاحِ والمُحَشِّين والمُعَلِّقِين على الكُتُبِ، فَيَنْبَغِي لِمَن يَتَصَدَّىٰ لِشَرْحِ كِتابٍ أو تحشيتِه أو التّعليقِ عليه الإقْتِداءُ بهم في ذلك؛ فإنّه ممّا يُشَوِّقُ القارِئَ إلىٰ قِراءةِ الكِتابِ.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «عارِضةِ الأَحْوَذِيِّ شرحِ سُنَنِ التَّرْمِذيِّ» للإمامِ أبي بكرِ ابْنِ العَرَبِيِّ:

اعْلَمُوا ـ أَنَارَ الله أَفْئِدَتَكُم ـ أَنّ كِتَابَ الجُعْفِيِّ هو الأصلُ الثّاني في هذا البابِ \* و «المُوطَّأُ» هو الأوّلُ واللّبابُ \* وعليهما بِناءُ الجميع كالقُشَيْرِيِّ(١) والتَّرْمِذيِّ فما دُونَهُما، ما طَفِقُوا يَصِفُونَه بالأَخْذِ في الكَلامِ عليه مُسْتَوْفًى يَسْتَدْعِي فَراغًا مُتَّصِلًا وأمرًا مُتَطاوِلًا، وهِمَمًا مُتَشَوِّقةً، وليسَ عليه مُسْتُوْفًى يَسْتَدْعِي فَراغًا مُتَّصِلًا وأمرًا مُتَطاوِلًا، وهِمَمًا مُتَشَوِّقةً، وليسَ فيهم مِثْلُ كِتابِ أبي عيسى حَلاوَة مَقْطَع \* ونفاسة مَنْزَع \* وعُذُوبَة مَشْرَعِ فيهم مِثْلُ كِتابِ أبي عيسى حَلاوَة مَقْطَع \* ونفاسة مَنْزَع \* وعُذُوبَة مَشْرَع فيهم مِثْلُ كِتابِ أبي عيسى حَلاوَة مَقْطَع \* ونفاسة مَنْزَع \* وعُذُوبَة مَشْرَع فيهم مِثْلُ كِتابِ أبي عيسى حَلاوَة مَقْطَع \* ونفاسة مَنْزَع \* وعُدُوبَة مَشْرَع في مَنْزَع \* وفيه أربعة عَشَرَ عِلْمًا: ١ \_ فوائد صنف، وذلك أَقْرُبُ إلى العَمَلِ، \* وفيه أربعة عَشَرَ عِلْمًا: ١ \_ فوائد صنف، وذلك أَقْرُبُ إلى العَمَلِ، \* وحَدَّدَ الطُّرُقَ، ٢ ، ٧ \_ وجَرَّحَ

<sup>(</sup>١) قوله: (كالقشيري) أي وهو الإمام مسلم صاحب «الصحيح».

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأسلم) كذا في طبعة «عارضة الأحوذي» (٦/١)، وفي «قوت المغتذي» للحافظ السيوطي نقلا عن «عارضة الأحوذي»: «وأسقم».

وعَدَّلَ، ١٨، ٩ \_ وأَسْمَىٰ وأَكْنَىٰ، ١٠، ١١ \_ ووَصَلَ وقَطَعَ، ١٢ \_ وأُوضَحَ المعمولَ به والمتروكَ، ١٣ \_ وبَيَّنَ اخْتِلافَ العُلَماءِ في الرَّدِّ والقَبُولِ لآثارِه، المعمولَ به والمتروكَ ، ١٣ \_ وبَيَّنَ اخْتِلافَ العُلَماءِ في الرَّدِّ والقَبُولِ لآثارِه، ١٤ \_ وذَكَرَ اخْتِلافَهُم في تأويلِه، وكُلُّ عِلْمٍ مِن هذه العُلُومِ أصلٌ في بابِه \* وفَرْدٌ في نِصابِه \* فالقارِئُ لا يَزالُ في رِياضٍ مُؤنِقةٍ \* وعُلُومٍ مُتَّفِقةٍ مُتَّسِقةٍ \* وهُذُ في نِصابِه \* فالقارِئُ لا يَزالُ في رِياضٍ مُؤنِقةٍ \* وعُلُومٍ مُتَّفِقةٍ مُتَّسِقةٍ \* وهذا شيءٌ لا يعمه إلّا العِلْمُ الغَزيرُ \* والتوفيقُ الكثيرُ \* والقراغُ النّديرُ والتّدبيرُ (١٠) \*

ب\_ ما جاء في «المجموعُ شرحُ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوَويِّ:

ثُمّ إِنّ أَصْحابَنا المُصَنِّفِين \_ رضي الله عنهم أَجْمَعِين وعن سائرِ عُلَماء المُسْلِمِين \_ أَكْثَرُوا التَّصانِيفَ كما قَدَّمْنا \* وتَنَوَّعُوا فيها كما ذَكَرْنا \* واشْتَهَرَ منها لِتَدْرِيسِ المُدَرِّسِين \* وبَحْثِ المُشْتَغِلِين \* (المُهَذَّبُ) و (الوَسِيطُ)، منها لِتَدْرِيسِ المُدَرِّسِين \* صَنَّفَهُما إِمامانِ جَلِيلانِ \* أبو إِسْحاقَ إِبْراهِيمُ بْنُ عليّ بْنِ يُوسُفَ الشِّيرازيُّ \* وأبو حامِدٍ مُحمَّدُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ مُحمَّدٍ الغَزاليِّ عليّ بْنِ يُوسُفَ الشِّيرازيُّ \* وأبو حامِدٍ مُحمَّدُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ مُحمَّدٍ الغَزاليِّ علي بْنِ يُوسُفَ الشِّيرازيُّ \* وأبو حامِدٍ مُحمَّدُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ مُحمَّدٍ الغَزاليِّ \* وَعَلِي اللهُ الكَرِيمُ دَواعِي العُلْمَاءِ مِن أصحابِنا ﴿ على الإشْتِغالِ بهذينِ الكِتابَيْنِ ، وما ذاكَ إلّا للمُلمَّاءِ مِن أصحابِنا ﴿ وحُسْنِ نِيّةِ ذَيْنِكَ الإِمامَيْنِ \* وفي هذين الكُتابَيْنِ دُرُوسُ المُدَرِّسِين \* وبَحْثُ المُحَصِّلِين المُحَقِّقِين \* وحِفْظُ الطُّلابِ المُعْتَنِين \* فيما مَضَى وفي هذه الأعصارِ \* في جميعِ النَّواحِي الطَّلابِ المُعْتَنِين \* فيما مَضَى وفي هذه الأعصارِ \* في جميعِ النَّواحِي والأَمْصار \*

<sup>(</sup>١) «عارضة الأحوذي» (١/٥ ـ ٦).

فإذا كانا كما وَصَفْنا ﴿ وَجَلالَتُهُما عندَ العُلَماءِ كما ذَكَرْنا ﴿ كَانَ مِن أَهُمّ الأُمُورِ العِنايةُ بشَرْحِهِما ﴿ إِذْ فيهما أَعْظَمُ الفَوائِدِ ﴿ وأَجْزَلُ العَوائِدِ ﴿ وأَمْ الْأُمُورِ العِنايةُ بشَرْحِهِما ﴾ إِذْ فيهما أَعْظَمُ الفَوائِدِ ﴿ وأَجْزَلُ العَوائِدِ ﴿ فَإِنّ فيهما مَواضِعَ كثيرةً أَنْكَرَهُا أَهلُ المَعْرِفةِ ﴿ وفيها كُتُبُ معروفةٌ مُؤلَّفةٌ ﴿ فإنّ فيهما ما ليسَ عنه جَوابٌ سَدِيدٌ ﴿ ومنها ما جَوابُه صحيحٌ موجودٌ عَتِيدٌ ﴿ فمنها ما ليسَ عنه جَوابٌ سَدِيدٌ ﴿ ومنها ما جَوابُه صحيحٌ موجودٌ عَتِيدٌ ﴿ فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ الوَقُوفِ علىٰ ذلك مَن لم تَحْضُرُه مَعْرِفتُه ﴿ ويَفْتَقِرُ إِلَىٰ العِلْمِ به مَن لم تَحْضُرُه مَعْرِفتُه ﴿ ويَفْتَقِرُ إِلَىٰ العِلْمِ به مَن لم تُحْضُرُه مَعْرِفتُه ﴿ ويَفْتَقِرُ إِلَىٰ العِلْمِ به مَن لم تَحْضُرُه مَعْرِفتُه ﴿ ويَفْتَقِرُ إِلَىٰ العِلْمِ به مَن لم تُحْضُرُه مَعْرِفتُه ﴿ ويَفْتَقِرُ إِلَىٰ العِلْمِ به مَن لم تُحِطْ به خِبْرَتُه (١) ﴿ وَمَنها مَن لم تَحْضُرُهُ مَعْرِفتُه ﴿ ويَفْتَقِرُ إِلَىٰ العِلْمِ به مَن لم تُحْضُرُه مَعْرِفتُه ﴾ ويَفْتَقِرُ الى العِلْمِ اللهِ عَبْرَتُهُ ﴿ وَمَنها مَا مَنْ لَمْ تُحْفِرُ فَلُهُ ويَفْتُورُ إِلَىٰ الْوَقُوفِ على ذلك مَن لم تَحْضُرُه مَعْرِفتُه ﴿ ويفيها كُونُ الْمُ يُعْرِفْهُ الْمُ الْمُ عَلَىٰ إِلَىٰ الْمُعْرِفَةُ اللهُ الْمُ لَهُ عَلَىٰ الْمُ لَهُ فَيْ الْمُ لَمُ عَلَىٰ الْمُ لَكُونُ الْمُ لَا الْمُؤْمِنُهُ وَلَهُ الْمُ مُعْرِفَةُ لَهُ الْمُ لَامِ تُعْرِفْتُهُ الْمُ الْمُ لَامِ لَهُ عَلَىٰ وَلَهُ عَلَىٰ وَلَا لَا لَهُ الْمُ لَامِ لَهُ عَلَىٰ الْمُ لَهُ وَلَالَا لَهُ الْمُ لَامِ لَا مَا لَهُ اللهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللهُ عَلْمُ الْمُعْرِفْةُ وَيُعْتَقِرُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ لَمْ الْمُعْرِفِةُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِفِهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِفُونُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْ

ج \_ ما جاءَ في «المِنَحِ المَكِّيّةِ في شرحِ الهَمْزِيّةِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميّ:

هذا وإِنّ مِن أَبْلَغِ ما مُدح به النّبيُّ عَلَيْ مِن النّظِم الرّائِقِ البَدِيعِ \* وأَحْسَنِ ما كَشَفَ عن كثيرٍ مِن شَمائِلِه مِن الوَزْنِ الفائِقِ المَنِيعِ \* وأَجْمَعِ ما حَوَتْه قَصِيدَةٌ مِن مآثِرِه وخصائِصِه ومُعْجِزاتِه \* وأَفْصَحِ ما أَشارَتْ إليه مَنْظُومةٌ مَن بَدائِع كَمالاتِه \* ما صاغه صَوْغَ التّبُرِ الأَحْمَرِ \* ونَظَمَه نَظْمَ الدُّرِ والجَوْهَرِ مِن بَدائِع كَمالاتِه \* ما صاغه صَوْغَ التّبُرِ الأَحْمَرِ \* ونَظَمَه نَظْمَ الدُّرِ والجَوْهَرِ \* الشّيخُ الإِمامُ \* العارفُ الكامِلُ الهُمامُ \* المُتَفَنِّنُ المُحَقِّقُ \* البَلِيغُ النّسيخُ الإِمامُ \* وبَلِيغُ الفُصَحاءِ وأَفْصَحِ اللهُ مُحمَّدُ بُنُ سعيدِ بْنِ حَمّادِ بْنِ مُحْسِن البُلَغاءِ \* الشّيخُ شَرَفُ الدِّين أبو عبدِ الله مُحمَّدُ بْنُ سعيدِ بْنِ حَمّادِ بْنِ مُحْسِن البُلَغاءِ \* الشّيخُ شَرَفُ الدِّين أبو عبدِ الله مُحمَّدُ بْنُ سعيدِ بْنِ حَمّادِ بْنِ مُحْسِن بْنِ عبدِ الله بْنِ صَنْهاجِ بْنِ هِلالِ الصَّنْهاجِيِّ (٢).

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱٦/۱).

<sup>(</sup>٢) «المنح المكية» (ص٦٩).

ومِثالُه في الحَواشِي:

أ \_ «حاشِيةُ السَّعْدِ التَّفْتازانيِّ» على «شرحِ العَضُدِ» على «مُخْتَصَرِ ابْنِ الحاجِب» في أُصُولِ الفقه:

وبعدُ: فكما أنّ «المُخْتَصَرَ» لِلشَّيخِ الإِمامِ جَمالِ المِلَةِ والدِّين ابْنِ الحاجِبِ \* خَصَّه الله مِن الكَرامةِ بأَعْلَىٰ المراتِبِ \* يَجْرِي مِن كُتُبِ الأُصُولِ مَجْرَىٰ الغُرَّةِ مِن الكَمت \* بلِ الدُّرةِ مِن الحَصَىٰ والواسِطةِ مِن العِقْدِ لا مَجْرَىٰ الغُرّةِ مِن الحَمَلِ \* كذلك شَرْحُه لِلعَلّامةِ المُحَقِّقِ \* والنَّحْرِيرِ المُدَقِّقِ \* والنَّحْرِيرِ المُدَقِّقِ \* عَضُدِ المِلّةِ والدِّين \* أَعْلَىٰ الله دَرَجَتَه في عِلِيِّين \* يَجْرِي مِن الشُّرُوحِ مَخْرَىٰ العَدْبِ الفُراتِ مِن البَحْرِ الأُجاجِ \* بل عَيْنُ الحَيّاتِ مِن يَنابِيعِ مَجْرَىٰ العَدْبِ الفُراتِ مِن البَحْرِ الأُجاجِ \* بل عَيْنُ الحَيّاتِ مِن يَنابِيعِ الفِجاجِ \* ويَلُوحُ خِلالُها كأنه بَدْرٌ مُضِيءٌ بينَ الأَجْرامِ \* أو كَوْكَبٌ دُرِّيُّ يُوفَدُ في الظَّلامِ \* لم يُر مِثْلُه في زُبُرِ الأَوّلِين \* ولم يَسْمَحْ بما يُوازِيه أو يُدانِه فِكُرُ الآخِرِين \* بل لم يُحْسَبْ أنّ أحدًا يَبْلُغُ هذا الأَمَدَ مِن التّحقيقِ \* يُدانِه فِكُرُ الآخِرِين \* بل لم يُحْسَبْ أنّ أحدًا يَبْلُغُ هذا الأَمَدَ مِن التّحقيقِ \* وَبَشَرًا يَسْلُكُ هذا النَّمَطَ مِن التّدقيقِ (١) \*

ب \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الكَمالِ ابْنِ أبي شَرِيفٍ» على «شرحِ المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِع»:

وأقولُ: إِنّه لمّا كانَ كِتابُ «جمعِ الجَوامِعِ» تأليفُ العَلّامةِ قاضِي القُضاةِ تاجِ الدِّين أبي نصرٍ عبدِ الوَهّابِ بْنِ شيخِ الإِسْلامِ قاضِي القُضاةِ

<sup>(</sup>۱) «حاشية التفتازاني على شرح العضد» (١٦/١).

تَقِيِّ الدِّينِ أبي الحَسَنِ السُّبْكِيِّ ﷺ يَجْرِي مِن كُتُبِ الأُصُولِ مَجْرَىٰ الإِنسانِ مِن العَيْنِ والعَيْنِ مِن الإِنسانِ \* قد أَجادَ في وَضْعِه وتأليفِه كُلَّ الإِجادةِ وأَحْسَنَ كُلَّ الإِحْسانِ \* حَتّى إِنّه في الحقيقةِ خُلاصةُ كُلِّ بَسِيطٍ \* ومُسْتَصْفَىٰ كُلِّ الْإِحْسانِ \* حَتّى إِنّه في الحقيقةِ خُلاصةُ كُلِّ بَسِيطٍ \* ومُسْتَصْفَىٰ كُلِّ وَجِيزٍ في الفَنِّ ووَسِيطٍ \*

وكانَ شَرْحُه لِلعَلّامةِ جَلالِ الدِّينِ أبي عبدِ الله مُحمَّدِ بْنِ أحمدَ المَحَلِّيِ وَلَا اللَّهِ رَمِن الكواكِبِ \* والصَّدْرِ مِن المُواكِبِ \* والصَّدْرِ مِن المُواكِبِ \* عيرَ أنه لمّا غَلَبَ عليه مِن الإِيجازِ \* كادَتْ إِشاراتُه في بعضِ المَواخِعِ تُعَدُّ مِن الأَلْغازِ \* حَداني ذلك إلى تعليقِ حَواشٍ تَفْتَحُ مِن الشَّرْحِ المَواضِعِ تُعَدُّ مِن الأَلْغازِ \* حَداني ذلك إلى تعليقِ حَواشٍ تَفْتَحُ مِن الشَّرْحِ مُقْفَلَه \* وَتُنبِّهُ على مُهِمٍّ أَهْمَلَه (١) \*

ج \_ ما جاء في «حاشِيةِ شيخِ الإسلامِ زَكَريّا على شرحِ العَقائِدِ النَّسَفيّةِ» لِلسَّعْدِ التَّفْتازانيِّ:

وبعدُ: فإِنَّ «شرحَ العَقائِدِ» في عِلْمِ الكَلامِ لِلعَلَّمةِ السَّعْدِ التَّفْتازانيِّ طَيَّبَ اللهُ ثَراه ﴿ وَجَعَلَ الجَنَّةَ مَثُواه ﴿ لمّا كَانَ مِن أَبْدَعِ كِتابٍ في الكَلامِ صُنِّفَ ﴿ وَأَجْمَعِ مَوْضُوعٍ فيه على مِقْدارِ حَجْمِه أُلِفَ ﴿ الْتَمَسَ مني بعضُ الأَعِزَةِ علي ﴿ وَأَجْمَعِ مَوْضُوعٍ فيه على مِقْدارِ حَجْمِه أُلِفَ ﴿ النَّمَسَ مني بعضُ الأَعِزَةِ علي ﴿ مِن الفُولَةِ المُترَدِّدِينِ إِلي ﴿ أَن أَضَعَ عليه حاشِيةً تُوضَّحُ ما أَشْكَلَ منه ﴿ وَتَفْتَحُ مَا أُقْفِلَ منه ﴿ ضَامًا إلى ذلكَ مِن الفَوائِدِ المُسْتَجاداتِ ﴿ وَالقَواعِدِ المُحَرَّراتِ ﴿ مَا تَقَرُّ بِهِ أَعْيُنُ أُولِي الرَّغَباتِ (٢) ﴿ ﴿ وَالقَواعِدِ المُحَرَّراتِ ﴿ مَا تَقَرُّ بِهِ أَعْيُنُ أُولِي الرَّغَباتِ (٢) ﴿ ﴿ وَالقَواعِدِ المُحَرَّراتِ ﴿ مَا تَقَرُّ بِهِ أَعْيُنُ أُولِي الرَّغَباتِ (٢) ﴾

<sup>(</sup>۱) «حاشية الكمال ابن أبي شريف» (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) «فتح الإله الماجد» (١٢٠/١).

# الوَظِيفةُ السّادِسةُ بَيانُ الباعِثِ على الشّرحِ والتَّحْشِيةِ والتّعليقِ

**→••**≈≈3€₹3€₹

اهْتَمَّ الشُّرّاحُ والمُحَشُّونَ والمُعَلِّقُون على كُتُبِ بذِكْرِ الباعِثِ والدَّاعي لهم إلى الشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ «إِتْحافُ السّادةِ المُتَّقِينَ بشرحِ إِحْياءِ عُلُومِ الدِّينِ» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَىٰ الزَّبِيديِّ حيثُ قالَ:

ولْنَصْرِفْ عِنانَ الهِمّةِ عن ذِكْرِ المآخِذِ إلى بَيانِ الباعِثِ الأَعْظَمِ على جمعِ هذا الشّرحِ وترتيبِه وتنسيقِه على هذا المِنْوالِ وتهذيبِه، بعدَ إِشاراتٍ صَدَرَتْ مِن بعضِ العُلَماءِ، وتَكْرارِ إِلْحاجِهِم على فيه، فأقولُ:

اعْلَمْ: أَنَّ الباعِثَ لي على الإِقْدامِ في شرحِ هذا الكتابِ أُمُورٌ ثَلاثةٌ:

الأوّلُ: الإِكْثارُ مِن ذِكْرِ الصّالِحين وأُولي الخَيْرِ والدِّين وسِياقِ أَطْرافٍ مِن أَحوالِهم؛ فإِنَّ ذلك مِن أكبرِ الأَسْبابِ الباعِثةِ على مَحَبَّتِهِم، وهي أحدُ أسبابِ الفَوْزِ.

النَّاني مِن البَواعِثِ على جمعِ هذا الشَّرحِ: رَجاءُ الإنْتِفاعِ به لِمَن يَنْظُرُ فيه مِن الأُمَّةِ \* وقد وَعَدَ فيه مِن الأُمَّةِ \* وقد وَعَدَ

النّبيُّ وَاللَّهُ فَاعِلَهُ بِمُساهَمةِ المُهْتَدِي بِهِ مِن النَّوابِ ﴿ وِناهِيكَ بِذَلْكُ مِن عَمَلٍ يَتَجَدَّدُ لِلْمَرْءِ بِعِدَ مَوْتِهِ مَدَىٰ الأَحْقابِ ﴿ يَتَجَدَّدُ لِلْمَرْءِ بِعِدَ مَوْتِهِ مَدَىٰ الأَحْقابِ ﴿

القَّالِثُ: حَثُّ النّفسِ على سُلُوكِ هذه الأُمُورِ واتّباعِها ﴿ والكَفِّ عن مذمومِ كُلِّ الأَخْلاقِ وارْتِداعِها ﴿ وإصْغائِها إلى ما يُقَرِّبُها إلى مَوْلاها وحُسْنِ اسْتِماعِها ﴿ ومُجاهَدَتُها على طَلَبِ الفَوْزِ في الآخِرةِ ﴿ لَعَلَّ صَفْقَتَها تكونُ رابِحةً لا خاسِرةً ﴿ فإنّ النّفسَ أَمّارةٌ بالسُّوءِ إلّا أن يَتَدارَكَها الله برَحْمَتِه ، والشَّيْطانُ حَريصٌ على إِهْلاكِها بالغَوايةِ ، ولا عاصِمَ لها منه إلّا الله سُبْحانَه بلُطْفِه وإعانتِه ومُجاهَدةِ النّفسِ في أَعْمالِ الطّاعاتِ ﴿ والإنْكِفافِ عنِ المُعْواقِةِ بالذّاتِ (١).

### ومِثالُه في الحَواشِي:

أ \_ «حاشِيةُ شيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريِّ على التَّفْتازانيِّ على النَّسَفيّةِ» المُسمّاةُ: «فَتْحَ الإِلهِ الماجِدِ بإِيضاح شرح العَقائِدِ» حيثُ قالَ:

وبعدُ: فإِنَّ «شرحَ العَقائِدِ» في عِلْمِ الكَلامِ لِلعَلَّامةِ السَّعْدِ التَّفْتازانيِّ طَيَّبَ اللهُ ثَراه ﴿ وجَعَلَ الجَنَّةَ مَثُواه ﴿ لمّا كَانَ مِن أَبْدَعِ كِتابٍ في الكَلامِ صُنِّفَ ﴿ وأَجْمَعِ مَوْضُوعٍ فيه على مِقْدارِ حَجْمِه أُلِّفَ ﴿ الْتَمَسَ منِي بعضُ الأَعِزَةِ علي ﴿ مِن الفُضَلاءِ المُتَرَدِّدِين إِلي ۗ ﴿ أَن أَضَعَ عليه حاشِيةً تُوضَّحُ ما أَشْكَلَ منه ﴿ وتَفْتَحُ ما أُقْفِلَ منه ﴿ ضامًّا إلى ذلكَ مِن الفَوائِدِ المُسْتَجاداتِ

<sup>(</sup>۱) (|1| = 1) (۱) (۱)

\* والقَواعِدِ المُحَرَّراتِ \* ما تَقَرُّ به أَعْيُنُ أُولِي الرَّغَباتِ(١) \* .

ب \_ «حاشِيةُ الباجُوريِّ» على «فتحِ القَريب» لِابْنِ قاسِمِ الغَزِّيِّ حيثُ قالَ الباجُوريُّ:

أمّا بعدُ: فيقولُ العَبْدُ الفقيرُ إلى رَبّه القديرِ \* إِبْراهِيمُ الباجُورِيُّ ذُو التقصيرِ \* إِنّه قد كَثُرَ النَّفْعُ والإِنْتِفاعُ بِشَرْحِ ابْنِ قاسِمِ الغَزِّيِّ على أبي شُجاعٍ ، وكذا بحاشِيتِه الّتي لِلعَلّامةِ البِرْماويِّ \* الّذي هو لِكُلِّ خيرٍ حاوِي شُجاعٍ ، وكذا بعضِ عباراتٍ صَعْبةٍ \* مَعَ أنّ المُناسِبَ لِلمُبْتَدِئِين إِنّما هو عِباراتٌ عَذْبَةٌ \* فلذلكَ حَملني خَلْقٌ كثيرُون المَرّةَ بعدَ المَرّةِ \* والكَرّةَ بعدَ الكَرّةِ \* والكرّة بعدَ الكَرّةِ \* والكرّة بعدَ الكَرّةِ \* والكرّة بعدَ الكرّةِ \* والله أعلمُ بما هُنالِكَ \* طالِبًا مِن الله أن يَجْعَلَها خالِصةً لِوَجْهِه الكَرِيمِ \* وأن يَنْفَعَ بها النَّفْعَ العَمِيمَ (٢) \*

وبعضُ الشُّرَّاحِ والمُحَشِّين والمُعَلِّقِين كَتَبَ شرحًا أو حاشِيةً أو تعليقًا دُونَ ذكرِ باعِثٍ مِن غيرِه، مِثالُه:

أ ـ «حاشِيةُ الباجُوريِّ على شرحِ المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ» حيثُ قالَ في أوّلِها:

وبعدُ: فيقولُ إبراهيمُ البَيْجُوريُّ الضّعيفُ ﴿ غَفَرَ له الخبيرُ اللّطيفُ ﴿

 <sup>(</sup>۱) «فتح الإله الماجد» (۱۲۰/۱).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الباجوري على ابن قاسم» ط دار المنهاج (٩١/١).

لمّا كَانَ مِن أَبْدَعِ مَا أُلّفَ \* وأَحْسَنِ مَا صُنّفَ \* شرحُ «جمعِ الجَوامِعِ» لِلعَلّامةِ المُحَقِّقِ \* والإِمامِ المُدَقِّقِ \* جَلالِ الدِّين أبي عبد الله مُحمَّدِ بْنِ مُحمَّدِ المُحَلِّقِ سَنَحَ ببالي أن أَكْتُبَ عليه حاشِيةً تَسُرُّ النّاظِرِين \* ويَنْتَفِعُ مُحمَّدٍ المَحلِّي سَنَحَ ببالي أن أَكْتُبَ عليه حاشِيةً تَسُرُّ النّاظِرِين \* ويَنْتَفِعُ بها مَن وُفِقَ مِن المُحَصِّلِين \* مُتَجاوِزًا لِلإِطْنابِ المُمِلِّ \* ولِلإخْتِصارِ المُحلِّلْ \* ولِلإخْتِصارِ المُحلِّلْ \* ولِلإخْتِصارِ المُحلِّلْ \*



<sup>(</sup>١) «حاشية الباجوري على شرح المحلى» (مخطوط).

# الوَظِيفةُ السّابِعةُ ذِكْرُ الإِسْنادِ إلى الكِتابِ

**→••**₩₩₩₩

ذِكْرُ الإِسْنادِ في أوّلِ الشّرحِ والتّحْشِيةِ والتّعْلِيقِ ممّا يُسْتَحْسَنُ صِناعةً ، وممّا يَهْتَمُّ به أَفاضِلُ المُوَلِّفِين مِن العُلَماءِ ، قالَ الإِمامُ النّوويُّ في «تهذيبِ الأَسْماءِ واللّغاتِ»: «وهذا ـ أي سِلْسِلةُ التّفَقُّهِ لأصحابِ الشّافِعيِّ ـ رحمةُ الله عليه ـ منهُم إلى الشّافِعيِّ ـ فَيْم إلى رَسُولِ الله ﷺ \_ مِن المَطْلُوباتِ المُهِمّاتِ \* والنّفائِسِ الجَليلاتِ \* النّتي يَنْبَغِي لِلمُتَفَقِّهِ والفقيهِ مَعْرِفتُها \* وتَقْبُحُ به جَهالَتُها \* فإنّ شُيُوحَه الجَليلاتِ \* التّي يَنْبَغِي لِلمُتَفَقِّهِ والفقيهِ مَعْرِفتُها \* وتَقْبُحُ به جَهالَتُها \* فإنّ شُيُوحَه في العِلْمِ آباءٌ في الدِّين \* وصِلةٌ بينَه وبين رَبِّ العالمين \* وكيفَ لا يَقْبُحُ جَهْلُ الإِنْسانِ الوُصْلةَ بينَه وبينَ رَبِّه الكريم الوَهّابِ \* معَ أنه مأمورٌ بالدُّعاءِ لهم وبِرِّهِم \* وذِكْرِ مَآثِرِهِم والثَّنَاءِ عليهم وشُكْرِهِم \* "(۱). اهـ

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ «الكَواكِبُ الدُّرِّيّةُ شرحُ مُتَمِّمةِ الآجُرُّوميّةِ» لِلشّيخِ مُحمَّدِ بْنِ أحمدَ بْنِ عبدِ البارِي الأَهْدَلِ:

ورِوايَتِي لهذا الكِتابِ بالإِجازةِ العامّةِ ١ ـ عن شيخي شَرَفِ الإِسْلامِ الحَسَنِ بْنِ عبدِ البارِي الأَهْدَلِ عافاه الله تعالى ، ٢ ـ عن شيخِه السَّيِّدِ العَلَّامةِ

<sup>(</sup>١) «تهذب الأسماء واللغات» (١٧/١).

مُفْتِي الأَنامِ وشيخِ الإِسْلامِ الشّيخِ عبدِ الرّحمنِ بْنِ سُلَيْمانَ ، ٣ - عن والِدِه السّيِّدِ العَلامةِ نفيسِ الإسلامِ سُلَيْمانَ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ عُمَرَ ، ٤ - عن شيخِه السّيِّدِ العَلامةِ وَلِيِّ الله تعالى أحمدَ بْنِ مُحمَّد شريف مقبول ، ٥ - عن شيخِه وخالِه السَّيِّدِ العَلامةِ عِمادِ الإِسْلامِ وخاتِمةِ المُحَدِّثِين يَحْيَىٰ بْنِ عُمَرَ مقبولٍ الأَهْدَلِ ، ٢ - عنِ السَّيِّدِ العَلامةِ أبي بكرِ بْنِ عليِّ البَطّاحِ الأَهْدَلِ ، ٧ - عن عَمِّهُ السَّيِّدِ العَلامةِ يُوسُفَ البَطّاحِ الأَهْدَلِ ، ٨ - عنِ السَّيِّدِ العَلامةِ ذِي عَمِّهُ السَّيِّدِ العَلامةِ ذِي المُؤَلِّفاتِ العَديدةِ أبي بكرِ بْنِ أبي القاسِمِ الأَهْدَلِ ، ٩ - عنِ السَّيخِ العَلامةِ الوَيْنِ بْنِ الصِّدِيقِ المِزْجاجِيِّ ، ١٠ - عنِ السِّيخِ العَلامةِ يَحْيَىٰ بْنِ مُحمَّدِ النَّيْنِ بْنِ الصِّدِيقِ المِزْجاجِيِّ ، ١٠ - عنِ السِّيخِ العَلامةِ الحَطَّابِ بالحاءِ المُهْمَلةِ ، ١١ - عن والِدِه السَّيخِ المُؤَلِّفِ مُحمَّدِ بْنِ مُحمَّدِ الحَطَّابِ بالحاءِ المُهْمَلةِ ، ١١ - عن والِدِه السَّيخِ المُؤَلِّفِ مُحمَّدِ بْنِ مُحمَّدِ الحَطَّابِ رحمهُ الله تعالى (١٠).

ب \_ «غُنْيةُ الطَّلَبةِ بشرحِ الطَّيِّبةِ (٢)» لِلشَّيخِ محمدِ محفوظٍ التَّرْمَسيِّ الجاوِيِّ ثُمَّ المَكِّيِّ:

هذا وقد تَلَقَّيْتُها سَماعًا ١ ـ مِن شيخِنا القُدْوَةِ الفاضِلِ ومَلاذِنا العُمْدَةِ الكَامِلِ الأُسْتاذِ العَلّامةِ المُقْرِئِ سَيِّدِي الشَّيخِ مُحمَّدٍ الشَّرْبِينيِّ ثُمَّ المَكِّيِّ، ٢ ـ وهو يَرْوِيها عن شيخِه أحمدَ اللَّخْبُوطِ الشَّافِعيِّ، ٣ ـ عنِ الشَّيخِ محمّد شَطا، ٤ ـ عنِ الشَّيخِ حَسَنِ بْنِ أحمدَ العَوادِليِّ، ٥ ـ عنِ الشَّيخِ أحمدَ بْنِ عبدِ الرِّحمنِ الشَّيخِ أحمدَ بْنِ عبدِ الرِّحمنِ الشَّيخِ ، ٧ ـ عنِ الشَّيخِ عبدِ الرِّحمنِ الشَّافِعيِّ ، ٧ ـ عنِ الشَّيخِ عبدِ الرِّحمنِ الشَّيخِ ، ٧ ـ عنِ الشَّيخِ عبدِ الرِّحمنِ الشَّافِعيِّ ، ٧ ـ عنِ الشَّيخِ عبدِ الرِّحمنِ السَّافِعيِّ ، ٧ ـ عنِ الشَّيخِ عبدِ الرِّحمنِ السَّافِعيِّ ، ٧ ـ عنِ الشَّيخِ عبدِ الرِّحمنِ السَّافِعيِّ ، ٧ ـ عنِ الشَّيخِ عبدِ الرِّحمنِ السَّيخِ عبدِ الرِّحمنِ السَّافِعيِّ ، ٧ ـ عنِ الشَّيخِ عبدِ الرِّحمنِ السَّافِعيِّ ، ٧ ـ عنِ الشَّيخِ عبدِ الرِّحمنِ السَّافِعيِّ ، ٧ ـ عنِ السَّيخِ عبدِ الرَّحمنِ السَّافِعيِّ ، ٧ ـ عنِ السَّيخِ عبدِ الرَّاسِةِ عبدِ الرَّعمنِ السَّيخِ الرَّعمنِ السَّيخِ عبدِ الرَّعمنِ السَّيخِ عبدَ الرَّعمنِ السَّيخِ السَّيخِ الرَّعمنِ السَّيخِ السَّيخِ الرَّعمنِ السَّيخِ الرَّعمنِ السَّيخِ السَّيخِ ا

 <sup>«</sup>الكواكب الدرية» (۱۹/۱).

<sup>(</sup>٢) أي «طيبة النشر في القراءات العشر» للإمام ابن الجزري.

أحمدَ بْنِ عُمَرَ الإِسْقاطيِّ، ٨ ـ عنِ الشَّيخِ سُلْطانِ بْنِ أحمدَ المَزّاحيِّ، ٩ ـ عنِ الشَّيخِ سَيْفِ الدِّين بْنِ عَطاءِ الله الفَضاليِّ، ١٠ ـ عنِ الشَّيخِ شَحاذَةَ اليَمنيِّ، ١١ ـ عن ناصِرِ الدِّين الطَّبْلاويِّ، ١٢ ـ عن شيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا بْنِ اليَمنيِّ، ١١ ـ عن ناصِرِ الدِّين الطَّبْلاويِّ، ١٢ ـ عن شيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا بْنِ مُحمَّدِ الأَنْصاريِّ، ١٣ ـ عن أبي العَبّاسِ أحمدَ بْنِ أبي بكرِ النُّويْرِيِّ، مُحمَّدٍ المُؤلِّفِ(١).

#### ومِثالُه في الحَواشِي:

أَ ـ «الفَوائِدُ الجَنِيَّةُ حاشِيةُ المَواهِبِ السَّنِيَّةِ شرحِ الفَرائِدِ البَهِيَّةِ نَظْمِ القَواعِدِ الفَقْهَيَّةِ» لِلشَّيخ ياسِين الفادانيِّ:

هذا وقد قَرَأْنا المَتْنَ المُسَمَّى بـ (الفَرائِدِ البَهِيّةِ نَظْمِ القَواعِدِ الفِقْهِيّةِ) مِن أُوّلِه إلى آخِرِه ١ ـ على شيخِنا العَلّامةِ السَّيِّدِ مُحْسِنِ بْنِ عليًّ المُساوَىٰ فِي أُوّلِه إلى آخِرِه ١ ـ على شيخِنا العَلّامةِ السَّيِّدِ عَيْدَرُوسَ بْنِ سالِم البارِّ والعَلّامةِ الفقيهِ الشيخ عُمَرَ باجُنَيْدِ الحَضْرَميِّ ، ٣ ـ كِلاهُما عنِ العَلّامةِ الجامعِ السَّيِّدِ الفقيهِ الشيّدِ عُمَرَ باجُنَيْدِ الحَضْرَميِّ ، ٣ ـ كِلاهُما عنِ العَلامةِ الجامعِ السَّيِّدِ حُسَيْنِ بْنِ مُحمَّدِ الحَبْشيِّ المَكِّيِّ ، ٤ ـ عن والدِه السَّيِّدِ مُحمَّدِ بْنِ حُسَيْنِ الكَبْشيِّ مُفْتِي مَكَّةَ المُشَرَّفةِ ، ٥ ـ عنِ الوَجِيهِ المُفْتِي السَّيِّدِ عبدِ الرِّحمنِ بْنِ سُلَيْمانَ الأَهْدَلِ .

(ح) وأَرْوِيه بالإِجازةِ عالِيًا ١ \_ عنِ العَلَامةِ السَّيِّدِ عبدِ الرَّحمنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهُ السَّقَافِ مُفْتِي الدِّيارِ الحَضْرَمِيَّةِ ، ٢ \_ عن شيخِه السَّيِّدِ عَيْدَرُوسَ بْنِ

<sup>(</sup>١) «غنية الطلبة» (٢٣٥/١).

عُمَرَ الحَبْشَيِّ، ٣ ـ عنِ الوَجِيهِ السَّيِّدِ عبدِ الرَّحمن بْنِ سُلَيْمانَ الأَهْدَلِ، ٥ ـ عن شيخِه العَلَّامةِ السَّيِّدِ عَن والِدِه السَّيِّدِ سُلَيْمانَ بْنِ يَحْيَىٰ الأَهْدَلِ، ٥ ـ عن شيخِه العَلَّامةِ السَّيِّدِ العَلَّامةِ السَّيِّدِ يَحْيَىٰ بْنِ عُمَرِ أَحمدَ بْنِ مُحمَّدِ مقبولِ الأَهْدَلِ، ٢ ـ عن شيخِه وخالِه السَّيِّدِ يَحْيَىٰ بْنِ عُمَرِ مقبولِ الأَهْدَلِ، ٧ ـ عن شيخِه العَلَّامةِ السَّيِّدِ أبي بَكْرِ بْنِ عليِّ البَطَّاحِ الأَهْدَلِ، ١ مَعْ شيخِه وعَمِّه الشَّريفِ يُوسُفَ بْنِ مُحمَّدِ البَطَّاحِ الأَهْدَلِ، ١ المَّالِمِ النَّاظِمِ العَلَّامةِ السَّيِّدِ أبي بكرِ بْنِ أبي القاسِمِ الأَهْدَلِ. ١ ٩ ـ عن شيخِه وعَمِّه السَّيِّدِ أبي القاسِمِ الأَهْدَلِ.

وأَرْوِي شرحَهُ المُسَمَّىٰ بـ (المَواهِبِ السَّنِيّةِ) قِراءةً لِأُوائِلِه وإِجازةً لِباقِيه ١ - عنِ السَّيِّدِ لَمُحْسِنِ المُساوَىٰ، وإِجازةً لجميعِه ١ - عنِ السَّيِّدِ عبدِ الرَّحمنِ بْنِ عُبَيْدِ الله السَّقّافِ بسَندِنا إلىٰ الوَجِيهِ المُفْتِي السَّيِّدِ عبدِ الرَّحمنِ الأَهْدَلِ، عنِ الشَّارِحِ العَلَّمةِ الشَّيخِ عبدِ الله بْنِ سُلَيْمانَ عبدِ الله بْنِ سُلَيْمانَ الجَرْهَزِيِّ الشَّافِعيِّ، رضي الله عنهم أجمعين (١).

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ \_ ما جاء في تعليقاتي على «وُصُولِ الأَماني بأُصُولِ التَّهاني» لِلحافِظِ السُّيُوطيِّ:

وبعدُ: فأنا الفقيرُ إلى الله: آصِفُ عبدُ القادِرِ جَيْلاني الإِنْدُونِيسيُّ أَرْوِي «وُصُولَ الأَماني بأُصُولِ التَّهانِي» وسائِرَ مُؤَلَّفاتِ الحافِظِ السُّيُوطيِّ \_ رحمهُ الله تعالى \_ بالإجازةِ:

<sup>(</sup>١) «الفوائد الجنية» (٢٣/١) .

### ١ - عنِ الشّيخ زَكَريّا بْنِ أَحْمَدَ الطَّالِبِ الحَلَبِيِّ المَكِّيِّ.

٢ ـ عنِ العَلَّامةِ المُسْنِدِ الشَّيخِ ياسِين بْنِ عِيسَىٰ الفادانيِّ صاحِبِ
 «العِقْدِ الفَرِيدِ مِن جَواهِرِ الأَسانِيدِ» وغيرِه (١٣٣٥ ـ ١٤١٠).

" عنِ الشَّيخِ عُمَرَ بْنِ حَمْدانَ المَحْرِسيِّ مُحدِّثِ الحَرَمَيْنِ التُّونُسيِّ فُحدِّثِ الحَرَمَيْنِ التُّونُسيِّ فُمَّ المُكنِيِّ المُالِكيِّ (١٢٩٢ – ١٣٦٨)، والشَّيخِ المُسْنِدِ المُؤرِّخِ عبدِ الله بْنِ مُحمَّد غازِي الهِنْدِيِّ الأصلِ المَكِّيِّ صاحِبِ «فتحِ القَوِيِّ في ذِكْرِ أَسانِيدِ مُحمَّد غازِي الهِنْدِيِّ الأصلِ المَكِّيِّ صاحِبِ «فتحِ القَوِيِّ في ذِكْرِ أَسانِيدِ السَّيِّدِ حُسَيْنِ الحَبَشِيِّ العَلَويِّ (١٢٩٠ – ١٣٦٥).

٤ \_ كِلاهُما عنِ المُحَدِّثِ المُسْنِدِ السَّيِّدِ حُسَيْنِ بْنِ مُحمَّدٍ الحَبَشيِّ المَّافِعيِّ (١٢٥٨ \_ ١٣٣٠).

٥ \_ عن أبيه المُفْتِي السَّيِّدِ مُحمَّدِ بْنِ حُسَيْنٍ الحَبَشيِّ الشَّافِعيِّ المَكِّيِّ المَكِّيِّ صاحِبِ «فتح الإلهِ بما يَجِبُ على العَبْدِ لِمَوْلاه» (١٢١٣ ـ ١٢٨١).

٦ عن المُسْنِدِ أبي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عبدِ الكريمِ العَطَّارِ المَكِّيِّ الشَّافِعيِّ السَّافِعيِّ السَّافِعي المَّافِعي المَاكِينِ المَاكِينِ المَاكِينِ السَّافِعي السَّافِي السَّافِعي السَّافِي السَّ

٧ ـ عنِ المُعَمَّرِ بَدْرِ الدِّين بْنِ عُمَرَ خوج المَكِّيِّ صاحِبِ «زَهْرِ الخَمائِلِ في ذِكْرِ مَن في الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مِن أهل الفَضائِل» (١١٧٠ ـ ١١٧٥).

٨ ـ عنِ المُحَدِّثِ المُسْنِدِ الشَّمْسِ مُحمَّدِ بْنِ عليِّ بْنِ فَضْلٍ الطَّبَرِيِّ الصَّبَرِيِّ المُسْنِدِ الشَّمْسِ مُحمَّدِ بْنِ عليِّ بْنِ فَضْلٍ الطَّبَرِيِّ الصَّافِعيِّ (١١٠٠ ـ ١١٧٣).

٩ ـ عنِ العَلَامةِ إِدْرِيسَ بْنِ أَحْمَدَ الشَّمّاعِ الصَّعْدِيِّ اليَمَنيِّ ثُمَّ المَكِّيِّ الشَّافِعيِّ صاحِبِ «الإِصابةِ في مَحَلَّاتِ الإِجابةِ» (١١٢٦ ـ ١١٢٦).

١٠ \_ عنِ المُسْنِدِ الجَمالِ السَّيِّدِ مُحمَّدِ بْنِ أَبِي بكرٍ باعَلَوِيِّ المَعْرُوفِ الشَّيِّدِ مُحمَّدِ بْنِ أَبِي بكرٍ باعَلَوِيِّ المَعْرُوفِ بالشَّلِيِّ المَكِّيِّ صاحِبِ «المَشْرَعِ الرَّوِيِّ» (١٠٣٠ – ١٠٩٣).

١١ ــ عنِ الإِمامِ زينِ العابِدِين بْنِ عبدِ القادِرِ الطَّبَرِيِّ الحُسَيْنِيِّ المَكِيِّ المَكِيِّ المَكِيِّ المُحَدِّ المُعَمَّرِ عبدِ العَزيزِ بْنِ مُحمَّدِ الزَّمْزَمِيِّ المَكِيِّ المَكِينِ بْنِ مُحمَّدٍ الزَّمْزَمِيِّ المَكِيِّ المَكِيِّ المَكِيِّ المَكِيِّ المَكِيِّ المَكِينِ بْنِ مُحمَّدٍ الزَّمْزَمِيِّ المَكِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكِينِ المَكِينِ المَكِينِ المَكِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكِينِ المَكِينِ المَكِينِ المَكِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَكِينِ المَكِينِ المَكْمِينِ المَلْمِينِ المَكْمِينِ المَكِينِ المَكْمِينِ المَكْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِي المَكْمِينِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمُولِ المَلْمُعِينِ المُعْمِينِ المَ

۱۲ ـ عن أبيه الإمام عبد القادر بن مُحمَّد الطَّبريِّ المَكِّيِّ المَكِّيِّ (۹۷٦ ـ ۱۰۳۳)، وهو والمُعَمَّرُ عبدُ العزيزِ الزَّمْزَميُّ المَكِّيُّ كِلاهُما:

١٤ \_ عنِ القاضِي عليِّ بْنِ جارِ الله بْنِ ظَهِيرةَ القُرَشيِّ المَكِّيِّ الحَنَفيِّ العَلَمْ العَلَمْ العَلَمْ المَكِيِّ الحَنَفيِّ الحَنَفيِّ الحَنَفيِّ الحَنَفيِّ الحَنَفيِّ الحَنَفيِّ العَلَمْ العَلمُ العَلمْ العَلمُ العَل

١٥ \_ عن المُسْنِدِ مُحمَّد جارِ الله بْنِ عبدِ العَزيزِ بْنِ فَهْدِ المَكِّيِّ (١٩٨ \_ ١٥ )، والشِّهابِ أحمدَ بْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ المَكِّيِّ صاحِبِ «تُحْفةِ المُحْتاج» (٩٠٩ \_ ٩٧٤).

١٦ \_ كِلاهُما عنِ الإِمامِ الحافِظِ جَلالِ الدِّين عبدِ الرَّحمنِ السُّيُوطيِّ صاحِبِ «وُصُولِ الأَماني» وغيرِه (٩١١ – ٩١١).

#### ٳٟۯۺٲۮؖ

هذه بعضُ الكُتُبِ في الأَسانِيدِ إلى المُؤَلَّفاتِ:

١ = «قَطْفُ الثَّمَرِ في رَفْعِ أَسانِيدِ المُصَنَّفاتِ في الفُنُونِ والأَثَرِ » لِلشَّيخِ العَلَّامةِ
 صالِحِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ نُوحٍ الفُلَّانيِّ (ت ١٢١٨).

٢ = «سَدُّ الأَرَبِ مِن عُلُومِ الإِسْنادِ والأَدَبِ» لِلشَّيخِ العَلَّامةِ أبي عبدِ الله مُحمَّدِ الأميرِ الكبيرِ (ت ١٢٣٢).

٣ \_ ﴿ إِتْحَافُ الأَكَابِرِ بِإِسْنَادِ الدَّفَاتِرِ ﴾ لِلقَاضِي العَلَّامةِ مُحمَّدِ بْنِ عليٍّ الشَّوْكَانيِّ اليَمَنيِّ (ت ١٢٥٥).

٤ - «حَصْرُ الشّارِدِ مِن أَسانِيدِ مُحمَّدِ عابِدٍ» للإِمامِ مُحمَّدِ عابِدٍ السِّنْديِّ اللَّيْوبيِّ (ت ١٢٥٧).

٥ ـ «كِفايةُ المُسْتَفِيدِ لِما عَلا مِن الأَسانِيدِ» لِلشَّيخِ مُحمَّدِ محفوظِ بْنِ عبدِ الله التَّرْمَسيِّ الجاوِيِّ (ت ١٣٢٩).

٦ - «العِقْدُ الفَريدُ مِن جَواهِرِ الأَسانِيدِ» لِلشَّيخِ محمَّد ياسين بن عيسىٰ الفادانيِّ المَكِّيِّ (ت ١٤١٠).



## الوَظِيفةُ الثّامِنةُ ذِكْرُ الدِّراساتِ والخِذُماتِ السّابِقةِ لِلكِتابِ

**→••**\$\$}{\$}\$••••

### مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ قولُ الكَمالِ أبي البَقاءِ الدَّمِيرِيِّ في أوّلِ «النَّجْمِ الوَهّاجِ شرحِ المِنْهاجِ» في الفِقْهِ الشَّافِعيِّ:

وأوّلُ مَن شَرَحَه: الشّيخُ الإِمامُ العَلّامةُ تَقِيُّ الدِّين السُّبْكِيُّ، فسَبَكَ إِبْرِيزَه \* ثُمَّ شيخُنا الشّيخُ جَمالُ الدِّين، لَخَصَه بعِبارتِه الوَجِيزةِ \* ثُمَّ شيخُنا الشّيخُ سِراجُ الدِّين ابْنُ أبي الحَسَنِ \* بَيَّنَ مِن أُدِلّتِه الصّحيحَ والغريبَ والحَسَنَ \* والصّنَ خُ ونَفَى بشَرْحِه ولُغاتِه عنِ الطَّرْفِ الوَسَنَ \* ثُمِّ شَرَحَه العَلّامةُ الأَذْرَعيُّ، فسَكَتَ وبَكَّتَ \* فكانَ كالجَدْولِ فسَكَتَ وبَكَّتَ \* فكانَ كالجَدْولِ مِن «البَسِيطِ» و«الوسيطِ» و«الوسيطِ» و«الوسيطِ» و«الوسيطِ» و«الوسيطِ» و«الوسيطِ» و«الوسيطِ» و«الوسيطِ»

ب \_ قولُ الحَطَّابِ في مُقدِّمةِ «مَواهِبِ الجليلِ شرحِ مُخْتَصَرِ خليلٍ» في الفِقْهِ المالِكيِّ:

وقدِ اعْتَنَىٰ بِحَلِّ عِبَارَتِه ۞ وإيضاحِ إِشَارِتِه ۞ وتفكيكِ رُمُوزِه ۞ واسْتِخْراج مُخَبَّآتِ كُنُوزِه ۞ وإِبْرازِ فَوائِدِه ۞ وتقييدِ شَوارِدِه ۞: تلميذُه

<sup>(</sup>۱) «النجم الوهاج» (۱۸٦/۱).

العَلَّامةُ الهُمامُ قاضِي القُضاةِ تاجُ الدِّينِ أبو البقاء بهرامُ بْنُ عبيدِ الله بْنِ عبدِ الله بْنِ عبدِ العنويز بْنِ عُمَرَ بْنِ عَوَضِ الدَّمِيرِيِّ القاهِرِيُّ لَيْ الْمَالِمُ اللَّمُ اللَّمِيرِيِّ القاهِرِيُّ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنها «الأَوْسَطُ» غايةً صارَ بها غالِبُه في غايةِ البَيانِ والوُضُوحِ، واشْتَهَرَ منها «الأَوْسَطُ» غايةً الإشْتِهارِ، واشْتَعَلَ النَّاسُ به في سائِرِ الأَقْطارِ، مع أنّ «الشَّرِحَ الأَصْعَرَ» أكثرُ تحقيقًا.

وشَرَحَه أيضًا مِن تَلامِذةِ المُصَنِّفِ:

٢ \_ العَلّامةُ عبدُ الحَقِّ بن عليّ بن الحَسَنِ بن الفُراتِ المِصْريُّ .

٣ ـ والشّيخُ العَلّامةُ جَمالُ الدِّين عبدُ الله بْنُ مِقْدادِ بْنِ إِسْماعيلَ
 الأقفهسيُّ شارِحُ «الرِّسالةِ»، ويُقالُ له: «الأقفاصيُّ».

وسَلَكَا في شَرْحَيْهما مَسْلَكَ الشَّيخِ بهرام وإِن كَانَ ابْنُ الفُراتِ أَوْسَعُ مِن جِهةِ النَّقلِ.

وشَرَحَه أيضًا ممّن أَخَذَ عنِ المُصَنِّفِ الشِّيخُ العَلَّامةُ يُوسُفُ بْنُ خالِدِ بْنِ نُعَيْمِ البساطيُّ قريب البساطي المشهور، ولم أَقِفْ على شرحِه.

ثُمّ شَرَحَه أيضًا العَلّامةُ المُحَقِّقُ شيخُ شُيُوخِنا قاضِي القُضاةِ شمسُ الدِّين مُحمَّدُ بْنُ أحمدَ بْنِ عُثْمانَ بْنِ نَعِيمٍ \_ على وَزْنِ «عظيمٍ» \_ بْنِ مُقْدِمٍ الدِّين مُحمَّدُ بْنُ أحمدَ بْنِ عُثْمانَ بْنِ نَعِيمٍ \_ على وَزْنِ «عظيمٍ» \_ بْنِ مُقْدِمٍ بكسرِ الدّالِ المُهْمَلةِ المُشَدَّدةِ البساطيُّ شرحًا أكثرَ فيه مِن الأبحاثِ والمُناقشةِ في عِبارةِ المُصَنِّفِ، وسَلَكَ مَسْلَكَ الشّارِح في غالِبِ شرحِه.

ثُمّ شَرَحَه جَماعةٌ مِن المُتَأَخّرين وسَلَكُوا نَحْوًا مِن ذلك.

وبَقِيَتْ في الكِتابِ مَواضِعُ يُحْتاجُ إلى التّنبيهِ عليها ﴿ وَأَمَاكِنُ يَتَحَيَّرُ الطَّالِبُ اللّبيبُ لَدَيْها ﴿ فَتَتَبَّعَ الشَّيخُ العَلّامةُ مُفْتي فاس وخطيبُها ومُقْرِئُها أبو عبد الله مُحمَّدُ بْنُ أحمدَ بْنِ عليِّ بْنِ غازِي العُثمانيُّ نِسْبةٌ إلى قبيلةٍ يُقالُ لها: (بَنُو عُثمانَ) المِكْناسيُّ - ﴿ مِن ذلك أَماكنَ كثيرةً ﴿ وفكَّكَ مَواضِعَ مِن الْمِكْناسِيُّ - مِن ذلك أَماكنَ كثيرةً ﴿ وفكَّكَ مَواضِعَ مِن تَراكِيبِهِ العسيرةِ ﴿ فأَوْضَحَها غايةَ الإِيضاحِ ﴿ وأَفْصَحَ عن مَعانِيها كُلَّ الإِفصاحِ ﴾ وأَفْصَحَ عن مَعانِيها كُلَّ الإِفصاحِ ﴾

وبَقِيَتْ فيه مَواضِعُ إلى الآنِ مُغْلَقةٌ \* ومَسائِلُ كثيرةٌ مُطْلَقةٌ \* وكُنْتُ في حالِ القِراءةِ والمُطالَعةِ جَمَعْتُ مِن ذلك مَواضِعَ عديدةً \* مع فُرُوعِ مُناسِباتٍ وتَتِمّاتٍ مُفيدةٍ \* فحصَلَ منها جملةٌ مُسْتَكْثَرَةٌ \* في أوراقٍ مُفَرَّقةٍ مُناسِباتٍ وتَتِمّاتٍ مُفيدةٍ \* فحصَلَ منها جملةٌ مُسْتَكْثَرَةٌ \* في أوراقٍ مُفَرَّقةٍ مُناسِباتٍ وتَتِمّاتٍ مُفيدةٍ \* فَحَصَلَ منها جملةٌ مُسْتَكْثَرَةٌ \* في أوراقٍ مُفَرَّقةٍ مُناسِباتٍ وتَتِمّاتٍ مُفيدةٍ \* فَحَصَلَ منها جملةً مُسْتَكْثَرَةٌ \* في أوراقٍ مُفَرَّقةٍ مُناسِباتٍ وتَتِمّاتٍ مُفيدةٍ \* فَكَمُلُ الفائِدةُ بذلك إلاّ إذا ضُمَّ إلى الشّرحِ وحاشِيةِ الشّيخِ ابْنِ غاذِي وقد لا يَتَأَتَّى لِلشّخصِ جمعُ ذلك.

ثُمّ أَرَدْتُ جمعَ تلك المَواضِعِ مِن كلامِ الشَّيخِ ابْنِ غازِي، فرأيتُ الحالَ كالحالِ، على أنّي أقولُ كما قالَ ابْنُ رُشْدٍ في مَسائِلِ «العُتْبِيّةِ»: «ما مِن مسألةٍ وإِن كانَتْ جَلِيّةً في ظاهِرِها إِلّا وهي مُفْتَقِرةٌ إلى الكلامِ على ما يَخْفَى مِن باطِنِها»(١).

ج \_ قولُ السَّيِّدِ مُرْتَضَىٰ الزَّبِيديِّ في أوّلِ «تاجِ العَرُوسِ مِن جَواهِرِ القَامُوسِ»:

<sup>(</sup>۱) «مواهب الجليل» (۲/۱).

ولمّا كانَ إِبْرازُه في غايةِ الإِيجازِ ﴿ وإِيجازُه عن حَدِّ الإِعْجازِ ﴿ تَصَدَّىٰ لِكَشْفِ غَوامِضِه ودَقائِقِه رِجالٌ مِن أهلِ العِلْمِ، شَكَرَ الله سَعْيَهُم، وأَدامَ نَفْعَهُم:

فَمِنْهُم: مَنِ اقْتَصَرَ على شرحِ خُطْبَتِه الّتي ضُرِبَتْ بها الأَمْثالُ \* وتَداوَلَها بالقَبُولِ أهلُ الكَمالِ \* كالمُحِبِّ ابْنِ الشِّحْنةِ ، والقاضِي أبي الرُّوحِ عِيسَى بْن عبدِ الرِّحيم الكُجَراتيِّ ، والعَلَّامةِ مِيرْزا عليّ الشِّيرازيِّ .

ومِنْهُم: مَن تَقَيَّدَ بسائِرِ الكِتابِ \* وغَرَّدَ على أَفْنانِه طائِرُه المُسْتَطابُ 
\* كالنُّورِ على بْنِ غانِم المَقْدِسيِّ، والعَلامة سَعْدِي أَفْنْدِي، والشّيخ أبي مُحمَّدٍ عبدِ الرَّوُوفِ المُناوِيِّ، وسَمّاه: «القولَ المَأْنُوسَ»، وَصَلَ فيه إلى مُحمَّدٍ عبدِ الرَّوُوفِ المُناوِيِّ، وسَمّاه: «القولَ المَأْنُوسَ»، وَصَلَ فيه إلى حَرْفِ السِّين المُهْمَلةِ \* كما أَخْبَرَنِي بعضُ شُيُوخِ الأَوانِ \* وكَمْ وَجَّهْتُ إليه رائِدَ الطَّلَبِ ولم أَقِفْ عليه إلى الآنِ بعضُ شُيُوخِ الأَوانِ \* وكَمْ وَجَّهْتُ إليه رائِدَ الطَّلَبِ ولم أَقِفْ عليه إلى الآنِ \* والسَّيِّدِ العَلامةِ فخرِ الإِسْلامِ عبدِ الله بْنِ الإِمامِ شَرَفِ الدِّين الحَسنيِّ مَلِكِ النَّمَنِ، شارِحِ «نِظامِ الغَرِيبِ» المُتَوَقَّى بحِصْنِ ثُلا سنةَ ٩٧٣، وسَمّاه: «كَسْرَ النَّمُوسِ»، والبَدْرِ مُحمَّدِ بْنِ يَحْيَى القَرافيِّ، وسَمّاه: «بَهْجَةَ التَّقُوسِ \* في النَّمُوسِ»، والبَدْرِ مُحمَّدِ بْنِ يَحْيَى القَرافيِّ، وسَمّاه: «بَهْجَةَ التَّقُوسِ \* في المُتَوَقِّى بين الصّحاحِ والقامُوسِ \* »، جَمَعَها مِن خُطُوطِ عبدِ الباسِطِ المُحاكِمةِ بين الصّحاحِ والقامُوسِ \* »، جَمَعَها مِن خُطُوطِ عبدِ الباسِطِ المُحاكِمةِ بين الصّحاحِ والقامُوسِ \* »، جَمَعَها مِن خُطُوطِ عبدِ الباسِطِ المُحَقِّقِينِ وسَعْدِي أَقْنَدِي، والإِمامِ اللُّغُويِّ أبي المُتَشَرِّفِ بخلعةِ الحَياةِ حِينَائِهِ، شَرَحَه شرحًا حَسَنًا \* رَفَى به بَيْنَ المُحَقِّقِين المَقامَ الأَسْنَى \* وقد حَدَّثَنا عنه بعضُ شُرُعُ شُرعًا \*

ومِن أَجْمَعِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ مَمَّا سَمِعْتُ ورَأَيْتُ شَرِحُ شَيْخِنَا الْإِمَامِ

اللُّغُويِّ أَبِي عَبْدَ اللهِ مُحمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ بْنِ مُحمَّدِ الفاسيِّ، المُتَوَلِّدِ بفاس سنةَ ١١١، والمُتَوَفَّىٰ بالمدينةِ المُنَوَّرةِ سنةَ ١١٧، وهو عُمْدَتي في هذا الفَنِّ \* ١١٧، وهو عُمْدَتي في هذا الفَنِّ \* والمُقَلِّدُ جِيدِيَ العاطِلَ بحُلَىٰ تقريرِه المُسْتَحْسَنِ \* وشَرْحُه هذا عندي في مُجَلَّدَيْنِ ضَخْمَيْنِ (١).

#### 

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ قولُ الدّرديرِ في «حاشِيتِه على الخَبِيصيِّ على التّهذيبِ» في المَنْطِقِ:

أمّا بعدُ: فيقولُ أفقرُ عبدٍ إلى مَوْلاه القديرِ \* عليُّ بْنُ مُصْطَفَىٰ المَدْعُوُ بِالدَّرديرِ \* إِنِّي وَجَدْتُ تقريرَ شيخِ المُحَقِّقِينِ الهُمامِ الشَّيخِ شافعي الجناجي على شرحِ العَلامةِ الخبيصيِّ في فَنِّ المَنْطِقِ قد كَتَبَ عليه أستاذُنا شيخُ المِلّةِ والدِّينِ الإِمامُ العالِمُ الشّهيرُ شيخُنا وشيخُ مَشايِخِنا الشّيخُ مُحمَّدُ عَرَفةَ والدِّينِ الإِمامُ العالِمُ الشّهيرُ شيخُنا وشيخُ مَشايِخِنا الشّيخُ مُحمَّدُ عَرَفةَ الدُّسُوقيُّ المالِكيُّ زياداتٍ تَزيدُ على النصفِ وأَلْحَقَها به مع تحريرِ بعضِ مَواضِعَ فيه ، وكانَ غَرَضُه - رحمهُ الله تعالى - أن يَجْعَلَ ذلك حاشِيةً مُسْتَقِلّةً ، فانْتَقَلَ إلى جَنّاتِ النّعيم ، فجَرَّدْتُه مع ضميمةِ بعضِ تَقايِيدَ وَجَدْتُها بهامِشِ فانْتَقَلَ إلى جَنّاتِ النّعيم ، فجَرَّدْتُه مع ضميمةِ بعضِ تَقايِيدَ وَجَدْتُها بهامِشِ الشّرح بخَطِّ أُسْتاذِنا المذكورِ (٢).

ب \_ قولُ الشّيخ حَسَنِ العَطّارِ في «حاشِيتِه على شرح الخَبِيصيِّ» أيضًا:

 <sup>(</sup>۱) «تاج العروس» (۲/۱ \_ ۳).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الدسوقي على الخبيصي» (ص٣).

وبعدُ: فيقولُ أبو السَّعاداتِ حَسَنُ بْنُ مُحمَّدِ العَطَّارُ غَفَرَ الله ذُنُوبَه \* وسَتَرَ في الدَّارَيْنِ عُيُوبَه : إِنَّ «شرحَ التّهذيبِ» لِلعَلَّامةِ الخَبِيصيِّ مع وَجازةِ أَلْفَاظِهِ وَسَلَاسَةِ مَعَانِيه ﴿ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ تَتَمَيَّم بَعْضِ مَبَاحِثَ وَكَشْفِ غُوامِضَ لِمَن يُعانِيه ﴿ وقد وَضَعَ العَلَّامةُ الشَّيخُ يس عليه حاشِيةً ضَمَّ فيها مِن كَلِم القَوْمِ أَطْرَافًا ﴿ وَأَسْعَفَ طَالِبِيهِ بِهَا إِسْعَافًا ﴿ بَيْدَ أَنَّهُ امْتَدَّ إِلَيْهَا مِن أَيْدِي النَّقَلةِ التَّحريفُ ﴿ وشَوَّهُوا مَحاسِنَها بكثرةِ التَّصحيفِ ﴿ هذا مع نَقْلِه كلامَ الغَيْرِ بدُونِ عَزْوٍ \* ووُقُوعِه بمُقْتَضَى الطَّبْع البَشَرِيِّ في السَّهْوِ \* وتَلاه العَلَّامةُ ابْنُ سَعيدٍ المَغْرِبيِّ، فشُغِفَ بالإعْتِراضِ عليه ﴿ وَوُلِّعَ بِتَعَقَّبِهِ فِي كُلِّ مَا عَوَّلَ عليه \* وقد أُلْجَأُه ذلك إلى الإعْتِسافِ \* وتَجاوُزِ الإِنْصافِ \* ووَقَعَ في أَوْهام \* وأَغالِيطَ تُعَكِّرُ الأَفهامَ \* وقد قيلَ فيما سَبَقَ مِن الأَمثالِ \* الَّتي تَناقَلَها الرِّجالُ \*: «قَلَّ أن سَلِمَ مِكْثارٌ \* أو أُقيلَ له عِثارٌ \*) وكثيرًا ما يَنْقُلُ عِبارةَ غيرِه مُوهِمًا أنَّها ممَّا له سَنَحَ \* عندَ ما أَوْرَىٰ زِنادَ فِكْرِه وقَدَحَ \* ورُبَّما أطالَ في بعض المَواضِع ذَيْلَ الكَلام \* معَ عَدَم مُلاءَمةِ الحالِ واقْتِضاءِ المَقام \* فتَوَعَّرَتْ بما ارْتَكَباه لِلطَّالِبِ المَسالِكُ \* وتَعَسَّرَتْ عليه المَدارِكُ \* وصارَ الكِتابُ بسَبَبِ ذلك لغيرِهما مُحْتاجًا \* ومُفْتَقِرًا لِمَن يَسْلُكُ سبيلَ العَدالةِ مِنْهاجًا \* فَوَضَعْتُ هذه الحاشِيةَ إِسْعافًا لِلطَّالِبِين \* وإِشْفاقًا على المُشْتَغِلِين \*(١).

#### 

<sup>(</sup>۱) «حاشية العطار على الخبيصي» (ص٣ \_ ٥).

# الوَظِيفةُ التَّاسِعةُ ذِكُرُ اسْتِمُدادِ الشَّرِحِ والحاشِيةِ والتَّعليقِ

**→••**\$(+3){:}•\$••••

يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ: أَن يَذْكُرَ مَصادِرَه ومَراجِعَه، لا تَبَجُّحًا وافْتِخارًا بكثرتِها، بل نَصِيحةً لِلقارِئِ ولِلعِلْمِ، بل ولِلشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ والمُعَلِّةِ بعدَ مُدَّةٍ مِن تأليفِه شَرْحَه أو حاشِيتَه أو تعليقَه إلى مُراجَعَتِها، ولأنّ قِيمة كُلِّ كتابٍ مُؤلَّفٍ في العُلُومِ النَّقْلِيّةِ بل والعَقْلِيّةِ تَظْهَرُ مِن مَصادِرِه ومَراجِعِه.

ومِن فَوائِدِ ذِكْرِ اسْتِمْدادِ الكِتابِ: أنه إِذَا تُوُفِّيَ صَاحِبُه قَبَلَ إِكْمَالِهِ تَأْتَىٰ لِمَن بعدَه إِكْمَالُه ، قَالَ ابْنُ العَطّارِ ـ تلميذُ الإِمامِ النَّوَويِّ ـ في «تُحْفةِ الطّالِبِين»: «ودَفَعَ إليّ وَرَقةً بعِدّةِ الكُتُبِ الّتي كَانَ يَكْتُبُ منها ويُصَنِّفُ بخَطّه ، وقَالَ لي: «إِذَا انْتَقَلْتُ إليّ وَرَقةً بعِدّةِ الكُتُبِ الّتي كَانَ يَكْتُبُ منها ويُصَنِّفُ بخَطّه ، وقَالَ لي: «فِذَا انْتَقَلْتُ إليّ الله تعالى فأَتْمِمْ «شرحَ المُهَذَّبِ» مِن هذه الكُتُبِ» ، قَالَ ابْنُ العَطّارِ: «فلم يُقَدَّرُ ذلك لي» (١). اهـ

<sup>(</sup>۱) «تحفة الطالبين» مطبوع في أول «الإيجاز في شرح سنن أبي داود» للإمام النووي (ص٥٥)، قالَ السَّخاويُّ في «المَنْهَلِ العَذْبِ الرَّوِيِّ» (ص٠٣): «ولم يَتَهَيَّأُ إِكْمالُه لأحدٍ ممّنِ انْتَدَبَ لذلك، لا العِمادِ إِسْماعيلَ الحسبانيِّ، ولا التّاجِ السُّبْكيِّ، ولا الشَّهابِ ابْنِ النَّقِيبِ، ولا السِّراجِ البُلْقِينيِّ، ولا وسمّاه: «البَنْبُوعَ في تكملةِ المجموع»، وكتبَ منها مُجَلَّدًا مِن النَّكاحِ، ولا الزَّيْنِ العِراقيُّ، ولا ولدّه، رحمة الله عليهم أجمعين، وعُدَّ ذلك مِن كَرامةِ مُؤلِّفِه، وكتَبَ الكَمالُ جَعْفَرٌ الأدفويُّ على «مُقدِّمةِ شرح المُهَذَّبِ» أشياءَ حَسَنةً، وزادَ أُمُورًا مُهِمّةً، وشَرَعَ شيخُنا في نُكَتِ عليه، فكتَبَ يسيرًا مِن أُوائِلِها». اهـ

وذِكْرُ المَصادِرِ والمَراجِعِ ثلاثةُ أقسامِ: ١ \_ ذِكْرٌ إِجْماليٌّ فقط، ٢ \_ وذِكْرٌ تَفْصيليٌّ معًا. تَفْصيليٌّ معًا.

فالذِّكْرُ الإِجْماليُّ فقط هو: ذِكْرُ المَصادِرِ والمَراجِعِ جُمْلَةً مَرَّةً واحِدةً في أوّلِ الشَّرِحِ أو الحاشِيةِ أو التَّعليقِ أو في آخِرِها، وتَرْكُ ذِكْرِها تفصيلًا في مَواضعِ النّقلِ منها.

والتّفصيليُّ فقط هو: ذِكْرُها مُفَصَّلةً في مَواضِعِ النّقلِ منها ١ ـ إِمّا في أُوّلِ النّقلِ: بأن يقولَ: النّقلِ: بأن يُقُولَ: «قالَ فُلانُ في كِتابِ فُلانٍ»، ٢ ـ أو في آخِرِ النّقلِ: بأن يقولَ: «قالَه فُلانٌ في كِتابِ فُلانٍ» أو «انْتَهَىٰ كلامُ فُلانٍ» ونحوَه.

والذِّكْرُ الإِجْماليُّ والتَّفصيليُّ معًا هو: الجَمْعُ بينَهما: بأن يَذْكُرَ المَصادِرَ والمَراجِعَ في أوّلِ الشَّرْحِ أوِ الحاشِيةِ أوِ التَّعليقِ أو في آخِرِه ويَذْكُرَها في كُلِّ مَواضِعِ النَّقل منها.

مِثالُ الذِّكْرِ الإِجْماليِّ في الشُّرُوحِ:

أ ـ «مَراحُ لبيدٍ» في التّفسيرِ لِلشّيخِ محمّد نَوَوي البَنْتَنيّ، قالَ في مُقدِّمتِه:

وأَخَذْتُه مِن «الفُتُوحاتِ الإِلَهيّةِ»، ومِن «مَفاتِيحِ الغَيْبِ»، ومِن «السِّراجِ المُنيرِ»، ومِن «السِّراجِ المُنيرِ»، ومِن «تنويرِ المِقْباسِ»، ومِن «تفسيرِ أبي السُّعُودِ»(١).

ولم يَعْزُ النُّقُولَ إلى هذه الكُتُب تفصيلًا.

ب ـ «إِسْعافُ المُطالِعِ شرحِ البَدْرِ اللّامِعِ» لِلشّيخِ محفوظِ التَّرْمَسيِّ، قالَ في مُقدِّمته:

<sup>(</sup>۱) «مراح لبيد» (۱/٥).

اعْلَمْ: أَنَّ مَوادِّي في هذا الشَّرح المُبارَكِ \* إِن شاءَ الله تعالى وتَبارَكَ \* ١ - «تَشْنِيفُ المَسامِع» لِلبَدْرِ الزَّرْكَشيِّ، ٢ - و «الغَيْثُ الهامِعُ» لِلوَليِّ العِراقيِّ ، ٣ ـ و «شرحُ المُحَقِّقِ الجَلالِ المَحَلِّيِّ » ، وحَواشِيه: ٤ ـ كـ «الدُّرَرِ واللُّوامِع» لِلكَمالِ ابْنِ أبي شَرِيفٍ المَقْدِسيِّ، ٥ \_ و «حاشِيةِ شيخ الإِسْلام زَكَريّا الأَنْصارِيِّ»، ٦ \_ و «الآياتِ البَيِّناتِ» لِلشِّهابِ ابْنِ قاسِم العَبّاديّ، ٧ ـ و «حاشِيةِ العَلّامةِ العَطَّارِ»، وغيرِها، ٨ ـ و «شرح الكَوْكَبِ السّاطِع» لِمُؤَلَفِه الحافِظِ الجَلالِ السُّيُوطيِّ، ٩ \_ و «غايةُ الوُصُولِ بشرح لُبِّ الأَصُولِ» لشيخ الإِسْلام زَكَريّا، ١٠ \_ و «مُخْتَصَرُ ابْنِ الحاجِبِ»، ١١ \_ و «شَرْحُه» لِلقَاضِي المُدَقِّقِ العَضُدِ الإِيجيِّ، ١٢، ١٣ ـ و«حاشِيتاه» لِلسَّعْدِ والسَّيِّدِ، ١٤ - و «مِنْهاجُ الوُصُولِ إلى عِلْم الأَصُولِ» لِلقاضِي البَيْضاوِيّ، ١٥ \_ و «شَرْحُه: نِهايةُ السُّولِ» لِلجَمالِ الإِسْنَويِّ ، ١٦ \_ و «تحريرُ المُحَقِّقِ ابْنِ الهُمام»، ١٧ \_ و «شرحُه: التّحبيرُ» لِلحَلَبيِّ، وغيرُ ذلك ممّا تَدْعُو الحاجةُ إليه مِن الكُتُبِ المُفرقةِ في الفُنُونِ المُتنَوِّعةِ(١).

ولم يَعْزُ النُّقُولَ إلى هذه الكُتُبِ تفصيلًا.

ومِثالُ الذِّكْرِ التَّفصيليِّ فقط في الحَواشي:

أ ـ «حاشِيةُ الشيخ عبدِ الحَمِيدِ الشَّرْوانيِّ على تُحْفةِ المُحْتاجِ»: كقولِه في الطَّهارةِ:

<sup>(</sup>١) «إسعاف المطالع» (مخطوط).

(يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ الحَدَثِ) إِجْماعًا، واغْتُرِضَ، وهو هُنا: أمرٌ اغْتِباريٌّ قائِمٌ بِالأَعْضاءِ يَمْنَعُ ١ ـ صِحَّةَ نحوِ الصّلاةِ حيثُ لا مُرَخِّصَ، ٢ ـ أوِ المَنْعَ المُتَرَتِّبَ على ذلك، وكونُ التَّيَمُّمِ يَرْفَعُ هذا لا يَرِدُ؛ لأنه رَفْعُ خاصٌّ بالنِّسْبةِ لِفَرْضٍ واحِدٍ، وكلامُنا في الرَّفْعِ العامِّ، وهذا خاصٌّ بالماءِ، وهو ١ ـ إِمّا أَصْغَرُ، ورافِعُه: الغُسْلُ، وقد يُقَسَّمُ هذا نظرًا إلى تَفاوُتِ ما يَحْرُمُ به إلى مُتَوسِّطٍ، وهو: ما عَدا الحَيْضَ والنّفاسَ، وأَكْبَرُ، وهو: ما عَدا الحَيْضَ والنّفاسَ، وأَكْبَرُ، وهو: هما؛ إِذْ ما يَحْرُمُ بهما أَكْبَرُ.

مُ عاشية الشرواني على تحفة المحتاج ۞-

قوله: (واعْتُرِضَ) أي بأنه حُكِيَ عن أبي حنيفةَ والأَوْزاعيِّ وسُفْيانَ جَوازُ الوُضُوءِ بالنَّبِيذِ. «كردي».

قوله: (وهو هُنا إلخ) احْتَرَزَ به عمّا سيأتي في أَسْبابِ الحَدَثِ؛ فإِنّ له ثَمّ مَعْنَى آخَرَ سيأتي بَيانُه إِن شاءَ الله تعالى. «بصري»، عِبارةُ «المُغْنِي»: «وهو في اللَّغةِ: الشّيءُ الحادِثُ، وفي الشّرعِ يُطْلَقُ ١ - على أمرٍ اعْتِباريًّ إلخ، ٢ - وعلى الأَسْبابِ الّتي يَنْتَهِي بها الطُّهْرُ، ٣ - وعلى المَنْعِ المُتَرَتِّبِ على ذلك، والمُرادُ هُنا: الأوّلُ». اهدوكذا اقْتَصَرَ «النّهايةُ» على إرادتِه فقط، خلافًا لِلشّارِح حيثُ جَوَّزَ إرادةَ المَعْنَى الثّالِثِ أيضًا.

قوله: (حيثُ لا مُرَخِّصَ) وهو: فقدُ الماءِ.

قوله: (وكونُ التَّيَمُّمِ إلخ) جَوابُ سُؤالٍ نَشَأَ عن قولِه: «أو المَنْعَ» إلخ. قوله: (برَفْع هذا) أي المَنْع. (مغني».

قوله: (وهو) إلى قولِه: «أو مَعْنَىٰ» في «النِّهايةِ» و «المُغْنِي».

قوله: (هذا) ضَبَّبَ بينَه وبينَ قولِه: «أكبر». «سم».

قوله: (هذا) أي ما يَرْفَعُه الغُسْلُ.

قوله: (ما عَدا الحَيْضَ إلخ) أي الجَنابةُ. «ع ش».

قوله: (إِذْ مَا يَحْرُمُ بِهِمَا أَكْثُرُ) إِذْ يَحْرُمُ بِهِمَا مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابِةِ وَالصَّوْمُ وَالْوَطْءُ وَنَحُو ذَلك. «ع ش»(١).

فإنّه لم يَذْكُرْ مَصادِرَ حاشِيتِه في مُقدِّمتِها ولا في خاتِمتِها؛ فإنّه لم يَزِدْ في مُقدِّمتِها على قولِه: «الحمدُ لله رَبِّ العالَمِين ﴿ والصّلاةُ والسّلامُ على أَشْرَفِ المُرْسَلِين ﴿ سَيِّدِنا مُحمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّين ﴿ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين ﴿ وعلى التَّابِعِين لهم بإحْسانِ إلى يومِ الدِّينِ ﴿ "")، ولكنْ ذَكَرَها تفصيلًا في كُلِّ نَقْلٍ كما يَعْلَمُ ذلك مَنِ اطَّلَعَ على هذه الحاشِيةِ .

ب ـ «حاشِيةُ الشَّيخِ محفوظِ التَّرْمَسيِّ على شرحِ ابْنِ حَجَرٍ على مُقدِّمةِ بافَضْلِ»: كقولِه:

### (لا يَصِحُّ) ولا يَحِلُّ (رَفْعُ الحَدَثِ) الأَصْغَرِ

- اشية الترمسي على المنهاج القويم ،

قوله: (لا يَصِحُّ ولا يَحِلُّ) أي بل يَحْرُمُ كما في «التُّحْفةِ»، وعِبارَتُه تفريعًا على قولِ «المِنْهاج»: «يُشْتَرَطُ لِرَفْع..» إلخ: «فلا يَجُوزُ كما عَبَّرَ به

<sup>(</sup>١) «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (١٥/١).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (٢/١).

أصلُه، وأَفادَه مفهومُ الإشتراطِ مِن جِهةِ أَنَّ تَعاطِيَ الشَّيءِ على خِلافِ ما أَوْجَبَه الشَّارِعُ حَرامٌ، ولا يَصِحُّ كما صَرَّحَ به كُلُّ مَن نَفَى الحِلَّ لكنْ بخفاءِ وَإِنْ سَلَّمْنا أنه يُسْتَعْمَلُ فيهما؛ لأنّ الأكثرَ اسْتِعْمالُه في الحُرْمةِ فقط، ومِن الإشتراطِ لكنْ بظُهُورٍ، ففي كُلِّ مِن العِبارَتَيْنِ مَزِيّةٌ، خِلافًا لِمَن أَطْلَقَ ترجيحَ الله هذه، ولِمَن أَطْلَقَ ترجيحَ تلك، فتَأَمَّلُه» إلخ.

قوله: (رفعُ الحَدَثِ) هُو هُنا: أمرٌ اعْتِباريٌّ قائِمٌ بالأَعْضاءِ يَمْنَعُ المَّوَقَةِ وَلِهُ المَّعْفَاءِ وَمُنَعُ المُتَرَقِّبَ على ذلك، اللهُ تَعَلَى ذلك، وكونُ التَّيَمُّمِ يَرْفَعُ هذا لا يَرِدُ؛ لأنه رَفْعٌ خاصٌّ بالنَّسْبةِ لِفَرْضٍ واحِدٍ، وكَلامُنا في الرَّفْع العامِّ، وهذا خاصُّ بالماءِ، قالَه في «التَّحْفةِ».

قوله: (الأَصْغَرِ) «أفعلُ» التّفضيلِ ليسَ على بابِه بالنّسْبةِ لِلتّقسيمِ الّذي ذكرَه، بخِلافِه على التّقسيمِ الآخرِ الّذي فيه ذِكْرُ التَّوسُّطِ، وعِبارةُ «التُّحْفةِ»: «وهو ١ \_ إِمّا أَصْغَرُ، ورافِعُه: الوُضُوءُ، ٢ \_ وإِمّا أَكْبَرُ، ورافِعُه: الغُسْلُ، وقد يُقَسَّمُ هذا نَظَرًا إلى تَفاوُتِ ما يَحْرُمُ به إلى مُتَوسِّطٍ، وهو: ما عَدا الحَيْضَ والنّفاسَ، وأَكْبَرُ، وهو: هُما؛ إِذْ ما يَحْرُمُ بهما أَكْثَرُ». انْتَهَى، وعلى هذا يُقالُ: أَصْغَرُ مِن المُتَوسِّطِ، وأَكْبَرُ منه.

قالَ الكُرْدِيُّ: (وقَسَّمَه بعضُهم أربعةَ أقسامٍ: ١ \_ أَكْبَرَ، وهو: الحَيْضُ والنِّفَاسُ، ٢ \_ وكبيرٌ، وهو: ما أَوْجَبَ الغُسْلَ ممّا عَداهُما، ٣ \_ وأَصْغَرُ، وهو: ما أَوْجَبَ الغُسْلَ ممّا عَداهُما مَّ وأَصْغَرُ، وهو: ما أَوْجَبَ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ فقط عندَ نحوِ انْتِهاءِ مُدَّةِ مَسْخِ الخُفِّ، ٤ \_ وصغير، وهو: ما أَوْجَبَ الوُضُوءَ، ونُظِرَ فيه ». انْتَهَى (١).

<sup>(</sup>۱) «حاشية الترمسي على المنهاج القويم» (١/ ٢١٩ \_ ٢٢٠).

فإنّه لم يَذْكُرْ مَصادِرَ حاشِيتِه في مُقَدِّمَتِها، ولكن ذَكَرَها تفصيلًا في كُلِّ نَقْلٍ كما يَعْلَمُ ذلك مَنِ اطَّلَعَ على هذه الحاشِيةِ.

ومِن أَمْثِلةِ الذِّكْرِ التَّفْصيليِّ فقط أيضًا:

د ـ «حاشِيةُ ابْنِ عابِدِين» في الفِقْهِ الحَنَفيِّ.

هـ ـ «نتيجةُ المُهْتَمِّ حاشِيةُ السُّلَّم المُنَوْرَقِ» في المَنْطِقِ.

و ـ «المِنْحةُ الطَّلَبِيَّةُ في التَّعليقِ على العَطِيَّةِ الهَنيَّةِ».

ومِثالُ الذِّكْرِ الإِجْماليِّ والتَّفصيليِّ مَعًا في الشُّرُوحِ:

أ \_ «إِتْحافُ السَّادةِ المُتَّقِين بشرحِ إِحْياءِ عُلُومِ الدِّين» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَىٰ الزَّبيديِّ، قالَ في مُقَدِّمتِه:

وهذا بَيانُ الكُتُبِ الَّتِي منها أَخَذْتُ ﴿ وعنها بلا واسِطةٍ نَقَلْتُ واسْتَفَدْتُ

فمِن ذلك في عِلْمِ اللَّغةِ: شرحي على «القامُوسِ» الذي أَحاطَ بجَيِّدِ اللَّغةِ وحُوشِيِّها الذي إِذا رَآه المُنْصِفُ البعيدُ عنِ المِرا \* قالَ: «كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفِرا» \* فاسْتَغْنَيْتُ بمُراجَعَتِه عن جُمْلةٍ مِن الكُتُبِ المُؤَلَّفةِ في الفَنِّ \* وأَوْرَدْتُ منه كُلَّ مُسْتَحْسَنٍ \* ولم أُخْلِ مع ذلك نَظَرِي في كتابِ «النِّهايةِ» لِابْنِ الأثيرِ، و«الفائِقِ» لِلزَّمَحْشَريِّ، و«المُفْرَداتِ» لأبي القاسِمِ الرّاغِبِ، و«عُمْدةِ الحُفّاظِ» لِلسَّمِينِ الحَلَبيِّ، و«التوقيفِ» لِلمُناوِيِّ، وكتابِ الرّاغِبِ، و«عُمْدةِ الحُفّاظِ» لِلسَّمِينِ الحَلَبيِّ، و«التوقيفِ» لِلمُناوِيِّ، وكتابِ «الزِّيةِ» لأبي حاتِمِ الرّاذِيِّ، و«مُشْكِلِ القُرْآنِ» لإبْنِ قُتِيْبَةَ، فرُبّما اسْتَفَدْتُ «الزِّيةِ» لأبي حاتِمِ الرّاذِيِّ، و«مُشْكِلِ القُرْآنِ» لإبْنِ قُتِيْبَةَ، فرُبّما اسْتَفَدْتُ

منها جُمَلًا كثيرةً أَوْرَدْتُها مع مُناسَباتِها في مَواضِعِها.

ومِن كُتُبِ أُصُولِ الفقهِ: «التَّوْضِيحُ» لِصَدْرِ الشَّريعةِ، وشَرْحاه: ١ ـ «التَّنقيحُ» لِلسَّيِّدِ الجُرْجانيِّ ٢ ـ و «التَّلويحُ» لِلسَّعْدِ التَّفْتازانيِّ، و «المِنْهاجُ» لِلبَيْضاوِيِّ، وشَرْحُه لِمُحَمَّدِ بْنِ طاهِرٍ القَزْوِينيِّ، و «شِفاءُ العَلِيلِ في مَسالِكِ التَّعليلِ» لِلمُصَنِّفِ.

ومِن كُتُبِ الحديثِ التي احْتاجَ الأمرُ إلى مُراجَعَتِه: «شرحُ البُخارِيّ» 
إللحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ المُسَمَّى به «فتحِ البارِي» 
وهو البَحْرُ الّذي تَقِفُ عندَه الأَفْهامُ 
وتَعْتَرِفُ مِن فُيُوضاتِه الأَعْلامُ 
مَعَ إِعادةِ النَّظَرِ في كُلِّ مِن شُرُوحِ القَسْطَلانيِّ وابْنِ المُلقِّنِ والكُورانيِّ والزَّرْكشيِّ والسُّيُوطيِّ والسَّيُوطيِّ والسَّينُ 
والسِّندِيِّ وشرحِ «الجامِعِ الصّغيرِ» لِلمُناوِيِّ، و«السُّننُ » لِكُلِّ مِن البَيْهَقيِّ والدَّارَقُطْنيِّ وشرحِ السُّيُوطيِّ على «التَرْمِذيِّ».

ومِن المَسانِيدِ للإِمامِ أحمدَ ، وعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، ومُسَدَّدٍ ، وابْنِ أبي شَيْبَةَ والدَّيْلَميِّ .

ومِن المَعاجِمِ: «الكبيرُ» و «الأُوْسَطُ» لِلطَّبَرانيِّ ولِإبْنِ جميعٍ الغَسّانيِّ.

ومِن الكُتُبِ الّتي أَعْتَمِدُ على تخريجِ أحاديثِ الكتابِ عليها: «المُغْنِي عن حَمْلِ الأَسْفارِ» لِلحافِظِ العِراقيِّ في مُجلَّدٍ، فأَذْكُرُ كلامَه عَقِيبَ الحديثِ، ثُمَّ أَزِيدُ عليه حَسْبَما فتَحَ الله عليّ في مُطالَعَتِي لِكُتُبِ الفَنِّ، ورُبّما نَقَلْتُ في بعضِ المَواضِعِ مِن «تخريجِه الكبيرِ» عليه، ولم أَظْفَرْ منه إلاّ على كَرارِيسَ.

ومِن ذلك: «الجامِعُ الكبيرُ» و«الصّغيرُ» و«الذَّيْلُ» عليه، الثَّلاثةُ لِلسُّيُوطِيِّ ، و «مَوْضُوعاتُ ابْنِ الجَوْزِيِّ» ، و «اللَّآلِئُ المَصْنُوعةُ في الأحاديثِ المَوْضُوعةِ » اسْتِدْراكًا على ابْن الجَوْزيِّ لِلسُّيُوطيِّ مَعَ «الذَّيْل» عليه له ، و «نَوادِرُ الأَصُولِ» لِلحَكِيم أبي عبدِ الله مُحمَّدِ بْنِ عليِّ التَّرْمِذيِّ ، و «العِلَلُ» لِلدَّارَقُطْنيِّ اثْنا عَشَرَ مُجلَّدًا ، و «الكامِلُ» لِإبْنِ عَدِيٌّ نحوُ ذلك ، و «الإِصْلاحُ على المُسْتَدْرَكِ » لِلعِراقيِّ الحافِظِ بخَطَّه ، و «اقْتِضاءُ العِلْم العَمَلَ » و «شَرَفُ أصحابِ الحديثِ»، كِلاهُما لأبي بكرِ الخطيبِ الحافِظِ، و «تارِيخُه الكبيرِ» الحافِلُ في عَشْر مُجَلَّداتٍ ، و «الذَّيْلُ» عليه لِلبنداريِّ في مُجلّدٍ ، وأيضًا لِإبْنِ النَّجّارِ الحَنْبَليِّ في مُجلَّداتٍ، و «تجريدُ الصِّحاحِ والسُّنَنِ» لِرَزِينِ بْنِ مُعاوِيةً العَبْدَرِيِّ السّرقسطيِّ، و «القَوْلُ المُسَدَّدُ في الذَّبِّ عن مُسْنَدِ الإمام أحمدَ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ، و (تخريجُ أَحاديثِ الأَذْكارِ) له، و (حِلْيةُ الأَوْلِياءِ) لِلحافِظِ أبي نُعَيْم الأَصْفَهانيِّ، و«تخريجُ أحاديثِ المِنْهاجِ الأَصُوليِّ» لِكُلِّ مِن التَّاجِ السُّبْكِيِّ وابْنِ المُلَقِّنِ، و«التَّذْكِرَةُ» لِلبَدْرِ الزَّرْكَشيِّ، و«المَقاصِدُ الحَسَنةُ » لِلحافِظِ السَّخاويِّ ، و «الأَمالي على مَسانِيدِ أبي حنيفةَ » لِلزَّيْن قاسِم بْن قُطْلُوبُغا الحَنَفيِّ الحافِظِ، و«اللَّآلِئُ المُتَناثِرةُ في الأَحادِيثِ المُتَواتِرةِ» لِإِبْنِ طُولُونِ الحَنَفيِّ، و ﴿ أَطْرافُ المَسانِيدِ العَشَرَةِ ﴾ لِلشِّهابِ الأَبُوصِيريِّ، و «جمعُ الفَوائِدِ» لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمانَ ، و «كِتابُ العِلْم» لِإبْنِ خَيْتَمةَ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبِ النَّسائِيِّ، إلى غيرِ ذلك ممّا اسْتَفَدْتُ مِن مَعانِيها وأَسْرارِها: كشَرْح المنلا عليِّ على مُخْتَصَرِ هذا الكِتابِ المُسَمَّىٰ بـ ﴿ عَيْنِ العِلْمِ والذَّرِيعةِ إلىٰ مَحاسِنِ الشَّرِيعةِ» لِلقَفَّالِ الشَّاشيِّ، و«الذَّرِيعةُ إلى مَكارِم الشَّريعةِ»

لأبي القاسِمِ الرَّاغِبِ، و «البَحْرِ الزَّاخِرِ» لأبي الطَّيِّبِ حَمْدانَ بْنِ حمدويه، و «جَواهِرِ القُرآنِ» لِلقُرْطُبيِّ.

وأمّا ما يَتَعَلَّقُ بأُصُولِ الدِّينِ والإعْتِقادِ والفِقْهِ وفُرُوعِه فَسَيَأْتِي بَيانُ مَآخِذِ كُلِّ ذلك في مَواضِعِه على ما يَسَّرَ الله تعالى عليّ في مُراجَعَتِه والكَشْفِ عن مُظانِّه، فأَذْكُرُ في كتابِ العَقائِدِ ما تَحَصَّلَ لَدَيَّ، وفي العِباداتِ كذلك.

وأمّا التَّصَوُّفُ والرَّقائِقُ فقد طالَعْتُ عليه كُتُبًا كثيرةً، وأَجَلُها مِقْدارًا: «الرِّسالةُ» للإِمامِ أبي القاسِمِ القُشَيْرِيِّ وشَرْحاها: ١ ـ لأبي مُحمَّدِ عبدِ المُعْطِي بْنِ محمودٍ اللَّخْميِّ ٢ ـ ولِشَيْخِ الإِسْلامِ زَكَرِيّا، و«قُوتُ القُلُوبِ» لأبي طالبٍ المَكِّيِّ، وعليهما مَدارُ كتابِ الشّيخِ غالبًا، و«مَنازِلُ السّائِرِين» لشيخِ الإِسْلامِ الهَرَوِيِّ، و«التَّعَرُّفُ» الإِسْلامِ الهَرَوِيِّ، و«عوارِفُ المَعارِفِ» لِلشّهابِ السُّهْرَوَرْديِّ، و«التَّعَرُّفُ» لأبي نَصْرِ الكَلاباذيِّ، و«تَأْيِيدُ الحقيقةِ العَلِيّةِ» لِلحافِظِ السُّيُوطيِّ، و«مَناراتُ السّائِرِين ومَقاماتُ الطّائِرِين» لِلشّيخِ نَجْمِ الدِّين دايَه، و«مُفيدُ العُلُومِ» لأبي بكرِ الخُوارِزْميِّ، و«الذَّهَبُ الإِبْرِيزُ في مَناقِبِ سَيِّدِي عبدِ العزيزِ» تأليفُ أَفْضَلِ المُتَأَخِّرِين أحمدَ بْنِ مُبارَكِ اللّمطيِّ السِّجِلْماسيِّ. عبدِ العزيزِ» تأليفُ أَفْضَلِ المُتَأَخِّرِين أحمدَ بْنِ مُبارَكِ اللّمطيِّ السِّجِلْماسيِّ.

ومِن كُتُبِ التَّوارِيخِ: «الوافي بالوَفَياتِ» لِلصَّلاحِ الصَّفَديِّ، و «الطَّبَقاتُ» القُطْبِ الخَيْضَريِّ والحافِظِ و «الطَّبَقاتُ» القُطْبِ الخَيْضَريِّ والحافِظِ عِمادِ الدِّين ابْنِ كثيرٍ الدِّمَشْقيِّ.

وفي أَسْماءِ الرِّجالِ: «الكاشِفُ» لِلحافِظِ الذَّهَبِيِّ، و «الدِّيوانُ» له، و «المُشْتَبِهُ» له، و «الكُنَى » لِابْنِ المُهَنْدِسِ، و «التَّبصيرُ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ.

وأمّا ما نَقَلْتُ مِنه مسألةً أو فائِدةً أو كَلِمةً غَرِيبةً أو نادِرةً عَجِيبةً مِن أَجْزاءٍ ومَعاجِمَ ومَسانِيدَ ومَشْيَخاتٍ ورَسائِلَ وأَمالِي ومُسْتَخْرَجاتٍ فشيءٌ لا أُجْزاءٍ ومَعاجِمَ ومَسانِيدَ ومَشْيَخاتٍ ورَسائِلَ وأَمالِي ومُسْتَخْرَجاتٍ فشيءٌ لا أُحْصِيه الآنَ كما ستَقِفُ عليه عندَ رَفْع السُّتُورِ عن وجهِ البَيانِ(١).

فإِنَّه بَيَّنَ مَصادِرَ نُقُولِه تفصيلًا غالِبًا ، مِثالُه:

فهذه الأُمُورُ معَ الحاجةِ الشّديدةِ تُقَوِّي في النّفسِ أَنّهُم كَانُوا يَنْظُرُونَ اللّهُ عَدَمِ التَّغَيُّرِ مُعَوِّلِين على قولِه ﷺ: «خُلِقَ الماءُ طَهُورًا لا يُنَجِّسُه شيءٌ إلى عَدَمِ التَّغَيُّرِ مُعَوِّلِين على قولِه ﷺ: «خُلِقَ الماءُ طَهُورًا لا يُنَجِّسُه شيءٌ إلّا ما غَيَّرَ طَعْمَه أو لَوْنَه أو رِيحَه».

- ﴿ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ﴿

(فهذه الأمورُ) الّتي ذُكِرَتْ (معَ الحاجةِ الشّديدةِ) الّتي يُضْطَرُّ الإِنْسانُ اللها (تُقَوِّي في النّفسِ) وتُؤيِّدُ (أَنّهُم كانُوا يَنْظُرُون إلى عَدَمِ التَّغَيُّرِ) فقط (مُعَوِّلِين) أي: مُعْتَمِدِين (على قولِه ﷺ: «خُلِقَ الماءُ طَهُورًا لا يُنجِّسُه شيءٌ إلّا ما غَيَّرَ طَعْمَه أو رِيحَه») كذا في النُّسَخِ، وفي بعضِها: «خُلِقَ الماءُ طَهُورًا لا يُنجِّسُه شيءٌ إلّا ما غَيَّرَ لَوْنَه أو طَعْمَه أو رِيحَه»، قالَ العِراقيُّ: «أَخْرَجَه ابْنُ ماجَهْ مِن حديثِ أبي أُمامةِ بإِسْنادٍ ضعيفٍ، وقد رَواه بدُون الإسْتِثْناءِ أبو داوُدَ والتَّرْمِذيُّ والنَّسائيُّ مِن حديثِ أبي سعيدٍ، وصَحَّحَه أحمدُ وغيرُه». اهداوُدَ والتَّرْمِذيُّ والنَّسائيُّ مِن حديثِ أبي سعيدٍ، وصَحَّحَه أحمدُ وغيرُه». اه

قُلْتُ: قالَ الحافِظُ: «وفي إِسنادِ ابْنِ ماجَهْ أبو سُفْيانَ طريفُ بْنُ شِهابٍ، وهو ضعيفٌ متروكٌ، وقدِ اخْتُلِفَ على شريكِ الرَّاوِي عنه، وقد رُوِيَ هذا الحديثُ مِن رِوايةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بلفظِ: «الماءُ لا يُنَجِّسُه شيءٌ»: رَواه

<sup>(1)</sup>  $(1 - \xi/1)$  (1)

أحمدُ وابْنُ خُرَيْمَةَ وابْنُ حِبّانَ، ورَواه أصحابُ السُّنَنِ بلفظِ «الماءُ لا يَجْنُبُ»، وفيه قِصَةٌ، وقالَ الحازِميُّ: «لا نَعْرِفُه مُجرَّدًا(١) إِلّا مِن حديثِ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ عن عِكْرِمةَ، وسِماكُ مُخْتَلَفٌ فيه، وقدِ احْتَجَّ به مُسْلِمٌ، ومِن روايةِ سَهْلِ بْنِ صَعْدِ رَواه الدّارَقُطنيُّ، وعن عائِسة بلفظ: «إِنّ الماءَ لا يُنجَسُه شيءٌ»: رَواه الطَّبَرانيُّ في «الأوْسَطِ»، وأبو يَعْلَىٰ والبَزّارُ وأبو عليِّ بْنُ السَّكنِ في «صحاحِه» مِن طريقِ شريكِ، ورَواه أحمدُ مِن طُرُقٍ أُخرَىٰ السَّكنِ في «صحححةٍ لكنّه موقوفٌ، ورَواه الدّارَقُطنيُّ مِن طريقِ داوُدَ بْنِ أبي هِنْدِ عن صحيحةٍ لكنّه موقوفٌ، ورَواه الدّارَقُطنيُّ مِن طريقِ داوُدَ بْنِ أبي هِنْدِ عن الإسْتِثْناءُ فرَواه الدّارَقُطنيُّ مِن حديثِ ثَوْبانَ بلفظِ «الماءُ طهورٌ لا يُنجَسُه شيءٌ، وأمّا الإسْتِثْناءُ فرَواه الدّارَقُطنيُّ مِن حديثِ ثَوْبانَ بلفظِ «الماءُ طهورٌ لا يُنجَسُه شيءٌ، وأمّا شيءٌ إلّا ما غَلَبَ على ريحِه أو طَعْمِه»، فيه رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وهو متروكٌ، شيءٌ إلّا ما غَلَبَ على ريحِه أو طَعْمِه»، فيه رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وهو متروكٌ، وعن أبي أُمامة منلُه: رَواه ابن ماجَهُ والطَّبَرانيُّ، وفيه رِشْدِينُ أيضَ أيضًا أيضًا أيضًا أي أمامة منلُه: رَواه ابن ماجَهُ والطَّبَرانيُّ، وفيه رِشْدِينُ أيضًا أيضًا أيضًا أيضًا أي أَمامة منلُه: رَواه ابن ماجَهُ والطَّبَرانيُّ، وفيه رِشْدِينُ أيضًا أيضًا أيضًا أيضًا أيضًا أي أُمامة منلُه: رَواه ابن ماجَهُ والطَّبَرانيُّ ، وفيه رِشْدِينُ أيضًا أيضً أيضًا أيضً أيضًا أيضًا أيضًا أ

وقولي: «غالِبًا» لإِخْراجِ نُقُولاتِه في تفسيرِ المُفْرَداتِ؛ فإنّه لم يَذْكُرْ مَصادِرَه فيها تفصيلًا.

#### **N**

## ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ «نَواهِد الأَبْكارِ وشَوارِد الأَفْكارِ» ـ وهي حاشيةٌ على «تفسيرِ البَيْضاوِيِّ» ـ للإِمامِ السُّيُوطيِّ:

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الإتحاف»، وفي «تلخيص الحبير»: «مُجوَّدًا».

<sup>(</sup>۲) «إتحاف السادة المتقين» (۲/۲۳۳ \_ ۳۳۳).

واعْلَمْ: أَنِّي لَخَصْتُ فيه مُهِمَّاتٍ ممّا في حَواشِي «الكَشَّافِ» السّابِقِ ذِكْرُها ما له تَعَلُّقٌ بعِبارةِ الكِتابِ \* وضَمَمْتُ إلى ذلك نَفائِسَ تُسْتَجادُ وتُسْتَطابُ \* ممّا لَخَصْتُه مِن كُتُبِ الأَئِمّةِ الحافِلةِ: كَ التَّذْكِرةِ البي عليِّ الفَارِسيِّ، و «الخَصائِصِ » و «المُحْتَسبِ » وذا القد لِابْنِ جِنِّي ، و «أمالي » ابْنِ الفَارِسيِّ ، و «أمالي » ابْنِ الحاجِبِ ، و «تَذْكِرةِ » الشّيخِ جَمالِ الدِّين ابْنِ هِشامِ الشَّيخِ بَمالِ الدِّين ابْنِ هِشامِ و «مُغْنِيه» ، و «حاشِيةِ » الإمامِ بَدْرِ الدِّين الدَّمامِينيِّ وشيخِنا الإمامِ تَقِيِّ الدِّين الشَّمُنيِّ غيرَ ناقِلٍ حَرْفًا مِن كلامِ أَحَدِ إِلّا مَعْزُوًا إليه ؛ لأنّ بَرَكةَ العِلْمِ عَزْوُه إلى قائِله (۱).

فإِنَّه ذَكَرَ مَصادِرَ النُّقُولِ تفصيلًا في كُلِّ نقلٍ ، مِثالُه قولُه:

ولا يُطْلَقُ على غيرِه تعالى إِلَّا مُقَيَّدًا: كقولِه: ﴿ ٱرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾.

-& نواهدالأبكار وشورادالأفكار &-----

قوله: (ولا يُطْلَقُ على غيرِه تعالى) قالَ الشَّريفُ وغيرُه: «يَعْنِي به غالِبًا، وإِلّا فقد جاءَ في شِعْرِ الحارِثِ بْنِ حِلِّزَةَ يَمْدَحُ مالِكًا:

وَهُـوَ الـرَّبُّ والشَّـهيدُ على يَـوْ ﴿ مِ الحِيـارَيْنِ والـبَلاءُ بَـلاءُ قُلْتُ: الظّاهِرُ: أَنَّ مُرادَ المُصَنِّفِ: نفيُ إِطْلاقِه شرعًا، والحارِثُ مِن شُعَراءِ الجاهِلِيّةِ.

وقالَ الشَّيخُ سَعْدُ الدِّين: «المُرادُ: أَنَّ لفظَ «الرَّبِّ» بدُونِ الإِضافةِ لا يُذْكَرُ إِلّا في حَقِّ الله تعالى، بخِلافِ الجَمْع كـ«الأَرْبابِ» كما يُقالُ:

<sup>(</sup>۱) «نواهد الأبكار» تحقيق أحمد حاج محمد عثمان، جامعة أم القرئ، ١٤٢٣ - ١٤٢٤ (ص١٨).

«رَبُّ الأَرْبابِ»، وفي التّنزيلِ: ﴿ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ ﴾.

قوله: (إِلّا مُقَيّدًا كقولِه: ﴿ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾) قالَ الطّيبيُّ: هذا يَرُدُه ما رَواه الشَّيْخانِ عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: (لا يَقُلْ أحدُكم: (() أَطْعِمْ رَبَّكَ) ، ولا (وَضِّعْ رَبَّكَ) ، ولا يَقُلْ أحدُكم: ((رَبِّي) ، ولْيَقُلْ: (وَضِّعْ رَبَّكَ) ، ولا يَقُلْ أحدُكم: ((رَبِّي) ، ولْيَقُلْ: شَيِّدِي) ، قالَ: ((وأمّا قولُ يُوسُفَ ﷺ: ﴿ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ و﴿ إِنَّهُ رَبِّ ﴾ ونحوُه فهو مُلْحَقُ بقولِه تعالى: ﴿ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّدًا ﴾ في الإختصاصِ ونحوُه فهو مُلْحَقُ بقولِه تعالى: ﴿ وَخَرُواْ لَهُ لِلتّنزيهِ (۱).

ب ـ «حاشِيةُ الشّيخِ سُلَيْمانَ الجَمَلِ على شرحِ المَنْهَجِ»، قالَ في مُقدِّمَتِها:

وقدِ الْتَزَمْتُ فيها نقلَ ما زادَ به الشّمسُ الرَّمْليُّ في «شرحِه» على «شرحِ المَنْهَجِ»، ونقلَ ما في «حاشِيةِ الشَّبْرامَلِّسيِّ» و«الرَّشِيديِّ»، والْتَزَمْتُ فيها أيضًا تلخيصَ ما في «حاشِيةِ الحَلَبيِّ»، و«حاشِيةِ البِرْماوِيِّ»، و«حاشِيةِ ابْنِ قاسِم»، و«حاشِيةِ الشَّبْرامَلِّسيِّ» على الشّارح، وكثيرًا قاسِم»، و«حاشِيةِ الشَّبْرامَلِّسيِّ» على الشّارح، وكثيرًا ما أَنْقُلُ فيها مِن «حاشِيةِ الزَّيَّاديِّ»، ومِن «شرحِ ابْنِ حَجَرٍ» و«حاشِيتِه»، و«شرحِ الرَّوْضِ»، و«القَلْيُوبيِّ و«القَلْيُوبيِّ و«القَلْيُوبيِّ عليه»، وو«شرحِ البَهْجةِ»، و«شرحِ البَهْجةِ»، ووشرحِ البَهْجةِ»، والشرحِ المَحَلِّيِّ ووالقَلْيُوبيِّ عليه»، ومِن اللَّغةِ ومِن التَّفاسِيرِ بحَسَبِ ما يَقْتَضِيه المَقامُ، ومِن حَواشِي «التَّحريرِ» و«الخطيبِ»، والْتَزَمْتُ فيها أيضًا تقريرَ شيخِنا الشَّيخِ عَطِيّةَ «التَّحريرِ» و الخطيبِ»، والْتَزَمْتُ فيها أيضًا تقريرَ شيخِنا الشَّيخِ عَطِيّةَ اللَّمْوريِّ، وكثيرًا مِن تقريرِ أُسْتاذِنا الشَّمْسِ الحَفْناويِّ (۱).

<sup>(</sup>١) «نواهد الأبكار» (ص١٧٧).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٢/١).

# فإنَّه ذَكَرَ مَصادِرَ النُّقُولِ تفصيلًا في كُلِّ نقل ، مِثالُه قولُه:

وبَدَأْتُ بالماءِ؛ لأنه الأصلُ في آلَتِها، فقُلْتُ: (إِنَّما يُطَهِّرُ مِن مائِعٍ ماءٌ مُطْلَقٌ، وهو: ما يُسَمَّى ماءً بلا قَيْدٍ).

﴿ حاشية الجمل على شرح المنهج ﴿

قوله: (إنّما يُطَهّرُ) أي يُحَصِّلُ الطَّهارَةَ المُتَقَدِّمةَ في التَّرْجَمةِ الشّامِلةَ لِسائِرِ أنواعِ الطَّهاراتِ؛ بدليلِ قولِه الآتي: «وتَعْبِيرِي بما ذُكِرَ شامِلٌ» إلخ. السائِرِ أنواعِ الطَّهاراتِ؛ بدليلِ قولِه الآتي: «وتَعْبِيرِي بما ذُكِرَ شامِلٌ» إلخ. الحَجَرِ الهـ «ح ل»، وفيه: أنّ الطَّهارةَ في التَّرْجَمةِ شامِلةٌ لِلتَّيَمُّمِ ولِلاسْتِنْجاءِ بالحَجَرِ ولِلدَّبْغِ ولِلتَّحَلُّلِ، وهذا كُلُّه لا يَتَأتَّى دُخُولُه في قولِه: «إنّما يُطَهِّرُ مِن مائِعٍ ماءٌ مُطْلَقٌ» كما لا يَخْفَى. اهد لكاتِبه.

قوله: (إِنَّمَا يُطَهِّرُ مِن مائِعٍ) أيضًا وإِلَّا فالحَجَرُ والتُّرابُ وآلَةُ الدَّبْغِ كُلُّ منها مُحَصِّلٌ لِلطَّهارةِ. اهـ «ح ل».

قوله: (وهو ما يُسَمَّى ماءً) أي يُسَمِّيه بذلك مَن يَعْلَمُ ، كذا قالَه «حج» ، وهو المُعْتَمَدُ ، ويُوافِقُه ما سيأتي عنِ الرّافِعيِّ في الماءِ المُسْتَعْمَلِ: أنه مُطْلَقٌ عندَ الأَكْثَرِين ؛ إِذْ لا يَتَأَتَّىٰ لِغَيْرِ العالِمِ بحالِ الماءِ . اهـ «ح ل» .

قوله: (بلا قَيْدٍ) أي لازِمٍ، وقالَ الوَليُّ العِراقيُّ: «لا يُحْتاجُ إليه إِلّا في جانِبِ المفهومِ اهد «شوبري» ، أي لأنّ ذا القَيْدِ المُنْفَكِّ يَصِحُّ أن يُطْلَقَ عليه اسْمُ ماءِ بلا قَيْدٍ ، أمّا إذا قيلَ: أمّا ما يُسَمَّىٰ «ماءً بقَيْدٍ» فغيرُ مُطَهِّرٍ فإنّه يُقَيَّدُ باللّازِمِ، فيُقالُ: «ما يُسَمَّىٰ ماءً بقَيْدٍ لازِمٍ غيرُ مُطَهِّرٍ»، وهذا هو المُرادُ باللّذِمِ، فيُقالُ: «ما يُسَمَّىٰ ماءً بقَيْدٍ لازِمٍ غيرُ مُطَهِّرٍ»، وهذا هو المُرادُ بالمفهوم في كلامِه ، وبالإِثْباتِ في كلام غيرِه ، اهد «م د على التحرير»(١).

<sup>(</sup>١) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (١٩/١).

# الوَظِيفةُ العاشِرَةُ بَيانُ شَرُطِه في الشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعْلِيقِ

**→→ (\*) (\*) (\*) (\*) (\*)** 

قالَ الإِمامُ النَّوويُّ في «شرحِ مُسْلِمٍ»: «قالَ أهلُ اللَّغَةِ: «الشَّرطُ» و «الشَّرِيطةُ» لُغَتانِ بمعنًى واحِدٍ» (١). اه أي: وهو: إِلْزامُ الشّيءِ والْتِزامُه، يُقالُ: «شَرَطَ عليه كذا»: إِذَا أَلْزَمَه، و «شَرَطَه على نفسه»: إِذَا الْتَزَمَه، «يَشْرِطُه» و «يَشْرُطُه» بكسرِ الرّاءِ وضَمِّها: لُغَتانِ، وجمعُ «الشَّرِيطةِ»: «شَرائِطُ»، وجمعُ «الشَّرْطِ»: شُرُوطٌ، ذَكَره الهَرَريُّ في «الكَوْكَبِ الوَهّاجِ في شرحِ صحيحِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجّاجِ» (١).

وقالَ عندَ قولِ الإِمامِ مُسْلِمٍ في أوّلِ (صحيحِه): (اثُمَّ إِنّا ـ إِن شاءَ الله ـ مُبْتَدِئُون في تخريجِ ما سَأَلْتَ وتأليفِه على شَرِيطةٍ سَوْفَ أَذْكُرُها لَكَ) ما نَصُّه: (والمعنَى: ثُمَّ إِنّا شارِعُون في تخريجِ ما سَأَلْتَنِيه وفي تأليفِه حالَ كونِه مُقَيَّدًا بقَيْدٍ سأَذْكُرُه لك مُتَّصِلًا بهذا الكلامِ، أي: مُشْتَمِلًا على قَيْدٍ الْتَزَمْتُه في ذلك التّأليفِ» (٣). اهـ

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ\_ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوَويِّ:

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» (۱/۸).

<sup>(</sup>٢) «الكوكب الوهاج» (١/٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الكوكب الوهاج» (١/٨٩).

وأمّا الأحكامُ فهو مقصودُ الكِتابِ فأبالغُ في إيضاحِها بأسهلِ العِباراتِ، وأضُمُّ إلى ما في الأصلِ مِن الفُرُوعِ والتَّتِمّاتِ \* والزَّوائِدِ المُسْتَجاداتِ \* والقَواعِدِ المُحَرَّراتِ \* والضَّوابِطِ المُمَهِّداتِ \* ما تَقَرُّ به المُسْتَجاداتِ \* والقَواعِدِ المُحَرَّراتِ \* والضَّوابِطِ المُمَهِّداتِ \* ما تَقَرُّ به المُسْتَجاداتِ \* والمُبَرَّئِين مِن أَدْناسِ \_ إِن شاءَ الله تعالى \_ أَعْيُنُ أُولِي البَصائِرِ والعِناياتِ \* والمُبَرَّئِين مِن أَدْناسِ الزَّيْغِ والجَهالاتِ \* ثُمّ مِن هذه الزِّياداتِ ما أَذْكُرُه في أَثناء كلامِ صاحِبِ الكِتابِ \* ومنها: ما أَذْكُرُه في آخِرِ الفُصُولِ والأبوابِ \*

وأُبيِّنُ ما ذَكَرَه المُصَنِّفُ وقدِ اتَّفَقَ الأصحابُ عليه، وما وافَقَه عليه الجمهورُ، وما انْفَرَدَ به، أو خالفَه فيه المُعْظَمُ، وهذا النّوعُ قليلٌ جِدًّا.

وأُبيِّنُ فيه ما أُنْكِرَ على المُصَنِّفِ مِن الأَحاديثِ والأَسْماءِ واللَّغاتِ \* والمَسائِلِ المُشْكِلاتِ \* مع جَوابِه إِن كانَ مِن المَرْضِيّاتِ \*

وكذلك أُبَيِّنُ فيه جُمَلًا ممّا أُنْكِرَ على الإِمامِ أبي إبراهيم إِسْماعيلَ بْنِ يَحْيَى المُؤنيِّ في «مُخْتَصَرِه»، وعلى الإِمامِ أبي حامِدٍ الغَزاليِّ في «الوَسِيطِ»، وعلى المُصَنِّفِ في «التّنبيهِ» معَ الجَوابِ عنه إِن أَمْكَنَ؛ فإِنَّ الحاجة إلى المُهَنَّبِ».

وأَلْتَزِمُ فيه بَيانَ الرّاجِحِ مِن القَوْلَيْنِ والوَجْهَيْنِ والطَّرِيقَيْنِ، والطَّرِيقَيْنِ، والأقوالِ والأَوْجُهِ والطُّرُقِ ممّا لم يَذْكُرُه المُصَنِّفُ أو ذَكَرَه ووافَقُوه عليه أو خالَفُوه (١).

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (٤/١).

ب \_ ما جاءَ في «تُحْفةُ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ:

وبعدُ: فإِنّه طالَما يَخْطُرُ لِي أَن أَتَبَرَّكَ بِخِدْمةِ شيء مِن كُتُبِ الفِقْهِ لِلقُطْبِ الرَّبّانِيِّ \* والعالِمِ الصَّمَدانيِّ \* وَلِيِّ الله بِلا نِزاعٍ \* ومُحَرِّرِ المَذْهَبِ بلا دِفاعِ: أبي زَكَريّا يحيئ النَّواوِيِّ قَدَّسَ الله رُوحَه \* ونَوَّرَ ضَرِيحَه \* إلى أَن عَرَمْتُ ثانِي عَشَرَ مُحرَّمِ سنةِ ثَمانٍ وخمسين وتِسْعِمائةٍ على خِدْمةِ «مِنْهاجِه» عَرَمْتُ ثانِي عَشَرَ مُحرَّمِ سنة ثَمانٍ وخمسين وتِسْعِمائةٍ على خِدْمةِ «مِنْهاجِه» الواضِحِ ظاهِرُه \* الكثيرةِ كُنُوزُه وذَخائِرُه \* مُلَخِّصًا مُعْتَمِدًا شُرُوحَه المُتَداولة \* ومُجِيبًا عمّا فيها مِن الإيراداتِ المُتَطاولةِ \* طاويًا بَسْطَ الكلامِ على الدّليلِ \* وما فيه مِن الخِلافِ والتّعليلِ \* وعلى عَزْوِ المَقالاتِ والأَبْحاثِ لِأَرْبابِها \* لِتَعَطُّلِ الهِمَمِ عنِ التّحقيقاتِ فكيفَ بإطْنابِها \* ومُشِيرًا إلى المُقابِلِ برَدِّ قِياسِه أو عِلّتِه \* وإلى ما تَمَيَّزَ به أصلُه لِقِلّتِه \* المُقابِلِ برَدِّ قِياسِه أو عِلّتِه \* وإلى ما تَمَيَّزَ به أصلُه لِقِلّتِه \* المُقابِلِ برَدِّ قِياسِه أو عِلْتِه \* وإلى ما تَمَيَّزَ به أصلُه لِقِلْتِه \* المُقابِلِ برَدِّ قِياسِه أو عِلْتِه \* وإلى ما تَمَيَّزَ به أصلُه لِقِلْتِه \*

## ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاء في «حاشِيةُ شيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريِّ على التَّفْتازانيِّ على النَّعْتازانيِّ على النَّسَفيّةِ» المُسَمّاةُ: «فَتْحَ الإِلهِ الماجِدِ بإيضاحِ شرحِ العَقائِدِ» حيثُ قالَ:

. . . الْتَمَسَ منِّي بعضُ الأَعِزَةِ علي \* مِن الفُضَلاءِ المُتَرَدِّدِين إِلي \* أَن أَضَعَ عليه حاشِيةً تُوضِّحُ ما أَشْكَلَ منه \* وتَفْتَحُ ما أَقْفِلَ منه \* ضامًّا إلىٰ ذلكَ مِن الفَوائِدِ المُسْتَجاداتِ \* والقَواعِدِ المُحَرَّراتِ \* ما تَقَرُّ به أَعْيُنُ أُولِي الرَّغَباتِ \* واجِيًا بذلك جَزِيلَ الأَجْرِ والنَّوابِ \* ومُؤَمِّلًا مِن الله تعالى أن

<sup>(</sup>۱) «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (۲/۱ \_ ۳).

# يَجْعَلَ هذا الكِتابَ عُمْدَةً ومَرْجِعًا ببَرَكةِ الأَكْرَمِ الوَهّابِ(١) \*.

## ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ ـ قولُ الشّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّة في مُقَدِّمةِ تحقيقِه وتعليقِه على «المصنوعِ في مَعْرِفةِ الحديثِ المَوْضُوعِ» لِلمُلّا عليّ القارِي:

وراعَيْتُ في خِدْمَتِي لهذا الكِتابِ والتّعليقِ عليه: الجانِبَ العِلْميَّ كما راعَيْتُ جانِبَ القُرّاءِ المُثَقَّفِين الّذين يَبْتَغُون المَعْرِفة المُسْتَنِيرَة بالفَهْمِ الواضِح لِكُلِّ ما يَقْرَأُون:

١ ـ فشَرَحْتُ مَعانِيَ الجُمَلِ أو الكَلِماتِ الغامِضةِ منه سَواءٌ أكانَتْ صحيحة النِّسْبة إلى سَيِّدِنا رسولِ الله ﷺ أم لَيْسَتْ بصحيحة ، وذلك لأنّ فَهْمَها في الحالَيْنِ مُعِينٌ على مَعْرِفَتِها وحِفْظِها ، وقد أَزِيدُ في بعضِ الأَحْيانِ ـ إلى بَيانِ رُتْبةِ الحديثِ ـ شرحَ المعنَى لِلفظِ المُسْتَشْهَدِ به ، أو أُكْثِرُ مِن الشَّواهِدِ له ؛ رِعايةً لهذا الجانِبِ الثَّقافيِّ ؛ لأنّ معرفة سِيرةِ القائِلِ تُضْفِي على قولِه القَبُولَ أو الرَّدَّ ، وتُلْمِعُ إلى مُرادِه مِن كلامِه.

٢ ـ وتَعَقَّبْتُ المُؤَلِّفَ ـ رحمهُ الله تعالىٰ ـ في مَواضِعَ كثيرةٍ كما سيَراه القارِئُ ؛ إِذْ رَأَيْتُ المَقامَ يَقْتَضِي ذلك ، فقد قالَ بعضُ مَن تَرْجَمُوا له: «وعليه في كُلِّ مِن كِتابَيْه في الموضوعاتِ مُؤاخَذاتٌ» ، فاسْتَدْرَكْتُها بَيانًا وتَمْحِيصًا وتسديدًا وإِثْمامًا ؛ لِتَزْدادَ الفائِدةُ بالكِتابِ إِن شاءَ الله تعالى .

<sup>(</sup>١) «فتح الإله الماجد» (١٢٠/١).

٣ ـ وإذا كانَ في الحديثِ الصّحيحِ ما يُغْنِي عنِ الحديثِ الموضوعِ من حيثُ المَعْنَى ذَكَرْتُ الحديثَ الصّحيحَ ؛ لِلاسْتِغْناءِ به عنِ الموضوعِ ، ولِيَكُونَ هَتْكُ الكَذِبِ قائِمًا على تقديمِ الصِّدْقِ عِوَضًا عنه ، وفي ذلك خيرُ عِوَضٍ .

٤ - وإذا أَشارَ المُؤَلِّفُ إلى طَرَفِ مِن الحديثِ المَوْضُوعِ ذَكَرْتُه بتَمامِه أو بما يُشَخِّصُه لَدَى القارِئِ خالِي الذِّهْنِ منه؛ لِيَعْرِفَ المحكومَ عليه، فيَسْتَفِيدَ مِن معرفةِ الحُكْم<sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>١) «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص١٢ ـ ١٣).

# الوَظِيفةُ الحادِيةَ عَشْرَةَ بَيانُ اصْطِلاحِ الشّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ

**→••**≈≈3}€≈3≥••••

المُرادُ بالإصْطِلاحِ هُنا: ما يَكْثُرُ دَوْرُه ووُرُودُه وذِكْرُه في الشّرحِ أو الحاشِيةِ أو التّعليقِ مِن أسماءِ الأَعْلامِ أو الكُتُبِ أو غيرِهما.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «مُغْنِي المُحْتاجِ شرحِ المِنْهاجِ» لِلخَطِيبِ الشَّرْبِينيِّ:

وحيثُ أقولُ: «شيخَنا» فهو: المُخْلِصُ الّذي طارَ صِيتُه في الآفاقِ، وكانَ تَقِيًّا نَقِيًّا زَكِيًّا، ونَفَعَ الله به وبتَلامِذتِه، ذُو الفَضائِلِ والفَواضِلِ: شيخُ الإِسْلام زَكَريّا.

أو «شيخي» فهو: فَرِيدُ دَهْرِه، ووَحِيدُ عَصْرِه، سُلْطانُ العُلَماء، ولِسانُ المُتَكَلِّمِين، عُمْدَةُ المُعَلِّمِين، وهِدايةُ المُتَعَلِّمِين، حَسَنةُ الأَيّامِ واللَّيالي شِهابُ الدُّنيا والدِّين الشّهيرُ بالرَّمْليِّ.

أوِ «الشّارحَ»: فالجلالُ المُحَقِّقُ المُدَقِّقُ المَحَلِّيُّ.

أو «الشَّيْخانِ» أو «قالا» أو «نَقَلا»: فالرَّافِعيُّ والنَّوَويُّ، رَضِيَ الله تعالى عنهما.

وحيثُ أُطْلِقَ التّرجيحُ فهو في كلامِهما غالِبًا ، وإِلَّا عَزَوْتُه لِقائِلِه (١).

ب \_ ما جاء في «إِسْعافِ ذَوِي الوَطَرِ بشرحِ نَظْمِ الدُّرَرِ» لِلشَّيخِ مُحمَّدِ بْنِ عليِّ بْنِ آدَمَ الأَتْيُوبِيِّ:

تنبيةُ: اعْلَمْ: أنه يَنْبَغِي معرفةُ المُصْطَلَحاتِ الموجودةِ في هذا الشّرحِ وأصلِه، فمنها:

«الحافِظُ»: إِشارةٌ إلى الحافِظِ الكبيرِ أبي الفَضْلِ أحمدَ بْنِ عليِّ بْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ ﷺ (٧٧٣ ـ ٨٥٢).

«الشّارِحُ»: إِشَارةٌ إلى الشّيخِ مُحمَّدِ بْنِ محفوظِ بْنِ عبدِ الله التَّرْمَسيِّ نزيلِ مَكَّةَ ﴿ الله التَّوْمَ على هذه الألفيّةِ سَمّاه: «مَنْهَجُ ذَوِي النَّظَرِ شرحُ منظومةِ عِلْمِ الأثرِ» غيرَ أنه يَنْقُصُه التّحقيقُ، فلهذا كَلَّفْتُ نفسي كِتابةَ الشّرحِ عليها وإن كانَتْ بِضاعَتي مُزْجاةً ؛ خِدْمةً لِطُلّابِ العِلْمِ بتوضيحِ ما يَصْعُبُ فهمُه عليهم مِن فَكَ تَراكِيبِها وحَلِّ مُشْكِلاتِها.

«المُحَقِّقُ»: إِشَارةٌ إلى المُحَدِّثِ النّبيلِ أحمدَ مُحمَّد شاكِرٍ المِصْريِّ رحمهُ الله تعالى، مُحَقِّقِ هذه الألفيّةِ ومُصَصِّحِها والمُعَلِّقِ عليها تعليقاتٍ مُفيدةً جِدًّا، وعلى تحقيقاتِه اعْتَمَدْتُ في شرحي.

«تدريب»: إِشارةٌ إلى «تدريبِ الرّاوِي على تقريبِ النَّواوِي» لِلنّاظِمِ

«فتح»: إِشَارَةٌ إلى «فتحِ المُغِيثِ على أَلفيّةِ الحديثِ» لِلحافِظِ أبي عبدِ الله مُحمَّدِ بْنِ عبدِ الرّحمن السَّخاويِّ (٨٣١ ـ ٩٠٢) رحمهُ الله تعالى.

«ت»: إِشارةٌ إلى «تقريبِ التّهذيبِ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ المذكورِ رحمهُ الله تعالى.

«ق»: إِشَارةٌ إلى «القَامُوسِ المُحيطِ» لِمَجْدِ الدِّين محمَّد بْنِ يَعْقُوبَ اللَّغُويِّ الفَيْرُوزآباديِّ (ت ٨١٧).

«تاج»: إِشارةٌ إلى «تاجِ العَرُوسِ مِن جَواهِرِ القامُوسِ» شرحِ «القامُوسِ» النَّبيديِّ (ت ١٢٠٥).

«المِصْباحُ» هو: «المِصْباحُ المُنيرُ في غريبِ الشَّرِ الكبيرِ» لِلعَلَّامةِ أحمدَ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عليٍّ المُقْرِي (ت ٧٧٠).

«لسان» هو: «لِسانُ العَرَبِ» لِلعَلّامةِ اللَّغَويِّ أبي الفضلِ جَمالِ الدِّين مُحمَّدِ بْنِ مُكْرَمِ بْنِ منظورٍ الإِفْريقيِّ المِصْرِيِّ (ت ٧١١).

«اهـ»: إِشارةٌ إلى أنه انْتَهَىٰ الكلامُ المنقولُ.

وإِذَا قُلْتُ: «قَالَه فُلانٌ» أو «انْتَهَىٰ كَلامُ فُلانٍ» أو «قَالَ فُلانٌ كذَا» ثُمَّ كَتَبْتُ في آخِرِه: «اهـ» فالكَلامُ المنقولُ بنَصِّ لفظِه غالِبًا، وإِذَا قُلْتُ: «أَفَادَه فُلانٌ» فهو ممّا نُقِلَ بالمعنَى (١).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ\_ما جاءَ في «حاشِيةِ فتحِ الجَوادِ بشَرْحِ الإِرْشادِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ:

وحيثُ قُلْتُ فيه: «قالَ ﷺ» أو «لِقَوْلِه ﷺ» فالحديثُ صحيحٌ أو حَسَنٌ ، وغيرُهما أُبَيِّنُه ؛ لِئَلّا يَغْتَرَّ به مَن لم يَخُضْ بِحارَ السُّنَنِ (٢).

<sup>(</sup>۱) «إسعاف ذوي الوطر» (۱۲/۱ ـ ۱۳).

<sup>(</sup>۲) «فتح الجواد» (۱/۸).

ب \_ جاءَ في «حاشِيةِ الشِّهابِ الرَّمْليِّ على شرحِ الرَّوْضِ» الَّتي جَرَّدَها الشَّيخُ مُحمَّدُ بْنُ أحمدَ الشَّوْبَرِيُّ ، قالَ:

: وبعدُ: فهذه حَواشِ لطيفةٌ \* وفَوائِدُ شريفةٌ \* جَرَّدْتُها مِن خَطَّ شيخِ مَشَايِخِنا شيخِ الشَّيُوخِ \* خاتِمةِ أهلِ الرُّسُوخِ \* أبي العَبّاسِ أحمدَ الرَّمْليِّ الأَنْصاريِّ قَدَّسَ الله رُوحَه \* ونَوَّرَ ضريحَه \* بهامِشِ نُسْخَتِه «شرحِ الرَّوْضِ» ، تابِعًا له فيما رَمَزَ إليه مِن عَلامةِ الكُتُبِ أو أصحابِها ، وما كَتَبَ الرَّوْضِ» ، تابِعًا له فيما رَمَزَ إليه مِن عَلامةِ الكُتُبِ أو أصحابِها ، وما كَتَبَ عليه علامةَ التصحيحِ أو التضعيفِ أُشيرَ إليه بقولي : «وأشارَ إلى تصحيحِه» أو «أشارَ إلى تضعيفِه» ، ورُبّما كَتَبَ شيخُنا وَلَدُه توضيحًا أو تَتِمّةً أو زِيادةً أُخْرَىٰ أو أشارَ إلى تصحيحٍ فأُمّيِّرُها بنحوِ : «وقالَ شيخُنا» (۱) .

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الصَّبّانِ على الأُشْمُونيِّ على أَلفيّةِ ابْنِ مالِكٍ»، حيثُ قالَ:

وحيثُ أَطْلَقْتُ «شيخَنا» فمُرادِي به: شيخُنا العَلّامةُ المَدابِغيُّ (٢).

أو قُلْتُ: «شيخَنا السَّيِّد» فمُرادي به شيخُنا المُحَقِّقُ السَّيِّدُ البُلَيْديُّ.

أو قُلْتُ: «البعضَ» فمُرادِي به: الفَهّامةُ الفاضِلُ سَيِّدِي يُوسُفُ
الحَنَفيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) «حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض» (۲/۱).

<sup>(</sup>٢) بفتح الميم وكسر الباء كما في «مختصر فتح رب الأرباب» (ص٥٥)، قال: «المَدابِغيُّ: لحارة المدابغ بمصر». اهـ

<sup>(</sup>٣) «حاشية الصبان على الأشموني على ابن مالك» (٩/١).

د ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشَّيخِ حَسَنِ العَطَّارِ على المَطْلَعِ شرحِ إِيساغُوجي» في المنطقِ:

وحيثُ قُلْتُ: «قالَ في الحاشِيةِ» أو «قالَ المُحَشِّي» ونحوَ ذلك فمُرادِي: ما ذَكَرَه العَلَّامةُ الدَّلْجِيُّ، أو قُلْتُ: «قيلَ» ونحوَه فمُرادِي: ما قالَه العَلَّامةُ الشَيخُ يُوسُفُ الحَفْناويُّ(۱).



<sup>(</sup>۱) «المطلع شرح إيساغوجي» ط دار الضياء (ص١٢٠ ـ ١٢١)٠

# الوَظيفةُ الثَّانِيةَ عَشْرَةَ ذِكْرُ تارِيخِ كِتابةِ الشَّرْحِ والحاشِيةِ والتَّعليقِ

**→••**\$\\}{\\\$\\\$\\

ذِكْرُ التّارِيخِ يَشْمَلُ ذِكْرَ زَمانِ الكِتابةِ ومَكانِها، ويَشْمَلُ أيضًا ذِكْرَ أَنَّ الكِتابَ الفُلانيَّ أُلِّفَ بعدَ الكِتابِ الآخَرِ.

وعادةُ العُلَماءِ: أَن يُؤَرِّخُوا بِالتَّارِيخِ الهِجْرِيِّ، فَيَنْبَغِي مُراعاتُه. مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ الشّيخُ ابْنُ حَجَرٍ الهَيْتَميُّ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» حيثُ قالَ في أوّلِها:

وبعدُ: فإِنّه طالَما يَخْطُرُ لِي أَن أَتَبَرَّكَ بِخِدْمةِ شيءٍ مِن كُتُبِ الفِقْهِ لِلقُطْبِ الرَّبَانِيِّ \* والعالِمِ الصَّمَدانيِّ \* وَلِيِّ الله بِلا نِزاعٍ \* ومُحَرِّرِ المَذْهَبِ بلا الرَّبَانِيِّ \* والعالِمِ الصَّمَدانيِّ \* وَلِيِّ الله بِلا نِزاعٍ \* ومُحَرِّرِ المَذْهَبِ بلا دِفاعٍ: أبي زَكَريّا يحيى النَّواوِيِّ قَدَّسَ الله رُوحَه \* ونَوَّرَ ضَرِيحَه \* إلى أن عَنَرَمْتُ ثانِيَ عَشَرَ مُحرَّمِ سنة ثَمانٍ وخمسين وتِسْعِمائةٍ على خِدْمة (مِنْهاجِه) الواضِح ظاهِرُه \* الكثيرةِ كُنُوزُه وذَخائِرُه (١) \*

ب \_ ما جاء في «مُغْنِي المُحْتاجِ» لِلخَطِيبِ الشَّرْبِينيِّ:

وبعدُ: فيقولُ فقيرُ رَحْمةِ رَبِّه القريبِ \* مُحمَّدٌ الشِّرْبِينيُّ الخَطيبُ: لمّا

<sup>(</sup>۱) "تحفة المحتاج بشرح المنهاج) ((1/1 - 7)).

يَسَّرَ الله على التّنبيهِ الفضلُ والمِنّةُ \_ الفَراغَ مِن شرحي على «التّنبيهِ» لِلعَلّامةِ القُطْبِ الرَّبّانيِّ: أبي إِسْحاقَ الشِّيرازيِّ، قَدَّسَ الله رُوحَه \* ونَوَّرَ ضريحَه \* المُشْتَمِلِ على كثيرٍ مِن مُهِمّاتِ الشُّرُوحِ والمُصَنَّفاتِ \* وفَوائِدِها ونَفائِسِها المُشْتَمِلِ على كثيرٍ مِن مُهِمّاتِ الشُّرُوحِ والمُصَنَّفاتِ \* وفَوائِدِها ونَفائِسِها المُفْرَداتِ \* حَمِدْتُ الله على إِثمامِه \* وسَأَلْتُه المزيدَ مِن فَضْلِه وإِنْعامِه المُفْرَداتِ \* حَمِدْتُ الله على إِثمامِه \* وسَأَلْتُه المزيدَ مِن فَضْلِه وإِنْعامِه المُثانِي بعضُ أصحابي أن أَجْعَلَ مِثْلَه على «مِنْهاجِ» الإِمامِ الرَّبّانيِّ الشّافِعيِّ الثّاني عض أصحابي أن أَجْعَلَ مِثْلَه على «مِنْهاجِ» الإِمامِ الرَّبّانيِّ الشّافِعيِّ الثّاني: مُحْيِي الدِّين النَّوويِّ (۱).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ التُّحْفةِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ:

وبعدُ: فإِنّه خَطَرَ لِي أُوّلَ سنةِ أَربعِ وسبعين وتِسْعِمائةٍ إِقْراءُ «المِنْهاجِ» ومُطالَعةُ شَرْحِي له، فخَشِيتُ أَن يَقَعَ فيه ما يَحْتاجُ لإِصْلاحٍ \* أَو تتميم أَو ايضاحٍ \* فَرَأَيْتُ نُسْخةً قد طارَتْ بها الرُّكْبانُ \* وأَبْعَدَتْ بها النَّجْعةَ عُفاةُ السِّحْسانِ \* فَأَفْرَدْتُ ما اقْتَضَى النَّظُرُ أَوِ النَّقْلُ إِصْلاحَه بحاشِيةٍ تكونُ كِتابًا مُسْتَقِلًا \* ودُسْتُورًا جامِعًا وسِنانًا مانِعًا مُجَلَّى \* لِتَكُونَ الإِفادةُ بها أَكْثَرَ \* وَالأَخْذُ منها في المَقاماتِ المُشْكِلةِ أَظْهَرَ \* اللّهُمّ إِلّا إِن وَقَعَ في الشّرحِ عِبارةٌ تُغَيِّرُ وَضْعَها \* فَنُلْحِقُها في مَحَلِّها بما هو الصّوابُ والأَوْضَحُ لِيَعُمَّ نِفُعُها \* نظيرُ ما سَبَقَ مِن وَضْعِ أُخْرَىٰ على شرحي «فتحِ الجَوادِ» \* على غاية مِن كَمالِ حُسْنِ الوَضْعِ والإِيفاءِ بالمُرادِ \* فضَراعةً إِلَيْكَ اللّهُمّ أَن تَجْعَلَ غايةٍ مِن كَمالِ حُسْنِ الوَضْعِ والإِيفاءِ بالمُرادِ \* فضَراعةً إِلَيْكَ اللّهُمّ أَن تَجْعَلَ غَلَيْكَ اللّهُمّ أَن تَجْعَلَ كُلًا كَامِلَ الوَضْع \* كثيرَ الفَوائِدِ والنَّفْع (٢) \*

 <sup>(</sup>۱) «مغنى المحتاج» (۸٥/۱).

<sup>(</sup>٢) مخطوط «حاشية تحفة المحتاج».

ب ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ فتحِ الجَوادِ بشَرْحِ الإِرْشادِ» لِلشَّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ أيضًا:

ثُمَّ قُرِئَ عَلَيَّ المَتْنُ أُواسِطَ سنةِ اثْنَتَيْنِ وسبعين بعدَ التَّسْعِمائةِ معَ الْتِزامِ الطَّلَبةِ مُطالَعَته، فرَأَيْتُ فيه مَواضِعَ صَعْبةَ الفَهْمِ على أكثرِهم ﴿ مع تَعَذَّرِ الطَّلَبةِ مُطالَعَته ، فرَأَيْتُ فيه مَواضِعَ صَعْبةَ الفَهْمِ على أكثرِهم ﴿ مع تَعَذَّرِ إِيضاحِها لِإِنْتِشارِها بينَ أَظُهُرِهِم ﴿ فرأيتُ أَن أَضَعَ عليه تعليقًا لطيفًا يُقَرِّبُ مَا اسْتَخْفَى ﴿ ويُفَصِّلُ ما أَهْمَلَه مِن مُسْتَحْسَنِ رُمُوزِه ﴿ ما اسْتَخْفَى ﴿ ويُفَصِّلُ ما أَهْمَلَه مِن مُسْتَحْسَنِ رُمُوزِه ﴿ ويُثِرِزُ ما أَخْفاه مِن ذَخائِرِ كُنُوزِه (١) ﴿ ﴿

#### تنبية

بعضُ المُؤَلِّفِين اسْتَعْمَلَ حِسابَ الجُمَّلِ في تاريخِ كِتابةِ كتابِه، مِثالُه في غيرِ ما نحنُ بصَدَدِه: قولُ الشَّيخِ مُحمَّد أَرْشَد بْنِ عبدِ الله البَنْجَريِّ في «سبيلِ المُهْتَدِين لِلتَّفَقُّهِ في أمرِ الدِّين»:

طَلَبَ مِنِي في سَنة (جصقع) مِن سِنِي الهِجْرةِ النَّبُويّةِ \* على صاحبِها مِن رَبِّه أفضلُ الصّلاةِ وأَزْكَى التَّحِيّةِ \* المَلِكُ الهُمامُ \* ذُو الفَطانةِ والرَّأْيِ التّامِّ \* صَفِيُّ الذِّهْنِ عزيزُ الأَفْهامِ \* صاحبُ التَّدْبِيرِ على أهلِ بِلادِه البَنْجَريّةِ \* التّامِّ \* صَفِيُّ الذِّهْنِ عزيزُ الأَفْهامِ \* صاحبُ التَّدْبِيرِ على أهلِ بِلادِه البَنْجَريّةِ \* التّامِّ \* وقُدُوتُنا المُعَظَّمُ \* وقُدُوتُنا المُكرَّمُ \* مَوْلانا السُّلُطانُ تحميدُ الله ابْنُ السُّلُطانِ تمجيدِ الله تَعَمَّدَهُ الله المُكرَّمُ \* وأدامَ مُلْكه ومُلْكَ ذُرِيَّتِه \* ولا زالَتْ أفلاكُ دَوْلَةِ مُلْكِه في عدارِ ذُرِيّاتِه دائِرةً \* وما بَرِحَتْ سَحائِبُ إِحْسانِه وجُودِه على رَعايَاهُ ماطِرةً مَدارِ ذُرِيّاتِه دائِرةً \* وما بَرِحَتْ سَحائِبُ إِحْسانِه وجُودِه على رَعايَاهُ ماطِرةً

 <sup>(</sup>۱) «فتح الجواد» (۱/۸).

\* أَن أَصْنَعَ (١) له كِتابًا في الفِقْهِ على مذهبِ الإِمامِ الشّافِعيِّ ﴿ مُتَرْجِمًا بِلُغَةِ الجَاوِي المَعْرُوفَةِ لأهلِ بِلادِه المَحْمِيّةِ \* وأَنْ آخُذَ مَسائِلَه مِن كُتُبِ مُتَاخِّرِي أَيْمَتِنا الشّافِعيّةِ: ١ ـ كـ ﴿ شَرْحِ المَنْهَجِ ﴾ لِشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا مُتَاخِّرِي أَيْمَتِنا الشّافِعيّةِ: ١ ـ كـ ﴿ شَرْحِ المَنْهَجِ ﴾ لِشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصارِيِّ، ٢ ـ و ﴿ مُغْنِي الخَطِيبِ الشَّرْبِينيِّ ﴾ ، ٣ ـ و ﴿ تُحْفَةِ ابْنِ حَجَرٍ ﴾ المَرْضِيّةِ \* ٤ ـ و ﴿ نِهايةِ الجَمالِ الرَّمْليّ ﴾ وغيرِها مِن المُتُونِ والشُّرُوحِ والحَواشِي السَّنِيّةِ (٢) \*

قولُه: «جصقغ» الجيمُ: ٣، الصّادُ: ٩٠، القافُ: ١٠٠٠، الغَيْنُ: ١٠٠٠، فالمجموعُ: ١١٩٣.

فَيَنْبَغِي لشارِحٍ أَو مُحَشِّ أَو مُعَلِّقٍ إِذَا أَرَادَ أَن يُؤَرِّخَ بِدَايَةَ الشَّرْحِ أَو التَّحشيةِ أَو التَّعليقِ أَو نِهايتَه أَن يَعْرِفَ حِسابَ الجُمَّلِ.



<sup>(</sup>١) لعله: «أن أَضَعَ».

<sup>(</sup>٢) «سبيل المهتدين» (٢/١).

# الوَظِيفةُ الثّالِثةَ عَشْرَةَ الدُّعاءُ بالنَّفْعِ لِلشّرحِ والحاشِيةِ والتّعليقِ

التَّاليفُ مُطْلَقًا \_ سَواءٌ كَانَ نَثْرًا أَو نَظْمًا، اخْتِصارًا أَو شرحًا أَو حاشِيةً أَو تعليقًا \_ مِن جُمْلةِ الأَعْمالِ الصّالِحةِ الّتي تَبْقَى بعدَ وَفاةِ مُؤَلِّفِه، فيَنْبغي له أَن يَدْعُوَ تعليقًا \_ مِن جُمْلةِ الأَعْمالِ الصّالِحةِ الّتي تَبْقَى بعدَ وَفاةِ مُؤَلِّفِه، فينْبغي له أَن يَدْعُو الله تعالى لتأليفِه بالنّفع به له ولوالِدَيْه ومَشايِخِه ولِلقارِئِ والأُمّةِ وبالإِثابةِ مِن الله تعالى، وقدِ اهْتَمَّ العُلَماءُ بذلك في أوّلِ مُؤلَّفاتِهم أو في آخِرِه.

مِثالُه في الشُّرُوح:

أ\_ «المجموعُ شرحُ المُهَذَّبِ» للإمامِ النَّوويِّ، قالَ:

واسْتِمْدادِي في كُلِّ ذلك وغيرِه اللَّطْفُ والمَعُونةُ مِن الله الكريمِ \* الرَّوُوفِ الرَّحِيمِ \* وعليه اعْتِمادِي \* وإليه تَفْويضِي واسْتِنادِي \* أَسْأَلُه الرَّوْوفِ الرَّحِيمِ \* وعليه اعْتِمادِي \* وإليه تَفْويضِي واسْتِنادِي \* أَسْأَلُه سُلُوكَ سَبِيلِ الرَّشادِ \* والعِصْمةَ مِن أحوالِ أَهلِ الزَّيْغِ والعِنادِ \* والدَّوامَ على جميعِ أنواعِ الخَيْرِ في ازْدِيادٍ \* والتوفيقَ في الأَقْوالِ والأَفْعالِ لِلصَّوابِ على جميعِ أنواعِ الخَيْرِ في الرَّدِيادِ \* والتوفيقَ في الأَقْوالِ والأَفْعالِ لِلصَّوابِ \* والجَرْيَ على آثارِ ذَوِي البَصائِرِ والأَلْبابِ \* وأن يَفْعَلَ ذلك بوالِدِينا ومَشايِخِنا وجميعِ مَن نُحِبُّه ويُحِبُّنا وسائِرِ المُسْلِمِين ؛ إنّه الواسِعُ الوَهّابُ \* وما تَوْفِيقِي إلّا بالله عليه تَوكَلْتُ وإليه مَتاب (١) \*

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۲۱/۱).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ «حاشِيةُ شيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريِّ على التَّفْتازانيِّ على النَّسَفيّةِ» المُسَمّاةُ: «فَتْحَ الإِلهِ الماجِدِ بإِيضاحِ شرحِ العَقائِدِ» حيثُ قالَ:

... الْتُمَسَ منِّي بعضُ الأَعِزَةِ علي \* مِن الفُضَلاءِ المُتَرَدِّدِين إِلي \* أَن أَضَعَ عليه حاشِيةً تُوضِّحُ ما أَشْكَلَ منه \* وتَفْتَحُ ما أُقْفِلَ منه \* ضامًا إلى ذلكَ مِن الفَوائِدِ المُسْتَجاداتِ \* والقَواعِدِ المُحَرَّراتِ \* ما تَقَرُّ به أَعْيُنُ أُولِي ذلكَ مِن الفَوائِدِ المُسْتَجاداتِ \* والقَواعِدِ المُحَرَّراتِ \* ما تَقَرُّ به أَعْيُنُ أُولِي الرَّغَباتِ \* راجِيًا بذلك جَزِيلَ الأَجْرِ والثَّوابِ \* ومُؤمِّلًا مِن الله تعالى أن يَجْعَلَ هذا الكِتابَ عُمْدَةً ومَرْجِعًا ببَرَكةِ الأَكْرَم الوَهّابِ (١) \*.



 <sup>(</sup>۱) «فتح الإله الماجد» (۱۲۰/۱).

# الوَظِيفةُ الرّابِعةَ عَشْرَةَ فِي العَشَرَةِ فِي المَبادِئِ العَشَرَةِ

----\\$\}}}\\\\\\

المَبادِئُ العَشَرَةُ هي: الّتي يُبْدَأُ بها قبلَ الشُّرُوعِ في العِلْمِ؛ للبصيرةِ، وهي مشهورةٌ في الشُّرُوحِ والحَواشي، وقد بَيَّنْتُها ووَجْهَ الحاجةِ إليها في «نتيجةِ المُهْتَمِّ»(۱)، نَقْلًا عنِ «المَواقِفِ» و «شرحِها»، فانْظُرْها إِن شِئْتَ.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أَ ـ ما جاءَ في «تدريبِ الرّاوِي شرحِ تقريبِ النّواويِّ» في المُصْطَلَحِ للإِمامِ السُّيُوطيِّ:

وهذه المُقدِّمةُ فيها فَوائِدُ:

الأولى: في حَدِّ عِلْمِ الحديثِ وما يَتْبَعُه.

قالَ ابْنُ الأَكْفانيِّ في كتابِ «إِرْشادِ القاصِدِ» الَّذي تَكَلَّمَ فيه على أنواعِ العُلُومِ: «عِلْمُ الحديثِ الخاصُّ بالرِّوايةِ: عِلْمٌ يَشْتَمِلُ على نَقْلِ أقوالِ النّبيِّ العُلُومِ: «عِلْمُ الحديثِ الخاصُّ بالرِّوايةِ: عِلْمٌ يَشْتَمِلُ على نَقْلِ أقوالِ النّبيِّ وأفعالِه، وروايتِها، وضَبْطِها، وتحريرِ ألفاظِها.

وعِلْمُ الحديثِ الخاصُّ بالدِّرايةِ: عِلْمٌ يُعْرَفُ منه حقيقةُ الرِّوايةِ، وشُرُوطُها، وأنواعُها، وأحكامُها، وحالُ الرُّواةِ، وشُرُوطُهُم، وأصنافُ

<sup>(</sup>۱) «نتيجة المهتم» (ص١٠٠ ـ ١٢٥).

المَرْوِيّاتِ ، وما يَتَعَلَّقُ بها » . انْتَهَىٰ .

فحقيقةُ الرِّوايةِ: نَقْلُ السُّنّةِ ونحوِها وإِسْنادُ ذلك إلى مَن عُزِيَ إليه بتحديثٍ أو إِخْبارٍ أو غيرِ ذلك.

وشروطُها: تَحَمُّلُ راوِيها لِما يَرْوِيه بنوعٍ مِن أنواعِ التَّحَمُّلِ: مِن سَماعٍ أَو عَرْضٍ أَو إِجازةٍ ونحوِها.

وأنواعُها: الإتِّصالُ والإنْقِطاعُ ونحوُهما.

وأحكامُها: القَبُولُ والرَّدُّ.

وحالُ الرُّواةِ: العَدالةُ والجَرْحُ ، وشُرُوطُهُم في التَّحَمُّلِ وفي الأداءِ كما سيأتي .

وأصنافُ المَرْوِيّاتِ: المُصَنَّفاتِ مِن المَسانِيدِ والمَعاجِمِ والأَجْزاءِ وغيرِها، أحاديثَ وآثارًا وغيرَهما.

وما يَتَعَلَّقُ بها هو: معرفةُ اصْطِلاح أهلِها.

وقالَ الشّيخُ عِزُّ الدِّين بْنُ جَماعةَ: «عِلْمُ الحديثِ: عِلْمٌ بقَوانِينَ يُعْرَفُ بِهَا أَحُوالُ السَّنَدِ والمتنِ.

وموضوعُه: السَّنَدُ والمتنُ.

وغايَتُه: معرفةُ الصّحيح مِن غيرِه.

وقالَ شيخُ الإِسْلامِ أبو الفَضْلِ بْنُ حَجَرٍ: «أَوْلَى التَّعارِيفِ له: أن يُقالَ: معرفةُ القَواعِدِ والمعرفةُ بحالِ الرَّاوِي والمَرْوِيِّ»، قالَ: «وإِن شِئْتَ حَذَفْتَ لفظَ «معرفة»، فقُلْتَ: «القَواعِدُ» إلى آخِره.

وقالَ الكَرْمانيُّ في «شرحِ البُخاريِّ»: «واعْلَمْ: أنَّ الحديثَ موضوعُه ذاتُ رسولِ الله ﷺ مِن حيثُ إِنَّه رسولُ الله ، وحَدُّه هو: عِلْمٌ يُعْرَفُ به أقوالُ رسولِ الله ﷺ وأفعالُه وأحوالُه ، وغايتُه هو: الفَوْزُ بسعادةِ الدّارَيْنِ».

وهذا الحَدُّ مع شُمُولِه لِعِلْمِ الإسْتِنْباطِ غيرُ مُحرَّرٍ، ولم يَزَلْ شيخُنا العَلَامةُ مُحْيِي الدِّين الكافِيَجِيُّ يَتَعَجَّبُ مِن قولِه: «إِنَّ موضوعَ علمِ الحديثِ ذاتُ الرَّسُولِ»، ويقولُ: «هذا موضوعُ الطِّبِّ، لا موضوعُ الحديثِ»(١).

ب ـ ما جاء في «سِراجِ الطَّالِبِين شرحِ منهاجِ العابِدِين» لِلشَّيخِ إِحْسانِ الجَمْفَسيِّ الكديريِّ:

واعْلَمْ: أنه يَنْبَغِي لِكُلِّ شارعٍ في كُلِّ فَنِّ أن يَتَكَلَّمَ على البسملةِ بما يُناسِبُ الفَنَّ المشروعَ فيه، والشُّرُوعُ الآنَ في فَنِّ التَّصَوُّفُ، فيَنْبَغِي أوّلًا أن نُبَيِّنَ حَدَّه وموضوعَه وبَقِيّةَ المَبادِئِ، ثُمَّ نُلْحِقُ ذلك بالتَّكَلُّمِ على البسملةِ، فنقولُ:

أمّا حَدُّه فهو: علمٌ يُعْرَفُ به أحوالُ النّفسِ وصِفاتُها الذّميمةُ والحميدةُ. وأمّا موضوعُه فهو: النّفسُ مِن حيثُ ما يَعْرِضُ لها مِن الأحوالِ والصّفاتِ.

وأمّا ثَمَرَتُه فهو: التَّوَصُّلُ به إلى تَخْلِيةِ القَلْبِ عنِ الأَغْيارِ \* وتَحْلِيَتُه بمُشاهَداتِ المَلِكِ الغَفّارِ \*

<sup>(</sup>۱) «تدریب الراوي» (۲٦/۱ \_ ۲۷).

وأمّا حُكْمُه فهو: الوُجُوبُ العَيْنيُّ على كُلِّ مُكَلَّفٍ، وذلك لأنه كما يَجِبُ تَعَلَّمُ ما يُصْلِحُ الباطِنَ.

وأمّا فضلُه فهو: فَوَقانُه على سائِرِ العُلُومِ مِن جِهةِ أنه يُوصِلُ إلى ما ذُكِرَ.

وأمّا نِسْبَتُه لِلعُلُومِ فهي: أنه أصلُ كُلِّ عِلْمٍ، وما سِواه فَرْعٌ، ونِسْبَتُه لِلباطِنِ كنسبةِ الفِقْهِ إلى الظّاهِرِ.

وأمَّا واضِعُوه فهُمُ: الأئمَّةُ الأعيانُ العارِفُون برَبِّهِمُ المَنَّانِ.

وأمّا اسْتِمْدادُه فهو: مِن كلامِ الله وكلامِ رسولِه سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنانَ ﷺ وَوَلَامِ رَسُولِهِ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنانَ ﷺ وَوَالْعِرْفَانِ.

وأمّا مَسائِلُه فهي: قَضاياه الّتي يُبْحَثُ فيها عن عَوارِضِه الذّاتيّةِ كالفَناءِ والبُقاءِ والمُراقَبةِ وغيرِ ذلك (١).

ومِثالُه في الحَواشِي:

أ\_ما جاء في «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ على شرحِ بافَضْلٍ»:

## مُهِمّتانِ الأُولىٰ في مَبادِئِ الفِقْهِ

حَدُّ الفِقْهِ في الإصْطِلاحِ: العِلْمُ بالأحكامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُكْتَسَبِ مِن أَدِلَّتِهَا التَّفصيليَّةِ.

<sup>(</sup>۱) «سراج الطالبين» (۱/٤ \_ ٥).

وموضوعُه: أفعالُ المُكلَّفِين مِن حيثُ عُرُوضُ الأحكام لها.

واسْتِمْدادُه: مِن الكِتابِ والسُّنّةِ والإِجْماعِ والقِياسِ وسائِرِ الأَدِلّةِ المعروفةِ.

وفائِدتُه: امْتِثالُ أَوامِرِ الله تعالىٰ واجْتِنابُ نَواهِيهِ ·

واسْمُه: عِلْمُ الفقه وعلمُ الفُرُوع.

وواضِعُه: سَيِّدُنا مُحمَّدٌ ﷺ ، وأوَّلُ مَن صَنَّفَ فيه: الإِمامُ أبو حنيفة

رَفِينَهُ رَفِينَهُمُهُ

وحُكْمُه: الوُجُوبُ العَيْنيُّ على كُلِّ مُكَلَّفٍ بِقَدْرِ مَا يَعْرِفُ تصحيحَ عِبَاداتِه، فإن زادَ عن ذلك صارَ واجِبًا كِفائِيًّا إلى بُلُوغِ دَرَجةِ الإِفْتاءِ، فإن زادَ عن ذلك مارَ واجِبًا كِفائِيًّا إلى بُلُوغِ دَرَجةِ الإِفْتاءِ، فإن زادَ عن ذلك إلى أن بَلَغَ دَرَجَةَ الإِجْتِهادِ صارَ مندوبًا.

ومَسائِلُه: قَضاياه الّتي تُطْلَبُ نسبةُ محمولاتِها إلى موضوعاتِها كقولِنا: «فُرُوضُ الوُضُوءِ عندَ الإِمام الشّافِعيِّ ﴿ فَرُوضُ الوُضُوءِ عندَ الإِمام الشّافِعيِّ ﴿ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

ونِسْبَتُهُ إِلَىٰ غيرِه: أنه مِن العُلُومِ الشّرعيّةِ.

وفَضْلُه: فَوَقَانُه على غيرِه؛ لأنّ به يُعْرَفُ الحَلالُ والحَرامُ والصّحيحُ والفاسِدُ وغيرُها مِن بَقِيّةِ الأحكام.

وغايَتُه: الفَوْزُ بسَعادةِ الدَّارَيْنِ.

فهذه إِحْدَىٰ عَشْرَةَ، والمشهورُ في المنظوماتِ العَشَرَةُ بجَعْلِ الفائِدةِ والحِدةِ (١).

<sup>(</sup>۱) «حاشية الترمسي» (۲۱۰/۱).

ب ـ ما جاءَ في «الفَوائِدِ الجَنيَّةِ حاشِيةٍ على المَواهِبِ السَّنيَّةِ» لِلشَّيخِ ياسِين الفادانيِّ:

فائِدةٌ: اعْلَمْ: أنه يَنْبَغِي لِكُلِّ طالِبٍ في أيِّ عِلْمٍ أن يَتَصَوَّرَه حتى يكونَ على بصيرةٍ تامّةٍ، وذلك بمعرفة مَبادِئِه العَشَرَةِ التَّى قد نَظَمَها العَلَّمةُ الصَّبّانُ فقالَ:

إِنَّ مَبَادِي كُلِّ فَلِنَّ عَشَرَةٌ ﴿ الحِلَّ والموضوعُ ثُمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ السَّرهُ وَفَضَلُهُ ونِسْبَةٌ والواضِلَ ﴿ والإسْمُ الإسْتِمْدادُ حُكْمُ الشّارعُ مَسَائِلٌ والبعضُ بالبعضِ اكْتَفَى ﴿ ومَن دَرَىٰ الجميعَ حازَ الشَّرَفا

فَحَدُّ هذا العِلْمِ: قَانُونٌ تُعْرَفُ به أحكامُ الحَوادِثِ الَّتِي لا نَصَّ لها في كتابٍ أو سُنّةٍ أو إِجْماعِ العُلَماءِ.

وموضوعُه: القَواعِدُ والفقهُ مِن حيثُ اسْتِخْراجُه مِن القَواعِدِ.

وثَمَرَتُه: السُّهُولةُ في معرفةِ أحكامِ الوَقائِعِ الحادِثةِ الَّتِي لا نَصَّ عليها ، وإِمْكَانُ الإِحاطةِ بالفُرُوعِ المُنْتَشِرَةِ في أَوْجَزِ وقتٍ وأسهلِ طريقٍ على وَجْهٍ يُؤْمَنُ منه التَّشويشُ والإضْطِرابُ.

وفَضْلُه: أنه أشرفُ العُلُومِ بعدَ عِلْمِ التّوحيدِ كما شَهِدَ به عَلَيْ حيثُ قَالَ: «مَن يُرِدِ الله به خيرًا يُفَقِّهُ في الدِّينِ»، ومعنى ذلك: التَّفَقُّهُ بالفُرُوعِ اللهُ حُتاجِ إليها، وبالقواعِدِ؛ إِذِ التَّفَقُّهُ بالفُرُوعِ كُلِّها مِن لَدُنْ بِعْثةِ نَبِيّنا مُحمَّدٍ المُحْتاجِ إليها، وبالقواعِدِ؛ إِذِ التَّفَقُّهُ بالفُرُوعِ كُلِّها مِن لَدُنْ بِعْثةِ نَبِيّنا مُحمَّدٍ وَلَيْ إلى آخِرِ الزَّمانِ عسيرٌ جِدًّا حيثُ إِنَّ الوَقائِعَ تَتَجَدَّدُ بتَجَدُّدِ الزَّمانِ كما لا يَخْفَى، فالمُرادُ إِذَنْ: التَّفَقُّهُ ببعضِ الفُرُوعِ والإِحاطةُ بالقواعِدِ.

ونِسْبَتُه: أنه نوعٌ مِن أنواعِ علمِ الفِقْهِ، ولعلمِ التّوحيدِ: أنه فرعٌ منه، ولِبَقيّةِ العُلُومِ: المُبايَنةُ.

وواضِعُه: الرّاسِخُون في الفُرُوعِ إِلّا أنه كانَ مُنْتَشِرًا خِلالَ الأَسْفارِ وبينَ أَفُواهِ الرِّجالِ حتى جاءَ الإمامُ أبو طاهِرِ الدَّبّاسُ، فرَدَّ جميعَ المَذْهَبِ الحَنَفيِّ إلى سبعة عَشَرَ قاعِدةً، والقاضِي حُسَيْنٌ، فرَدَّ مَسائِلَ الفقهِ الشّافِعيِّ إلى أربعِ قواعِدَ.

واسْمُه: علمُ القَواعِدِ الفِقْهيّةِ ، وعلمُ الأَشْباهِ والنَّظائِرِ .

واسْتِمْدادُه: مِن الكِتاب والسُّنَّةِ وآثارِ الصَّحابةِ وأقوالِ المُجْتَهِدِين.

وحُكْمُه: الوُجُوبُ الكِفائيُّ على أهلِ بَلْدَةٍ، والعَيْنيُّ على مَن يَنْتَصِبُ لِلقَضاءِ.

ومَسائِلُه: القَواعِدُ الباحِثةُ عن أحوالِ الفُرُوعِ مِن حيثُ التّطبيقُ والإسْتِثْمارُ<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>۱) «الفوائد الجنية» (۱/۲۹ - ۷۰).

# الوَظِيفةُ الخامِسةَ عَشْرَةَ تفسيرُ المُفْرَداتِ

**→→•ᢓᠵ**ᢔᠺᢞᢨ•⊷⊷

هذه الوَظِيفةُ أَهَمُّ وَظائِفِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ ، قالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في «تَغْلِيقِ التَّعليقِ»: «تَأَمَّلْتُ ما يَحْتاجُ إليه طالِبُ العِلْمِ مِن شرحِ هذا الجامِعِ \* فَوَجَدْتُه يَنْحَصِرُ في ثَلاثةِ أقسامٍ مِن غيرِ رابعِ \*

الأوَّلُ: في شرحِ غريبِ ألفاظِه وضَبْطِها وإِعْرابِها.

الثَّاني: في مَعْرِفةِ أَحادِيثِه وتَناسُبِ أَبُوابِه.

والثَّالِثُ: وَصْلُ الأَحادِيثِ المرفوعةِ والآثارِ الموقوفةِ المُعَلَّقةِ فيه وما أَشْبَهَ ذلك هِرا أَشْبَهَ ذلك مِن قولِه: «تابَعَه فُلانٌ» و «رَواه فُلانٌ» وغيرِ ذلك»(١). اهـ

قالَ الإِمامُ الرَّازِيُّ في «عَرائِسِ المُحَصَّلِ مِن نَفائِسِ المُفَصَّلِ»: «يَتَحَتَّمُ علىٰ كُلِّ مَن حاوَلَ شرحَ كِتابِ الإلْتِفاتُ إلىٰ خمسةِ أطرافٍ:

الأوّلُ: تبديلُ ما غَرُبَ مِن كَلِماتِه بلفظٍ هو أَشْهَرُ في ذلك المُصْطَلَحِ وأَعْرَفُ عند أهلِ تلك الصَّناعةِ.

الثّاني: إِثْباتُ كُلِّ معنَّىٰ مِن بابِه بالإِبانةِ عن مَقاصِدِه والكَشْفِ عن جِهاتِ تَناسُبها له.

<sup>(</sup>۱) "(7 - 0/7)" ((7 - 7)).

الثَّالِثُ: حَمْلُ كلامِ المُصَنِّفِ على أَحْسَنِ التّقديراتِ ، وعلى ما هو أكثرُ فائِدةً وأَقْرَبُ إلى الصَّوابِ وإِن بَعُدَ احْتِمالُ تَناوُلِ اللّفظِ له .

الرّابعُ: اسْتِلْحاقُ ما اتَّفَقَ إِهْمالُه مِن مَسائِلَ أو دليلٍ أو زِيادةِ تقريرٍ أوِ اخْتِلافِ قَوْلٍ.

الخامِسُ: الإِيماءُ إلى ما عَساه يَعْرِضُ مِنِ اسْتِدْراكِ أو سَهْوٍ» . اهـ

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «المِنَحِ المَكِّيّةِ شرحِ الهَمْزِيّةِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ:

لا تَخَـلْ جانِـبَ النّبـيِّ مُضامًا ﴿ حِـينَ مَسَّــتُه مِـنْهُمُ الأَسْــواءُ

(لا تَخَلُ) بفتح الفَوْقِيّةِ والمُعْجَمةِ مِن ﴿ خِلْتُ الشّيءَ خيلًا ومَخِيلةً ﴾: ظَنَنْتُه (جانِبَ) هو في الأصلِ: شِقُّ الإِنسانِ ، وأُريدَ به هُنا كُلُّه ، تعبيرًا بالبعضِ عنِ الكُلِّ ، فالإضافةُ بَيانيّةٌ (النّبيِّ مُضامًا) أي: مُضَيَّعًا (حِينَ) وفي نُسْخةٍ: ﴿ حيثُ » والأوّلُ أظهرُ ؛ إِذْ هو ظَرْفُ لِـ ﴿ مُضامًا » (مَسَّنه ) عَيَّكِيُّ (منهم ) مُتَعَلِّقُ بعولِه: (الأَسْواءُ) أي: الأَذِيّاتُ الكثيرةُ حالَ كونِها صادِرةً منهم: كضَرْبِه وخَنْقِه وإِغْراءِ سُفَهائِهم به فرَمَوْه حتى سالَ الدَّمُ على نَعْلَيْه ، وكشَجِّ وَجْهِه وكَسْرِ رَباعِيّتِه وغيرِ ذلك ممّا لو حَمَلَه جَبلٌ لم يَتَحَمَّلُه ، بل جانِبُه مع ذلك لم يَزَلْ يَتَرَقَّى في مَراتِبِ النَّصْرِ والفَتْحِ إلى أن بَلَغَ غايةَ العِرّةِ والجَلالةِ ، وجانِبُهُم لم يَزَلْ يَتَوَقَّى في مَراتِبِ النَّصْرِ والفَتْحِ إلى أن بَلَغَ غايةَ العِرّةِ والجَلالةِ ، وجانِبُهُم لم يَزَلْ يَتَقَهْقَرُ ويَضْمَحِلُّ حتى وَصَلَ إلى حضيضِ الذُّلِّ والهَوانِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) «المنح المكية» (ص٢٤٦).

ب \_ ما جاءَ في «إِتْحافِ السّادةِ المُتَّقِين بشرحِ إِحْياءِ عُلُومِ الدِّين» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَىٰ الزَّبيديِّ:

(وأَنْتَدِبُ) أي: أُسارعُ ، يُقالُ: «انْتَدَبَ له»: إذا أَجابَه بسُرْعةٍ ، ومنه حديثُ أبي هُرَيْرَةَ ﴿ الله لِمَن خَرَجَ في سبيلِه ﴾ إلخ ، أي: سارعَ حديثُ أبي هُرَيْرةَ ﴿ الله الله لِمَن خَرَجَ في سبيلِه ﴾ إلخ ، أي: سارعَ بقوابِه وحُسْنِ جَزائِه ، أو أَجابَه إلى غُفْرانِه ، أو أَوْجَبَ تَفَضَّلًا أن يُنْجِزَ له ذلك ، نَقَلَه ابْنُ الأثيرِ .

(لِقَطْعِ تَعَجُّبِكَ رابِعًا أَيُّها العاذِلُ) أي: اللَّائِمُ، و «قد عَذَلَه»: إِذَا لَامَه، والإَسْمُ: «العَذَلُ»: الإِحْراقُ، والإَسْمُ: «العَذَلُ»: الإِحْراقُ، فكأنّ اللَّئِمَ يُحْرِقُ قَلْبَ المعذولِ.

(المُتَغالِي في العَذْلِ) أي: المُتَجاوِزُ عنِ الحَدِّ.

(مِن بَيْنِ زُمْرَةِ): طائِفةِ (الجاحِدِين): المُنْكِرِين لِلحَقِّ.

(المُسْرِفُ): المُبْعِدُ في مُجاوَزةِ الحَدِّ.

(في التّقريع): التّعنيفِ والتّوبيخِ والعَذْلِ، وقيلَ: هو الإِيجاعُ باللَّوْمِ، وقيلَ: هو النِّصْحُ بينَ المَلَإِ(١).

## ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الدُّسُوقيِّ على فتحِ الوَهّابِ بشرحِ الآدابِ» لشيخِ الإِسْلام زَكَريّا الأَنْصاريِّ:

<sup>(</sup>۱) «إتحاف السادة المتقين» (٧٨/١).

مصحوبًا بقَواعِدَ مُحرَّرةٍ \* وفَوائِدَ مُخَمَّرةٍ \* خالِيًا عنِ الحَشْوِ والإَطْنابِ \* والمَرْجُوُّ بذلك جَزيلُ الأجرِ والثَّوابِ \*

- ﴿ حاشية الدسوقي على فتح الوهاب ﴿ \_\_\_\_

قوله: (بقَواعِدَ) جمعُ «قاعِدةٍ»، وهي في اللَّغةِ: الأساسُ، واصْطِلاحًا: قَضِيَةٌ كُلِّيَةٌ يُتَعَرَّفُ منها أحكامُ جُزْئِيّاتِ موضوعِها، وطريقُ تَعَرُّفِ أحكامِ الجُزْئِيّاتِ منها: أن تُجْعَلَ كُبْرَىٰ لِصُغْرَىٰ سَهْلة الحُصُولِ بسببِ تَعَرُّفِ أحكامِ الجُزْئِيّاتِ منها: أن تُجْعَلَ كُبْرَىٰ لِصُغْرَىٰ سَهْلة الحُصُولِ بسببِ حَمْلِ موضوعِها على جُزْئِيِّ مِن جُزْئِيّاتِه هكذا: «زيدٌ» مِن «قامَ زيدٌ» فاعِلٌ + وكُلُّ فاعِلٍ مرفوعٌ» يُنْتِجُ = «زيدٌ» مِن «قامَ زيدٌ» مرفوعٌ».

قوله: (مُحرَّرةٍ) أي: خالِصةٍ ممَّا يَشُوبُها مِن الخَطَإِ والتَّطويلِ.

قوله: (وفَوائِدَ) جمعُ «فائِدةٍ»، والمُرادُ بها هُنا: المسألةُ، وهي في اللَّغةِ: ما اسْتُفِيدَ مِن مالٍ أو عِلْمٍ أو جاهٍ، وفي الإصْطِلاحِ: المَصْلَحةُ المُتَرَتِّبةُ على فِعْلٍ مِن حيثُ هي ثَمَرَتُه أو نَتِيجَتُه، ولا مَحالةَ أنّ المسألةَ: مَصْلَحةٌ مُتَرتبةٌ على فِعْلٍ مِن حيثُ هي تَحركةِ النّفسِ في المعقولاتِ المُسَمّاةِ «فِحُرًا».

وقوله: (مُخَمَّرَةٍ) أي: مُغَطَّاةٍ مأخوذةٌ مِن «تخميرِ المُسْكِرِ لِلعَقْلِ» أي: تَغْطِيتِه حتّى يَصِيرَ صاحِبُه كالمجنونِ، والمُرادُ: أنّ تلك الفَوائِدَ قبلَ تأليفِ هذا الشّرح كانَتْ خَفِيّةً ؛ لِدِقَّتِها، فصارَتْ ظاهِرةً بعدَ تأليفِه.

قوله: (خالِيًا عنِ الحَشْوِ والإِطْنابِ) «الحَشْوُ» هو: الزّائِدُ على أصلِ المُرادِ، لا لفائدة أنّ الزّائدَ في الحَشْوِ مُتَعَيِّنٌ، بخِلافِ التّطويلِ.

قوله: (راجِيًا بذلك) أي الشّرح، و ((الرَّجاءُ)): تَعَلُّقُ القلبِ بمرغوبِ

فيه يَحْصُلُ في المُسْتَقْبَلِ مع الأخذِ في الأسبابِ، فخَرَجَ بـ «المُسْتَقْبَلِ»: الماضِي؛ فإنّه تَمَنِّ، وبـ «الأَخْذِ في الأسبابِ»: الطَّمَعُ الّذي هو: مَحَلُّ الذُّلِّ ؛ لأنه يَشِينُ المُتَلَبِّسَ به، ويُطْلَقُ «الرَّجاءُ» على الخوفِ كما في قولِه تعالى: ﴿ وَٱرْجُواْ ٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ (١).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ السَّيِّدِ مُصْطَفَى العَرُوسيِّ على إِحكامِ الدَّلالةِ شرحِ الرِّسالةِ» لشيخِ الإسلامِ زَكَريّا:

ويُحَقِّقُ مَسائِلَها ﴿ وَيُحَرِّرُ دَلائِلَها ﴿ مع فَوائِدَ مُسْتَجاداتٍ ﴿ وضَوابِطَ مُحرَّراتٍ ﴾ على وَجْهٍ لَطيفٍ ﴿ ومَنْهَجِ مُنيفٍ ﴾

قوله: (ويُحَقِّقُ مَسائِلَها) «التّحقيقُ» هو: ذِكْرُ الشّيءِ بدليلٍ أو ذِكْرُه على الوجهِ الحَقِّ، ويَصِحُّ إِرادَتُهُما هُنا، و «المَسائِلُ» جمعُ «مسألةٍ»، وهي مطلوبٌ خَبَريٌّ يُبَرْهَنُ عليه في العِلْمِ، فالمُرادُ: أنه يَذْكُرُ مَسائِلَها مع أَدِلّتِها المُنْبِتةِ لها.

قوله: (ويُحَرِّرُ دَلائِلَها) «التَّحريرُ»: تخليصُ الشِّيءِ على وجه محمودٍ، ويُرادِفُه «التَّنقيحُ»، وقيلَ: إِنَّ بينَهما عُمُومًا وخُصُوصًا مُطْلَقًا؛ لأَنَّ التَّنقيحَ على هذا القولِ مُطْلَقُ التَّخليصِ سَواءٌ كانَ على وجهٍ محمودٍ أو لا.

قوله: (مع فَوائِدَ) هي لُغةً: كُلُّ ما اسْتُفِيدَ مِن مالٍ أو جاهٍ، وفي الإصْطِلاحِ هي: ما اسْتُفِيدَ مِن عِلْمِ نافِعِ.

<sup>(</sup>١) «فتع الوهاب بشرح الآداب» ط دار الضياء (ص١٢٣ \_ ١٢٤).

قوله: (مُسْتَجاداتٍ) أي: جَيِّدةٍ مُقابِلةُ «الرَّدِيئةِ».

قوله: (وضَوابِطَ) جمعُ «ضابِطٍ»، وهو: قانُونٌ كُلِّيٌّ يُتَعَرَّفُ به أحكامُ ما اشْتَمَلَ عليه مِن الجُزْئِيَّاتِ، وقوله: (مُحرَّراتٍ) أي: مُخَلَّصاتٍ مِن التَّعقيدِ والصُّعُوبةِ.

قوله: (على وجه) أي طريق (لطيف) أي مُخْتَصَرٍ مع إِفادتِه لِلمَعاني الكثيرةِ، وقوله: (ومنهجٍ) أي طريقٍ (مُنيفٍ) أي زائِدٍ في البَيانِ والكَشْفِ والإِيضاح<sup>(۱)</sup>.

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ \_ ما جاءَ في «الإِشاراتِ إلى ما وَقَعَ في الرَّوْضةِ مِن الأَسْماءِ والمَعاني واللَّغاتِ» للإِمامِ النَّوويِّ:

الحمدُ لله ذِي الجَلالِ والإِكْرامِ \* والفَضْلِ والطَّوْلِ والمِنَنِ الجِسامِ \* الَّذي هَدانا للإِسْلامِ \* وأَسْبَغَ علينا جَزِيلَ نِعَمِه وأَلْطافِه العِظامِ \* وأَفاضَ علينا مِن خَزائِنِ مُلْكِه أنواعًا مِن الإِنْعامِ \* وكَرَّمَ الآدَمِيِّين وفَضَّلَهُم على غيرِهم مِن الأَنامِ \*

-﴿ الإشارات إلى ما وقع في الروضة من الأساء واللغات ﴿

قوله: (ذِي الفَضْلِ والطَّوْلِ) قالَ أهلُ اللَّغةِ: الطَّوْلُ: التَّفَضُّلُ والغِنَىٰ والسَّعَةُ، زادَ الزَّجّاجُ: والقُدْرَةُ.

<sup>(</sup>١) «نتائج الأفكار القدسية» (١٤/١).

قوله: (هَدانا للإِسلامِ) يُقالُ: «هَدَىٰ للإِسلامِ» و «إلى الإِسْلامِ»، والمُرادُ بالهُدَىٰ هُنا: خَلْقُ الإِيمانِ واللَّطْفُ، وأمّا الهُدَىٰ في قولِه تعالىٰ: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ فمَعْناه: بَيّنًا لهم طريقَ الخَيْرِ، ثُمّ إِنّ «الهُدَىٰ» مُذَكّرٌ، قالَ الواحِديُّ: وزَعَمَ الأَخْفَشُ أَنّ مِن العَرَبِ مَن يُؤَنِّتُ «الهُدَىٰ».

قوله: (وأَسْبَغَ علينا جَزيلَ نِعَمِه) معنى «أَسْبَغَ»: أَوْسَعَ وأَكْمَلَ مِن قولِ الْعَرَبِ: «سَبَغَتِ النِّعْمةُ»: إِذَا تَمَّتْ، و «دِرْعٌ سابِغةٌ» أي: تَعُمُّ البَدَنَ، و «أَسْبَغَ وُضُوءَه»: عَمَّمَ الأَعْضاءَ، و «الجزيلُ»: العظيمُ الكثيرُ.

قوله: (وألطافِه) جمعُ «لُطْفٍ»، قالَ ابْنُ فارِسٍ في «المُجْمَلِ»: اللَّطْفُ مِن الله ﷺ بعِبادِه: الرَّأْفةُ والرِّفْقُ.

قوله: (الأنام) هُمُ: الخَلْقُ على القولِ الصّحيحِ، ويُقالُ أيضًا: الأَنِيمُ (١).

ب \_ ما جاءَ في تعليقاتِ «الياقوتِ النّفيسِ» لِلسَّيِّدِ أحمدَ بْنِ عُمَرَ الشَّاطِريِّ:

الحمدُ لله (١) على ما شَرَعَ (٢) مِن الدِّينِ (٣) ﴿ وَهَدَىٰ (٤) إلَىٰ الصِّراطِ (٥) المُسْتَبِينِ (٦) ﴿ وَالسَّلامُ (٨) على الرَّسُولِ (٩) الأَمِينِ ﴿ المُسْتَبِينِ (٦) ﴿ وَالسَّلامُ (٨) على الرَّسُولِ (٩) الأَمِينِ ﴿

-& تعليقات الياقوت النفيس &-

(١) الحمدُ لُغةً: النَّناءُ باللِّسانِ على الجميلِ الإخْتِياريِّ على جِهةِ التَّبجيلِ، وعُرْفًا: فِعْلِّ يُنْبِئُ عن تعظيمِ المُنْعِمِ مِن حيثُ إِنّه مُنْعِمٌ على الحامِدِ أو غيرِه.

(٢) سَنَّ.

<sup>(</sup>۱) «الإشارات» (ص ۳۷ ـ ۳۸).

- (٣) هو لُغةً: الطَّاعةُ والعِبادةُ والجَزاءُ، وشرعًا: ما شَرَعَه الله على لِسانِ نَبِيّه مِن الأَحْكام.
  - (٤) دَلَّ.
  - (٥) الطّريقِ.
  - (٦) الواضِع.
  - (٧) هي مِن الله: رحمةٌ ، ومِن المَلائِكةِ: اسْتِغْفارٌ ، ومِن الآدَمِيِّين: تَضَرُّعٌ ودُعاءٌ.
    - (٨) التسليمُ أي: التَّحِيّةُ (١).

### تنبيهانِ

الأوّلُ: قالَ الشّيخُ مُحمَّدُ بْنُ عبدِ الله بْنِ أَحْمَدَ باسُودانَ الحَضْرَميُّ في «المَقاصِدِ السَّنِيّةِ إلى المَوارِدِ الهَنِيّةِ في جمعِ الفَوائِدِ الفِقْهِيّةِ»: «ونُقِلَ عنِ الشّيخِ عبدِ الله بْنِ سالِمِ البَصْرِيِّ: أنّ مِنِ اصْطِلاحِ الشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ في كُتُبِه: أنه إذا فَسَرَ عبدِ الله بْنِ سالِمِ البَصْرِيِّ: أنّ مِنِ اصْطِلاحِ الشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ في كُتُبِه: أنه إذا فَسَرَ الكَلِمةَ به إلى فالعِبارةُ فيها إيهامٌ . الكَلِمةَ به العِبارةُ فيها إيهامٌ . اللهَ الْتَهَى الْهُ الْعِبارةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الثّاني: ممّا يَنْبَغِي اعْتِناءُ الشّارِحِ أو المُحَشِّي أو المُعَلِّقِ به: الاسْتِفادةُ ممّا كَتَبَه الأُصُولِيُّون فيما يَتَعَلَّقُ بتفسيرِ المُفْرَداتِ؛ فإنّ لهم تَدْقِيقًا في أَشْياءَ لُغُويّةٍ لم يَصِلْ إليه اللَّغُويُّون ولا النُّحاةُ، قالَ التَّقيُّ السُّبْكيُّ في «الإِبْهاجِ»: «الأُصُوليُّون دَقَّقُوا في فَهْمِ أَشياءَ مِن كلامِ العَرَبِ لم يَصِلْ إليها النُّحاةُ ولا اللَّغُويُّون؛ فإنّ كَلامَ العَرَبِ مُتَسَعٌ جِدًّا، والنَّظُرُ فيه مُتَشَعِّبٌ، فكتُبُ اللَّغةِ تَضْبِطُ الأَلْفاظَ ومَعانِيَها العَرَبِ مُتَسَعٌ جِدًّا، والنَّظُرُ فيه مُتَشَعِّبٌ، فكتُبُ اللَّغةِ تَضْبِطُ الأَلْفاظَ ومَعانِيَها

<sup>(</sup>١) «الياقوت النفيس» ط دار المنهاج (ص٣٩).

<sup>(</sup>٢) «المقاصد السنية» ط دار الفتح (ص٢١٢).

الظَّاهِرةَ دُونَ المَعاني الدّقيقةِ الّتي تَحْتاجُ إلىٰ نَظَرِ الأُصُوليِّ واسْتِقْراءِ زائِدٍ علىٰ اسْتِقْراءِ اللُّغَويِّ...»(١). اهـ

#### ءِ. قُلْتُ:

ومِن أَمْثِلةِ تدقيقِ الأُصُولِيِّين في تفسيرِ المُفْرَداتِ: ما جاءَ في كُلِّ مِن:

أ ـ «حاشِيةِ شرحِ العَضُدِ» لِلشَّريفِ الجُرْجانيِّ: «ويُعْتَبَرُ في الْإِشْتِقاقِ الصَّغيرِ والأَكْبَرِ مُناسَبةُ المُشْتَقِّ لِلمُشْتَقِّ منه في المعنَى ؛ فإنّ معنَى «كَنَى»: إذا لم يُصَرِّحْ يُناسِبُ معنَى «ناكَ» في الإخفاءِ»(٢). اهـ

ب \_ و «نَشْرِ البُنُودِ شرحِ مَراقي السُّعُودِ»: «وقد مَثَّلَ العَضُدُ لِلكبيرِ بنحوِ «كَنَى» و «ناكَ»، وليسَ في المُشْتَقِّ معنَى المُشْتَقِّ منه، بل بينَهما تَناسُبُ في المعنَى؛ لأنتهما يَرْجِعانِ إلى السَّتْرِ؛ لأنّ في الكِنايةِ سَتْرًا لِلمَعْنَى بالنِّسْبةِ إلى الصّريحِ، والمعنَى الآخَرُ فيه سَتْرٌ للآلةِ بتَعْيِيبِها في الفَرْج». اهـ

وهذا التّدقيقُ لم أَقِفْ عليه في الكُتُبِ المُصَنَّفةِ في الإشْتِقاقِ، فهو مِن تدقيقاتِ الأُصُولِيِّين، والله أعلمُ.



<sup>(</sup>۱) «الإبهاج» (۱/۷).

<sup>(</sup>٢) «حاشية السيد الجرجاني على العضد» (١٧٤/١).

# الوَظِيفةُ السّادِسةَ عَشْرَةَ توضيحُ المُركَّباتِ وبَيانِ المُراداتِ(''

⊸⊶ક્સ}{⊱ક્ર•⊷⊢

صِيغَتُه: قولُهم: «ومَعْناه كذا» أو «والمُرادُ كذا» أو «أيْ كذا» ونحوُه. مِثالُه في الشُّرُوح:

أ ـ ما جاءَ في «عُقُودِ اللَّجَيْنِ في بَيانِ حُقُوقِ الزَّوْجَيْنِ» لِلشَّيخِ مُحمَّدِ نَوَوِي البَنْتَنيِّ:

(الحَمْدُ لله حَمْدًا نَسْتَفْتِحُ بِهِ الخَيْراتِ ﴿ ) أَيْ: نَطْلُبُ بِذَلْكَ الحَمْدِ الْفَتْحَ لِلخَيْراتِ (النَّفَحاتِ ﴿ ) أَيْ: الْفَتْحَ لِلخَيْراتِ (النَّفَحاتِ ﴿ ) أَيْ: نَطْلُبُ بِذَلْكَ الحَمْدِ الْفَتْحَ لِلعَطايا والنَّصْرَةَ على تحصيلِها (٢).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتح القريب»:

سَقَىٰ الله ثَراه صَبِيبَ الرَّحْمةِ والرِّضُوانِ

—-، حاشية الباجوري على فتح القريب &----

والمُرادُ: أنه تعالى يُنْزِلُ عليه ذلك حتّى يَعُمَّ جَسَدَه ويُفيضَ عنه إلى التُّرابِ

<sup>(</sup>١) التعبيرُ بـ «المُركَّباتِ» وارِدٌ في كلامِ الإِمامِ الشَّيُوطيِّ في «التّاجِ في إِعْرابِ مُشْكِلِ المِنْهاجِ» ، قالَ: «وبعدُ: فهذا كِتابٌ وَضَعْتُه على «مِنْهاجِ النَّوويِّ» ﷺ أُبيِّنُ فيه إِعْرابَ مُشْكِلاتِه \* وتصحيحِ مُركَّباتِه \* » .

<sup>(</sup>٢) «عقود اللجين» (ص٢).

الَّذي تحتَه ؛ مُبالَغةً في التّعميمِ والكَثْرَةِ أو أنّ الثَّرَىٰ كِنايةٌ عن جُثّتِه (١).

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ ـ ما جاءَ في تعليقاتِ العَلّامةِ السَّيِّدِ مُحمَّدِ بْنِ عَلَوِي المالِكيِّ على «مَوْلِدِ الدَّيْبَعيِّ»:

أَلِفِيُّ الأَنْفِ، مِيميُّ الفَمِ، نُونيُّ الحاجِبِ \*

-& تعليقات على مولد الديبعي &-

قوله: (أَلِفِيُّ الأَنْفِ) أي أنفُه ﷺ كالأَلِفِ في الإعْتِدالِ.

قوله: (ميميُّ الفَمِ) أي فَمُه مِثْلُ رأسِ الميمِ في الإسْتِدارةِ والحُسْنِ.

قوله: (نُونيُّ الحاجِبِ) أي حاجِبُه كالنُّونِ في التّقويسِ والبَهاءِ.

قُلْتُ: وهذه الأَوْصافُ كُلُها ثابِتةٌ في كُتُبِ الشَّمائِلِ: مِثْلُ «الشَّمائِلِ» لِلتَّرْمِذيِّ، و «السِّيرةِ النَّبَويّةِ» لِإبْنِ كَثيرٍ (٢).



<sup>(</sup>۱) «حاشية الباجوري» ط دار المنهاج (۱۱۸/۱).

<sup>(</sup>٢) «مختصر في السيرة النبوية» ط دار الحاوي (ص٣٨).

# الوَظِيفةُ السّابِعةَ عَشْرَةَ بَيانُ اسْتِعُمالِ الكَلِماتِ في اللَّغةِ

**→••**≈≈;;;;;;;;;;;;••••

صِيغتُه: «يُقالُ لُغةً كذا إِذا كذا»، و «لا يُقالُ لُغةً إلّا كذا»، ونحوُه. مِثالُه في الشُّرُوح:

أ\_ما جاءَ في «مُغْنِي المُحْتاجِ» لِلخطيبِ الشِّرْبِينيِّ في النَّكاحِ:

هو لُغةً: الضَّمُّ والجَمْعُ، ومنه: «تَناكَحَتِ الأَشْجارُ»: إِذَا تَمايَلَتْ وَانْضَمَّ بعضُها إلى بعضٍ، وشرعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحةً وَطْءٍ بلفظِ «إِنْكاحٍ» أو «تزويجٍ» أو ترجمتِه، والعَرَبُ تَسْتَعْمِلُه بمعنى العَقْدِ والوَطْء جميعًا، لكنّهم إِذَا قَالُوا: «نَكَحَ فُلانٌ فُلانةً» أو «بِنْتَ فُلانٍ» أو «أُخْتَه» أرادُوا: «تَزَوَّجَها وعَقَدَ عليها»، وإذا قالُوا: «نَكَحَ زَوْجَتَه» أو «امْرَأَتَه» لم يُريدُوا إلّا المُجامَعة (۱).

ومِثالُه في الحَواشِي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشَّرْوانيِّ على التُّحْفةِ»:

صَلاةً وسَلامًا دائِمَيْنِ بدَوامِ جُودِهِ الَّذي لا يَزالُ هَطَّالًا ثَجَّاجًا \*

∙& تحفة المحتاج بشرح المنهاج &-

قوله: (هَطَّالًا ثُجَّاجًا) كـ (شَدَّادٍ) ، يُقالُ: (هَطَلَ المَطَرُ): إِذَا نَزَلَ مُتَتَابِعًا

<sup>(</sup>۱) «مغني المحتاج» (۲۰۰/٤).

مُتَفَرِّقًا عظيمَ القَطْرِ، و «ثَجَّ الماءُ»: إذا سالَ، كذا في «القامُوسِ»، والمُرادُ بهما هُنا: المُبالَغةُ في الكَمِّ والكَيْفِ (١).

ب - جاء في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتحِ القريب» في ترجمةِ الإِمامِ الشَّافِعيِّ:

وماتَ \_ رحمةُ الله تعالى عليه ورِضْوانُه \_ يومَ الجُمُعةِ سَلْخَ رَجَبٍ سنةَ أربعِ ومِائتَيْنِ.

-، حاشية الباجوري على فتح القريب &-----

قوله: (سَلْخَ رَجَبَ) أي: آخِرَ يَوْمٍ منه، و «رَجَبُ» هُنا ممنوعٌ مِن الصَّرْفِ؛ الصَّرْفِ؛ لأَنّ المُرادَ به مُعَيَّنٌ ، وحَيْثُما أُرِيدَ به مُعَيَّنٌ فهو ممنوعٌ مِن الصَّرْفِ؛ لِلعَلَمِيّةِ والعَدْلِ، وإِذا أُريدَ به غيرُ مُعَيَّنٍ صُرِفَ؛ لِفَقْدِ العَلَميّةِ، ولا يُضافُ لِلعَلَمِيّةِ والعَدْلِ، فإذا أُريدَ به غيرُ مُعَيَّنٍ صُرِفَ؛ لِفَقْدِ العَلَميّةِ، ولا يُضافُ إليه «شَهْرُ»، فلا يُقالُ: «شَهْرُ رَجَبَ»؛ لأنه لم يُسْمَعْ، ولِذا قالَ بعضُهم: ولا تُضِفْ شهرًا إلى اسْمِ شَهْرِ ﴿ إِلّا لِمِا أَوّلُ له السِرّا فا واسْمَعْ والسَّرَا فالله عَلَى الله والسَّمِ مَن فا رَجَبًا فيَمْتَنِعْ ﴿ لاّ لِمَا وَوْه ما سُمِعْ والسَّمَ مَن فا رَجَبًا فيَمْتَنِعْ ﴿ لاّ لَنّه فيما رَوَوْه ما سُمِعْ والسَّتُمْنِ مِن ذا رَجَبًا فيَمْتَنِعْ ﴿ لاّ نَسَه فيما رَوَوْه ما سُمعْ كذا قيلَ، والصّحيحُ: أنه يجوزُ إضافةُ «شَهْرِ» إلى كُلِّ الشَّهُور (٢).

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ ـ ما جاءَ في «التّاجِ في إعْرابِ مُشْكِلِ المِنْهاجِ» للإِمامِ السُّيُوطيِّ عندَ قولِ «المِنْهاجِ»: «عن أداءِ فَرْضِ رَمَضانِ هذه السَّنَةِ»:

<sup>(</sup>١) «حاشية الشرواني على التحفة» (٢/١).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الباجوري على ابن قاسم» (١/٩١١).

ثُمّ إِنّ المُصَنِّفَ اسْتَعْمَلَ «رَمَضانَ» بلا «شَهْرِ»، وأهلُ العَرَبيّةِ والحديثِ مَعًا يَسْتَنْكِرُونَه، قالَ ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ في «المُتَمّمِ»: «الشُّهُورُ كُلُّها مُذَكَّرةٌ إِلّا «جُمادَى»، وليسَ شيءٌ منها يُضافُ إليه «شَهْرٌ» إِلّا شهرَا رَبِيعٍ وشهرَ رَمَضانَ، قالَ الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾، وقالَ الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾، وقالَ الله تعالى:

شَهْرَي رَبِيعٍ مَا تَلُوقُ لَبُونُهُم ﴿ إِلَّا حُمُوضًا وَخْمَةُ وَدَوِيلِا فَمَا كَانَ مِن أَسمَائِهَا اسْمًا لِلشّهرِ أو صِفةً قامَتْ مَقامَ الْإِسْمِ فهو الّذي لم يَجُزْ أَن يُضافُ (الشّهرُ) إليه، ولا يُذْكَرُ معه: كـ (المُحَرَّمِ) إِنّما مَعْناه: الشَّهْرُ المُحَرَّمُ، وهو مِن الأَشْهُرِ الحُرُمِ، وك (حَفَرٍ)، وهو اسْمٌ مَعْرِفةٌ كر (المُحَرَّمُ، وهو اسْمٌ مَعْرِفةٌ كر (المُحَرَّمُ، وهو اسْمٌ مَعْرِفةٌ كر (المَحَرَّمُ، وهو مِن الإِناءُ يَصْفَرُ صَفرا): إِذَا خلا، و (جُمادَى)، وهي معرفةٌ وليستْ بصِفةٍ، وهي مِن (جمودِ الماءِ)، و (رَجَبُّ)، وهو معرفةٌ مِثْلُ (صَفَرٍ)، وهو مِن قولِهم: (رَجَبْتُ الشّيءَ): إِذَا عَظَمْتُه؛ لأنه أيضًا مِن الأَشْهُرِ (صَفَرٍ)، وهو صِفةٌ بَمَنْزِلةِ (عَطْشَانَ)، مِن (التَّشَعُّبِ) والتَّفَرُقِ، و(شَوَالُ)، وهو صِفةٌ جَرَتْ مَجْرَى الإسْمِ وصارَتْ مَعْرِفةً، وفيها تشول ورشَوّالُ)، وهو صِفةٌ جَرَتْ مَجْرَى الإسْمِ وصارَتْ مَعْرِفةً، وفيها تشول الإبلُ، و (ذُو القَعْدَةِ)، وهو صِفةٌ قامَتْ مَقامَ الشَّهْرِ (۱).



<sup>(</sup>۱) «التاج في إعراب مشكل المنهاج» (ص٢٠٧ \_ ٢١٠).

## الوَظِيفةُ الثّامِنةَ عَشْرَةَ ذِكُرُ تَعْرِيفِ المُصْطَلَحاتِ

**→••≈**€€€€€••••

### لِكُلِّ فَنِّ مُصْطَلَحٌ خاصٌّ به:

١ ـ كالفقه له مُصْطَلَحاتٌ: كالصّلاة والزَّكاة والصَّوْم والحَجِّ والبَيْع والسَّلَم والإِجارة والقَرْض وغيرِها من أبوابِ الفقه.

٢ ــ والنَّحْوُ له مُصْطلَحاتٌ: كالمُبْتَدَإِ والخَبَرِ والفاعِلِ والنَّائِبِ عنِ الفاعِلِ
 والمفعولِ به وغيرِها مِن أبوابِ النَّحْوِ.

٣ ـ والحديثُ له مُصْطَلَحاتُ: كالصّحيحِ والحَسنِ والضّعيفِ والمُدْرَجِ
 والمُعَنْعَنِ وغيرِها مِن أبوابِ مُصْطَلَح الحديثِ.

وغيرِها مِن الفُنُونِ الآلِيّةِ والشَّرْعِيّةِ: كالعقيدةِ والتَّصَوُّفِ وأصولِ الفقه، والصَّرْفِ والبَلاغةِ والمَنْطِقِ.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِلشَّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ في تعريفِ الطَّهارةِ:

و «الطَّهارةُ» \_ بالفتحِ مَصْدَرُ «طَهَرَ» بفتحِ هائِه أفصحُ مِن ضَمِّها «يَطْهُرُ» بضَمِّها فيهما، وأمَّا «طَهَرَ» بمعنَى «اغْتَسَلَ» فمُثَلَّثُ الهاءِ \_ لُغةً: الخُلُوصُ

مِن الدَّنَسِ ولو مَعْنَوِيًّا: كالعَيْبِ، وشرعًا لها وَضْعانِ:

١ ـ حقيقيٌّ ، وهو: زَوالُ المَنْعِ النَّاشِيِّ عنِ الحَدَثِ والخَبَثِ.

٢ – ومَجازيٌّ مِن إِطْلاقِ اسْمِ المُسَبَّبِ على السَّبَبِ، وهو: الفعلُ الموضوعُ لإِفادةِ ذلك أو بعضِ آثارِه: كالتَّيَمُّمِ، وبهذا الوَضْعِ عَرَّفَها المُصَنَّفُ بأنها: رَفْعُ حَدَثٍ أو إِزالةُ نَجَسٍ أو ما في مَعْناهُما: كالتَّيَمُّمِ وطُهْرِ السَّلِسِ أو على صُورَتِهما: كالغَسْلةِ النَّانِيةِ والطُّهْرِ المندوبِ، وفيه \_ أعني التعبيرَ على صُورَتِهما: كالغَسْلةِ النَّانِيةِ والطُّهْرِ المندوبِ، وفيه \_ أعني التعبيرَ برالمَعْنَى» و (الصورةِ» \_ إِشارةٌ لقولِ ابْنِ الرِّفْعةِ: إِنّها في هذين مِن مَجازِ التشبيهِ إلّا أن يُجابَ عنه بمَنْعِه وإِثْباتِ أنّها فيهما حقيقةٌ عُرْفيّةٌ كما صَرَّحُوا به في التَّيمُّم(۱).

ب \_ ما جاء في «مُغْنِي المُحْتاجِ شرحِ المِنْهاجِ» لِلخطيبِ الشَّرْبِينيِّ في تعريفِ البَدَنةِ:

الرّابعُ: الجِماعُ، وتَفْسُدُ به العُمْرَةُ، وكذا الحَجُّ قبلَ التَّحَلُّلِ الأَوّلِ، ويَجِبُ به بَدَنَةٌ.

-﴿ مُغني المحتاج شرح المنهاج ۞----

واعْلَمْ: أنّ البَدَنةَ حيثُ أُطْلِقَتْ في كُتُبِ الحديثِ والفِقْهِ المُرادُ بها: البَعِيرُ ذَكَرًا كانَ أو أُنْثَى ، وشَرْطُها: أن تكونَ في سِنِّ الأُضْحِيَةِ كما مَرَّ ، ولا تُطْلَقُ هذه على غيرِ هذا ، وأمّا أهلُ اللَّغةِ فقالَ كثيرٌ منهم أو أكثرُهم: إنّها تُطْلَقُ على البعيرِ والبَقَرَةِ ، وحَكَى المُصَنِّفُ في «التّهذيبِ» و «التّحريرِ» عن تُطْلَقُ على البعيرِ والبَقَرَةِ ، وحَكَى المُصَنِّفُ في «التّهذيبِ» و «التّحريرِ» عن

<sup>(</sup>۱) «تحفة المحتاج» ط دار الضياء (۲۲۲/۱).

الأَزْهَرِيِّ: أنَّها تُطْلَقُ على الشَّاةِ، ووَهِمَ في ذلك (١).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ\_ما جاءَ في «إِظْهارِ الزَّيْنِ في التّعليقِ على عُقُودِ اللَّجَيْنِ» في تعريفِ المُراهِقِ:

فما يَحْرُمُ رُؤْيَتُه على الرَّجُلِ يَحْرُمُ رُؤْيتُه على المرأةِ منه، والمُراهِقُ في ذلك كالرَّجُلِ، فيَلْزَمُ وَلِيَّه مَنْعُه مِن النَّظَرِ إلى الأَجْنبِيَّةِ.

⊗ إظهار الزين في التعليق على عقود اللجين ۞───

قوله: (والمُراهِقُ في ذلك كالرَّجُلِ) قالَ ابْنُ المُقْرِي في «الإِرْشادِ»: «ومُراهِقٌ كبالِغ»، قالَ ابْنُ حَجَرٍ في «فتحِ الجَوادِ» (١٦/٣): «أي في جميع أحكامِه»، قالَ: «والمُراهِقُ: مَن قارَبَ البُلُوغَ»، قالَ في «حَواشِيه» (١٦/٣): «أي البُلُوغَ بالسِّنِّ: بأن يكونَ ابْنَ نحوِ أربعَ عَشْرَةَ سنةً ، لا البُلُوغَ بالإَّتِلامِ، وهو ابْنُ نحوِ ثَمانٍ ؛ لأنّ الغالِبَ في هذا أنه لا يُخْشَىٰ مِن مَكِيدِه، بخِلافِ الأُوّلِ الغالِبُ فيه أن يُخْشَىٰ غائِلتُه» (٢).

### ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ \_ ما جاء في «التعليقاتِ الحافِلةِ على الأَجْوِبةِ الفاضِلةِ» لِلشّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّةَ عندَ كلامِ اللَّكْنَويِّ على «سُنَنِ النّسائيِّ»:

<sup>(</sup>١) «مغني المحتاج» (٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>۲) «إظهار الزين» (ص٧٧).

. . . ويُقارِبُه «كتابُ أبي داوُدَ» و «كِتابُ التَّرْمِذيِّ» ، ويُقابِلُه مِن الطَّرَفِ السَّرَفِ الطَّرَفِ الآخرِ «كِتابُ ابْنِ ماجَهْ» ؛ فإنّه تَفَرَّدَ فيه بإِخْراجِ أَحادِيثَ عن رِجالٍ مُتَّهَمِينَ بالكَذِبِ وسَرِقةِ الأَحادِيثِ (^).

﴿ التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة ﴿~

(٨) قالَ السَّخاويُّ في «شرحِ الألفيّةِ» (ص ١٦٠): «سَرِقةُ الحديثِ: أن يكونَ مُحدِّثُ يَنْفَرِدُ بحديثٍ فيَجِيءُ السَّارِقُ ويَدَّعِي أنه سَمِعَه أيضًا مِن شيخِ ذلك المُحدِّثِ، أو يكونَ الحديثُ عُرِفَ براوٍ فيُضيفُه لِراوٍ غيرِه ممّن شارَكَه في طَبْقَتِه، قالَ الذَّهَبِيُّ: «وليسَ كذلك مَن يَسْرِقُ الأَجْزاءَ والكُتُب؛ فإنّها أَنْحَسُ بكثيرِ مِن سَرِقةِ الرُّواةِ»(١).

#### مُلاحَظةً

مِن أَهَمِّ الوَظائِفِ في هذا العَصْرِ: تحويلُ المَقادِيرِ الفِقْهِيّةِ إلى المَقادِيرِ العَشْهِيّةِ إلى المَقادِيرِ الحديثةِ وإِثْباتُها في الشُّرُوحِ والحَواشي والتَّعليقاتِ.

مِثالُه:

أ ـ تحويلُ قَدْرِ القُلَّتَيْنِ إلى الكِيلُوغَرامِ أو اللِّيتَرِ: كما في «تعليقاتٍ على نَيْلِ الرَّجا شرحِ سفينةِ النَّجا» لِلسَّيِّدِ أحمدَ بْنِ عُمَرَ الشَّاطِرِيِّ:

والقُلّتانِ لُغةً: الجَرَّتانِ العَظِيمَتانِ، وشرعًا: ما وَزْنُه مِن الماءِ خَمْسُمِائةِ رِطْلٍ بَغْداديّةٌ تقريبًا وخمسُمائةٍ واثنانِ وسِتُّون رِطْلًا ونِصْفُ تريميّةٌ تقريبًا أيضًا.

<sup>(</sup>١) «الأجوبة الفاضلة» (ص٥٧).

#### 🦠 تعليقات على نيل الرجا شرح سفينة النجا 🚷—

قوله: (وشرعًا: ما وَزْنُه مِن الماءِ خمسُمائة رِطْلِ بَغْدادِيّةٌ تقريبًا إلخ) قالَ السَّيِّدُ حَسَنُ بْنُ أحمدَ الكافُ في «التقريراتِ السّديدةِ» (ص٢٦): «وبالمَقاييسِ الحديثةِ: ٢١٧ لِثْرًا تقريبًا». اهد وقالَ الشّيخُ خالِدُ بْنُ عبدِ الله الشقفة في «الدِّراساتِ الفِقْهِيّةِ على مذهبِ الإِمامِ الشّافِعيِّ» (ص١١٢): «ذَكَرَ الفُقَهاءُ أَنَّ القُلَّتَيْنِ بالمُرَبَّعِ: ذِراعٌ ورُبُعٌ عُرْضًا وطُولًا وعُمْقًا، والذِّراعُ الهاشِميُّ: ٤٨ سِنْتِيمِتْرًا، وكُلُّ مُكَعَّبِ دِسِيمِتْر مِن ماءِ يُساوِي كِيلُوغَرام، فتكونُ القُلَّتَانِ: هكذا: ٢٠ × ٢٠ = ٢٠٠٠، ٢١٦ غراما». اهد(۱)

ب \_ تحويلُ الدَّرَجاتِ الفَلَكيّةِ إلىٰ دَقائِقِ السَّاعاتِ المَعْرُوفةِ: كما في «تعليقاتٍ علىٰ نَيْلِ الرَّجا شرحِ سفينةِ النَّجا» أيضًا:

(عندَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حتى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ) المعنَى: أنَّ الأوّلَ مِن الأوقاتِ النَّيْمُسِ، ويَسْتَمِرُّ الأوقاتِ النَّيْمُسِ، ويَسْتَمِرُّ النَّيْمُسِ، ويَسْتَمِرُّ التَّحريمُ إلى أن تَرْتَفِعَ قَدْرَ سَبْعةِ أَذْرُعِ تقريبًا فيما يَظْهَرُ لَنا.

-﴿ تعليقات على نيل الرجا شرح سفينة النجا ﴿

قوله: (ويَسْتَمِرُّ التَّحريمُ إلى أَن تَرْتَفِعَ قَدْرَ سَبْعةِ أَذْرُعٍ تقريبًا فيما يَظْهَرُ لَنا) عِبارةُ السَّيِّدِ حَسَنِ بْنِ أحمدَ الكافُ في «التَّقريراتِ السّديدةِ» (ص١٩٢): «مِن طُلُوعِ الشَّمسِ حتَّى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحِ في رَأْيِ العَيْنِ

<sup>(</sup>١) «تعليقات نيل الرجا» (على قيد الكتابة).

وقد أكثر المؤلفون قديماً وحديثاً من الكتابة فيه بمناهج مختلفة متباينة، وأساليب متعددة متفاوتة، فمنهم المسهب المطنب، ومنهم الموجز المختصر.

المُجَرَّدةِ ، أي: ما يُساوِي ١٦ دقيقةً ؛ لأنّ الرُّمْحَ = أربعُ دَرَجاتٍ ، والدَّرَجةُ = أربعُ دَرَجاتٍ ، والدَّرَجةُ = أربعُ دَقائِقَ». اهـ (١)

ج - تحويلُ مَسافةِ القَصْرِ إلى الكِيلُومِتْرِ: كما في «تعليقاتٍ على نَيْلِ الرَّجا شرحِ سفينةِ النَّجا» أيضًا:

وقَدْرُهما(٢) بالمَساحةِ: ثَمانِيةٌ وأَرْبَعُون مِيلًا هاشِمِيّةً، والمِيلُ: سِتّةُ اللّفِ ذِراعِ على المُعْتَمَدِ.

∙& تعليقات على نيل الرجا شرح سفينة النجا &⊸

قوله: (وقَدْرُهما بالمَساحةِ: ثَمانِيةٌ وأَرْبَعُون مِيلًا هاشِمِيّةً إلخ) قالَ السَّيِّدُ حَسَنُ بْنُ أحمدَ الكافُ في «التَّقريراتِ السّديدةِ» (ص١٩٢) عندَ ذِكْرِ شُرُوطِ القَصْرِ: «الخامِسُ: كونُ سَفَرِه مَرْحَلَتَيْنِ، أي: طويلًا، وهو: ما يُساوِي ١٦ فرسخًا، والفَرْسَخُ: ٣ أميالٍ، والمِيلُ: ٠٠٠٤ خَطْوَةً، فالمَرْحَلَتانِ: ٨٢ كِيلُومِتْرٍ تقريبًا». اهـ (٣)

ب ـ تحويلُ نِصابِ الزَّكُواتِ والسَّرِقاتِ إلى الغَرامِ والكِيلُوغَرامِ: كما في «تعليقاتٍ على نَيْلِ الرَّجا شرحِ سفينةِ النَّجا» أيضًا:

<sup>(</sup>١) «تعليقات نيل الرجا» (على قيد الكتابة).

<sup>(</sup>٢) أي المرحلتين.

<sup>(</sup>٣) «تعليقات نيل الرجا» (على قيد الكتابة).

٢ ـ وأن يكونا نِصابًا ، ونِصابُ الذَّهَبِ: عِشْرُون مِثْقالًا ، والفِضّةُ: مِائَتا وَرْهَمٍ ، والمِثْقالُ: مِقْدارُ قُفْلةٍ ونِصْفٍ يَمَنِيّةٍ ، والدِّرْهَمُ: مِقْدارُ قُفْلةٍ ونِصْفُ عُشْرِ قُفْلةٍ يَمَنيّةٍ .

#### الله على الله الرجا شرح سفينة النجا

قوله: (ونِصابُ الذَّهَبِ عِشْرُون مِثْقالًا) قالَ السَّيِّدُ حَسَنُ بْنُ أَحمدَ الكَافُ في «التَّقريراتِ السَّديدةِ» (ص ٤١٠): «نِصابُ الذَّهَبِ: ٢٠ مِثْقالًا خَالُفُ في «التَّقريراتِ السَّديدةِ» (ص ٤١٠) مِثْقالًا: ٣٠ قُفْلةً، والقُفْلةُ: عُشْرُ خالصةٌ، والمِثْقالُ: ٣٠ قُفْلةً، والقُفْلةُ: عُشْرُ أُوقِيَّةٍ، ٢٠ مِثْقالًا: ٣٠ أَواقي، الأُوقِيَّةُ: ٢٨ غَرامًا، فالنِّصابُ: ٢٨ × ٣ = مُرامًا تقريبًا». اهـ

قوله: (والفِضَّةُ: مِائَتا دِرْهَمٍ) قالَ السَّيِّدُ حَسَنُ بْنُ أَحمدَ الكَافُ في «التَّقريراتِ السَّديدةِ» (ص٤١٠): «نِصابُ الفِضَّةِ: ٢٠٠ دِرْهَم: ٢١٠ قُفال: ٢١ أُوقِيَّة، فالنِّصابُ: ٢٨ × ٢١ = ٨٨٥ غَرامًا تقريبًا». اهـ(١)



<sup>(</sup>١) «تعليقات نيل الرجا» (على قيد الكتابة).

# الوَظِيفةُ التّاسِعةَ عَشْرَةَ توضيحُ قاعِدةٍ أو ضابِطٍ ومِثالِهما

⊸⊶**ઃ**≋ત્ય}ક્ષ્મ⊛•⊷-

مِثالُه في الشُّرُوح:

أ ـ ما جاءَ في «شرح الأُشْمُونيِّ لألفيّةِ ابْنِ مالِكٍ» في بابِ اسْمِ الموصولِ:

(بَلْ ما تَلِيه) الياءُ، وهو: الذّالُ مِن «الّذي»، والتّاءُ مِن «الّتي» (أَوْلِهِ الْعَلامَةُ ﴿ ) الدّالّة على التَّشْنِيةِ، وهي الألفُ في حالةِ الرَّفْعِ، والياءُ في حالتَي الجَرِّ والنّصبِ، تقولُ: «اللّذانِ»، و «اللّتانِ»، و «اللَّذينِ»، و «اللَّتينِ »، و «اللَّتينَ ، و «النّتي » لم يكنْ لِيائِهِما حَظُّ في التّحريكِ ؛ لِبنائِهِما، فاجْتَمَعَتْ ساكِنةُ مَعَ العَلامةِ ، فحُذِفَتْ ؛ لِالْتِقاءِ السّاكِنيْنِ .

(والنُّونُ) مِن مُثَنَّىٰ «الَّذي» و«الَّتي» (إِنْ تُشْدَدْ فلا مَلامَةْ) على مُشَدِّدِها، وهو في الرَّفْعِ مُتَّفَقٌ على جَوازِه، وقد قُرِئَ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا

مِنكُمْ ﴾ ، وأمّا في النَّصْبِ فمَنَعَه البَصْرِيُّ ، وأَجازَه الكُوفيُّ ، وهو الصّحيحُ ، فقد قُرِئَ في السَّبْعِ : ﴿ رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنَ أَضَلَانَا ﴾ . والنَّونُ مِن ذَيْنِ وتَمَيْنِ شُدِّدا ﴿ يَضَا وتعويضٌ بِذَاكَ قُصِدا والنَّونُ مِن ذَيْنِ وتَمَيْنِ شُدّدا ﴿ أَيضًا وتعويضٌ بِذَاكَ قُصِدا (وَالنَّونُ مِنْ (ذَيْنِ ) و (تَيْنِ )) تثنيةُ (ذا ) و (تا) (شُدِّدا ﴿ أَيْضًا ) مَعَ الْمَالُونُ مِنْ (ذَيْنِ ) و (تَيْنِ )) تثنيةُ (ذا ) و (تا) (شُدِّدا ﴿ أَيْضًا ) مَعَ

(وَالنُّونُ مِنْ «ذَيْنِ» و «تَيْنِ») تثنيةُ «ذا» و «تا» (شُدِّدا \* أَيْضًا) معَ الأَلْفِ باتِّفَاقٍ، ومعَ الياءِ على الصّحيحِ، وقد قُرِئَ: ﴿ فَذَانِّكَ بُرُهَانَانِ ﴾، و﴿ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَاتَيْنٌ ﴾ بالتّشديدِ فيهما (١).

ب\_ما جاء في «مُغْني المُحْتاجِ شرحِ المِنْهاجِ» لِلخَطِيبِ الشِّرْبِينيِّ في النَّكاحِ:

ومَتَىٰ حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ المَسُّ.

﴿ مُغْنِي المُحتَاجِ شرحِ المنهاجِ ۞-

ثُمَّ شَرَعَ المُصَنِّفُ \_ رحمهُ الله تعالى \_ في ضابِطِ ما يَحْرُمُ منه ، فقالَ: (ومَتَى حَرُمَ النَّظُرُ حَرُمَ المَسُّ) لأنه أَبْلَغُ منه في اللَّذةِ وإِثارةِ الشَّهْوَةِ ، بدليلِ أنه لو مَسَّ فأَنْزَلَ أَفْطَرَ ، ولو نَظَرَ فأَنْزَلَ لم يُفْطِرْ ، فيَحْرُمُ مَسُّ الأَمْرَدِ كما يَحْرُمُ فَنَ نَظُرُه وأَوْلَى ، ودَلْكُ الرَّجُلِ فَخِذَ الرَّجُلِ بلا حائِلٍ ، ويجوزُ مِن فَوْقِ إِزارٍ إِن لم يَخَفْ فِثْنةً ولم تكنْ شهوةٌ (۱).

ج \_ ما جاءَ في «حُسْنِ الصِّياغةِ شرحِ دُرُوسِ البَلاغةِ» لِلشّيخ ياسين الفادانيِّ:

ومِن المَجازِ العَقْليِّ: إِسْنادُ ما بُنِيَ لِلفاعِلِ إلى المفعولِ: نحوُ: ﴿ عِيشَةِ

<sup>(</sup>۱) «حاشية الصبان» (۲۲۹/۱ ـ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) «مغنى المحتاج» (٢)٥/٤).

رَّاضِيَةِ ﴾ ، وعكسُه: نحوُ: «سَيْلٌ مُفْعَمٌ».

🛞 حسن الصياغة شرح دروس البلاغة 🚷

(ومِن المَجازِ العَقْليِّ: إِسْنادُ ما بُنِيَ لِلفاعِلِ إلى المفعولِ) به ؛ لكونِه واقِعًا عليه: (نحوُ: ﴿عِيشَةِ رَاضِيَةٍ ﴾) فإسْنادُ ﴿ رَاضِيَةٍ ﴾ وهو مبنيٌّ لِلفاعِلِ الله الضّميرِ المُسْتَتِرِ \_ أعني ضميرَ «العِيشةِ» وهو مفعولٌ به مَجازٌ عَقْليٌّ مُلابَسَتُه: المفعوليَّةُ ، والقرينةُ: الإسْتِحالةُ العَقْليَّةُ ، وأصلُ هذا التركيبِ: «عِيشةٌ راضٍ صاحِبُها» ، فالرِّضا كانَ بحسبِ الأصلِ مُسْنَدًا لِلفاعِلِ الحقيقيِّ ، وهو «الصّاحِبُ» ، ثم حُذِفَ الفاعِلُ وأُسْنِدَ «الرِّضا» إلى ضميرِ «العيشةِ مِن المُشابَهةِ في تَعَلُّقِ الرِّضا بكلِّ وإنِ اخْتَلَفَتْ جِهةُ التَّعَلُّقِ ؛ لأنّ تَعَلُّقه بالصّاحِبِ مِن حيثُ الحُصُولِ منه ، وبالعِيشةِ مِن حيثُ وُقُوعُه عليها ، فصارَ ضميرُ «العِيشةِ مِن هو فاعِلًا ، ثمَّ المُعْولِ ، وأسْنِدَتْ إلى المفعولِ .

(وعكسُه) أي: إِسْنادُ ما بُنِيَ للمفعولِ إلى الفاعلِ؛ لكونِه واقِعًا منه: (نحوُ: «سَيْلٌ مُفْعَمٌ») أي: مملوعٌ، فإِسْنادُ «مُفْعَمٍ»، وهو مبنيٌّ للمفعولِ إلى ضميرِ «السَّيْلِ» وهو فاعِلٌ مَجازٌ عقليٌّ مُلابَسَتُه: الفاعِلِيّةُ، والقرينةُ: الإسْتِحالةُ العَقْليَّةُ، وأصلُ التركيبِ: «أَفْعَمَ السَّيْلُ الوادِي» أي: مَلاَه، فالإِفعامُ كانَ بحَسَبِ الأصلِ مُسْنَدًا لِلفاعِلِ الحقيقيِّ، وهو السَّيْلُ، ثُمّ بُنِيَ فالإِفعامُ كانَ بحَسَبِ الأصلِ مُسْنَدًا لِلفاعِلِ الحقيقيِّ، وهو السَّيْلُ، ثُمّ بُنِيَ «أَفْعِمَ» للمفعولِ، وأَسْنِدَ لضميرِ الفاعِلِ الحقيقيِّ عوهو «السَّيْلُ» عبدَ تقديمِه (۱).

<sup>(</sup>١) «حسن الصياغة» (ص١١١).

د - في «شرحِ رِسالةِ الإشْتِقاقِ» لِلشّيخِ عبدِ الله مُحمَّد بْنِ مُخْتارِ الشَّبَدُوغيِّ:

(مِثالُ الصّغيرِ) أو الكبيرِ (كَنَى و) وهو مُشْتَقٌ مِن (ناكَ) وفي اللَّغةِ: «الكُنَى» بضَمِّ أُوَّلِه أو بكسرِه؛ لأنه جمعُ «كُنْيةٍ» بضَمِّ الكاف وكسرِها مِن «كَنْيةٍ» بضَمِّ الكاف وكسرِها مِن «كَنَى يَكْنُو» أو «كَنَى يَكْنِي»، فجَمْعُ الأوّلِ كـ«غُرَفٍ» جمعُ «غُرْفةٍ»، والتّاني كـ«سِدَرٍ» جمعُ «سِدْرَةٍ»، . . . و «الكُنَى» بتقديم الكاف على النّونِ، و «النّاكُ» بتقديم النّونِ على النّونِ، و «النّاكُ» بتقديم النّونِ على الكاف، فهُما بمعنّى (۱).

#### 

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاء في «حاشِيةِ الغُنيُّميِّ على المَطْلَع»:

ومُتَوَسِّطٌ ، وهو: الَّذي فوقَه جِنْسٌ ، وتحتَه جنسٌ: كـ (الجِسْمِ النَّامي) .

-﴿ حاشية الغنيمي على المطلع ۞----

قوله: (كالجِسْمِ النَّامي) فإِنَّ فوقَه جِنْسٌ وهو «الجِسْمُ المُطْلَقُ» ، وتحتَه جنسٌ وهو: «الحَسَّاسُ» أو «المُتَحَرِّكُ بالإِرادةِ»(٢).



<sup>(</sup>۱) «القلائد الشبدوغية» (ص٧٤).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الغنيمي على المطلع» (ص١٧٢).

## الوَظِيفةُ العِشْرُون بَيانُ مَراجِعِ الضَّائِرِ والإِشاراتِ

**→→∙≶**₩}€₩**≥∙**⊷⊷

وهي مِن المُهِمَّاتِ، ولهذا قالَ الشَّيخُ سليمانُ الجَمَلُ والشَّيخِ سُلَيْمانَ البُجَيْرِمِيِّ في «حاشِيةِ شرحِ المَنْهَجِ» نَقْلًا عنِ الشَّوْبَرِيِّ عندَ قولِ «شرحِ المَنْهَجِ» (أَن أَشْرَحَه شرحًا يَحُلُّ أَلفاظَه) ما نَصُّه: «أي: تَراكيبَه ببَيانِ فاعِلِه ومفعولِه ونحوِ ذلك: كالضَّمائِرِ» (١). اهـ

وصِيغة إعادةِ الضّميرِ: «ضميرُه عائِدٌ إلى لفظِ كذا» أو «أي كذا»<sup>(٢)</sup> ونحوُهما.

ومِن قَواعِدِهِم: الأصلُ في الضّميرِ عَوْدُه علىٰ أَقْرَبِ مذكورٍ، ذَكَرَه الإِمامُ السُّيُوطيُّ في «الإِتْقانِ»(٣) وغيرِه.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «الحاوِي الكبيرِ» \_ وهي شرحُ «مُخْتَصَرِ المُزَنيِّ» أيضًا \_ للإِمام الماوَرْديِّ (ت ٤٥٠):

وأمَّا قولُه: «مَعَ إِعْلامِيَهُ (٤) نَهْيَه عن تقليدِه وتقليدِ غيرِه» · · ففيه خمسُ

<sup>(</sup>۱) «حاشية الجمل على شرح المنهج» ((1/V)).

<sup>(</sup>٢) انظر مثاله من «حاشية الصبان».

<sup>(</sup>٣) «الإتقان في علوم القرآن» (٢/٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ضبط ياء المتكلم من «إعلاميه» ، فليبحث .

كِناياتٍ، منهنّ كِنايتانِ في «إِعْلامِيَهُ»، وهما: الياءُ والهاءُ، وثَلاثُ كِناياتٍ في «نَهْيَه» و «تقليدِه» و «غيرِه»، ولا يَخْتَلِفُ أصحابُنا في ١ \_ أنّ الياءَ كِنايةٌ راجِعةٌ (١) . . . ، ٢ \_ وأنّ الهاءَ في «تقليدِه» و «غيرِه» راجِعَتانِ إلى الشّافِعيّ .

وإِنَّمَا اخْتَلَفُوا في الهاءِ الَّتِي في «إِعْلامِيَهُ» وفي الهاءِ الَّتِي في «نَهْيَه» إلى ما تَرْجِعُ الكِنايةُ بهما؟ على ثلاثةِ أَوْجُهٍ:

أحدُها: أنّهُما كِنايَتانِ راجِعَتانِ إلى الشّافِعيِّ أيضًا، ويكونُ تقديرُ الكّلامِ: «مَعَ إِعْلامِ الشّافِعيِّ إِيّايَ نَهْيَ الشّافِعيِّ عن تقليدِه وتقليدِ غيرِه مِن الفُقَهاءِ»، وهذا قولُ أبي الطّيّبِ ابْنِ سَلَمَةَ عِيلِيمٍ.

والثّاني: أنّهُما كِنايَتانِ راجِعَتانِ إلى المُريدِ... (٢) ، وهذا حَكاه ابْنُ أبي هُرَيْرَةَ ﷺ.

والوَجْهُ النَّالِثُ: أنَّ الهاءَ الَّتي في ﴿إِعْلامِيَهُ ﴾ راجِعةٌ إلى المُريدِ ، والهاءُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولا يَخْتَلِفُ أصحابُنا في أنّ الياءَ كِنايةٌ راجِعةٌ) هكذا في المطبوعة مِن «الحاوي الكبير» ط دارِ الكُتُبِ العِلْميّةِ (۱٤/۱) وط دارِ الفِكْرِ (۱۲/۱) ، وكأنه سَقَطَتْ لفظةٌ بعدَ قولِه: «راجِعةٌ» ، ولَعَلَّ السَّاقِطَ لفظةٌ «إلى المُزَنيّ» اهد «علم مرفوع» ، قُلْتُ الآنَ: ثُمّ رأيتُ القاضِي حُسَيْنًا في «التعليقة» قالَ: «لا خِلافَ أنّ قولَه: «إعْلامِي» الياءُ راجعٌ إلى المُزَنيّ» اهد وهو مُؤيّدٌ لِما ترجَيْتُه قديمًا مِن سُقُوطِ لفظة «إلى المُزَنيّ» ، واللهُ تعالى أعلمُ .

<sup>(</sup>٢) قوله: (والثّاني أنّهُما كِنايتانِ راجِعَتانِ إلى المُريدِ) هكذا في المطبوعةِ مِن «الحاوِي الكبيرِ» ط دارِ الفِكْرِ (١٢/١)، وكأنه سَقَطَتْ كَلِماتٌ بعدَه، ولَعَلَّ السّاقِطَ: الكُتُبِ العِلْميّةِ (١٤/١) وط دارِ الفِكْرِ (١٢/١)، وكأنه سَقَطَتْ كَلِماتٌ بعدَه، ولَعَلَّ السّاقِطَ: «ويكونُ تقديرُ الكلامِ: «معَ إِعْلامِي المُريدَ نَهْيَ المُريدِ عن تقليدِ الشّافِعيِّ وتقليدِ غيرِه»، والظّاهِرُ على هذا المعنى: أنّ النّهيَ يكونُ صادِرًا مِن المُزنيِّ إلى المُريدِ، فيكونُ الشّارِحُ \_ أي الإمامُ النَّوويُ شارحُ «المُهَذَّبِ» \_ ممّنِ اخْتارَ هذا المعنى؛ لأنه قالَ: «لِما أَمَرَهُم به الشّافِعيُّ ثُمّ المُزنيُّ»، فعبَرَ بدشُمّ»، واللهُ أعلمُ، اهد «علم مرفوع».

الّتي في «نَهْيَه» كِنايةٌ راجِعةٌ إلى الشّافِعيِّ، ويكونُ تقديرُ الكلامِ: «مَعَ إِعْلامِيَ المُريدَ نَهْيَ الشّافِعيِّ عنِ التّقليدِ»، وهذا قولُ أبي إِسْحاقَ المَرْوَزيِّ وجمهورِ أصحابِنا، فيكونُ النّهيُ عنِ التّقليدِ صادِرًا عنِ الشّافِعيِّ إلى المُزَنيِّ والمُريدِ (۱).

ب\_ما جاءَ في «التّعليقةِ» ـ وهي شرحُ «مُخْتَصَرِ المُزَنيِّ» ـ لِلقاضِي حُسَيْنٍ (ت ٤٦٢):

قوله: (مَعَ إِعْلامِيَه نَهْيَه عن تقليدِه).

قالَ القاضِي حُسَيْنٌ: لا خِلافَ أنّ قولَه: «إِعْلامِي» الياءُ راجعٌ إلى المُزَنيِّ، وأمَّا «الإِعْلامُ» (٢) إلى مَن يَرْجعُ ؟ منهم مَن قالَ: يَرْجعُ إلى المُزَنيِّ، مَعْناه: معَ إِعْلامِيه المُتَعَلِّمَ نَهْيَ الشَّافِعيِّ عنِ التقليدِ.

والهاءُ الأُولَىٰ تَرْجِعُ إلىٰ المُريدِ، والهاءُ الثّانِيةُ في «نَهْيَه» راجِعةٌ إلىٰ المُريدِ، مَعْناه: أنّ المُتَعَلِّمَ منهيُّ عنِ التّقليدِ.

وقيلَ: كِلا الهاءَيْنِ يَرْجِعُ إلى الشَّافِعيِّ ﴿ إِلَىٰ الشَّافِعيِّ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والأَظْهَرُ: أنّ الهاءَ الأُولِىٰ تَرْجِعُ إلىٰ المُتَعَلِّمِ، والهاءُ الثّانِيةُ راجِعةٌ إلىٰ الشّافِعيِّ، و«الإِعْلامُ» مصدرٌ تارةً يُضافُ إلىٰ الفاعِلِ، وتارَةً يُضافُ إلىٰ الشّعولِ، وتارَةً يُضافُ إلىٰ المفعولِ، فإذا أَضَفْتَ إلىٰ الفاعِلِ فالمُزنيُّ يكونُ مُعْلِمًا، يعني: مَعَ إعْلامِي المُتَعَلِّمَ أنه نَهَىٰ عنِ التّقليدِ، وإذا أَضَفْناه إلىٰ المفعولِ فالمُزنيُّ يكونُ مُعْلما.

<sup>(</sup>۱) «الحاوى الكبير» ط دار الكتب العلمية (۱٤/١).

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوعة «التعليقة» (١٢٣/١)، ولعل الصواب: «وأما الهاء في «إعلاميه» ن والله أعلمُ.

ومنهم مَن قالَ: مَعْناه: مَعَ إِعْلامِ الشَّافِعيِّ إِيَّايِ النَّهيَ عنِ التَّقليدِ، وقولُه: «نَهْيَه» يكونُ مَصْدَرًا على ما ذَكَرْتُ، ومَعْناه: مَعَ إِعْلامِ الشَّافِعيِّ نَهْيَه \_ يعني منهيّه \_ عنِ التَّقليدِ(۱).

#### (A)

### ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الجَمَلِ على شرحِ المَنْهَجِ» في الإجْتِهادِ في القِبْلةِ:

(ومَن صَلَّىٰ باجْتِهادٍ) منه أو مِن مُقَلَّدِه (فتيَقَّنَ خَطَأً مُعَيَّنًا) في جِهةٍ أو تيامُنِ أو تياسُرٍ (أعادَ) وُجُوبًا صَلاتَه وإِن لم يَظْهَرْ له الصَّواب؛ لأنه تيَقَنَ الخَطَأَ فيما يَأْمَنُ مِثْلَه في الإعادةِ كالحاكِم يَحْكُمُ باجْتِهادِه ثُمَّ يَجِدُ النَّصَ بخِلافِه، واحْترَزُوا بقولِهم: «فيما يَأْمَنُ مِثْلَه في الإعادةِ» عنِ الأَكْلِ في بخِلافِه، واحْترَزُوا بقولِهم: «فيما يَأْمَنُ مِثْلَه في الإعادةِ» عنِ الأَكْلِ في الصَّوْمِ ناسِيًا، والخَطَإِ في الوُقُوفِ بعَرَفة حيثُ لا تَجِبُ الإعادةُ ؛ لأنه لا يَأْمَنُ مِثْلَه فيها.

-& حاشية الجمل على شرح المنهج &-

قوله: (فيما يَأْمَنُ مِثْلَه) الضّميرُ عائِدٌ على «ما» المُفَسَّرةِ بفعلٍ بقَيْدِه، وهذا القَدْرُ تَعَلَّقِ الخَطَإِ به أي: الخَطَإِ في فِعْلٍ يَأْمَنُ مثلَ ذلك الفِعْلِ بقَيْدِه، وهذا القَدْرُ كافِ في العائِدِ لكنّ هذا خِلافُ الظّاهِرِ، فالأَوْلى: أنّ الضّميرَ عائِدٌ على «الخَطَإ» كما هو ظاهِرُ العِبارةِ، وقولُه: «في الإعادةِ» «أل» فيه عِوَض عنِ الضّمير، فالرّابِطُ مأخوذٌ منها(٢). اهـ

<sup>(</sup>۱) «التعليقة» (١٢٣/١)، والعبارة فيها ارتباك كثير.

<sup>(</sup>٢) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٢/٦٣).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الصَّبّانِ على الأُشْمُونيِّ على الألفيّةِ»:

وفيهما سِتُ لُغاتِ: إِثْباتُ الياءِ، وحَذْفُها مع بَقاءِ الكسرةِ، وحَذْفُها معَ إِلَّا اللَّهِ الْخَاتِ: إِثْباتُ الياءِ، وحَذْفُها مع بَقاءِ الكسرةِ، والسَّادِسةُ: حَذْفُ إِسْكَانِ الذَّالِ أو التَّاءِ، وتشديدُها مسكورةً ومضمومةً، والسَّادِسةُ: حَذْفُ الأَلْفِ واللَّامِ وتخفيفُ الياءِ ساكِنةً.

حاشية الصبان على شرح الأشموني

قوله: (وحَذْفُها) أي الياءِ.

قوله: (وتشديدُها) أي الياء (مكسورةً) كسرَ بِناء (ومضمومةً) ضَمَّ بِناء (الله عنه الله عنه عنه الله عن

ح \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشَّرْوانيِّ» على «تُحْفةِ المُحْتاجِ» في السَّلَمِ في الحَيَوانِ:

فَيَذْكُرُ أَحدَ ذلك ، وذلك لِإخْتِلافِ الغَرَضِ بذلك ؛ إِذْ لَحْمُ الرّاعِيةِ أَطْيَبُ ، والمعلوفةُ أَدْسَمُ ، ولا بُدَّ فيها مِن عَلَفٍ يُؤَثِّرُ في لَحْمِها ، نَعَمْ إِن لم يَخْتَلِفْ بها وضِدِّها بَلَدٌ لم يَجِبْ ذِكْرُ أَحَدِهما .

-﴿ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ۞-

قوله: (ذِكْرُ أحدِهما) إِن كَانَتْ هذه عِبارتَه فضميرُ التَّثْنِيةِ عائِدٌ إلى المعلوفةِ وضِدِّها، ويَنْبَغِي أَن يكونَ مِثْلَهُما بَقِيّةُ الأَوْصافِ، ويَحْتَمِلُ أَنّ عِبارتَه: «أحدِها»، ويكونُ مَرْجعُ الضّميرِ الأَوْصافَ المذكورةَ في المَتْنِ عِبارتَه: «أحدِها»، ويكونُ مَرْجعُ الضّميرِ الأَوْصافَ المذكورةَ في المَتْنِ وعليه فعِبارَتُه وافِيةٌ لا تَحْتاجُ إلى اسْتِدْراكٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) «حاشية الصبان على شرح الأشموني» (٢ / ٢٢).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الشرواني على التحفة» (٥/٥).

## الوَظِيفةُ الحادِيةُ والعِشُرُون بَيانُ تَعَلُّقاتِ الجارِّ والمَجُرُورِ

**→••€€₹₿₿₽€•••**•

### مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «إِبْرازِ المَعاني شرحِ حِرْزِ الأَماني» ـ وهو شرحُ «الشّاطِبِيّةِ» في القِراءاتِ ـ لأبي شامةَ:

فيا أَيُّها القارِي به مُتَمَسِّكًا ﴿ مُجِلَّا له في كُلِّ حالٍ مُبَجِّلا نادَىٰ قارِئَ المُتَّصِفَ بالصِّفاتِ المذكورةِ في هذا البيتِ ، وبَشَرَه بما ذَكَرَه في البيتِ الآتي وبعدَه ، و (القارِئُ ) مهموزٌ ، وإِنّما أَبْدَلَ الهمزةَ ياءً ضرورةً ، والهاءُ في (به) لِلقُرآنِ ، وهو مُتَعَلِّقُ بـ (لمُتَمَسِّكًا) مُقَدَّمٌ عليه أي: مُتَمَسِّكًا به ، يعني عامِلًا بما فيه مُلْتَجِنًا إليه في نَوازِله كما قالَ تعالى: ﴿ وَالّذِينَ مُسَكًا نَا عَلَى: ﴿ وَالْذِينَ اللهَ مَنْ مَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ ﴾ (١) .

ب \_ ما جاء في «إِسْعافِ المُطالِعِ شرحِ البَدْرِ اللَّامِعِ» لِلشَّيخِ محفوظِ التَّرْمَسيِّ عندَ قولِ الأُشْمُونيِّ:

وآلِــه أهـــلِ السَّــنا وصُــحْبَتِهُ ﴿ النَّــاقِلِين شَــرْعَه لِأُمَّتِــهُ قالَ التَّرْمَسِيُّ:

<sup>(</sup>۱) «إبراز المعانى» (ص١٩).

### وقولُه: (الْأُمَّتِهُ) أي: إلى أُمَّتِه، مُتَعَلِّقٌ بـ (النَّاقِلِين)(١).

#### (1) (1)

ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ ابْنِ قاسِمِ العَبّاديِّ على شرحِ البَهْجَةِ»:

(لغيرِ ذاكَ وله بالفَصْلِ) اللّامُ لِلتّبيينِ أو لِلتّعديةِ، وعلى كُلِّ منهما تَتَعَلَّقُ بما دَلَّ عليه كلامُه، أي: اشْتِراطَ عَدَمِ اسْتِعْمالِ الماءِ في فرضٍ ثابِتٌ لغيرِ ذلك الفَرْضِ المُسْتَعْمَلِ فيه، ولذلك الفَرْضِ إذا انْفَصَلَ عنه، أو ما اسْتُعْمِلَ في فَرْضٍ؛ فإنّه إذا اسْتُعْمِلَ فيه لا يكونُ رافِعًا لغيرِه، ولا له إذا انْفَصَلَ عنه.

- 🚷 حاشية العبادي على شرح البهجة 🗞-

قوله: (لغير ذلك) مُتَعَلِّقٌ بقولِه: «ثابِتٌ».

قوله: (لغيره) مُتَعَلِّقٌ بقولِه: «رافِعًا»(٢).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ العَطَّارِ على شرحِ المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ» في أصولِ الفِقْهِ:

(ما) مصدريّةٌ ظَرْفيّةٌ (قامَتِ الطُّرُوسُ) أي: الصُّحُفُ جمعُ «طِرْسٍ» بكسرِ الطَّاءِ (والسُّطُورُ) مِن عطفِ الجُزْءِ على الكُلِّ، صَرَّحَ به لِدَلالتِه على الكُلِّ، صَرَّحَ به لِدَلالتِه على اللَّفظِ الدَّالِ على المعنى (لِعُيُونِ الأَلْفاظِ) أي لِلمَعاني الّتي يُدَلُّ عليها باللّفظِ.

<sup>(</sup>١) «إسعاف المطالع» (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) «الغرر البهية» (٢٠/١).

#### -﴿ حاشية العطار على المحلي ﴿

قوله: (لِعُيُونِ الأَلْفاظِ) مُتَعَلِّقٌ بمحذوف حالٍ أو صِفةٍ لِ «للطَّرُوسِ» و «السُّطُورِ»، أو مُتَعَلِّقٌ بـ «قامَتْ» (١).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الصَّبّانِ على الأُشْمُونيِّ على ألفيّةِ ابْنِ مالِكٍ»:

والصّلاةُ السّلامُ على مَن رَفَعِ بماضِي العَزْمِ قَواعِدَ الإِيمانِ.

-﴿ حاشية الصبان على شرح الأشموني ﴿ ----

قوله: (على مَن رَفَع) مُتَعَلِّقٌ بمحذوف صِفة لِلصَّلاةِ والسَّلامِ أي الكَائِنَيْنِ على مَن رَفَع، أو حالٍ منهما، وقالَ شيخُنا \_ تَبَعًا لِلمُصَرِّح \_: «مُتَعَلِّقٌ بالسَّلامِ؛ لِقُرْبِه، وهو مطلوبٌ أيضًا لِلصَّلاةِ مِن جِهةِ المعنى على سبيلِ التَّنازُع». اه ومُرادُه كما قالَه الفاضِلُ الرَّوْدانيُّ مُحَشِّي «التَصريح»: التَّنازُعُ المَعْنَويُّ الذي هو مُجرَّدُ الطَّلبِ في المعنى، لا العَمَليُّ؛ بدليلِ كلامِه، فقولُه: «مُتَعَلِّقُ بالسلامِ لِقُرْبِه» يعني مع حذفِ مُتَعَلِّقِ الصَّلاةِ، فسَقَطَ كلامِه، فقولُه: «مُتَعَلِّقُ بالسلامِ لِقُرْبِه» يعني مع حذفِ مُتَعَلِّقِ الصَّلاةِ، فسَقَطَ ما اعْتَرضَ به البعضُ مِن أنّ التَّنازُعَ لا يكونُ إلّا في فِعْلَيْنِ مُتَصَرِّفَيْنِ أو اسْمَيْنِ مُنْ النَّانَعُ لا يكونُ إلّا في فِعْلَيْنِ مُتَصَرِّفَيْنِ أو اسْمَيْنِ مُنْ النَّانَعُ مِن أنّ التَّنازُعَ لا يكونُ إلّا في فِعْلَيْنِ مُتَصَرِّفَيْنِ أو اسْمَيْنِ مُنْ أَن التَّنازُعُ لا يكونُ إلّا في فِعْلَيْنِ مُتَصَرِّفَيْنِ أو اسْمَيْنِ مُنْ أَن التَنازُعُ لا يكونُ إلّا في فِعْلَيْنِ مُتَصَرِّ فَيْنِ أو اسْمَيْنِ مُنْ أَن التَنازُعُ لا يكونُ إلّا في فِعْلَيْنِ مُتَصَرِّ فَيْنِ أو اسْمَيْنِ مُنْ أَن التَنازُعُ لا يكونُ إلّا في فِعْلَيْنِ مُتَصَرِّ فَيْنِ أو اسْمَيْنِ مُنْ أَن التَنازُعُ لا يكونُ إلّا في فِعْلَيْنِ مُتَصَرِّ فَيْنِ أو اسْمَيْنِ مُنْ أَن التَنازُعُ السَلامِ اللهِ فَيْ اللّهُ فَي فَعْلَيْنِ مُتَصَرِّ فَيْنَ أَلْ الْمُعْدِي السَّلَامِ اللّهِ فَيْ الْعَلَى اللّهُ فَيْ أَنْ التَنازُعُ اللّهُ فَيْ السَّلَامِ اللّهِ فَي فَعْلَيْنِ مُتَعَلِّقِ السَّلَامِ الللّهِ فَي فَعْلَيْنِ مُعْمَلِي السَّلَامِ الللّهِ فَي فَعْلَيْنِ مُعْمَلِي السَّلَامِ الللّهِ فَي فَعْلَيْنِ مُنْ أَنْ التَنافُلُونَ السَّلَامِ الللّهِ فَي فَعْلَيْنِ مُنْ أَنْ السَّلَامِ السَّلَامِ الللّهِ فَي فَعْلَيْنِ مُنْ أَنْ السَّلَامِ الللّهِ فَي فَعْلَيْنِ السَّلَامِ الللّهِ الللّهِ فَي فَعْلَيْنِ السَّلَامِ الللّهُ الْعَلَيْنِ السِّلَامِ الللّهِ الْعَلَيْنِ السَّلَامِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الْعَلَيْنِ السَّلَامِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ ال



<sup>(</sup>۱) «حاشية العطار» (۲٦/۱).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الصبان» (١/٥).

# الوَظيفةُ الثّانِيةُ والعِشْرُون ضَبُطُ المُفْرَداتِ الغَرِيبةِ

**→→**•(€)43(54)€••••

الاِهْتِمامُ والاِعْتِناءُ بضَبْطِ المُفْرَداتِ المُشْكِلةِ والغَرِيبةِ والمُحْتَمِلةِ أَوْجُهَا دَأَبُ المُؤَلِّفِين المُتْقِنِين مِن العُلَماءِ(١)، وهو مِن النُّصْح في العِلْمِ.

قالَ الإِمامُ النَّوويُّ في «التَّقريبِ والتَّيسيرِ» في وظيفةِ طالبِ الحديثِ وناسِخِه: «يَنْبَغِي أن يكونَ اعْتِناؤُه بضَبْطِ المُلْتَبِسِ مِن الأَسْماءِ أَكْثَرَ، ويُسْتَحَبُّ ضَبْطُ المُشْكِلِ في نفسِ الكِتابةِ وكَتْبُه مضبوطًا واضِحًا في الحاشِيةِ قُبالَتَه». اهم فإن كانَ هذا وَظِيفةَ النَّاسِخِ فأَوْلَىٰ منه الشَّارِحُ والمُحَشِّي والمُعَلِّقُ كما لا يَخْفَىٰ.

وهذا اللّذي ذَكرَه الإِمامُ النَّوَويُّ في «التّقريبِ والتّيسيرِ» إِرْشادًا قد فَعَلَه الإِمامُ النَّوَويُّ نفسُه في كُتُبِه: مثل:

١ ـ «الأَرْبَعِين النَّوَويَّةِ»؛ فإنه عَقَدَ في آخِرِها بابًا في الإِشاراتِ إلى ضَبْطِ المُشْكِلاتِ (٢).
 الألفاظِ المُشْكِلاتِ (٢).

٢ \_ و ((التَّبْيانِ)) ؛ فإنه عَقَدَ في آخِرِه بابًا في ضَبْطِ الأَسْماءِ واللَّغاتِ المذكورةِ في على ترتيب وُقُوعِها (٣).

٣، ٤ \_ و «الأَذْكارِ» و «رِياضِ الصّالِحين»؛ فإِنّه اعْتَنَىٰ فيهما بضَبْطِ الكَلِماتِ المُشْكلة.

<sup>(</sup>١) لبعضهم كتاب «نموذج من عناية علماء الإسلام المتقدمين بتصحيح الكتب وضبط نصوصها».

<sup>(</sup>۲) وهو في طبعة دار المنهاج في ص ۱۲۱ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) وهو في طبعة دار المنهاج في ص ٢٢١ وما بعدها.

٥ \_ و «شرح المُهَذَّبِ» ؛ فإِنّه اعْتَنَىٰ بضبطِ لُغاتِ «التَّنْبيهِ» .

٦ - و «مِنْهاجِ الطَّالِبِين» ؛ فإِنَّ له «دَقائِقَ المِنْهاجِ» .

٧ ـ و «رَوْضةِ الطَّالِبِين»؛ فإِنَّ له «الإِشاراتِ إلى ما وَقَعَ في الرَّوْضةِ مِن
 الأَسْماءِ والمَعاني واللُّغاتِ»، وهي مطبوعةٌ (١).

٨ ـ و «تحرير ألفاظِ التّنبيهِ» .

٩ ـ و «تهذيبِ الأسماءِ واللُّغاتِ».

### أَمْثِلةُ لِضَبْطِ الكَلِماتِ

مِثالُه فَي الشُّرُوحِ:

أ\_ما جاءَ في «شرحٍ مُشْكِلِ الوَسِيطِ» لِإبْنِ الصَّلاحِ:

وكذلك المُسَخَّنُ والمُشَمَّسُ، نَعَم في المُشَمَّسِ كَراهِيةٌ مِن جِهةِ الطِّبِّ؛ لأنَّ حَمْيَ الشَّمسِ يَفْصِلُ مِن الإِناءِ أجزاءً تَعْلُو الماءَ كالهَباءِ، فإذا لاقَى البَدَنَ أَوْرَثَ البَرَصَ.

-& شرح مشكل الوسيط &-

قوله: (لأنّ حَمْيَ الشّمسِ يَفْصِلُ مِن الإِناءِ أَجزاءً تَعْلُو الماءَ كالهَباءِ) «حَمْيُ الشّمسِ» بفتحِ الحاءِ وإِسْكانِ الميمِ على مِثالِ «الرَّمْيِ»، حَكاه الأَزْهَرِيُّ في «تهذيبِ اللَّغةِ» وغيرُه، يُقالُ: «حَمِيَتِ الشّمسُ تَحْمِي حَمْيًا»، و«الهَباءُ» بفتحِ الهاءِ والباءِ المُوَحَّدةِ والمَدِّ هو: ما يَدْخُلُ مِن الكوّةِ مع ضوءِ الشّمس شبيةٌ بالغُبارِ، واللهُ أعلمُ (٢).

<sup>(</sup>١) في دار البشائر الإسلامية سنة ١٤٣٢.

<sup>(</sup>۲) «شرح مشكل الوسيط» (۲)1).

### ب \_ ما جاء في «المجموع شرح المُهَذَّبِ»:

والأَصْلُ فيه: قولُه ﷺ في البَحْرِ: «هو الطُّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتَتُه».

و (الطُّهُورُ) بفتحِ الطَّاءِ، و (مَيْتَتُه) بفتحِ الميم (١).

ج - ما جاء في «شرح صحيح مُسْلِم» للإمام النَّوويِّ عندَ شرح حديثِ عبدِ الله بْنِ عُمَر: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رسولِ الله وَ الله وَ الله وَ ابْنَ صَيَادٍ حتى وَجَدَه يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيانِ عندَ أُطُم بَنِي مَعالةً ، وقد قارَبَ ابْنُ صَيَادٍ صَيّادٍ حتى وَجَدَه يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيانِ عندَ أُطُم بَنِي مَعالةً ، وقد قارَبَ ابْنُ صَيّادٍ يَوْمَئِذٍ الحُلُم ، فلم يَشْعُرْ حتى ضَرَبَ رسولُ الله وَ الله وَ الله عَلَيْ ظَهْرَه بيَدِه ، ثُمّ قالَ رسولُ الله وَعَلَيْ لا بْنِ صَيّادٍ ، فقالَ : «أَشْهَدُ أَنِي رسولُ الله ؟» ، فنظَرَ إليه ابْنُ صَيّادٍ ، فقالَ : «أَشْهَدُ أَنِي رسولُ الله ؟» ، فنظَرَ إليه ابْنُ صَيّادٍ ، فقالَ : «أَشْهَدُ أَنِي رسولُ الله ؟» ، فنظَرَ الله الله عَلَيْهِ : «أَتَشْهَدُ أَنِي رسولُ الله ؟» ، فرَفَضَه رسولُ الله عَلَيْهِ ، إلى آخِرِ الحديثِ ، قالَ الإِمامُ النَّوويُّ :

قوله: (فَرَفَضَه) هكذا هو في أكثر نُسَخِ بِلادِنا: «فَرَفَضَه» بالضّادِ المُهْمَلةِ، قالَ المُعْجَمةِ، وقالَ القاضِي: «رِوايَتُنا فيه عنِ الجَماعةِ بالصّادِ المُهْمَلةِ، قالَ بعضُهم: «الرّفصُ» بالصّادِ المُهْمَلةِ: الضَّرْبُ بالرِّجْلِ مِثْلُ «الرّفسِ» بالسِّينِ»، قالَ: «لكن لم أَجِدْ هذه اللَّفْظةَ بالسِّينِ»، قالَ: «فو قَعَ في رِوايةِ القاضِي التَّمِيميِّ: «فرَفَضَه» بضادِ في أُصُولِ اللَّغةِ»، قالَ: «ووقعَ في رِوايةِ القاضِي التَّمِيميِّ: «فرَفَضَه» بضادٍ مُعْجَمَةٍ، وهو وَهَمُّ»، قالَ: «وفي «البُخاريِّ» مِن رِوايةِ المَرْوَزِيِّ: «فرَقَصَه» بالقافِ والصّادِ المُهْمَلةِ، ولا وَجْهَ له، وفي «البُخاريِّ» في كتابِ الأَدَبِ:

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۸۲/۱).

«فَرَفَضَه» بضادٍ مُعْجَمَةٍ» ، قالَ: «ورَواه الخَطّابِيُّ في «غَرِيبِه»: «فَرَصَّه» بصادٍ مُهْمَلةٍ أي: ضَغَطَه حتى ضَمَّ بعضَه إلى بعضٍ ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ بُنْيَنُ مُمْمَلةٍ أي: ضَغَطَه حتى ضَمَّ بعضَه إلى بعضٍ ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ بُنْيَنُ مُرَصُوصٌ ﴾ ، قُلْتُ: ويَجُوزُ أن يكون معنى «رَفَضَه» بالمُعْجَمةِ أي: تَرَكَ سُؤالَه الإِسْلامَ ؛ لِيَأْسِه منه حِينَئذٍ ، ثُمِّ شَرَعَ في سُؤالِه عمّا يَرَى ، واللهُ أعلمُ (۱).

### د\_ما جاء في «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ»:

وبالوَزْنِ (خمسُ مِئةِ رِطْلٍ) بفتحِ الرّاءِ وكسرِها، وهو أَفْصَحُ (بَغْدادِيِّ) بإعْجامِهِما، وإعْمالِهما، وإعْجامِ واحِدةٍ وإِهْمالِ الأُخْرَى، وبإِبْدالِ الأَخِيرةِ نُونًا(٢).

هـ \_ ما جاءَ في «الفتحِ المُبِينِ بشرحِ الأَرْبَعِين» لِلشَّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ عندَ شرحِ قولِ الإِمامِ النَّوَويِّ: «أمّا بعدُ: فقد رَوَيْنا عن عليِّ بْنِ أبي طالِبٍ» إلخ ما نَصُّه:

و ((رَوَيْنا) بفتح أَوَّلَيْه مَعَ تخفيفِ الواوِ عندَ الأكثرِ، مِن ((رَوَىٰ): إِذَا نَقَلَ عن غيرِه، وقالَ جمعٌ: الأَجْوَدُ: ضَمُّ الرَّاءِ وكسرُ الواوِ مُشَدَّدةً، أي: رَوَتْ لَنا مَشَايِخُنا، أي: نَقَلُوا لَنا فسَمِعْنا (٣).

#### **W**

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (۱۸/۵۳ \_ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) «الفتح المبين شرح الأربعين» (ص١٠١).

#### ومِثالُه في الحَواشِي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الصَّبّانِ على الأُشْمُونيِّ على أَلفيّةِ ابْنِ مالِكٍ» في الموصولِ:

(واليا) ءَ منهما (إذا ما ثُنّيا لا تُثْبتِ).

حاشية الصبان على شرح الأشموني

قوله: (لا تُثْبِتِ) بضَمِّ التّاءِ الأُولَىٰ علىٰ أنه مُسْنَدٌ لضميرِ المُخاطَبِ، و «لا» ناهِيةٌ، و «الياء» مفعولٌ مُقَدَّمٌ، و هو المُناسِبُ لقوله: «أَوْلِه العَلامة»، ولا يَلْزَمُ عليه تقديمُ معمولِ جَوابِ الشَّرْطِ على الشّرط؛ إِذْ ليسَ في كلامِه ما يَقْتَضِي أنّ «إِذا» شَرْطِيّةٌ، وأمّا جَعْلُه بفتحِ التّاءِ علىٰ أنه مُسْنَدٌ إلىٰ ضميرِ الياءِ و «الياء» مُبْتَدَأً ففيه أنه مع عَدَمِ مُناسَبَتِه كانَ الواجِبُ حِينئذٍ رَفْعَ اليَّاءِ و «الياء» مُبْتَدَأً ففيه أنه مع عَدَمِ مُناسَبَتِه كانَ الواجِبُ حِينئذٍ رَفْعَ «تَثْبُتُ»؛ لِتَجَرُّدِه عنِ النّاصِبِ والجازِم، ولا ضَرُورَةَ، خُصُوصًا عندَ النّاظِمِ. اهـ «يس» مع زيادةٍ، والمُرادُ: لا تُجِزْ ثُبُوتَها، فلا يَقْتَضِي كلامُه امْتِناعَ حَذْفِ الياءِ في حالةِ الإِفْرادِ(۱).

### ب \_ ما جاء في «العَلَمِ المرفوعِ على مُقدِّمةِ المجموعِ»:

وقد رَوَيْنا عنِ الإِمامِ أبي بكرٍ مُحمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ بْنِ خُزَيْمةَ المعروفِ بإِمامِ الأئمّةِ ـ وكانَ مِن حِفْظِ الحديثِ ومَعْرِفةِ السُّنّةِ بالغايةِ العالِيةِ: أنه سُئِلَ: «هَل تَعْلَمُ سُنّةً صحيحةً لم يُودِعْها الشّافِعيُّ كُتُبَه؟»، قالَ: «لا».

-﴿ العلم المرفوع على مقدمة المجموع ۞-

قوله: (رَوَيْنا) حَكَى الأُسْتاذُ آصفُ بْنُ علي أصغر فيضي عن الأستاذِ

<sup>(</sup>١) «حاشية الصبان على الأشموني» (٢/٩/١).

أحمدَ مُحمَّد شاكِرٍ ـ ﴿ إِنَّ القِراءةَ الصّحيحةَ هي: ﴿ رُوِّينا ﴾ على وَزْنِ ﴿ فُعِّلَ ﴾ المُتَعَدِّي لمفعولَيْنِ ﴿ وَالْفِعْلُ ﴿ رُوَّى ﴾ المُتَعَدِّي لمفعولَيْنِ بتشديدِ الواوِ ، فتقولُ: ﴿ رُوَّى زيدٌ بكرًا الحديثَ ﴾ . اهـ مِن ﴿ دَعائِمِ الإِسْلامِ ﴾ طبعة المَعارِفِ . اهـ ﴿ مطبعي ﴾ ، وهو أحدُ وَجْهَيْنِ في ضبطِ هذه الكلمة ، قالَ الشّيخُ مُحمَّد عليّ بْنُ محمّد عَلَانَ في ﴿ شرحِ الأَذْكارِ النَّوويّةِ ﴾ (٢٢/١) : ﴿ وَقِد رَوَيْنا ﴾ قالَ ابْنُ المُعِزِّ الحِجازِيُّ في ﴿ شرحِ الأَرْبَعِين ﴾ : ﴿ وقد رَوَيْنا ﴾ قالَ ابْنُ المُعِزِّ الحِجازِيُّ في ﴿ شرحِ الأَرْبَعِين ﴾ : ﴿ وَقد رَوَيْنا ﴾ فتح الواوِ مُخفَّفًا مِن ﴿ الرِّوايةِ ﴾ أي : النقلِ عنِ الغيرِ ، ومُقابِلُ المشهورِ بضَمِّ الرَّاءِ وتشديدِ الواوِ المكسورةِ ، يعني : رَوَّانا مَشايِخُنا ورَوَيْنا وَرَوَيْنا ورَوَيْنا ورَوَيْنا ورَوَيْنا ورَوَيْنا عمّن أَخَذُوا منهم ، فسَمِعْنا ورَوَيْنا عنهُ مُ اللَّا عَنْ المُعَالِي اللهُ عَنْ الْمَالِي عَنْ الْعَلْمَ اللهُ عَنْ الْعَالِي عَنْ الْعَالِي المُعْمَى اللهُ عَنْ الْعَالَو الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِقُولُ الْمَالِي اللهُ عَنْ الْعَلْمَ اللهُ عَنْ الْعَلْمُ اللهُ الْمُنْ الْمُعْمَى اللهُ عَنْ الْمُولِ اللهُ الْمُنْ الْمُعْفِلُ الْمُعْدِ الْوَالِ الْمُنْ أَنْ اللهُ عَنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْمَى اللهُ الْمُنْ أَنْهُمْ اللهُ عَنْ الْمَالُولُولُولُ اللّهُ عَنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَا ورَوَيْنا وَرَوَيْنا عَمْنَ أَخَذُوا مِنْهُمْ ، اهـ

#### 60 m

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ\_ما جاء في «دَقائِقِ المِنْهاجِ»:

ويَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلاةُ والطَّوافُ وحَمْلُ المُصْحَفِ ومَسُّ وَرَقِه، وكذا جِلْدُه على الصّحيحِ، وخَرِيطةٌ وصُنْدُوقٌ فيهما مُصْحَفٌ

\_\_\_\_\_\_ « دقائق المهاج . (المُصْحَفُ) مُثَلَّثُ الميم.

(الصُّنْدُوقُ) بضَمِّ الصّادِ وفتحِها(١).

<sup>(</sup>۱) «دقائق المنهاج» (ص۳۳).

ب ـ ما جاءَ في تعليقاتِ الشّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّةَ على «رِسالةٍ في وَصْلِ البَلاغاتِ الأَرْبَعةِ في المُوَطَّإِ» لِابْنِ الصّلاح:

قوله: «نَشَأَتْ» رُوِّيناه مِن غيرِ همزةٍ في أوِّلِه (١) ، وكذا حَكاه الأَزْهَريُّ ، وهو الَّذي ذَكَرَه الهَرَويُّ وغيرُهما في هذا الفِعْلِ ، مِن «نَشَأَتِ السَّحابةُ».

- 🗞 تعليق رسالة وصل البلاغات الأربعة في الموطإ 🗫

(۱) قالَ عبدُ الفَتّاحِ: قولُه: «رُوِّيناه» هكذا جَرَتْ عادةُ الحافِظِ ابْنِ الصَّلاحِ أَن يَضْبِطَها في كَلامِه بالشَّكلِ، قالَ الحافِظُ البِقاعيُّ رحمهُ الله تعالى في «الثُّكَتِ الوَفِيّةِ بما في شرحِ الألفيّةِ» لِلحافِظِ العِراقيِّ في الجُزْءِ الأوّلِ الوَرَقةِ ١٩٣ في مبحثِ كِتابةِ الحديثِ وكيفيّةِ ضَبْطِ الكِتابِ عندَ بَحْثِ الكَشْطِ في الكِتابِ ما يلي:

«قولُ ابْنِ الصّلاحِ: (ورُوِّينا) مضبوطٌ في نُسَخٍ عديدةٍ بضَمِّ الرّاءِ وتشديدِ الواوِ مكسورةً، وهذا اصْطِلاحٌ لِابْنِ الصّلاحِ، سَلَكَه لِشِدّةِ التَّحَرِّي، وهو إذا حَدَّثَ بما حَمَلَه \_ ممّن لَقِيَه هو وسَمِعَ منه مُباشَرةً \_ قالَ: «رَوَيْنا» بالفتحِ والتّخفيفِ أي: نَقَلْ لَنا شُيُوخُنا» . وإلّا قالَ: «رُوِّينا» أي: نَقَلَ لَنا شُيُوخُنا» . انْتَهَى بزيادةِ ما بينَ المعكوفَتَيْنِ .

وهذا الذي سَلَكَه الحافِظُ ابْنُ الصَّلاحِ ليسَ بلازِم ولا واجِبٍ صِناعةً ، إِنّما هو اخْتِيارٌ له ، وقد أَوْسَعْتُ الكَلامَ والنُّقُولَ عنِ الْعُلَماءِ في حُكْمِ هذا الإخْتِيارِ لابْنِ الصَّلاحِ فيما عَلَّقْتُه على «الأَجْوِبةِ الفاضِلةِ لِلأَسْئِلةِ العَشَرَةِ الكَامِلةِ» للإِبْنِ الصَّلاحِ فيما عَلَّقْتُه على «الأَجْوِبةِ الفاضِلةِ لِلأَسْئِلةِ العَشَرَةِ الكَامِلةِ» للإِمام عبدِ الحَيِّ اللَّكْنَويِّ الهِنْديِّ ص ١٨٤ ـ ١٨٥ مِن الطّبعةِ

الأُولَىٰ والثَّانِيةِ والثَّالِثةِ ، فَانْظُرْهُ إِذَا شِئْتَ .

ونَقَلْتُ فيها تعليقةً رَأَيْتُها على حاشِيةِ «نُكَتِ الزَّرْكَشِيِّ» على «مُقَدِّمةِ ابْنِ الصَّلاحِ» في النَّسْخةِ المخطوطةِ في مكتبةِ الشَّيخِ عارِف حِكْمَت بالمدينةِ المُنوَّرةِ، هذا نَصُّها: «قالَ ابْنُ حَجَرٍ في «الإِفْصاحِ» ـ كذا، ولم أَجِدْ هذا النَّصَّ في «نُكَتِ ابْنِ حَجَرٍ على مُقدِّمةِ ابْنِ الصَّلاحِ» ولا في «التقييدِ والإيضاحِ» لِلحافظِ العِراقيِّ ـ: الذي يَلِيقُ: التَّفْرِقةُ، فإن كانَ قد حَدَّثَ بما له به سَماعٌ أو إِجازةٌ ولو مَرّةً ساغَ له أن يقولَ: «رَوَيْنا» بالتّخفيفِ، وإن لم يُحَدِّثُ به أصلًا فالأَوْلَى أن يقولَه بالتشديدِ». انْتَهَى.

وقد تَوسَّعْتُ أكثر كثيرًا في بَيانِ قولِ ابْنِ الصَّلاحِ: «رُوِّينا» فيما عَلَقْتُه على الطَّبعةِ الرَّابِعةِ مِن كتابِ «الأَجْوِبةِ الفاضِلةِ» المُعَدَّةِ لِلطَّبْعِ بِعَوْنِ الله تعالى، فأوْرَدْتُ فيها إلى جانِبِ ما ذَكَرْتُه في الطَّبعةِ الثَّانِيةِ نُصُوصًا كثيرةً وَقَفْتُ عليها، جاءَ فيها هذا الضَّبْطُ بالقَلَمِ قبلَ زَمَنِ ابْنِ الصَّلاحِ وبعدَه، وأَوْرَدْتُ مَعَها رِسالةً لِلشَّيخِ عبدِ الغَنيِّ النَّابُلِسيِّ خاصَّةً بضَبْطِ هذه الجُمْلةِ، فأَسْأَلُ الله تعالى تيسيرَ الطَّبعةِ الرَّابِعةِ ونشرَها(۱).

ب \_ ما جاءَ في تعليقاتِ الشَّيخِ عبدِ الفَتَّاحِ أبو غُدَّةَ على «الرَّفْعِ والتَّكميلِ في الجَرْحِ والتَّعديلِ» لِلَّكْنَويِّ في ضبطِ لفظةِ «الثَّبْتِ»:

فأَعْلَىٰ العِباراتِ في الرُّواةِ المَقْبُولِين: «ثَبْتٌ حُجَّةٌ».

-& تعليقات الرفع والتكيل في الجرح والتعديل &--

(١) قالَ السَّخاويُّ في «شرح الألفيّةِ» ص١٥٧: «ثَبْتٌ بسُكُونِ

<sup>(</sup>۱) «خمس رسائل في علوم الحديث» (ص١٩٢ ـ ١٩٣).

المُوحَّدةِ: النَّابِتُ القَلْبِ واللِّسانِ والكِتابِ، وأمَّا بالفتحِ \_ ثَبَتُ \_ فما يُثْبِتُ فيه المُوحَدِّد عند فيه المُحدِّث مسموعه مع أسماءِ المُشارِكِين له فيه الأنه كالحُجّةِ عند الشَّخصِ لِسَماعِه وسَماع غيرِه». انْتَهَى.

قُلْتُ: ولفظُ «ثَبْتِ» بِسُكُونِ الياءِ يُجْمَعُ على «أَبْباتِ»، وهو جمعٌ مسموعٌ كثيرُ الوُرُودِ، جَمَعْتُ منه ما زادَ على مائة خِلافًا لِمَن قَصَرَه على مسموعٌ كثيرُ الوُرُودِ، جَمَعْتُ منه ما زادَ على مائة خِلافًا لِمَن قَصَرَه على ثلاثة ألفاظٍ أو نحوِها، ويُقالُ أيضًا: «ثَبَتٌ» بفتحِ الباءِ بمَعْناه أيضًا، ويُجْمَعُ على «أَثباتٍ» أيضًا، ففي «القامُوسِ» و«شرحِه»: «ثَبَتَ الشّيءُ يَغْبُتُ ثَباتًا وثُبُوتًا فهو ثابِتٌ وثَبِيتٌ وثَبْتٌ بفتحٍ فسُكُونٍ، شيءٌ ثَبْتٌ أي: ثابِتٌ»، وفي «المِصْباح»: «رَجُلٌ ثَبْتٌ ساكِنُ الباءِ: مُتَثَبِّتُ في أُمُورِه، و«ثَبْتُ الجَنانِ»: ساكِنُ الماءِ: مُتَثَبِّتُ في أُمُورِه، و«ثَبْتُ الجَنانِ»: من الأَثباتِ) والأَعْلامِ (الثقاتِ)، وهو «ثَبْتُ من الأَثباتِ» وهو جمعُ «ثَبَتٍ» مُحرَّكةً، مِن الأَثباتِ» وهو جمعُ «ثَبَتٍ» مُحرَّكةً، وهو الأَقْيَسُ، وقد يُسكَّنُ وَسَطُه، وفي «المِصْباحِ»: «ثَبَتَ في الحَرْبِ فهو وهو الأَقْيَسُ، وقد يُسكَّنُ وَسَطُه، وفي «المِصْباحِ»: «ثَبَتَ في الحَرْبِ فهو قريبٌ»، والإسْمُ: «ثَبَتٌ» بفَتْحَتَيْنِ، ومنه قيلَ للحُجّةِ – أي الرَّجُلِ –: «ثَبَتٌ» بفَتْحَتَيْن: إذا كانَ عَدْلًا ضابِطًا». انْتَهَى بإِتْمامِ عبارتِه وإصلاحِها مِن «المِصْباحِ».

وعليه فعندَ اللَّغَوِيِّين يُقالُ: «ثَبْتُ» بسكونِ الباءِ، و«ثَبَتُّ» بفتحِها بمعنَّىٰ واحِدٍ، وخَصَّ المُحَدِّثُون «الثَّبْتَ» بسُكُونِ الياءِ بثابِتِ القَلْبِ واللِّسانِ والكِتابِ كما تَقَدَّمَ في عِبارةِ السَّخاويِّ(۱).

<sup>(</sup>١) «الرفع والتكميل» (ص١٣٢).

# الوَظِيفةُ الثّالِثةُ والعِشْرُون بَيانُ المَعاني اللُّغَوِيّةِ والإصطلاحِيّةِ

هذه الوَظِيفةُ شائِعةٌ في الشُّرُوحِ والحَواشي والتَّعليقاتِ في سائِرِ الفُنُونِ الشَّرْعِيّةِ والأَدَبيّةِ.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوَويِّ:

قالَ المُصَنِّفُ ﷺ: «وصَلَواتُه علىٰ مُحمَّدٍ خيرِ خَلْقِه، وعلىٰ آلِه وصَحْبِه».

الشّرحُ: أصلُ «الصّلاةِ» في اللَّغةِ: الدُّعاءُ، هذا قولُ جمهورِ العُلَماءِ مِن أهلِ اللَّغةِ وغيرِهم، وقالَ الزَّجّاجُ: أصلُها: اللَّزُومُ، قالَ الأَزْهَريُّ ومِن أهلِ اللَّغةِ وغيرِهم، وقالَ الزَّجّاجُ: أصلُها: اللَّزُومُ، قالَ الأَزْهَريُّ ومِن أهلِ اللَّغةِ وغيرِهم، وقالَ الرَّحْمةُ، ومِن المَلائِكةِ: الإسْتِغْفارُ، ومِن المَلائِكةِ: الإسْتِغْفارُ، ومِن الآدَميِّ: تَضَرُّعٌ ودُعاءٌ (۱).

ب\_ما جاءَ في «عُمْدَةِ القارِي شرحِ صحيحِ البُخاريِّ» لِلبَدْرِ العَيْنيِّ الحَنَفيِّ:

بَيانُ اللُّغاتِ

قوله: (بُنِيَ) مِن «بَنَى يَبْنِي بِناءً»، يُقالُ: «بَنَى فُلانٌ بَيْتًا مِن البُنْيانِ»،

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱/٥٧).

ويُقالُ: «بَنَيْتُه بِناءً وبِنِّي» بكسرِ الباءِ و «بُنِّي» بالضَّمِّ، و «بنْيةً».

قولُه: (وإِقامِ الصّلاةِ): «فَعْلَةٌ» مِن «صَلَّىٰ» كـ «الزَّكَاةِ» مِن «رَكَّىٰ»، قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «وكِتابَتُها بالواوِ على لفظِ المُفَخَّمِ، وحقيقةُ «صَلَّىٰ»: حَرَّكَ الصَّلَوَيْنِ؛ لأَنَّ المُصَلِّي يَفْعَلُ ذلك» (١)، قُلْتُ: «الصَّلَوانِ»: تَثْنِيةُ «الصَّلا»، وهو: ما عن يَمِينِ الذَّنبِ وشِمالِه، هذا أحدُ مَعاني «الصّلاةِ» في اللَّغةِ.

والثَّانِيةُ: الدُّعاءُ، قالَ الأَعْشَى:

وقابَلَه السرِّيحُ في دَنِّها ﴿ وصَلَّىٰ على دَنِّها وارْتَسَمْ والثَّالثَةُ: مِن «صَلَّيْتُ العَصا بالنَّارِ»: إِذَا لَيَّنْتُها وقَوَّمْتُها، فالمُصَلِّي كأنه يَسْعَى في تعديلِها وإقامتِها.

والرّابِعةُ: مِن «صَلَّيْتُ الرَّجُلَ النّارَ»: إِذَا أَدْخَلْتُهُ النّارَ، أَو مِن «جَعَلْتُهُ يَصْلاها» أي: يُلازِمُها، فالمُصَلِّي يَدْخُلُ الصّلاةَ ويُلازِمُها.

قوله: (وإيتاء الزَّكاة) أي: إعْطائِها، مِن «آتاه إيتاءً»، وأمّا «أتَيْتُه أَتْياً وإِيْيانًا» فمَعْناه: جِئْتُه، و «الزّكاةُ» في اللَّغة عِبارةٌ عنِ الطَّهارةِ، قالَ تعالى: ﴿ وَلَا النَّرْعُ اللَّهَ عَن تَزَكَّى ﴾ أي: تَطَهَّر، وعنِ النَّماء، يُقالُ: «زَكا الزَّرْعُ»: إِذا نَما، قالَ الجَوْهَرِيُّ: «زَكا الزَّرْعُ يَزْكُو زَكاءً» ممدودًا أي: نَما، و «هذا الأمرُ لا يَزْكُو بفُلانٍ» أي: لا يَلِيقُ به، ويُقالُ: «زَكا الرَّجُلُ يَزْكُو زَكُوا»: إِذا تَنعَم وكانَ يَرْكُو بفُلانٍ» أي: لا يَلِيقُ به، ويُقالُ: «زَكا الرَّجُلُ يَرْكُو زَكُوا»: إِذا تَنعَم وكانَ في خِصْبٍ، و «زَكَى مالَه تَرْكِيةً»: إِذا أَدَّىٰ عنه زَكاتَه، و «تَزَكَىٰ» أي: تَصَدَّقَ، و «زَكَىٰ نفسه تَرْكِيةً»: مَدَحَها، وفي الشريعة: عِبارةٌ عن إِيتاء جُزْء مِن النَّصابِ و «زَكَىٰ نفسه تَرْكِيةً»: مَدَحَها، وفي الشريعة: عِبارةٌ عن إِيتاء جُزْء مِن النَّصابِ

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/۰).

الحَوْليِّ إلى فقيرٍ غيرِ هاشميٍّ ، ويُراعَىٰ فيها مَعانِيها اللَّغَويّةُ ، وذلك أنّ المالَ يَطْهُرُ بها أو يُطَهِّرُه صاحِبُه أو هي سَبَبُ نَمائِه وزِيادتِه .

قوله: (والحَجُّ) في اللَّغةِ: القَصْدُ، وأصلُه مِن قولِك: «حَجَجْتُ فُلانًا أَحُجُّه حَجُّا»: إِذَا عُدْتُ إليه مَرَّةً بعدَ أُخْرَىٰ ، فقيلَ: «حَجُّ البَيْتِ» ؛ لأنّ النّاسَ يَأْتُونَه في كُلِّ سَنَةٍ ، ومنه قولُ المُخَبَّلِ السَّعْديِّ:

وأَشْهَدُ مِن عَوْفٍ حُلُولًا كثيرةً ﴿ يَحُجُّون سِبَّ الزِّبْرِقانِ المُزَعْفَرا

... قالَ الصَّغانيُّ: هذا الأصلُ، ثُمَّ تُعُورِفَ اسْتِعْمالُه في القَصْدِ إلى مَكَّةَ حَرَسَها الله تعالى لِلنُّسُكِ، تقولُ: «حَجَجْتُ البَيْتَ أَحُجُّه حَجَّا، فأنا حاجُّ»، ويُجْمَعُ على «حججٍ»، مِثالِ «بازِلٍ وبزلٍ»، و«الحججُ» بالكسرِ الإسْمُ، و«الحِجةُ»: المَرَّةُ الواحِدةُ، وهذا مِن الشَّواذِّ؛ لأنّ القِياسَ بالفتحِ، وفي الشّريعةِ هو: قصدٌ مخصوصٌ في وقتٍ مخصوصٍ إلى مَكانٍ مخصوصٍ.

قوله: (وصَوْمِ رَمَضانَ) «الصّومُ» في اللَّغةِ: الإِمْساكُ عنِ الطَّعامِ، و «قد صامَ الرَّجُلُ صَوْمًا وصِيامًا»، و «قَوْمٌ صُوَّمٌ» بالتّشديدِ، و «صيمٌ» أيضًا، و «رَجُلُ صَوْمان» أي: صائِمٌ، و «صامَ الفَرَسُ صَوْمًا» أي: قامَ على غيرِ اعْتِلافِ، قالَ النّابغةُ:

خَيْلٌ صِيامٌ وَخَيْلٌ غيرُ صَائِمةٍ ﴿ تحتَ العَجَاجِ وَأُخْرَىٰ تَعْلِكُ اللَّجُمَا و «صَامَ النَّهَار صَوْمًا»: إِذَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرةِ وَاعْتَدَلَ ، و «الصَّوْمُ»: رُكُودُ الرِّيحِ ، و «الصَّومُ»: السُّكُوتُ ، قَالَ تعالىٰ: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ ، قالَ الرِّيحِ ، و «الصّومُ»: السُّكُوتُ ، قَالَ تعالىٰ: ﴿ إِنِي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ ، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: صَمْتًا ، وقالَ أبو عُبَيْدَةَ: كُلُّ مُمْسِكٍ عن طَعامٍ أو كلامٍ أو سَيْرٍ ابْنُ عَبّاسٍ: صَمْتًا ، وقالَ أبو عُبَيْدَةَ: كُلُّ مُمْسِكٍ عن طَعامٍ أو كلامٍ أو سَيْرٍ فهو صائِمٌ ، و «الصّومُ»: ذَرَقُ النَّعامةِ ، و «الصّومُ»: البيعةُ ، و «الصّومُ»: شَجَرٌ

في لُغةِ هُذَيْلٍ، وفي الشّريعةِ: إِمْساكٌ عنِ المُفَطِّراتِ الثَّلاثِ نَهارًا معَ النِّيّةِ (١٠).

ج ـ ما جاءَ في «فتحِ القريبِ شرحِ الغايةِ والتّقريبِ» لِابْنِ قاسِمِ الغَزِّيِّ:

والنِّكَاحُ يُطْلَقُ لُغةً على الضَّمِّ والوَطْءِ والعَقْدِ، ويُطْلَقُ شرعًا على عقدٍ مُشْتَمِلٍ على الأَرْكَانِ والشُّرُوطِ<sup>(٢)</sup>.

#### 

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتحِ القَريبِ»:

(والإسْتِنْجاءُ) وهو مِن «نَجَوْتُ الشّيءَ» أي: قَطَعْتُه، فكأنّ المُسْتَنْجِيَ يَقْطَعُ به الأَذَىٰ عن نفسِه.

-& حاشية الباجوري على فتح القريب &-

قوله: (مِن نَجَوْتُ الشّيءَ أي قَطَعْتُه) أي مأخوذٌ مِن «نَجَوْتُ الشّيءَ» أي: قَطَعْتُه، فمَعْناه لُغةً: طَلَبُ قَطْعِ الأَذَىٰ، وأمّا شرعًا فهو: إزالةُ الخارِجِ النَّجِسِ المُلَوِّثِ مِن الفَرْجِ عنِ الفَرْجِ بماءٍ أو حَجَرٍ بشرطِه مِن كونِه طاهِرًا قالِعًا غيرَ مُحْتَرَم (٣).

### \* \*\*

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» (۱۱۸/۱ \_ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الباجوري على ابن قاسم» (٣١٤/٣).

<sup>(</sup>٣) «حاشية الباجوري» ط دار المنهاج (٢٨٦/١).

# الوَظِيفةُ الرّابِعةُ والعِشْرُون إعْرابُ الكَلِماتِ المُشْكِلةِ

**→•**\$(43){};

وهي أيضًا مِن المُهِمّاتِ، قالَ الشّيخُ سُلَيْمانُ الجَمَلُ في «حاشِيةِ شرحِ المَنْهَجِ» عندَ قولِ «شرحِ المَنْهَجِ»: «أن أَشْرَحَه شرحًا يَحُلُّ ألفاظَه» ما نَصُّه: «أي: تراكيبَه ببَيانِ فاعِلِه ومفعولِه ونحوِ ذلك: كالضّمائِرِ»، قالَ: «وعِبارةُ الحَلَبيِّ: «قولُه: (يَحُلُّ أَلفاظَه) أي: يُبيِّنُ مَعانِيَها، ومنه بَيانُ الفاعِلِ والمفعولِ»(١). اهـ

وصِيغةُ الإِعْرابِ: «قوله كذا فاعِلْ أو مفعولٌ أو حالٌ أو نَعْتُ أو معطوفٌ أو تمييزٌ»، و «قوله كذا مِن إِضافةِ الصِّفةِ لِلمَوْصُوفِ»، ونحوُها.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «فَرائِدِ المَعاني شرحِ حِرْزِ الأَماني» لِابْنِ آجُرُّومٍ:

بَـدَأْتُ ببسـمِ الله فـي الـنظمِ أوّلًا ﴿ تَبـارَكَ رَحْمانًـا رَحِيمًـا ومَـوْئِلا ه والدالماني شرحوز الأماني ﴿

و «رَحْمانًا» و «رَحِيمًا» و «مَوْئِلًا» يَنْتَصِبْنَ على الحالِ مِن ضميرِ «تَبارَكَ»، ويجوزُ أن يَنْتَصِبْنَ عن فعلٍ محذوفٍ، التقديرُ: «أَمْدَحُ»، كما قالُوا: «الحمدُ لله الحميدَ»، ولا يجوزُ نصبُهن على التمييزِ ؛ لأنّ الفعلَ أُسْنِدَ إلى فاعِلِه حقيقةً ، والتّمييزُ في نحوِ «تَصَبَّ زيدٌ عَرَقًا» هو الفاعِلُ حقيقةً ،

<sup>(</sup>۱) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (١/٧).

والأوّلُ ـ وهو الّذي أُسْنِدَ إليه الفعلُ ـ مَجازٌ ، وأمّا «تَبارَكَ» فإِسْنادُه لضميرِ الله» حقيقةٌ ، فلا يجوزُ التّمييزُ (١).

ب ــ ما جاءَ في «فتحِ البارِي شرحِ صحيحِ البُخاريِّ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ النُخاريِّ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ:

قولُه: (بابُ مَن صامَ رَمَضانَ إِيمانًا واحْتِسابًا ونِيّةً) قالَ الزَّيْنُ ابْنُ المُنيِّرِ: «حَذَفَ الجَوابَ إِيجازًا واعْتِمادًا على ما في الحديثِ، وعَطَفَ قولَه: «اخْتِسابًا» لأنّ الصّومَ إِنّما يكونُ لأجلِ التَّقَرُّبِ إلى الله، والنِّيَّةُ شرطٌ في وُقُوعِه قُرْبةً»، قالَ: «والأَوْلى: أن يكونَ منصوبًا على الحالِ»، وقالَ غيرُه: «انْتَصَبَ على أنه مفعولٌ له أو تمييزٌ أو حالٌ بأن يكونَ المصدرُ في معنى اسْمِ الفاعِلِ أي: مُؤْمِنًا مُحْتَسِبًا، والمُرادُ بالإِيمانِ: الإعْتِقادُ بحَقِّ فَرْضِيّةِ صومِه، وبالإحْتِسابِ: طَلَبُ الثَّوابِ مِن الله تعالى (٢). الإعْتِقادُ بحَقِّ فَرْضِيّةٍ صومِه، وبالإحْتِسابِ: طَلَبُ الثَّوابِ مِن الله تعالى (٢).

ج \_ ما جاءَ في «عُمْدَةِ القارِي شرحِ صحيحِ البُخاريِّ» لِلبَدْرِ العَيْنيِّ في شرحِ حديثِ «بُنِيَ الإِسْلامُ على خمسٍ»:

# بَيانُ الإِعْرابِ

قولُه: «الإِسْلامُ» مرفوعٌ لإِسْنادِ «بُنِيَ» إليه وقد نابَ عنِ الفاعِلِ. وقولُه: «على» يَتَعَلَّقُ بقولِه: «بُنِيَ».

<sup>(</sup>۱) «فرائد المعانى» (ص۱۷ ـ ۲۰).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (٤/١١٥).

قولُه: «خمس» أي: خمس دَعائِم، وصَرَّحَ به عبدُ الرِّزَاقِ في رِوابِتِه، أو «قَواعِدَ» أو «خِصالٍ»، ويُرْوَىٰ: «خمسةٍ»، وهكذا رِوابة مُسْلِم، والتقديرُ: «خمسة أشياء» أو «أركانٍ» أو «أصُولٍ»، ويُقالُ: إنّما حُذِفَ الهاءُ لكونِ الأشياءِ لم تُذْكُرْ كقولِه تعالىٰ: ﴿ يَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ﴾ أي: عَشْرَةَ أشياء، وكقولِه ﷺ: «مَن صامَ رَمَضانَ فأَنْبَعَه سِتًا»، ونحو ذلك (۱).

# د \_ في «عُقُودِ اللُّجَيْنِ» لِلشَّيخِ نَوَوِي البَنْتَنيِّ:

(ونَحْنُ مَعاشِرَ النِّسَاءِ نَقُومُ عليهم) أيْ بالخِدْمةِ ونُعِينُهُم على ما هُم عليه ، فقولُه: «مَعاشِرَ» مُبْتَدأٌ ، وجملةُ «نَقُومُ» خَبَرُه ، وقولُه: «مَعاشِرَ» منصوبٌ على الإختِصاصِ أيْ: أَخُصُّ مَعاشِرَ النِّساءِ (فما لَنا مِن ذلك؟») أيْ أجرِ الحِهادِ بالجَرْحِ والقَتْلِ(٢).

#### 600 M

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ العَطَّارِ على المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِع»:

(مسألةٌ: الأكثرُ) مِن الفُقَهاءِ ومِن المُتَكَلِّمِين على (أنَّ جميعَ وقتِ الظُّهْرِ جَوازًا ونحوِه) أي نحوِ الظُّهْرِ كباقي الصَّلَواتِ الخَمْسِ (وقتُ الأَداءِ).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» (۱۱۹/۱).

<sup>(</sup>٢) «عقود اللجين» ط دار الضياء (ص ١٨٢).

#### -﴿ حاشية العطار على المحلي ﴿ -

قوله: (على أنّ جميعَ إلخ) قَدَّرَ الشَّارِحُ «على» لِيَصِحَّ الإِخْبارُ بها مع ما بعدَها عن «الأَكْثَرُ»، وحذفُ الجارِّ مُطَّرِدٌ قبلَ «أنّ» و «إِنّ»، والمعنَى: الأكثرُ مُتَّفِقُون أو جارُون على أنّ. . إلخ.

قوله: (جَوازًا) تمييزٌ مُحَوَّلٌ عنِ المُضافِ، والأصلُ: «وقتُ جَوازِ الظُّهْرِ»، فحُذِفَ المُضافُ، ثُمَّ أُتِيَ به تمييزًا لإِجْمالِ النِّسْبةِ الحاصِلِ بحذفِه.

قوله: (ونحوه) عَطْفٌ على «الظُّهْرِ» كما أشارَ إليه الشَّارِحُ، قالَ النَّاصِرُ: «والأَوْلى: تقديمُه على «جَوازًا»؛ لأنَّ تَعَلُّقاتِ المُضافِ إِنَّما تُذْكَرُ بعدَه تَعَلُّقاتُ المُضافِ إليه (١).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عقيلٍ على الأَلْفِيّةِ»:

والأمرُ إِن لَم يَكُ لِلنُّونِ مَحَلْ ﴿ فَيه هُـوَ اسْمٌ نحـوُ صَـهُ وحَيَّهَـلْ

قوله: (والأمرُ) مبتدأٌ خبرُه: «هو اسْمٌ» ، وجَوابُ الشَّرْطِ محذوفٌ دَلَّ عليه الخَبَرُ ، ومَن جَعَلَ «هو اسْمٌ» جَوابًا حُذِفَتْ فاؤُه لِلضَّرُورةِ فقد سَها عن قاعِدةِ «مَتَىٰ تَقَدَّمَ المُبْتَدَأُ على الشّرطِ فإنِ اقْتَرَنَ ما بعدَهما بالفاءِ أو صَلُحَ لمُباشَرةِ الأداةِ كانَ جَوابًا والخَبرُ محذوفًا ، وإلّا كانَ خَبرًا والجَوابُ محذوفًا» لِمُباشَرةِ الأداةِ كانَ جَوابًا والخَبرُ محذوفًا ، وإلّا كانَ خَبرًا والجَوابُ محذوفًا » كما هُنا ، أفادَه الحِفْنيُّ وغيرُه ، قالَ الصَّبّانُ: «والمُتَّجِهُ كما في «المُغني»: أنّ الخَبرَ في الحالةِ الأُولى هو مجموعُ الشّرطِ وجَوابِه لا محذوفٌ ، ثم هذه

<sup>(</sup>۱) «حاشية العطار» (۲ ۲ ۲ ۲).

القاعِدةُ محمولةٌ على السَّعَةِ؛ لِجَوازِ حَذْفِ الفاءِ لِلضَّرُورةِ، وقد جَوَّزَ صاحِبُ «المُغْنِي» في قولِ ابْنِ مُعْطِي: «اللَّفظُ إِن يُفِدْ هو الكلامُ» أن يكونَ «هُو الكلامُ» جَوابًا حُذِفَتْ فاؤُه لِلضَّرُورةِ، وجملةُ الشَّرطِ وجَوابُه خَبَرُ «اللَّفظُ»، وأن يكونَ خَبَرًا والجَوابُ محذوفًا، فكذا يجوزُ مثلُه هُنا، ولا سَهْوَ. اهـ(١)

#### 

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ ـ ما جاءَ في «التّاجِ في إِعْرابِ مُشْكِلِ المِنْهاجِ» للإِمامِ السُّيُوطيِّ في نِيّةِ الصَّوْمِ:

ويَجِبُ التّعيينُ في الفَرْضِ، وكَمالُه في رَمَضانَ: أَن يَنْوِيَ صومَ غَدٍ عن أَداءِ فَرْضِ رَمَضانِ هذه السَّنَةِ لله تعالى.

-& التاج في إعراب مشكل المنهاج &-

قوله: (عن أَداءِ فَرْضِ رَمَضانِ هذه السَّنَةِ) قالَ الإِسْنَويُّ: «رَمَضانُ» مجرورٌ مُضافٌ إلى ما بعدَه». انْتَهَىٰ ، وإِضافةُ العَلَمِ خِلافُ القاعِدةِ ، قالَ والِدِي هِنَّةِ: «إِن جَرَرْتَ «رَمَضانَ» بالكَسْرِ جَرَرْتَ «السَّنَة» ، وإِن جَرَرْتَه بالكَسْرِ جَرَرْتَ «السَّنَة» ، وإِن جَرَرْتَه بالفَتْحِ نَصَبْتَ «السَّنَة» ، انْتَهَىٰ ، أي لأنه إذا أُضِيفَ إلى «هذه السّنةِ» انْصَرَفَ فيُجَرّانِ ، وإذا لم يُضَفْ جُرَّ بالفتحةِ ؛ لأنه غيرُ مُنْصَرِفٍ ، وتَنْصِبُ «السَّنَة» على الظَّرْفِ (٢).

<sup>(</sup>۱) «حاشية الخضرى» (۱/۲۸).

<sup>(</sup>۲) «التاج في إعراب مشكل المنهاج» (ص۲۰۷ ـ ۲۱۰)٠

#### تنبيةُ

مِن وَظيفةِ الإِعْرابِ: تقديرُ المَحْذُوفاتِ؛ فإِنّه يَكْثُرُ في المُتُونِ والشُّرُوحِ حَذْفُ المُبْتَدَاِ أو الخَبَرِ أو المفعولِ به، مِثالُه:

أ ـ ما جاء في «شرحِ السَّعْدِ التَّفْتازانيِّ على التَّلخيصِ» مع «حاشِيةِ الدُّسُوقيِّ عليه»:

(الحقيقةُ والمَجازُ) هذا هو المَقْصَدُ الثّاني مِن مَقاصِدِ عِلْمِ البَيانِ ، أي: هذا بَحْثُ الحقيقةِ والمَجازِ .

-& حاشية الدسوقي على شرح السعد &-

قوله: (أي هذا إلخ) إِشارةٌ إلى توجيهِ التَّركيبِ بأنه حُذِفَ فيه المُبْتَدَأُ والمُضافُ إلى الخَبَرِ، وأُقِيمَ المُضافُ إليه مَقامَه (١).

#### **W**

فائِدةٌ: قالَ العَلَّامةُ مُحمَّدُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ أَحمدَ بْنِ عبدِ القادِرِ السَّنباويُّ المالِكيُّ المعروفُ بالأميرِ الكبيرِ (ت ١٢٣٢) في «ثَمَرِ الثُّمام»: «وهل لِلشَّارِحِ المالِكيُّ المعروفُ بالأميرِ الكبيرِ (ت ١٢٣٢) في المُّمَرِ الثُّمامِ»: «وهل لِلشَّارِحِ تغييرُ إعرابِ المتنِ؟ ثالِثُها: إِن كَانَ مَزْجًا، والأَظْهَرُ: إِنِ اضْطُرَّ له في أمرٍ يُعْتَدُّ به» (٢). اهـ

قُلْتُ: المَعْنَى: أنّ في تغييرِ الشّارِحِ إِعْرابَ المتنِ أقوالًا أربعةً: أوّلُها: له تغييرُه مُطْلَقًا، وثالِثُها: فيه تفصيلٌ، وهو: إِن كانَ تغييرُه مُطْلَقًا، وثالِثُها: فيه تفصيلٌ، وهو: إِن كانَ

<sup>(</sup>١) «شروح التلخيص» (٢/٤).

<sup>(</sup>٢) «ثمر الثمام شرح غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» ط دار المنهاج (ص ١٣٢).

الشَّرحُ مَزْجًا فله تغييرُه، وإِلَّا \_ بأن كانَ شرحًا بالقولِ مَثَلًا \_ فليسَ له تغييرُه، ورابِعُها: فيه تفصيلٌ أيضًا، وهو: إِنِ اضْطُرَّ لتغييرِه فله تغييرُه، وإِلَّا فليسَ له تغييرُه، والله أعلمُ.



# الوَظِيفةُ الخامِسةُ والعِشْرُون بَيانُ تصريفِ الأَسْهاءِ والأَفْعالِ

**→••≈≈३€₽≈•••** 

# مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاء في «المجموع شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوويِّ:

وأمّا ((المِياهُ) فجمعُ ((ماءِ)) وهو جمعُ كثرةٍ ، وجمعُه في القِلّةِ: (أَمُواهُ) ، وجمعُ القِلّةِ عَشَرَةٌ فما دُونَها ، والكثرةُ: فوقَها ، وأصلُ ((ماءِ)) : (مَوَهُ) ، وهو أصلٌ مرفوضٌ ، والهمزةُ في ((ماءِ)) بَدَلٌ مِن الهاءِ إِبْدالٌ لازِمٌ عندَ بعضِ النّحُويِّين ، وقد ذَكرَ صاحِبُ ((المُحْكَمِ) لُغةً أُخْرَى فيه: أن يُقالَ: ((ماهُ)) على الأصلِ ، وهذا يُبْطِلُ دَعْوَىٰ لُزُومِ الإِبْدالِ ((۱)).

ب \_ ما جاء في «عُمْدَةِ القارِي شرحِ صحيحِ البُخاريِّ» لِلبَدْرِ العَيْنيِّ الحَنَفيِّ في شرحِ حديثِ «بُنِيَ الإِسْلامُ على خمسٍ»:

بَيانُ الصَّرْفِ: قولُه: «بُنِيَ»: فعلٌ ماضٍ مجهولٌ ، قولُه: «وإِقامُ الصّلاةِ» أصلُه: «إِقْوامٌ» ؛ لأنه مِن «أَقَامَ يُقِيمُ» حُذِفَتِ الواوُ ، فصارَ «إِقامًا» ، ولكنِ القاعِدةُ: أن يُعَوَّضَ عنها التّاءُ ، فيُقالَ: «إِقامةٌ» ، وقالَ أهلُ الصّرفِ: لَزِمَ الحَذْفُ والتّعويضُ في نحوِ «إِجارةٍ» و «اسْتِجارةٍ» ، فإن قُلْتَ: فلِمَ لم يُعَوَّضْ

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۸۰/۱).

ههُنا؟ ، قُلْتُ: المُرادُ مِن التّعويضِ هو أن يكونَ بالتّاءِ وغيرِها نحوِ الإِضافة ؛ فإِنّ المُضافَ إليه ههُنا عِوَضٌ عنِ المحذوفِ ، وفي التّنزيلِ: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فَإِنّ المُضافَ إليه ههُنا عِوَضٌ عنِ المحذوفِ ، وفي التّنزيلِ: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فَإِنّ المُضافَ إليه ههُنا عِوَضٌ عنِ المحذوفِ ، وفي التّنزيلِ: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فَعْلَ اللّهُ لَذِي وَإِقَامَ الصّهَلَوةِ ﴾ ، قولُه: ﴿ وإِيتاء ﴾ مِن ﴿ آتَى ﴾ بالمَدِّ ( ) .

#### **SUM**

ومثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاء في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عقيلِ على الألفيّةِ»:

سِواهُما الحَرْفُ كَهَلْ وفي ولَمْ ﴿ فِعْلُ مُضارِعٌ يَلَي لَـمْ كَيَشَـمْ صِواهُما الحَرْفُ كَلَي لَـمْ كَيَشَـمْ صِواهُما الحَرْفُ كَلَا المُنْ المُناهِ المُنامِ اللهِ المُنامِ اللهُ اللهُ

قوله: (كيَشَمْ) خبرٌ لِمَحْذُوفٍ أي: وذلك كيَشَم بفتحِ الشِّين مُضارعُ «شَمِمْتُ الطِّيبَ» مِن بابِ «فَرِحَ» على الأَفْصَحِ، لا «عَلِمَ» كما قيلَ ؛ لأنه لا يُوافِقُه في المَصْدَرِ ، وحَكاه الفَرّاءُ وغيرُه مِن بابِ «نَصَرَ»(٢).



<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» (۱۱۹/۱).

<sup>(</sup>۲) «حاشية الخضرى» (۲۸/۱).

# الوَظيفةُ السّادِسةُ والعِشْرُون بَيانُ اشْتِقاقاتِ أو مَآخِذِ المُصْطَلَحاتِ العِلْمِيّةِ

**----(€(-3){: }-(:----**

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاء في «النّجم الوَهّاج شرح المِنْهاج» لِلدَّمِيرِيِّ:

### (كِتابُ الهبةِ)

هي مَصْدَرُ ((وَهَبَ يَهَبُ هِبةً) ، و ((اتَّهَبَ): قَبِلَ الهِبةَ ، و في ((التّنويهِ)): (أصلُها مِن (هُبُوبِ الرِّيحِ) ، ويَحْتَمِلُ أنّها مِن ((هَبَّ مِن نَوْمِه)) أي: اسْتَيْقَظَ للإِحْسانِ ، و ((الهَدِيّةُ)) مُشْتَقَةٌ مِن ((الهِدايةِ)) ؛ لأنه اهْتَدَىٰ بها إلى الخيرِ وإلى تَالُفِ القُلُوبِ)(().

ب \_ ما جاءَ في «شرحِ السَّعْدِ التَّفْتازانيِّ على التَّلخيصِ» في أوّلِ بَحْثَيِ الحقيقةِ والمَجازِ:

(الحقيقة) في الأصلِ «فَعِيلٌ» بمعنَى «فاعِلٍ» مِن «حَقَّ الشّيءُ»: ثَبَتَ ، أو بمعنَى «مفعولٍ» مِن «حَقَقْتُه» أي: أَثْبَتُه ، نُقِلَ إلى الكَلِمةِ الثّابِتةِ أو المُثْبَتةِ في مَكانِها الأَصْليِّ ، والتّاءُ فيها لِلنّقلِ مِن الوَصْفِيّةِ إلى الإسْمِيّةِ.

(والمَجازُ) في الأصل «مَفْعَلٌ» مِن «جازَ المَكانَ يَجُوزُه»: إِذَا تَعَدَّاه،

 <sup>(</sup>۱) «النجم الوهاج» (٥/٥٥٥).

نُقِلَ إلى الكَلِمةِ الجائِزةِ \_ أي: المُتَعَدِّيةِ \_ مَكانَها الأَصْلَيَّ، أو المَجُوزِ بها على معنَى أنّهُم جازُوا بها وعَدُّوها مَكانَها الأصليَّ، كذا في «أسرارِ البَلاغةِ»، وذَكَرَ المُصَنِّفُ: أنّ الظّاهِرَ: أنه مِن قولِهم: «جَعَلْتُ كذا مَجازًا إلى حاجَتِي» أي: طَرِيقةً لها على معنَى «جازَ المَكانَ»: سَلَكَه ؛ فإنّ المَجازَ طَرِيقٌ إلى تَصَوُّرِ مَعْناه (۱).

ج ـ ما جاءَ في «أُسْنَى المَطالِبِ شرحِ رَوْضِ الطَّالِبِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريِّ:

### (كِتابُ الحَوالةِ)

هي بفتح الحاءِ أَفْصَحُ مِن كسرِها، مِن "التَّحَوُّلِ" والإنْتِقالِ يُقالُ: «حالَتِ الأَسْعارُ»: إِذَا انْتَقَلَتْ عمّا كانَتْ عليه، وفي الشَّرعِ: عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ دَيْنِ مِن ذِمّةٍ إلى ذِمّةٍ إلى ذِمّةٍ "٢).

د\_ما جاءَ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ:

### (كتابُ القِراضِ)

مِن «القَرْضِ» أي: القَطْعِ؛ لأنّ المالِكَ قَطَعَ له قِطْعةً مِن مالِه لِيَتَصَرَّفَ فيها ومِن الرِّبْح<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «شروح التلخيص» (٤/٩ \_ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) «أسنى المطالب» (٢٣٠/٢).

<sup>(</sup>٣) «تحفة المحتاج» (٦/١٨).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتح القريبِ» في تعريفِ العارِيّةِ:

وهي بتشديدِ الياءِ في الأَفْصَح ، مأخوذةٌ مِن «عارَ»: إِذا ذَهَبَ.

- 🛞 حاشية الباجوري على فتح القريب 🌯—

قوله: (مأخوذةٌ مِن عارَ) أي مِن مَصْدَرِه إِن أُريدَ الإشْتِقاقُ عندَ البَصْرِيِّين، وإِلَّا فهو على ظاهِرِه.

قوله: (إِذَا ذَهَبَ) أي وجاءً بسُرْعةٍ ، ومنه قيلَ لِلغُلامِ الخفيفِ: «عَيّارٌ» ؛ لكثرةِ ذَهابِه ومَجِيئِه ، وإنّما أُخِذَتْ مِن ذلك لِذَهابِها ومجيئِها بسُرْعةٍ لِمالِكِها غالِبًا ، أو مأخوذةٌ مِن «التَّعاوُرِ» ، وهو: التَّناوُبُ ؛ لأنّ المُسْتَعِيرَ والمالِكَ يَتَناوَبانِ في الإنْتِفاع بها(۱) .

ب\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عَقِيلٍ على الأَلْفِيّةِ» في بابِ العَلَمِ:

### العَلَمُ

يُطْلَقُ لُغةً على الجَبَلِ: كقولِه تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْمُنْشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْمُتَالِي ﴾، وقولِ الخَنْساءِ:

وإِنّ صَخْرًا لَتَ أُتَمُّ الهُداةُ بِ عِ حَالَتُ عَلَىمٌ فَي رَأْسِهِ نَارُ وَإِنّ صَخْرًا لَتَ أُتَمُّ الهُداةُ بِ عِ كَأَنَّهُ عَلَى مَا الآتي ، والظّاهِرُ: أنّ وعلى الرّايةِ والعَلامةِ ، نُقِلَ اصْطِلاحًا إلى الإسْمِ الآتي ، والظّاهِرُ: أنّ النّقلَ مِن الثّالِثِ ؛ لِقولِهم: إنّه عَلامةٌ على مُسَمّاه (٢).

<sup>(</sup>۱) «حاشية الباجورى» (۲۸/۳ \_ ۲۹).

<sup>(</sup>۲) «حاشیة الخضری» (۱/۸۳).

# الوَظِيفةُ السّابِعةُ والعِشْرُون بَيانُ أَوْجُهِ الإختِلافِ في ضَبْطِ القِراءةِ أو الرِّوايةِ في القُرْآنِ والحديثِ والشِّعْرِ والنَّثْرِ

----**:**@43}{5:**:**@----

هذه الوَظيفةُ شائِعةٌ في تَفاسيرِ القُرآنِ، وشُرُوحِ الحديثِ، وشُرُوحِ المُتُونِ المُتُونِ المُتُونِ المُتُونِ العَلْمِيّةِ واللَّمْويّةِ . العِلْمِيّةِ واللَّمْويّةِ .

وصِيغةُ بَيانِ أَوْجُهِ القِراءةِ لِلقُرآنِ: «فيه قِراءتانِ» أو «وقُرِئَ بضَمِّه أو فتحِه أو كسرِه»، ولِلحديثِ: «فيه رِوايَتانِ» أو «رِواياتٌ» أو «ورُوِيَ بلفظِ كذا»، ولِلشَّعْرِ \_ ومنه النَّظْمُ العِلْميُّ \_: «ورُوِيَ بلفظِ كذا»، ولِلنَّشْرِ \_ أي المتنِ العِلْميُّ \_: «وفي نسخةٍ كذا»، ونحوُه.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوَويِّ:

قالَ المُصَنِّفُ ﴿ يَجُوزُ رَفْعُ الْحَدَثِ وإِزَالَةُ النَّجَسِ بالماءِ المُطْلَقِ ، وهو: ما نَزَلَ مِن السَّماءِ: ماءُ المَطَرِ وهو: ما نَزَلَ مِن السَّماءِ: ماءُ المَطَرِ وَهُو: ما نَزَلَ مِن السَّماءِ: ماءُ المَطَرِ وَدُونُ الثَّلَجِ والبَرَدُ ، والأصلُ فيه قولُه ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءُ لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ عَلَى السَّمَاءِ مَاءُ لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ عَلَى السَّمَاءِ مَاءُ لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ عَلَى السَّمَاءِ مَاءُ السَّمَاءِ أَلْ السَّمَاءِ أَلْهُ السَّمَاءِ أَلْمَالُونُ السَّمَاءِ أَلْمَالُونُ السَّمَاءِ أَلْمَالُونُ السَّمَاءِ أَلْمَالَ السَّمَاءِ أَلْمَالَ الْمَالَةُ مَا السَّلَمَاءِ السَّمَاءِ أَلْمُ السَّمَاءِ أَلْمُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُلْفِقُولُهُ الْمُؤْلِقُ مَلَيْ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّلَعُ مَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ مَلَالْمَالِقُ الْمُعْلَقُ مَلَالِهُ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَّمَاءِ السُلْمِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَلَمَاءُ السَامِ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَامِ السَّمَاءُ السَمَاءُ السَمَاءُ

الشّرحُ: قولُه ﷺ: ﴿وَيُنَزِّلُ ﴾ قُرِئَ بالتّشديدِ والتّخفيفِ قِراءَتانِ في السَّبْعِ (١).

ب ـ ما جاءَ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميّ في الدَّبْغِ:

(ولا يَجِبُ الماءُ) وفي نُسْخةٍ: «ماءٌ» (في أثنائِه) أي الدَّبْغِ (في الأَصْحِّ) لأنه إِحالةٌ، لا إِزالةٌ، والمقصودُ يَحْصُلُ برَطْبٍ غيرِه (٢).

ج \_ ما جاءَ في «الإِقْناعِ شرحِ مُخْتَصَرِ أبي شُجاعٍ» لِلخَطِيبِ الشَّرْبِينيِّ:

كِتابُ الحَجِّ

بفتحِ المُهْمَلةِ وكسرِها: لُغَتانِ قُرِئَ بهما في السَّبْعِ (٣).

د\_ما جاء في «غاية البَيانِ شرحِ زُبَدِ ابْنِ رَسْلانَ»:

وفاعِ لَ المَكْ رُوهِ لَ م يُعَ ذَّبِ ﴿ بِلَ إِنْ يَكُ فَى لِا مُتِ الْ يُكَ فَى الْمُتِ الْ يُتَكُ وَفَابُ على أَنْ المَكْرُوهِ لا يُعَذَّبُ على فِعْلِه، ويُثابُ على تَرْكِه إِن تَرَكَه امْتِ الْمَ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَه: الحَرامُ والواجِبُ والمَنْدُوبُ والمُباحُ، وفي نُسْخة بَدَلَ «لَم يُعَاقَب» (٤).

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱/۸۰).

<sup>(</sup>٢) «تحفة المحتاج» (٣٠٩/١).

<sup>(</sup>٣) «الإقناع» (١/٥٠/).

<sup>(</sup>٤) «غاية البيان» (ص١٧).

﴾ الوَظِيفةُ السَّابِعةُ والعِشْرُون؛ صَبُطِ القِراءةِ أوِ الرِّوايةِ في القُرْآنِ والحديثِ والشِّعْرِ والنَّثْرِ ﴾ ومِثالُه في الحَواشي:

أ\_ما جاءً في «حاشِيةِ الجَمَلِ على شرح المَنْهَجِ» في الحَجِّ:

(كتابُ الحَجِّ) أي بَيانِ أحكامِه، وهو بفتحِ الحاءِ وكسرِها لُغَتانِ قُرِئَ بهما في السَّبْعِ، المشهورُ الأوّلُ، وكذا «الحَجَّةُ»، لكنِ المسموعُ فيها الكَسْرُ ، والقِياسُ الفتحُ (١).

ب \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ البُجَيْرِميِّ على شرحِ المَنْهَجِ» في بابِ الإسْتِسْقاءِ:

(وبإِخْراجِ صِبْيانٍ وشُيُوخِ وغيرِ ذَواتِ هَيْئَاتٍ وبَهائِمَ).

ج \_ ما جاء في «حاشِيةِ الصَّبّانِ على الأُشْمُونيِّ على الألفيّةِ»:

وفَتْحٌ او كَسْرٌ وحَذْفُ اليا اسْتَمَرْ ﴿ فَـي يَــابْنَ أُمَّ يِــابْنَ عَــمِّ لا مَفَــرْ

 « حاشیة الصبان على شرح الأشموني 
 « السُتَمَرُ ) أي: اطَّرَدَ ، و في نُسْخةٍ: ((اشْتَهَرُ )(۳).

د \_ «حاشِيةِ الباجُوريِّ على البُرْدةِ»:

لولا الهَوَىٰ لم تُرِقْ دَمْعًا على طَلَلٍ ﴿ وَلا أَرِقْتَ لِلذِكْرِ البانِ والعَلَمِ

<sup>«</sup>حاشية الجمل على شرح المنهج» (٣٧٠/٢).

<sup>«</sup>حاشية البجيرمي شرح المنهج» (١/٠٤٠).

<sup>«</sup>حاشية الصبان على الأشموني» (٢٣٢/٣).

ولا أُعارَتْـكَ لَـوْنَيْ عَبْـرَةٍ وضَـنَّىٰ ﴿ ذِكْرَىٰ الخِيامِ وذِكْرَىٰ ساكِنِي الخِيَمِ ﴿ وَكُرَىٰ ساكِنِي الخِيَمِ ﴾ ﴿ حاشية الباجوري على البردة ﴿ ﴾ ﴿ حاشية الباجوري على البردة ﴿ وَالْمُعْلَمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

قوله: (ولا أَعارَتْكَ إلخ) لمّا ذَكَرَ المُصَنِّفُ دَلِيلَيْنِ أَرْدَفَهُما بدليلِ ثالِثِ على ما في بعضِ النَّسَخِ الَّذي شَرَحَ عليها بعضُ الشَّارِحِين، لكنْ لم يُوجَدْ ذلك في كثيرٍ مِن النَّسَخِ (١).

هـ ـ ما جاء في «حاشِيةِ الشَّرُوانيِّ علىٰ تُحْفةِ المُحْتاجِ» في اللَّباسِ في الصَّلاةِ:

ويَنْبَغِي عَدَمُ التَّوَسُّعِ في المَأْكُلِ والمَشْرَبِ إِلَّا لِغَرَضٍ شَرْعيٍّ: كَإِكْرَامِ ضَيْفٍ، والتَّوَسُّعُ على العِيالِ وإِيثارُ شَهْوَتِهِم على شَهْوَتِه مِن غيرِ تَكَلُّفٍ: كَقُرْضٍ.

﴿ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ﴿

قوله: (والتَّوَشُّعُ على العِيالِ) كذا في أصلِه \_ رحمهُ الله تعالى \_ ، وفي نُسْخَةِ السَّيِّدِ عُمَرَ البَصْرِيِّ ونُسَخٍ صحيحةٍ أُخْرَىٰ: «التَّوْسِيعُ» . مُصْطَفَىٰ الحَمَويّ (٢) .



<sup>(</sup>۱) «حاشية الباجوري على البردة» (ص ١٥).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الشرواني» (٣٤/٣).

# الوَظيفةُ الثّامِنةُ والعِشْرُون بَيانُ المَباحِثِ والفَوائِدِ البَلاغِيّةِ

اهْتَمَّ الشُّرّاحُ والمُحَشُّون بذِكْرِ الفَوائِدِ البَلاغِيّةِ البَيانِيّةِ في شُرُوحِهِم وحَواشِيهِم قَصْدًا أوِ اسْتِطْرادًا كما لا يَخْفَى على المُطَّلِعِ ؛ إِذْ لا يَخْلُو القُرآنُ والسُّنّةُ وكلامُ العُلَماءِ شِعْرًا ونَثْرًا مِن مَجازاتٍ ومُحَسِّناتٍ.

# مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «فتحِ البارِي شرحِ البُخارِي» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ في شرحِ حديثِ: «ثَلاثٌ مَن كُنّ فيه وَجَدَ حَلاوةَ الإِيمانِ» إلخ:

وفي قولِه: (حَلاوةَ الإِيمانِ) اسْتِعارةٌ تخييليّةٌ، شَبَّهَ رَغْبةَ المُؤْمِنِ في الإِيمانِ بشيءٍ حُلْوٍ، وأَثْبَتَ له لازِمَ ذلك الشّيءِ، وأَضافَه إليه، وفيه تلميحٌ إلى قِصّةِ المَريضِ والصّحيحِ؛ لأنّ المَريضَ الصَّفْراويَّ يَجِدُ طَعْمَ العَسَلِ مُرًّا، والصّحيحَ يَذُوقُ حَلاوَتَه على ما هي عليه، وكُلَّما نَقَصَتِ الصِّحةُ شيئًا ما نَقَصَ ذَوْقُه بقَدْرِ ذلك، فكانَتْ هذه الإسْتِعارةُ مِن أَوْضَحِ ما يُقَوِّي اسْتِدْلالَ المُصَنِّفِ على الزِّيادةِ والنَّقْص (۱).

ب \_ جاءَ في «عُمْدةِ القارِي شرحِ صحيحِ البُخاريِّ» لِلبَدْرِ العَيْنيِّ الحَنَفيِّ في شرح حديثِ: «بُنِيَ الإِسْلامُ على خمسِ...»:

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۲۰/۱).

### بَيانُ المَعاني والبَيانِ

قولُه: «بُنِيَ» إِنَّما طَوَىٰ ذِكْرَ الفاعِل لِشُهْرَتِه ، وفيه الإسْتِعارَةُ بالكِنايةِ ؛ لأنه شَبَّهَ الإِسْلامَ بِمَبْنَى له دَعائِمُ، فذَكَرَ المُشَبَّة وطَوَىٰ ذِكْرَ المُشَبَّهِ به، وذَكَرَ ما هو مِن خَواصِّ المُشَبَّهِ به ، وهو البِناءُ ، ويُسَمَّىٰ هذا «اسْتِعارةً تَرْشِيحيّةً» ، ويجوزُ أن يكونَ اسْتِعارةً تمثيليّةً: بأن تُمَثّلَ حالةُ الإِسْلام مع أركانِه الخمسةِ بحالةِ خِباءٍ أُقِيمَتْ على خمسةِ أَعْمِدةٍ ، وقُطْبُها الَّذي تَدُورُ عليه الأركانُ هو شَهادةُ أن لا إلهَ إِلَّا اللهُ، وبَقِيَّةُ شُعَب الإِيمانِ كالأَوْتادِ لِلخِباءِ، ويجوزُ أن تكونَ الإسْتِعارةُ تَبَعِيّةً: بأن تُقَدَّرَ الإسْتِعارةُ في «بُنِيَ»، والقَرينةُ: «الإِسْلامُ» ، شُبِّه ثَباتُ الإسلام واسْتِقامَتُه على هذه الأركانِ ببِناءِ الخِباءِ على الأَعْمِدةِ الخمسةِ ، ثُمّ تَسْرِي الإسْتِعارةُ مِن المَصْدَرِ إلى الفِعْل ، وقد عَلِمْتَ أنَّ الإسْتِعارَةَ التَّبَعِيّةَ تَقَعُ أُوّلًا في المصادِرِ ومُتَعَلّقاتِ مَعانى الحُرُّوفِ، ثُمّ تَسْرِي في الأفعالِ والصِّفاتِ والحُرُّوفِ، والأَظْهَرُ: أن تكونَ اسْتِعارةً مَكْنِيّةً: بأن تكونَ الإسْتِعارةُ في «الإِسْلام» ، والقَرينةُ: «بُنِيَ على التَّخَيُّل: بأن شُبَّهَ الإِسْلامُ بالبيتِ، ثُمّ خُيِّلَ كأنه بيتٌ على المُبالَغةِ، ثُمّ أُطْلِقَ «الإِسْلامُ» على ذلك المُخَيَّل، ثُمّ خُيِّلَ له ما يُلازِمُ البيتَ المُشَبَّهَ به مِن البِناءِ، ثُمّ أَثْبتَ له ما هو لازِمُ البيتِ مِن البناءِ على الإسْتِعارةِ التَّخْيِيليَّةِ ، ثُمَّ نُسِبَ إليه لِيَكُونَ قرينةً مانِعةً مِن إِرادةِ الحقيقةِ.

قوله: «وإِقامِ الصّلاةِ» كِنايةٌ عنِ الإِتْيانِ بها بشُرُوطِها وأركانِه.

قوله: «وإِيتاءِ الزَّكاةِ» فيه شيئانِ: أحدُهما: إِطْلاقُ «الزِّكاةِ» الَّذي هو

في الأصلِ مَصْدَرُ أو اسْمُ مَصْدَرٍ على المالِ المُخْرَجِ لِلمُسْتَحِقِّ، والآخَرُ: حذفُ أحدِ المَفْعُولَيْنِ اللهِلمِ به ؛ لأنّ «الإِيتاء» مُتَعَدِّ إلى مفعولَيْنِ ، والتّقديرُ: إِيتاءُ الزّكاةِ مُسْتَحِقِّيها (١).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ\_ما جاء في «حاشِيةِ الجَمَلِ على شرحِ المَنْهَجِ»:

وعَمَلًا بخبِر «كُلُّ أمرٍ ذِي بالٍ لا يُبْدَأُ فيه بـ «بِسْمِ الله الرّحمنِ الرّحيم» وفي روايةٍ: «بالحَمْدُ لله فهو أَجْذَمُ» أي: مقطوعُ البَرَكَةِ»: رَواه أبو داوُدَ وغيرُه، وحَسَّنَه ابْنُ الصّلاح وغيرُه

-& حاشية الجمل على شرح المنهج &-

وقوله: (فهو أَجْذَمُ) أيضًا عِبارةُ «القامُوسِ»: «الأَجْدَمُ»: المقطوعُ اليَدِ أو النَّاهِبُ الأَنامِلِ، و «الجُدَامُ» كـ «غُرابِ»: عِلَّةٌ تَحْدُثُ مِنِ انْتِشارِ السَّوادِ في البَدَنِ كُلِّه». اهـ وهذا التركيبُ ونحوُه يجوزُ أن يكونَ مِن التَّشبيهِ البَلِيغِ بحذفِ الأَداةِ، والأصلُ: «هو كالأَجْذَمِ في عَدَمِ حُصُولِ المقصودِ منه»، وأن يكونَ مِن الإسْتِعارةِ، ولا يَضُرُّ الجمعُ فيه بين المُشَبَّهِ والمُشَبَّهِ به؛ لأنّ ذلك يكونَ مِن الإسْتِعارةِ، ولا يَضُرُّ الجمعُ فيه بين المُشَبَّهِ والمُشَبَّهِ به؛ لأنّ ذلك إنّما يَمْتَنِعُ إذا كانَ على وجه يُنْبِئُ عنِ التّشبيهِ، لا مُطْلَقًا؛ لِلتصريح بكونِه اسْتِعارةً في نحو «قد زَرَّ أَزْرارَهُ على القَمَرِ»، على أنّ المُشَبَّةُ في هذا التركيبِ الشَّعارةُ في نحو «قد زَرَّ أَزْرارَهُ على القَمَرِ»، فحُذِفَ المُشَبَّةُ وهو «النّاقِصُ»، محذوفُ، والأصلُ: «هو ناقِصُ كالأَجْذَمِ»، فحُذِفَ المُشَبَّةُ وهو «النّاقِصُ»، وعليه وعُبِّرُ عنه باسْم المُشَبَّةِ به، فصارَ المُرادُ مِن «الأَجْذَم»: «النّاقِصَ»، وعليه وعليه باسْم المُشَبَّةِ به، فصارَ المُرادُ مِن «الأَجْذَم»: «النّاقِصَ»، وعليه

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» (۱۲۰/۱).

فلا جمعَ بينَ الطَّرَفَيْنِ، بل المذكورُ اسْمُ المُشَبَّهِ به فقط. اهد «ع ش» على «م ر»، وقولُه: «إِنّما يَمْتَنِعُ» إلخ لا يَخْفَى أنّ ما هُنا مِن قَبِيلِ الجمعِ الّذي يُنْبِئُ عنِ التَّشبيهِ؛ لأنّ ضابِطَه: أن يكونَ المُشَبَّهُ به خبرًا عنِ المُشَبَّهِ أو صِفةً له أو حالًا منه، وما هُنا مِن قَبِيلِ الأوّلِ، فكلامُه غيرُ ظاهِرٍ.

قوله: (أي مقطوعُ البَرَكةِ) إِشارةٌ إلى أنّ اسْتِعْمالَ «الجُذامِ» في القَطْعِ مَجازٌ، ثُمّ إِن كَانَتْ عَلاقَتُه المُشابَهَة بأن شُبّة نقصُ البَرَكةِ بقَطْعِ العُضْوِ فهو اسْتِعارةٌ تصريحيّةٌ تحقيقيّةٌ، وإِن كانَتِ العَلاقةُ اسْتِعْمالَ الملزومِ في اللّازِمِ وهو مُطْلَقُ القَطْعِ ثُمّ انْتُقِلَ منه إلى قطعِ البَرَكةِ فمَجازٌ مُرْسَلٌ. اهد «ع ش»(۱).

ب\_ما جاءَ في «حاشِيةِ العَطّارِ على المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ» في أصولِ الفقه:

(ما) مصدريّةٌ ظَرْفيّةٌ (قامَتِ الطُّرُوسُ) أي: الصُّحُفُ جمعُ «طِرْسٍ» بكسرِ الطّاءِ (والسُّطُورُ) مِن عطفِ الجُزْءِ على الكُلِّ، صَرَّحَ به لِدَلالتِه على اللَّلْ الطّاءِ (والسُّطُورُ) مِن عطفِ الجُزْءِ على الكُلِّ، صَرَّحَ به لِدَلالتِه على اللَّفظِ الدّالِّ على المعنى (لِعُيُونِ الأَلْفاظِ) أي لِلمَعاني الّتي يُدَلُّ عليها باللّفظِ.

٠٠ حاشية العطار على المحلي ١٠٠

قوله: (لِعُيُونِ الألفاظِ) مُتَعَلِّقٌ بمحذوفٍ حالٍ أو صِفةٍ لـ «للطُّرُوسِ» و«السُّطُورِ» أو مُتَعَلِّقٌ بـ «قامَتْ»، وفيه على التقديرَيْنِ اسْتِعارةٌ إِمّا تصريحيّةٌ: بأنِ اسْتُعِيرَ لِمَعاني الألفاظِ لفظُ «العُيُونِ» بجامِعِ الإهْتِداءِ، والقَرينةُ إضافةُ

<sup>(</sup>١) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (١٥/١).

«العُيُونِ» لـ «للألفاظِ»، وإِمّا مَكْنِيّةٌ بتشبيهِ الألفاظِ بذَوِي عُيُونِ باصِرةِ بجامِعِ أَنّ كُلَّ بعضُ أجزائِه أشرفُ مِن بعضِها، وإضافةُ «العُيُونِ» إليها تخييلٌ، والبَياضُ والسَّوادُ ترشيحٌ على كُلِّ، والسُّطُورُ والطُّرُوسُ تجريدٌ على كُلِّ، والبَياضُ والسَّوادُ ترشيحٌ على كُلِّ، والسُّطُورُ والطُّرُوسُ تجريدٌ على كُلِّ، وإلى عَلاقةِ التصريحيّةِ أشارَ الشَّارِحُ بقولِه: «ويُهْتَدَىٰ بها كما يُهْتَدَىٰ بالعُيُونِ وإلى عَلاقةِ التصريحيّةِ أشارَ الشَّارِحُ بقولِه: «ويُهْتَدَىٰ بها كما يُهْتَدَىٰ بالعُيُونِ الباصِرةِ»، فـ «الباصِرةُ» اسْمُ نَسَبٍ أي: ذواتُ البَصَرِ، وإلّا لَقالَ: «المُبْصِرةِ» (١).



<sup>(</sup>۱) «حاشية العطار» (۲٦/۱).

# الوظيفةُ التّاسِعةُ والعِشْرُون بَيانُ وَزُنِ الأَبْياتِ الشِّعُرِيّةِ والعِلْمِيّةِ

⊸⊶**ઃ**≋સ્ક્રોફ્ડમું≅•⊷⊷

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «فَرائِدِ المَعاني شرحِ حِرْزِ الأَماني» لِإبْنِ آجُرُّوم:

بَدَأْتُ ببسمِ الله في النظمِ أوّلا ﴿ تَبَارَكَ رَحْمانًا رَحِيمًا ومَوْئِلا هَذه القصيدةُ مِن الطّويلِ، مِن الضّربِ الثّاني منه، وتقطيعُه: فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يَلْزَمُ عَرُوضَها وضَرْبَها القَبْضُ، ويجوزُ فيه في الحَشْوِ القَبْضُ، وهو حَسَنٌ، والكَفُّ، وهو قبيحٌ، ويَدْخُلُه في الإبْتِداءِ الثَّلْمُ والثَّرَمُ، فالقَبْضُ فيه حَسَنٌ، والكَفُّ قَبِيحٌ، ولا يجوزُ اجْتِماعُهُما فيه؛ خَوْفًا مِن تَوالِي أربعةِ أَحْرُفٍ مُتَحَرِّكاتٍ (١).

ب\_ما جاء في «شرحِ الأُشْمُونيِّ على الألفيَّةِ»:

(وأَسْتَعِينُ الله في) نَظْمِ قصيدةٍ (أَلفيّةٌ) أي عِدّةُ أبياتِها أَلْفٌ أو أَلْفانِ ؛ بِناءً على أنّها مِن كامِلِ الرَّجَزِ أو مشطورِه (٢).

ج \_ ما جاءَ في «المِنَحِ المَكِّيّةِ في شرحِ الهَمْزِيّةِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميّ:

<sup>(</sup>۱) «فرائد المعاني» (ص۱۲).

<sup>(</sup>۲) «حاشية الصبان» (۲/ ۲۰/۱).

وقد بَيَّنَ شارِحُها الإِمامُ المُحَقِّقُ في العُلُومِ الأَدَبيّةِ والشَّرْعِيّةِ الشَّمسُ الجَوْجَريُّ شيخُ مَشايِخِنا \_ رحمهُ الله وشَكَرَ سَعْيَه \_ بحرَها وعَرُوضَها وضَرْبَها وقافِيَتَها وما يَدْخُلُها مِن العِلَلِ والزِّحافِ بما أَطالَ فيه ، لكنّه ليسَ له كبيرُ جَدْوَىٰ هُنا ؛ لأنّ مَن يَعْرِفُ فَنَّ العَرُوضِ وتَوابِعَه لا يَحْتاجُ إليه إلّا لِمُجَرَّدِ التّذكيرِ \* ومَن لا يَعْرِفُه يَسْتَوِي عندَه ذِكْرُ ذلك وحَذْفُه اليسيرَ منه والكثيرَ \*

وخُلاصةُ شيءٍ منه: أنّها مِن بحرِ الخفيفِ، وهو مُركَّبٌ مِن سِتّةِ أَجْزاءِ سُباعِيّةِ الحُرُوفِ: «فاعِلاتُن مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلاتُنْ» مَرَّتَيْنِ، وقد يَدْخُلُه الخَبْنُ في «مُسْتَفْعِلُنْ»؛ لأنه أَخَفُ ، بل في «مُسْتَفْعِلُنْ»؛ لأنه أَخَفُ ، بل وفي أجزائِه، فيُحْذَفُ ثاني كُلِّ، وهو حَسَنٌ، والكَفُّ، وهو: حذفُ سابِعِه مِن البعضِ أو الكُلِّ غيرَ السّابعِ (۱)؛ إذْ لا يُوقَفُ على مُتَحَرِّكٍ، وهو صالحٌ، وقد يَجْتَمِعانِ، وهو قبيحٌ، ويَدْخُلُه التّشعيثُ: بأن تَفْقِدَ صُورةُ الوَتَدِ، فيصيرُ «مَفْعُولُنْ» على صورةِ ثلاثةِ أسبابٍ خفيفةٍ، ووَقَعَ في كثيرٍ مِن أبياتِ هذه القصيدةِ، وهو مِن جملةِ الزِّحافِ وإن أُجْرِي مَجْرَى العِلَلِ.

وقافِيَتُها مِن المُتَواتِرِ، وهو: ما فَصَلَ بينَ ساكِنَيْها حرفٌ واحِدٌ مُتَحَرِّكُ ؛ إِذْ ليسَ هُنا بينَ الأَلِفِ والواوِ السّاكِنَيْنِ سِوَىٰ الهَمْزَةِ الّتي هي الرَّوِيُّ(٢).

<sup>(</sup>۱) الصواب: أن يقول: «غير السادس»؛ لأن تفعيلات الخفيف ستة فقط كما هو معلوم، اه تعليقات «المنح المكية» (ص٧٧).

<sup>(</sup>۲) «المنح المكية» (ص۱۷ ـ ۲۷).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الجَمَلِ على شرحِ المَنْهَجِ»:

(ولا تُقْبَلُ) الشَّهادةُ (مِن عَدُوِّ شَخْصٍ عليه) في عَداوةٍ دُنْيَويَّةٍ ؛ لِخَبَرِ الحَاكِمِ السَّابِقِ ؛ ولأَنَّ العَداوةَ مِن أَقْوَىٰ الرِّيَبِ ، بخِلافِ شَهادَتِه له ؛ إِذْ لا تُهْمَةَ ، والفَضْلُ ما شَهدَتْ به الأَعْداءُ.

🦠 حاشية الجمل على شرح المنهج 🗞-

قوله: (والفَضْلُ ما شَهِدَتْ به الأَعْداءُ) هذا عَجُزُ بَيْتٍ مِن بَحْرِ الكامِلِ، وصَدْرُه:

ومَلِيحةٌ شَهِدَتْ لها ضَرّاتُها ﴿ والفَضْلُ ما شَهِدَتْ به الأَعْداءُ اللهِ هُ اللهُ عُداءُ اللهُ ال

ب \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عَقِيلِ على الألفيّةِ»:

قوله: (في ألفيّة) أي في نظم قصيدةِ ألفِ بَيْتٍ مِن كامِلِ الرَّجَزِ، أو أَلفَيْنِ إِن جُعِلَتْ مِن مَشْطُورِه، وعلى هذا لم يَقُلْ: «في أَلْفَيْنِيّةٍ» بالتّثنيةِ لأنّ عَلَمَ التَّثنيةِ يُحْذَفُ لِلنَّسَبِ وإِنِ الْتَبَسَ بالنِّسْبةِ لِلمُفْرَدِ؛ لأنّهُم لا يُبالُون به كما سيأتى (٢).

<sup>(</sup>۱) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٢/٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الخضري على ابن عقيل» (١١/١).

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ ـ ما جاءَ في «المَقاصِدِ النَّحْوِيّةِ في شرحِ شَواهِدِ شُرُوحِ الأَلْفَيّةِ» لِلبَدْرِ العَيْنيِّ:

### الشَّاهِدُ الثَّانِيَ عَشَرَ

دامَنَ سَعْدُكِ لَـوْ رَحِمْتِ مُتَيَّمًا ﴿ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ دامَنَ سَعْدُكِ لَـوْ رَحِمْتِ مُتَيَّمًا ﴿ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

وأقولُ: لم أَقِفْ على اسْمِ قائِلِه ، وتَمامُه:

... ... ... ... بع لَـوْلاكِ لـم يَـكُ لِلصَّـبابةِ جانِحـا

وهو مِن الكامِلِ، وفيه الإِضْمارُ...(١).

### الشَّاهِدُ الثَّالِثَ عَشَرَ:

يا لَيْتَ شِعْرِي مِنْكُمُ حنيفًا ﴿ أَشَاهِرُنَّ بَعَدَنَا السُّيُوفَا اللَّهِ مِنْ الرَّجَزِ المُسَدَّسِ (٢).

#### تنىدة:

تَحَصَّلَ ممّا ذَكَرْناه: أنّ مِن وَظائِفِ الشّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ الإهْتِمامَ الشّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ الإهْتِمامَ بالمَباحِثِ اللَّغُويّةِ والنَّحْوِيّةِ والتَّصْرِيفيّةِ والإشْتِقاقيّةِ والبَلاغِيّةِ والعَرُوضِيّةِ، وقد تَجْتَمِعُ هذه المَباحِثُ أو بعضُها في مَكانٍ واحِدٍ، مِثالُه: قولُ الخُضَريِّ في «حاشِيتِه على الألفيّةِ»:

<sup>(</sup>١) هنا حذف عبارة.

<sup>(</sup>٢) «المقاصد النحوية» (١/١٨١، و١/١٨٣)٠

قوله: (كيَشَمْ) خبرٌ لِمحذوفٍ أي: وذلك كيَشَمُّ، بفتحِ الشِّين مُضارعُ «شَمِمْتُ الطِّيبَ» مِن بابِ «فَرِحَ» على الأَفْصَحِ، لا «عَلِمَ» كما قيلَ؛ لأنه لا يُوافِقُه في المصدرِ، وحَكاه الفَرّاءُ وغيرُه مِن بابِ «نَصَرَ»، والأُولَى تَتَعَيَّنُ هُنا؛ دَفْعًا لِسِنادِ التّوجيهِ، وهو اخْتِلافُ حَرَكةِ ما قبلَ الرَّوِيِّ المُقَيَّدِ، وتركُ شَاءً ميميه لِلضَّرُورةِ، ويجوزُ كونُه مُضارعَ «شامَ البَرْقَ يَشامُه»: إذا رآه، حُذِفَتْ أَلِفُه حِكايةً لِحالةٍ جَزْمِه (۱).



<sup>(</sup>۱) «حاشية الخضرى» (۱/۲۸).

# الوَظِيفةُ الثَّلاثُون بَيانُ قُيُودِ المَسائِلِ وشُرُوطِها

**→•**•≶•⊀}{\$;•}\$••••

«القُيُودُ» جمعُ «قَيْدٍ»، وهو اصْطِلاحًا: ما جِيءَ به لِجَمْعِ أو مَنْعِ أو بَيانٍ، قالَه الشَّيخُ ابْنُ حَجَرٍ في «تُحْفةِ المُحْتاج»(١).

و «الشُّرُوطُ» جمعُ «شَرْطٍ» بسُكُونِ الرَّاءِ ، وهو لُغةً: تعليقُ أمرٍ مُسْتَقْبَلِ بمِثْلِه ، أو إِلْزامُ الشَّيءِ والْتِزامُه ، وبفتحِها: العَلامةُ ، واصْطِلاحًا: ما يَلْزَمُ مِن عَدَمِهُ العَدَمُ ، ولا يَلْزَمُ مِن وُجُودٍ وُجُودٌ ولا عَدَمٌ لِذاتِه ، قالَه في «التَّحْفةِ»(٢).

قالَ في «التَّحْفةِ» أيضًا عندَ قولِ «المِنْهاجِ»: «ومَقْصُودِي به التّنبيهُ على الحِحْمةِ في العُدُولِ عن عِبارةِ «المُحَرَّرِ» وفي إِلْحاقِ قَيْدٍ أو حَرْفٍ أو شرطٍ الحِحْمةِ في العُدُولِ عن عِبارةِ «المُحَرَّرِ» وفي الْحاقِ قَيْدٍ أو حَرْفٍ أو شرطِ لِلمَسْأَلةِ» ما نَصُّه: «واخْتَلَفُوا هلِ الشَّرْطُ يُرادِفُ القَيْدَ، ورُجِّحَ أنّ مآلَهما لشيءِ واحِدٍ، ويُرَدُّ: بأنّ مِن أقسامِ القَيْدِ: ما جِيءَ به لِبَيانِ الواقِعِ كما مَرَّ، وهو نقيضُ الشّرطِ»(٣). اهـ

والإهْتِمامُ ببَيانِ قُيُودِ المَسائِلِ مِن أَهَمِّ وَظائِفِ الشُّرَّاحِ والمُحَشِّين والمُعَلِّقِين على الكُثُبِ، وهو مِن أَصْعَبِ الوَظائِفِ، قالَ الطِّيبِيُّ<sup>(٤)</sup> في «فُتُوحِ الغَيْبِ في الكُثُبِ، وهو مِن أَصْعَبِ الوَظائِفِ، قالَ الطِّيبِيُّ في الكُثُف عن قِناعِ الرَّيْبِ» \_ وهو حاشِيتُه على «الكَشَّافِ» لِلزَّمَخْشَرِيِّ: «هذا وإِنَّ الكَشْفِ عن قِناعِ الرَّيْبِ» \_ وهو حاشِيتُه على «الكَشَّافِ» لِلزَّمَخْشَرِيِّ: «هذا وإِنَّ

<sup>(</sup>١) «تحفة المحتاج» (١/٤).

<sup>(</sup>٢) «تحفة المحتاج» (٢/٨٠٨).

<sup>(</sup>۳) «تحفة المحتاج» (۱/۹٥).

 <sup>(</sup>٤) وهو: الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت ٧٤٣).

أَصْعَبَ السُّبُلِ: تقييدَ القُيُودِ المُبْهَمةِ؛ فإِنّه بَلَغَ في الغُمُوضِ وَراءَ حَدِّ حَلِّ الأَلْغازِ \* وهو الّذي يُعْجِزُ النّاظِرَ فيه كُلَّ الإِعْجازِ \* اللهِ اللهِ اللهِ عَجازِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع

وقالَ العَلَّامةُ الحبيبُ أحمدُ بْنُ حَسَنِ العَطَّاسُ في «تذكيرِ النَّاسِ»: «والحَواشي المُفيدةُ هي: الّتي تُقيِّدُ المُطْلَقَ \* وتَفُكُّ المُغْلَقَ \* وتَحُلُّ المُشْكِلاتِ \* بوُجُوهِ المَعاني وإعْرابِ الكَلِماتِ \* وتُكَمِّلُ ما نَقَصَ مِن الشُّرُوطِ بنقلِ العِبارةِ المَذكورِ منها بعضُها في المتنِ أو الشّرحِ ، وعَزْوِها إلى المادّةِ الّتي نُقِلَتْ منها تلك المذكورِ منها بعضُها في المتنِ أو الشّرحِ ، وعَزْوِها إلى المادّةِ الّتي نُقِلَتْ منها تلك العِبارةُ ؛ لأنّ بعض الشُّرّاحِ وبعض المُخْتَصِرِين يَتَصَرَّفُ في بعضِ العِباراتِ باقْتِصارٍ أو اخْتِصارٍ ، ومِن هُنا وَقَعَ الإِشْكالُ والتّعقيدُ »(٢). اهـ

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «النَّجْمِ الوَهَّاجِ شرحِ المِنْهاجِ» لِلدَّميرِيِّ في أَعْذارِ الجَماعةِ:

ولا رُخْصَةَ في تَرْكِها \_ وإِنْ قُلْنا: سُنَّةٌ \_ إِلَّا بِعُذْرٍ عَامٍّ: كَمَطَرٍ.

- ﴿ النجم الوهاج شرح المنهاج ﴿

وشرطُ كَوْنِ المَطَرِ عُذْرًا: أَن تَحْصُلَ به مَشَقَةٌ ، كما صَرَّحَ به الرّافِعيُّ في الكلامِ على المَرضِ ، وصاحِبُ «التّنبيهِ» حيثُ قالَ هُنا: «ومَن يَتَأَذَّىٰ بالمَطَرِ» ، وفي الجُمُعةِ: «ومَن تَبْتَلُّ ثِيابُه بالمَطَرِ» ، وهو في معنى تقييدِ الماوَرْدِيِّ والمُتَوَلِّي بالشّديدِ ، فعلى هذا لا يُعْذَرُ بالخفيفِ ولا بالشّديدِ إِذا كانَ يَمْشِي في كِنِّ (٣).

<sup>(</sup>١) «فتوح الغيب» ط دائزة دبي الدولية للقرآن الكريم (٦١٢/١).

<sup>(</sup>۲) «تذكير الناس» (ص٣٨).

<sup>(</sup>٣) «النجم الوهاج» (٢/٨٣٨).

ب \_ ما جاءَ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِإبْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ في الماءِ المُشَمَّسِ:

### ويُكْرَهُ المُشَمَّسُ.

-& تحفة المحتاج بشرح المنهاج &-

و(المُشَمَّسُ) ولو مُغَطَّىٰ لكن كَراهةُ المكشوفِ أَشَدُّ، يعني: ما أَثَّرَتْ فيه الشَّمسُ بحيثُ قَوِيَتْ على أن تَفْصِلَ بحِدَّتِها منه زُهُومةً ماءً كانَ أو مائِعًا، ووَكَّلَ شُرُوطَه لِلمُطَوَّلاتِ، وهي:

١ ـ أن يكونَ بقُطْرٍ حارِّ وقتَ الحَرِّ في إِناءٍ مُنْطَبِعٍ ، وهو ما يَمْتَدُّ تحتَ المِطْرَقةِ ولو بالقُوّةِ: كِبِرْكةٍ في جَبَلِ حَدِيدٍ غيرِ نَقْدٍ ومُغَشَّى به يَمْنَعُ انْفِصالَ الزُّهُومةِ ، بخِلافِ نَقْدٍ غُشِّي أو اخْتَلَطَ بما تَتَوَلَّدُ هي منه ولو غيرَ غالبٍ ، الزُّهُومةِ ، بخِلافِ نَقْدٍ غُشِّي أو اخْتَلَطَ بما تَتَولَّدُ هي منه ولو غيرَ غالبٍ ، خِلافًا لِلزَّرْكَشيِّ ، وادِّعاءُ أنّها لا تَتَولَّدُ إلا مِن غالبٍ أو مُتَحَصِّلِ بالنّارِ ممنوعٌ ، ويُؤيِّدُه قولُه \_ وإن رَدَدْتُه في «شرحِ العُبابِ» \_ بتَولُّدِها مِن الصَّدَإِ ، ممنوعٌ ، ويُؤيِّدُه قولُه \_ وإن رَدَدْتُه في «شرحِ العُبابِ» \_ بتَولُّدِها مِن الصَّدَإِ ، بل هو شرطٌ فيها عندَه سَواءٌ النَّقُدُ وغيرُه كما شَمِلَتْه عِبارَتُه ، وهي: «تَخْتَصُّ الكَراهةُ بكُلِّ إِناءٍ مُنْطَبِع مُصَدَّىٰ».

٧ ـ وأن يُسْتَعْمَلَ وهو حارٌ ولو في ثَوْبٍ لَبِسَه رَطْبًا في ظاهِرِ أو باطِنِ بَدَنِ حَيِّ: كَأَبْرَصَ يُخْشَىٰ زِيادةُ بَرَصِه ، وغيرِ آدَميِّ يُخْشَىٰ بَرَصُه ، وذلك للخَبَرِ الصّحيحِ: «دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ» ، واسْتِعْمالُه مُريبٌ ؛ لأنه يُخشَىٰ منه البَرَصُ كما صَحَّ عن عُمَرَ ـ ﷺ ـ واعْتَمَدَه بعضُ مُحَقِّقِي الأَطِبّاءِ ؛ لِقَبْض تلك الزُّهُومةِ على مَسامِّ البَدَنِ ، فتَحْبِسُ الدَّمَ (١).

<sup>(</sup>١) «تحفة المحتاج» ط دار الضياء (٢٧٩/١ ـ ٢٨٠)٠

# ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ العَطّارِ على المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ» في مِثالِ دَلالةِ الإَقْتِضاءِ الَّذي تَوَقَّفَتِ الصِّحَّةُ فيه عَقْلًا على إِضْمارِ:

والثَّاني: كما في قولِه تعالى: ﴿ وَسَئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ أي: أهلَها؛ إِذِ القَرْيةُ \_ وهي: الأَبْنِيةُ المُجْتَمِعةُ \_ لا يَصِحُّ سُؤالُها عَقْلًا.

-﴿ حاشية العطار على المحلي ﴿-

قوله: (لا يَصِحُّ سُؤالُها عَقْلًا) جَرْيًا على العادةِ ، فلا بُدَّ مِن هذا القَيْدِ ؛ إِذْ يَجُوزُ سُؤالُ الجُدْرانِ ونُطْقُها بالجَوابِ خَرْقًا لِلعادةِ ، فلا يَتَأَتَّى الحكمُ بعَدَم الصِّحّةِ عَقْلًا (١).

# ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الشُّرْبِينيِّ على شرح البَهْجةِ»:

قالَ في «الرَّوْضةِ» كأصلِها: «وشرطُ البِناءَيْنِ فيه: أن يَنْفُذَ أحدُهما إلى الآخرِ، وإلّا فلا يُعَدّانِ مَسْجِدًا واحِدًا»، ثُمّ لا يَضُرُّ كونُ البابِ بينَهما مردودًا أو مُغْلَقًا، وبذلك يُعْلَمُ: أنّ الشُّبّاكَ مُضِرُّ، فلو وَقَفَ مِن وَرائِه بجِدارِ المَسْجِدِ ضَرَّ.

#### 🦠 حاشية الشربيني على شرح البهجة 🚷-

قوله: (أنّ الشَّبّاكَ مُضِرُّ) أي بشرطِ أن يكونَ بحيثُ لو أَرادَ الذَّهابَ إلى الإمامِ مِن بابِ المَسْجِدِ احْتاجَ إلى اسْتِدْبارِ القِبْلةِ، ولا يَضُرُّ احْتِياجُه إلى التَّيامُنِ والتَّياسُرِ، اهـ «سم على المنهج».

<sup>(</sup>۱) «حاشية العطار» (۲/۲/۱).

قوله: (بجِدارِ المَسْجِدِ) إِلّا إِذَا كَانَ بِحِيثُ يَرَىٰ منه المَسْجِدَ وبابُ المَسْجِدِ مفتوحٌ عن يمينه أو يَسَارِه بِحيثُ لو ذَهَبَ إليه لِيَدْخُلَ منه صارَتِ القِبْلةُ عن يمينه أو يَسَارِه؛ لِوُجُودِ الرُّوْيةِ معَ النَّفُوذِ مِن البابِ وإِمْكَانِ المُرُورِ القِبْلةُ عن يمينه أو يَسَارِه؛ لِوُجُودِ الرُّوْيةِ معَ النَّفُوذِ مِن البابِ وإِمْكَانِ المُرُورِ القِبْلةُ عن يمينه أو يَسَارِه؛ لِوُجُودِ الرُّوْيةِ معَ النَّفُوذِ مِن البابِ وإِمْكَانِ المُرُورِ القِبْلةُ في ظَهْرِه، فيُشْتَرَطُ لِمَن هو خارجَ المَسْجِدِ هذه النَّلاثِمانة ذِراعِ تقريبًا، اهد «سم» المَسْجِدِ هذه النَّلاثِمانة ذِراعِ تقريبًا، اهد «سم» أيضًا، وخالَفَ الشِّهابُ عَمِيرَةُ فقالَ: «إِنّ الإنْجِرافَ إلى اليمينِ أو اليسارِ مُضِرِّ»، اهد وقولنا: «وبابُ المسجدِ مفتوحٌ» أي: غيرُ مُغْلَقٍ ولو مردودًا؛ لأنّ المَرْدُودَ إِنّما يَمْنَعُ المُشاهَدةَ دُونَ الإسْتِطْراقَ كما في «الرَّوْضةِ»، والمُشاهَدةُ حاصِلةٌ مِن الشَّبّاكِ، تَدَبَّرْ، هذا كُلَّه على ما فَهِمَه «سم»...(۱).



<sup>(</sup>۱) «حاشية الشربيني» (۱/۱) ·

# الوَظِيفَتانِ الحادِيةُ والثّانِيةُ والثَّلاثُون بَيانُ المَشْمُولاتِ والمُحْتَرَزاتِ

صِيَغُ الشُّمُولِ: نحوُ قولِهم: «فيَدْخُلُ فيه كذا»، أو قولِهم: «وشَمِلَ قوله كذا».

وصِيَغُ الإحْتِرازِ: نحوُ قولِهم: «فخَرَجَ به كذا»، أو قولِهم: «واحْتَرَزَ بقولِه كذا عن كذا».

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «غايةِ الوُصُولِ شرحِ لُبِّ الأُصُولِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصارِيِّ:

(وَالحُكْمُ) المُتَعارَفُ بين الأصوليِّين بالإِثْباتِ والنَّفي: (خِطَابُ الله) تَعالَىٰ، أَيْ كَلامُه النَّفْسِيُّ الأَزَلِيُّ المُسمَّىٰ في الأَزَلِ: «خِطابًا» حقيقةً على الأصحِّ كما سيَأتى \_ (المُتَعَلِّقُ):

إمّا (بِفِعْلِ المُكلَّفِ) أي البالغِ العاقلِ الّذي لم يَمْتَنِعْ تكليفُه ـ تَعَلَّقًا مَعْنَوِيًّا قبلَ وُجُودِه أو بعدَ وُجُودِه قبلَ البِعْثةِ ، وتَنْجِيزِيًّا بعدَ وُجُودِه بعدَ البعثةِ ؛ إذْ لا حكمَ قبلَها كما سيَأتي ذلكَ:

(اقْتِضَاءً) \_ أَيْ: طَلَبًا \_ لِلفعلِ وُجُوبًا، أو نَدْبًا، أو حُرْمةً، أو كَراهةً، أو خَراهةً، أو خِلافَ الأَولي (أَوْ تَخْيِيرًا) بين الفعلِ وتركِه: أَيْ إِباحةً.

فَيَشْمَلُ ذَلَكَ: الفعلَ القَلْبِيِّ الإعْتِقادِيَّ وغيرَه، والقَوْلِيَّ وغيرَه، والكَوْلِيَّ وغيرَه، والكَفَّ والكَفَّ ، والمُكلَّفَ الواحِدَ: كالنَّبِيِّ ﷺ في خَصائِصِه، والأَكْثَرَ مِن الواحدِ.

(وَ) إِمَّا (بِأَعَمَّ) مِن فِعلِ المُكلَّفِ (وَضْعًا، وَهُوَ): الخِطابُ (الْوَارِدُ) بكونِ الشِّيءِ (سَبَبًا، وَشَرْطًا، وَمَانِعًا، وَصَحِيحًا، وَفَاسِدًا) وسيَأتي بَيانُها.

فَيَشْمَلُ ذَلَك: فعلَ المُكلَّفِ: كَالزِّنَا سَبَبًا لِوُجُوبِ الْحَدِّ، وغيرَ فعلِه: كَالزَّوالِ سَبَبًا لِوجوبِ الظُّهْرِ، وإتلافِ غيرِ المُكلَّفِ \_ كَالسَّكْرانِ \_ سببًا لوُجُوبِ الضَّمانِ.

و ﴿خِطَابٌ ﴾ كالجنسِ ، وخَرَجَ بإِضافتِه إلى ﴿الله ﴾: خطابُ غيرِه ، وإنَّما وَجَبَتْ طاعةُ الرَّسُولِ والسَّيِّدِ بإيجابِ الله تعالى إيّاها .

وبـ (فِعلِ المُكلَّفِ): خطابُ الله تعالى المُتَعَلِّقُ بذاتِه وصِفاتِه وذَواتِ المُكلَّفين والجَماداتِ: كَمَدلولِ: ﴿ اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ ﴿ خَالِقُ كَلَّ اللهُ كَلَّ فِي اللهُ كَلَّ اللهُ هُوَ ﴾ ﴿ خَالِقُ كُلِّ اللهُ عَلَى المُكلَّفين والجَماداتِ: كَمَدلولِ: ﴿ اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُو ﴾ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ﴾ .

وبـ « الا قْتِضاءِ » و « التّخييرِ » و « الوَضْعِ » : مَدلولُ : ﴿ وَمَا تَعَمَلُونَ ﴾ مِن قولِه : ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعَمَلُونَ ﴾ ؛ فإنّه مُتَعَلِّقٌ بفعلِ المُكلَّفِ لا باقْتِضاءِ ، ولا تخييرٍ ، ولا وَضْعِ ، بل مِنْ حيثُ الإِخبارُ بأنّه مخلوقٌ لله (١).

ب \_ ما جاءَ في «أَسْنَىٰ المَطالِبِ شرحِ رَوْضِ الطَّالِبِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا أيضًا:

<sup>(</sup>۱) «رياضة العقول في إيضاح غاية الوصول» (٢٦/١ ـ ٢٨).

(الرُّكْنُ الخامِسُ) لِلضَّمانِ الشَّامِلِ لِلكَفالةِ: (صِيغةُ الإلْتِزامِ) لِتَدُلَّ على الرِّضا، والمُرادُ بها: ما يُشْعِرُ بالإلْتِزامِ، فيَشْمَلُ اللَّفْظَ والكِتابةَ وإِشارةَ الرَّضا، والمُرادُ بها: ما يُشْعِرُ بالإلْتِزامِ، فيَشْمَلُ اللَّفْظَ والكِتابةَ وإِشارةَ الأَّخْرَسِ: (كـ«خَمِنْتُ مالَكَ على فُلانٍ»، أو «تَكَفَّلْتُ ببَدَنِه»(١).

ج ـ ما جاءَ في «أَسْنَى المَطالِبِ» أيضًا في شرحِ قولِ «الرَّوْضِ»: «ولا ـ أي ولا ـ أي ولا يَضُرُّ ـ كثيرٌ بمُجاوِرِه: كعُودٍ» إلى قولِه: «ولا بما لا يَسْتَغْنِي عنه في مَمَرًّه ومَقَرِّه: كطُحْلُبٍ ونَوْرَةٍ لم تُطْبَخْ ، وأَوْراقِ شَجَرٍ تَناثَرَتْ وتَفَتَّتَتْ»:

وخَرَجَ بـ ﴿ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ ﴾: ثِمَارُهَا ؛ لإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عنها غَالِبًا ، وبقولِه: ﴿ لَا إِن طُرِحَتْ ﴾ فَتَضُرُّ ؛ لذلك ، وبقولِه: ﴿ لا إِن طُرِحَتْ ﴾ فَتَضُرُّ ؛ لذلك ، وبقولِه: ﴿ وتَفَتَتَتْ ﴾: غيرُ المُتَفَتِّةِ ، فلا تَضُرُّ وإِن طُرِحَتْ ؛ لأنّها مُجاوِرةً (١٠).

د\_ما جاءَ في «فتح الوَهّابِ» له أيضًا في شرحِ قولِ «المَنْهَجِ»: «والمُسْتَعْمَلُ في فرضٍ غيرُ مُطَهِّرٍ إِن قَلَّ »:

والمُرادُ بالفَرْضِ: ما لا بُدَّ منه أَثِمَ بتَرْكِه أم لا، عِبادةً كانَ أم لا، فيَشْمَلُ ما تَوَضَّأَ به الصَّبِيُّ، وما اغْتَسَلَتْ به الذِّمِّيَّةُ لِتَحِلَّ لحليلِها المُسْلِمِ<sup>(٣)</sup>.

هــما جاءَ في «مَواهِبِ الفَتّاحِ شرحِ تلخيصِ المِفْتاحِ» لِابْنِ يعقوبَ المَغْرِبيِّ (ت ١١٢٨):

وهو (تعيينُ اللَّفظِ لِلدَّلالةِ على معنَّىٰ) خَرَجَ بقولِه: «تعيينُ اللَّفظِ»

<sup>(</sup>۱) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٢) «أسنئ المطالب شرح روض الطالب» (١/٨).

<sup>(</sup>٣) «فتح الوهاب» (٦/١).

تعيينُ نحوِ الإِشارةِ باليَدِ أوِ الرّأسِ لِلدَّلالةِ ، فلا يُرادُ هُنا كما ذَكَرْنا ، ومعنَىٰ تعيينِ اللَّفظِ: أن يُخَصَّصَ مِن بينِ سائِرِ الأَلْفاظِ بأنه لهذا المعنَىٰ الخاصِّ لِيَفْهَمَه منه عندَ ذِكْرِه العالِمُ بالوَضْعِ (بنفسِه) خَرَجَ به: التّعيينُ لِلدَّلالةِ بواسِطةِ القرينةِ ، وهو وضعُ المَجازِ (۱).

#### **SU**

### ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاء في «حاشِيةِ الشَّهابِ الرَّمْليِّ على شرحِ الرَّوْضِ» أثناءَ الكلامِ على تنبيهِ المأمومِ الإِمامَ إِذا نابَه شيءٌ:

ولم يُبيِّنِ المُصَنِّفُ: أنَّ التَّنبيهَ بما ذُكِرَ مندوبٌ أو مُباحٌ أو واجِبٌ؟، ولا رَيْبَ أنه مندوبٌ لِمَنْدُوبٍ، ومُباحٌ لِمُباحٍ: كإِذْنِه لِداخِلٍ، وواجِبٌ لِمُباحٍ: كإِذْنِه لِداخِلٍ، وواجِبٌ لِواجِبٍ: كإِنْذارِه أَعْمَى.

-﴿ حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض ﴿-

قوله: (ومُباحٌ لِمُباحٍ) قالَ شيخُنا: مُرادُه بالمُباحِ: جائِزُ الفِعْلِ، فيَشْمَلُ المَكْرُوهَ، وهو المقصودُ هُنا؛ بدليلِ ذِكْرِهِم المندوبَ والواجِبَ والمُباحَ، وسُكُوتِهِم عنِ المَكْرُوهِ، فعُلِمَ: أنه مُرادُهُم به، وإِلّا فالصّلاةُ ليسَ فيها مُباحٌ مُسْتَوي الطَّرَفَيْن (٢).

ب \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشَّرُوانيِّ على التُّحْفةِ» نَقْلًا عن «حاشِيةِ الشَّبْرامَلِّسيِّ

<sup>(</sup>۱) «شروح التلخيص» (۶/۶).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض» (١٨١/١).

على نِهايةِ المُحْتاج»:

(فصلٌ) في آدابِ قاضِي الحاجةِ ، ثُمّ الإسْتِنْجاءِ .

-& حاشية الشرواني على تحفة المحتاج &--

(فصلٌ في آدابِ قاضي الحاجةِ) و «الآدابُ» بالمَدِّ جمعُ «أَدَبِ»، والمُرادُ به هُنا: المطلوبُ شرعًا، فيَشْمَلُ المُسْتَحَبَّ والواجِبَ. «ع ش»(۱).

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عَقِيلٍ» في تعريفِ المُبْتَدَإِ:

فهو بمعنى قولِهم: «هو الإسمُ العارِي عنِ العَوامِلِ اللَّفظيّةِ غيرِ الزّائِدةِ وشِبْهِها مع كونِه مُخْبَرًا عنه أو وَصْفًا مُكْتَفِيًا بمرفوعِه»، والمُرادُ: الإسمُ ولو تأويلًا ؛ لِيَدْخُلَ نحوُ: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾، فخَرَجَ: ما اقْتَرَنَ بعامِلٍ لَفْظِيِّ مِن فِعْلٍ أو حَرْفٍ مَثلًا ، و دَخَلَ بـ «غيرِ الزّائِدةِ»: ما سيأتي في الشّرحِ ، فَظَيِّ مِن فِعْلٍ أو حَرْفٍ مَثلًا ، و دَخَلَ بـ «غيرِ الزّائِدةِ»: ما سيأتي في الشّرحِ ، وخَرَجَ بكونِه مُخْبَرًا عنه إلخ: أَسْماءُ الأفعالِ والأَسْماءُ قبلَ التركيبِ: كالأَعْدادِ المسرودةِ ؛ فإنّها عارِيةٌ عنِ العَوامِلِ لكنّها لَيْسَتْ مُبْتَدَآتٍ ؛ لأنّها لَيْسَتْ مُخْبَرًا عنها ولا وَصْفًا إلخ (٢).

د\_ما جاء في «حاشِيةِ الصَّبّانِ على الأُشْمُونيِّ»:

(والخَبَرُ: الجُزْءُ المُتِمُّ الفائِدَةْ) معَ مُبْتَدَإٍ غيرِ الوَصْفِ المذكورِ ؛ بدَلالةِ المَقامِ والتَّمثيلِ بقولِه: (كالله بَرُّ والأَيادِي شاهِدَةْ) فلا يَرِدُ الفاعِلُ ونحوُه.

<sup>(</sup>١) «حاشية الشرواني على التحفة» (١/٧٧١).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الخضرى على ابن عقيل» (١٢٣/١).

#### 🤏 حاشية الصبان على شرح الأشموني 🚷-

قوله: (معَ مُبْتَدَإِ) خَرَجَ به: فاعِلُ الفِعْلِ ونائِبُه، وقولِه: «غيرِ الموصوفِ المذكورِ» خَرَجَ به: فأعِلُ الوَصْفِ المذكورِ ونائِبُه، فقولُ الشَّارِحِ بعدُ: «فلا يَرِدُ الفاعِلُ» أي: فاعِلُ الفِعْلِ وفاعِلُ الوَصْفِ على التوزيعِ (١).



<sup>(</sup>۱) «حاشية الصبان على الأشموني» (١/١)٠

## الوَظِيفةُ الثَّالِثةُ والثَّلاثُون بَيانُ الإِطْلاقاتِ

**→→**•₩}{%}

صِيغةُ الإِطْلاقِ: «سَواءٌ كانَ كذا أو كذا» ، و «مُطْلَقًا» ، و «لو كانَ كذا» ، و «لا فَرْقَ بينَ أن يكونَ كذا وكذا» ، ونحوُها .

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوَويِّ:

واعْلَمْ: أنّ المسألة الأُولَى مسألة القَوْلَيْنِ لا فَرْقَ فيها بين أن يكونَ التَّغَيُّرُ بطَعْمٍ أو لَوْنٍ أو رائِحةٍ ، هذا هو الصَّوابُ ، وقالَ الشّيخُ أبو عَمْرِو بْنُ الصَّلاحِ ـ هِ عَنْدِي: أنّ التَّغَيُّرُ بالمُجاوَرةِ لا يكونُ إِلّا بالرّائِحةِ ، لأنّ تَغَيُّرُ اللّوْنِ والطَّعْمِ لا يُتَصَوَّرُ إِلّا بانفِصالِ أَجْزاءِ واخْتِلاطِها ، والرّائِحةُ تَغَيُّرُ اللّوْنِ والطَّعْمِ لا يُتَصَوَّرُ إِلّا بانفِصالِ أَجْزاءِ واخْتِلاطِها ، والرّائِحةُ تَحْصُلُ بدُونِ ذلك ، ولهذا تتَغَيَّرُ رائِحتُه بما على طَرَفِ الماءِ لا طَمْعُه ولُونُه » ، وهذا الّذي قالَه الشّيخُ أبو عَمْرٍو ضعيفٌ مردودٌ لا نَعْرِفُه لأحدٍ مِن الأصحابِ إلّا ما سأذْكُرُه عنِ الماورْدِيِّ إِن شاءَ الله تعالى ، بل هو مُخالِفُ للمُعْهُومِ كلامِ الأصحابِ وإطْلاقِهِمِ المُقْتَضِي عَدَمَ الفَرْقِ بينَ الأَوْصافِ الثّلاثةِ ، بل هو مُخالِفُ لِما صَرَّحَ به جَماعةٌ منهم شيخُ الأَصْحابِ الشّيخُ أبو حامِدٍ وصاحِبُه المَحامِليُّ ، وقالَ أبو حامِدٍ في «تعليقِه» في بابِ الماءِ الذي حامِدِ وصاحِبُه المَحامِليُّ ، وقالَ أبو حامِدٍ في «تعليقِه» في بابِ الماءِ الذي يَنْجُسُ والذي لا يَنْجُسُ والذي لا يَنْجُسُ والذي لا يَنْجُسُ: «وإن وَقَعَ فيه ما لا يَخْتَلِطُ: كالعُودِ الصَّلْبِ والعَنْبَرِ

أوِ الدُّهْنِ الطِّيبِ؛ فإِنَّه لا يَخْتَلِطُ ولكن لو غَيَّرَ بعضَ أوصافِه فهو مُطَهِّرٌ»، وقالَ المَحامِليُّ في «التّجريدِ»: «قالَ الشّافِعيُّ: وإِن وَقَعَ فيه قليلٌ لا يَخْتَلِطُ به: كَعُودٍ وعَنْبَرٍ ودُهْنِ فلا بأسَ»، قالَ: «ولا فَرْقَ بينَ أن يُغَيِّرَ أوصافَ الماءِ أو لا يُغَيِّرَه»، فهذا لفظُهما، وقولُهما: «أحدَ أوصافِه» صريحٌ فيما ذكرْتُه، فالصَّوابُ: أن لا فَرْقَ بين الأوصافِ(۱).

ب \_ ما جاءً في «أَسْنَى المَطالِبِ شرحِ رَوْضِ الطَّالِبِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا في الجِناياتِ:

(فإِن أَوْجَرَه سُمَّا) صِرْفًا أو مخلوطًا (يَقْتُلُ) مِثْلَ المُوجَرِ بفتحِ الجيمِ (غالِبًا فماتَ فالقِصاصُ) واجِبٌ سَواءٌ كانَ السُّمُّ مُوحِيًا أو غيرَ موحٍ (٢).

ب \_ ما جاءَ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِإبْنِ حَجَرٍ:

و (المُشَمَّسُ) ولو مُغَطَّى لكنْ كَراهةُ المكشوفِ أَشَدُّ<sup>(٣)</sup>.

ج \_ ما جاءَ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ» أيضًا مع «حاشِيةِ الشَّرُوانيِّ»:

(قُلْتُ: الأَصَحُّ: حِلُّ قَلْبِ وَرَقِه) مُطْلَقًا (بعُودٍ) أو نحوِه (وبه قَطَعَ العِراقيُّون، والله أعلمُ).

⊗ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج &-

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱۰٥/۱ ـ ۱۰٦).

<sup>(</sup>٢) «أسنئ المطالب» (٤/٥).

<sup>(</sup>٣) «تحفة المحتاج» (١/٤/١).

قوله: (مُطْلَقًا) أي سَواءٌ أَكانَتِ الوَرَقةُ قائِمةً فصَفَّحَها بنحوِ عُودٍ أم لم تَكُنْ كذلك. «نهاية»(١).

د ـ ما جاءَ في «مُغْنِي المُحْتاجِ شرحِ المِنْهاجِ» لِلخطيبِ الشَّرْبِينيِّ في الغَصْبِ:

(ومَتَى أَتْلَفَ الآخِذُ مِن الغاصِبِ مُسْتَقِلَّا به) أي الإِتْلافِ وهو مِن أهلِ الضَّمانِ (فالقَرارُ عليه مُطْلَقًا) أي: سَواءٌ كانَتْ يَدُه يَدَ ضَمانٍ أو أَمانةٍ ؛ لأنَّ الإِتْلافِ أَقْوَىٰ مِن إِثْباتِ اليَدِ العادِيةِ (٢).

#### W/2000

ومِثالُه في الحَواشي:

أ\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الجَمَلِ على شرحِ المَنْهَجِ»:

أمّا الجارِي ففي «المجموع» عن جَماعة الكَراهةُ في القليلِ منه دُون الكثيرِ، ثُمّ قالَ: «ويَنْبَغِي أن يَحْرُمَ البَوْلُ في القليلِ مُطْلَقًا؛ لأنّ فيه إِتْلافًا عليه وعلى غيره، وأمّا الكثيرُ فالأَوْلَى اجْتِنابُه.

-& حاشية الجمل على شرح المنهج &-

قوله: (في القليلِ مُطْلَقًا) أي سَواءٌ كانَ جارِيًا أو راكِدًا (٣).

<sup>(</sup>١) «تحفة المحتاج» (١/٤٥١).

<sup>(</sup>۲) «مغني المحتاج» (۳٤٢/۳).

<sup>(</sup>٣) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٨٨/١).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الدُّسُوقيِّ على شرحِ السَّعْدِ على التَّلخيصِ» في تعريفِ الوَضْعِ في بحثِ الحقيقةِ:

(والوَضْعُ) أي: وَضْعُ اللَّفظِ: (تعيينُ اللَّفظِ لِلدَّلالةِ على معنَّى بنفسِه).

→ حاشية الدسوقي على شرح السعد ۞

قوله: (تعيينُ اللّفظِ) أي ولو بالقُوّةِ ؛ لِتَدْخُلَ الضَّمائِرُ المُسْتَتِرَةُ (١).



<sup>(</sup>۱) «حاشية الدسوقي على السعد» (٩/٤).

# الوَظِيفةُ الرّابِعةُ والثَّلاثُون ترجيحُ الأقوالِ وتضعيفُها

~**ઃ**ક્રિસ}{દ્રસક્ર••••

هذه الوَظيفةُ مِن أَهَمِّ وَظائِفِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ، والقائِمُ بها الرَّاسِخُون في عِلْمِهِم ﴿ الكَامِلُون في فَنِّهِم ﴿ المُمارِسُون له ﴿ المُفْنُون أعمارَهم في سبيلِه ﴾

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوويِّ:

<sup>(</sup>۱) مقدمة «المجموع شرح المهذب» ط دار الفتح (ص٧٧)، قالَ مُحَقِّقُها: «هذا مَنْهَجٌ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُؤَلِّفٍ أو مُتَصَدِّر لِلفَتْوَىٰ أن يَأْخُذَ به». اهـ

قالَ المُصَنِّفُ عَنِي: (وإِن وَقَعَ فيه ما لا يَخْتَلِطُ به فغَيَّر رائِحَتَه كالدُّهْنِ الطَّيبِ والعُودِ ففيه قولانِ: قالَ في «البُويْطيِّ»: لا يَجُوزُ الوُضُوءُ به كالمُتَغَيِّر بزَعْفَرانٍ ، ورَوَىٰ المُزَنيُّ: أنه يجوزُ ، لأن تَغَيَّره عن مُجاوَرةٍ ، فهو كما لو تَغَيَّر بجيفة بقُرْبِه ، وإِن وَقَعَ فيه قليلُ كافُورٍ فتَغَيَّرَتْ به رائِحتُه فوجهانِ: أحدُهما: لا يجوزُ الوُضُوءُ به كما لو تَغَيَّر بالزَّعْفَرانِ ، والثّاني: يجوزُ ، لأنه لا يَخْتَلِطُ به ، وإنّما يَتَغَيَّرُ مِن جِهةِ المُجاوَرةِ .

الشَّرِحُ: هذانِ القَوْلانِ مشهورانِ ، الصّحيحُ منهما باتّفاقِ الأَصْحابِ: روايةُ المُزنيِّ: أنه يجوزُ الطَّهارَةُ به ، وقَطَعَ به جمهورُ كِبارِ العِراقِيِّين منهم الشّيخُ أبو حامِدٍ وصاحِباه الماوَرْدِيُّ والمَحامِليُّ في كُتبِه: «المجموعِ» و«التّجريدِ» و«المُقْنِعِ» ، وأبو عليِّ البَنْدَنِيجيُّ في كِتابِه «الجامِع» والشّيخُ أبو الفتحِ نَصْرُ بْنُ إبراهيمَ بْنِ نصرٍ المَقْدِسيُّ الزّاهِدُ في كِتابَيْه «التّهذيبِ» و«الإنْتِخابِ» الدِّمَشْقيُّ وغيرُهم وجَماعةٌ مِن الخُراسانِيِّين مِن أصحابِ القَفّالِ منهم الشّيخُ أبو مُحمَّدٍ في «الفُرُوقِ» والقاضِي حُسَيْنُ والفُورانيُّ وغيرُهم ، والأَصَحُّ مِن الوَجْهَيْنِ في المسألةِ الثّانِيةِ: الجَوازُ أيضًا (۱).

ب \_ ما جاءَ في «فتحِ القريبِ المُجِيبِ شرحِ الغايةِ والتّقريبِ» لِابْنِ قاسِمِ الغَزِّيِّ في أَرْكانِ الصّلاةِ:

(و) السّابعَ عَشَرَ: (نِيّةُ الخُرُوجِ مِن الصّلاةِ) وهذا وجهٌ مرجوحٌ، وقيلَ: لا يَجِبُ ذلك أي نِيّةُ الخُرُوجِ، وهذا الوَجْهُ هو الأَصَحُّ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱/٥/۱).

<sup>(</sup>٢) «فتح القريب المجيب» ط دار المنهاج (ص١٢٨)٠

ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشِّهابِ الرَّمْليِّ على شرحِ الرَّوْضِ»:

(فإن تَنَجَّسَ ثَوْبُه بِما لا يُعْفَىٰ عنه) مِن النَّجاسةِ (ولم يَجِدْ ماءً وَجَبَ قَطْعُ مَوْضِعِها إِن لَم تَنْقُصْ قِيمَتُه) بِالقَطْعِ (أكثرَ مِن أُجْرَتِه) أي أُجْرَةِ ثوبٍ يُصَلِّي فيه لو اكْتَراه، قالَ في «المُهِمّاتِ»: «وهذا تَبَعَ فيه الشَّيْخانِ المُتَوَلِّي، يُصَلِّي فيه لو اكْتَراه مع أُجْرَةِ والصَّوابُ: اعْتِبارُ أكثرِ الأَمْرِيْنِ مِن ذلك ومِن ثَمَنِ الماء لوِ اشْتَراه معَ أُجْرَةِ والصَّوابُ: عندَ الحاجةِ ؛ لأنّ كُلَّا منهما لوِ انْفَرَدَ وَجَبَ تحصيلُه، وقَيَّدَ الشَّيْخانِ وُجُوبَ القَطْعِ بحصولِ سَتْرِ العَوْرَةِ بِالطَّاهِرِ، قالَ الزَّرْكَشِيُّ: «ولم يَذْكُرُه وَجُوبَ القَطْعِ بحصولِ سَتْرِ العَوْرَةِ بِالطَّهِرِ، قالَ الزَّرْكَشِيُّ: «ولم يَذْكُرُه المُتَولِّي، والظَّهِرُ: أنه ليسَ بقَيْدٍ ؛ بِناءً على أنّ مَن وَجَدَ ما يَسْتُرُ به العَوْرَة لَزَمَه ذلك، وهو الصّحيحُ ، وكأنّ المُصَنِّفُ حَذَفَه لذلك.

. . . . .

(ولو شَقَّ الثَّوْبَ) المذكورَ (نِصْفَيْنِ لم يَجُزِ التَّحَرِّي) فيهما؛ لأنه رُبّما يكونُ الشَّقُ في مَحَلِّ النَّجاسةِ، فيكونانِ نَجِسَيْنِ (وإِن غَسَلَ نِصْفَه أو نِصْفَ ثوبٍ نَجِسٍ) كُلَّه (ثُمِّ) غَسَلَ (النِّصْفَ الثّانيَ بما) أي معَ ما (جاوَرَه) مِن الأوّلِ (طَهْرَ) كُلَّه سَواءٌ أَغَسَلَه بصَبِّ الماءِ عليه في غيرِ جَفْنةٍ أم فيها، وما وقعَ في «المجموعِ» مِن تَقْيِيدِه بالأوّلِ مَرْدُودٌ كما بَيَّنْتُه في «شرحِ البَهْجَةِ».

-& حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض &-

قوله: (وهذا تَبِعَ فيه الشَّيْخانِ المُتَوَلِّيَ) أَشَارَ إلى تصحيحِه، وكَتَبَ عليه: «وأَنْكَرَ الشَّاشِيُّ كَلامَ المُتَوَلِِّي، وقالَ: الوَجْهُ: أَن يُعْتَبَرَ ثَمَنُ التَّوْبِ لا أُجْرَتُه؛ لأنه يَلْزَمُه شِراؤُه بِثَمَنِ المِثْلِ، والّذي قالَه ضعيفٌ؛ لأنا إِنّما أَوْجَبْنا

الشّراء لِبَقاءِ العَيْنِ، وفي الأُجْرَةِ بِخُرُوجِ الماليّةِ كما في القَطْعِ، قُلْتُ: هذا التّوجية يُبْطِلُ ما ذَكَرَه مِن الصّوابِ؛ فإنّه إِذا أَوْجَبَ ثَمَنَ الماءِ وأُجْرَةَ الغَسْلِ فقد أَوْجَبَ غَرامة واحِدةً، فما ذَكَرَه المُتَولِّي فقد أَوْجَبَ غَرامة واحِدةً، فما ذَكَرَه المُتَولِّي فقد أَوْجَبَ غَرامة واحِدةً، فما ذَكَرَه المُتَولِّي أَوْجَبَ فرامة واحِدةً، فما ذَكَرَه المسألةِ أَوْلَى بالوُجُوبِ ممّا ذَكَرَه هو، ثُمّ إِنّ ما ذَكَرَه لا يَسْتَقِيمُ؛ لأنّ صُورة المسألةِ فيما إِذا تَعَذَّرَ عليه الغَسْلُ لِعَدَمِ الماءِ، والماءُ لا يَتَأتَّى اعْتِبارُ تقديرِه؛ لأنه متى قُدِّرَ وُجُودُه لَزِمَ أن لا يجوزَ قَطْعُ الثَّوْبِ؛ لأنّ الثّوبَ إِنّما يجوزُ قَطْعُه عند عَدَمِ الماء ، فلا يُقدَّرُ وُجُودُه ، وهذا كما أنّ مَن عُدِمَ الماءَ لا يَجِبُ عليه شِراءُ التَّرابِ إِذا وَجَدَه يُباعُ بأكثرَ مِن قِيمتِه بزيادةٍ تُساوِي قِيمةَ الماءِ لو كانَ موجودًا؛ لأنه لو قُدِّرَ وُجُودُ الماءِ لَعَكَّرَ على أصلِه ، وهو وُجُوبُ شِراء موجودًا؛ لأنه لو قُدِّرَ وُجُودُ الماء لَعَكَّرَ على أصلِه ، وهو وُجُوبُ شِراء التُرابِ ، ففسَدَ ما ذَكَرَه . «ت».

قوله: (والظَّاهِرُ أنه ليسَ بقَيْدٍ) أَشارَ إلى تصحيحِه.

قوله: (وما وَقَعَ في «المجموعِ» مِن تقييدِه بالأوّلِ مردودٌ) الأَصَحُّ ما في «المجموع»، والرَّدُّ مردودٌ، والفَرْقُ بين مسألتِنا ومسألةِ الإِناءِ واضِحٌ (١).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الشَّرْبِينيِّ على شرحِ البَهْجةِ» في قِراءةِ الفاتِحةِ في الصَّلاةِ:

(ثُمَّ) إِن عَجَزَ عن سبع آي قَرَأَ (ذِكْرًا) لِخَبَرِ التَّرْمِذيِّ وحَسَّنَه: «إِذَا قُمْتَ إلى الصّلاةِ فَتَوَضَّأُ كما أَمَرَكَ الله، ثُمَّ تَشَهَّدْ وأَقِمْ، فإِن كانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فاقْرَأْ، وإِلّا فاحْمَدِ الله وهَلِّله وكَبِّرْه»، قالَ البَغَوِيُّ: يَجِبُ سبعةُ أنواعٍ مِن

<sup>(</sup>۱) «حاشية الشهاب الرملي علىٰ شرح الروض» (١٧١/١)٠

الذِّكْرِ؛ لِيَكُونَ كُلُّ نوعٍ مَكانَ آيةٍ، وقالَ الإِمامُ: لا يَجِبُ، قالَ الشَّيْخانِ: والأُوّلُ أقربُ؛ تشبيهًا لِمَقاطِعِ الأنواعِ بغاياتِ الآيِ.

-﴿ حاشية الشربيني على شرح البهجة ﴿ -

قوله: (يَجِبُ) مُعْتَمَدٌ. «م ر».

قوله: (لا يَجِبُ) ضَعَّفَه «م ر»(١).

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشَّرُوانيِّ على التُّحْفةِ» في صلاةِ الوِتْرِ:

وأَدْنَى الكَمالِ: ثَلاثٌ؛ لِلخَبَرِ الصّحيحِ: «كَانَ ﷺ يُوتِرُ بِثَلاثٍ» الحديث، وأَكْمَلُ منه: خمسٌ، فسَبْعٌ، فتِسْعٌ.

-& حاشية الشرواني على التحفة &-

قوله: (وأَدْنَى الكَمالِ ثَلاثٌ) إلى قولِه: (وأَكْمَلُ منه خمسٌ إلخ) لَوْ فَعَلَ واحِدةً مِن هذه المَراتِبِ كَثَلاثٍ حَصَلَ الوِتْرُ وسَقَطَ الطَّلَبُ وامْتَنَعَتِ الرِّيادةُ بعدَ ذلك، أَفْتَى بذلك شيخُنا الشِّهابُ الرَّمْليُّ، وهو ظاهِرٌ، فإذا أَتَى بثَلاثٍ بنِيّةِ الوِتْرِ ثُمَّ أَرادَ أَن يَشْفَعَها ويَأْتِي بأَكْمَلِ الوِتْرِ مَثَلًا كَانَ مُمْتَنِعًا. بثلاثٍ بنِيّةِ الوِتْرِ ثُمَّ أَرادَ أَن يَشْفَعَها ويَأْتِي بأَكْمَلِ الوِتْرِ مَثَلًا كَانَ مُمْتَنِعًا. «سم»، ويأتي في شرح «فإن أَوْتَر ثُمَّ تَهَجَدَ» إلخ في الشرح كـ«النّهاية» و«المُعْنِي» ما يُصَرِّحُ بذلك، فما اسْتَقْرَبَه «ع ش» بما نَصُّه: «فرعٌ: لو صَلَّى واحِدةً بنِيّةِ الوِتْرِ حَصَلَ الوِتْرُ، ولا يجوزُ بعدَها أَن يَفْعَلَ شيئًا بنِيّةِ الوِتْرِ؛ واحْدةً بنِيّةِ الوِتْرِ حَصَلَ الوِتْرُ، ولا يجوزُ بعدَها أَن يَفْعَلَ شيئًا بنِيّةِ الوِتْرِ؛ وصَلَّى الوَتْرُ، ولا يجوزُ بعدَها أَن يَفْعَلَ شيئًا بنِيّةِ الوِتْرِ؛ وسَلَّم، كذا نَقَلَ «م ر» عن شيخِنا الرَّمْليِّ، ورأيتُ لو صَلَّى فو صَلَّى ثَلاثًا بنيّةِ الوِتْرِ وسَلَّم، كذا نَقَلَ «م ر» عن شيخِنا الرَّمْليِّ، ورأيتُ لو صَلَّى ثَلاثًا بنيّةِ الوِتْرِ وسَلَّم، كذا نَقَلَ «م ر» عن شيخِنا الرَّمْليِّ، ورأيتُ

<sup>(</sup>١) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (١/٣١٣).

شيخَنا «حج» أَفْتَى بِخِلافِ ذلك. «سم على المنهج» أي فقالَ: إِذَا صَلَّىٰ رَكْعةً مِن الوِتْرِ أُو ثَلاثةً مَثَلًا جَازَ له أَن يَفْعَلَ بَاقِيَه ، أَقُولُ: والأَقْرِبُ مَا قَالَه «حج». اه ضعيفٌ مُخَالِفٌ لِمَا اتَّفَقَ عليه الشُّرُوحُ الثَّلاثةُ (۱).



<sup>(</sup>۱) «حاشية الشرواني» (۲/٥/٢ ـ ٢٢٦).

## الوَظِيفةُ الخامِسةُ والثَّلاثُون تخريجُ الآياتِ القُرْآنِيّةِ

**----**\&\}\}\}\

أي: الدَّلالةِ على السُّورةِ ورَقْمِ الآيةِ. مِثالُه في الشُّرُوح:

أ ـ ما جاءَ في «عُقُودِ اللَّجَيْنِ في بَيانِ حُقُوقِ الزَّوْجَيْنِ» لِلشَّيخِ مُحمَّدِ نَوَوِي بَنْتَنيِّ:

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾.

وقالَ: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ .

-﴿ عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين ﴿

(قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ) في سُورةِ النِّساءِ: (﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾) أَيْ: بالعَدْلِ في المَبِيتِ والنَّفَقةِ ، وبالإِجْمالِ في القولِ.

(وقالَ) في سُورَةِ البَقَرَةِ: (﴿ وَلَهُنَّ ﴾) على الأَزْواجِ (﴿ مِثْلُ ٱلَذِى ﴾) لهم (﴿ عَلَيْهِنَ ﴾) مِن الحُقُوقِ في الوُجُوبِ واسْتِحْقاقِ المُطالَبةِ عليها، لا في الجِنْسِ (﴿ بِٱلْمَعُرُونِ ﴾) (١).

ب \_ ما جاءَ في «مُنْتَهَى السُّولِ شرحِ وَسائِلِ الوُّصُولِ» لِلشَّيخِ عبدِ الله بْنِ سعيدِ اللَّه عبدِ الله بْنِ سعيدِ اللَّحْجيِّ:

<sup>(</sup>١) «عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين» (ص٨٥ ـ ٨٦).

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَشِيرًا ﴾.

- 🗞 منتهى السول شرح وسائل الوصول 🗞---

و(قالَ الله تعالى) في سُورةِ الفُرْقانِ: ﴿ وَقُـرُونَا ﴾): أقوامًا ﴿ بَيْنَ ذَلِكَ كَدِيرًا ﴾)(١).

#### 600 M

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاء في «حاشِيةِ الجَمَلِ على شرحِ المَنْهَجِ»:

وقد رَوَىٰ مُسْلِمٌ عن عائِشةَ لَى اللهُ اللهِ في القُرْآنِ (كَانَ فيما أَنْزَلَ اللهِ في القُرْآنِ (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ، فنُسِخْنَ بـ (لَخَمْسِ مَعْلُوماتٍ).

-& حاشية الجمل على شرح المنهج &---

قوله: (فيما أَنْزَلَ الله في القُرآنِ) أي في سُورةِ الأَحْزابِ. اهـ «ع ش»(٢).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الشَّرْوانيِّ على تُحْفةِ المُحْتاجِ»:

(ويَدْخُلُ رَمْيُ) كُلِّ يومٍ مِن أيّامِ (التّشريقِ) وهي ثَلاثةٌ بعدَ يومِ النَّحْرِ، شُمِّيَتْ بذلك لإِشْراقِ نَهارِها بنُورِ الشّمسِ وليلِها بنُورِ القَمَرِ، وحِكْمةُ التَّسْمِيةِ لا يَلْزَمُ اطِّرادُها، أو لأنّهُم يُشَرِّقُون اللَّحْمَ فيها أي: يُقَدِّدُونَه، وهي المَعْدُوداتُ في الآيةِ؛ لِقِلَّتِها، والمَعْلُوماتُ عَشْرُ ذِي الحِجّةِ.

<sup>(</sup>۱) «منتهئ السول شرح وسائل الوصول» (۱/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٤٧٨/٤).

#### -& حاشية الشرواني على تحفة المحتاج &-

قوله: (في الآيةِ) أي الَّتي في البَقَرَةِ، وقوله: (والمعلوماتُ) أي في سُورةِ الحَجِّ. «نهاية» و «مغني »(١).

## ج \_ ما جاء في «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ على شرحِ مُقدِّمةِ بافَضْلٍ»:

(عبدُه) قَدَّمَه لأنه أَكْمَلُ أوصافِه، ولذا خُصِّ بالذِّكْرِ في أشرفِ مَقاماتِ كَمَالِه وَيَلِيْقُو: نحوُ: ﴿ نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْجَىٰ ﴾ ﴿ وَأَنَهُ و لَمَّا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ .

#### - 🛞 حاشية الترمسي على شرح بافضل 🗫-

قوله: (نحوُ: ﴿ نَزَلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ أي قولُه أوّلَ سُورةِ الفُرْقانِ ، والآيةُ بتَمامِها: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ولِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ . . . قوله: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ وَ مَا أَوْحَىٰ ﴾ أي في سُورةِ التّحريم . . .

قوله: ﴿ وَأَنَّهُ رُلَّنَّا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ أي في سُورةِ الجِنِّ . . . (٢) .

### ومِثالُه في تعليقاتِ المُحَقِّقِين لِلكُتُبِ كثيرٌ ، منها:

أ ـ ما جاءَ في تعليقاتِ الشّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّةَ على جُزْءِ «التَّسْوِيةِ بينَ حَدَّثَنا وأَخْبَرَنا» لِلطَّحاويِّ:

<sup>(</sup>۱) «حاشية الشرواني على التحفة» (٤/١٣٠).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الترمسي على شرح بافضل» (١٥٢/١).

فأمَّا في كتابِ الله ﷺ فقولُه عَزَّ اسْمُه:

﴿ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْجَىٰ لَهَا ﴾ ، فذَكَرَها بالحديثِ عمّا وَقَعَتْ عليها أمورُ بني آدَمَ قبلَ ذلك ، فوَجَبَ بهذا أنّ الحديثَ مَعْناه معنَى الخَبَرِ .

وقولُه عَزَّ ذِكْرُه: ﴿ قُل لَّا تَعَتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ ، وهي الأشياءُ التي كانَتْ منهم.

وقولُه ﷺ: ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ﴾ أي ما كانَ مِن الجُنُودِ .

وقولُه: ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ أي ولا يكتمونه شيئا.

وقولُه عِنْكَ: ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَّا مُُتَشَابِهَا ﴾.

-﴿ تعليقات جزء التسوية بين حدثنا وأخبرنا ﴿

- (١) من سورة الزلزلة، الآية ٤ \_ ٥.
  - (٢) من سورة التوبة ، الآية ٩٤ .
  - (٣) من سورة البروج ، الآية ١٧.
  - (٤) من سورة النساء، الآية ٤٢.
- (٥) من سورة الزمر، الآية ٢٣ (١).



<sup>(</sup>۱) «خمس رسائل في علوم الحديث» (ص٣٠٣ \_ ٤٠٣).

# الوَظِيفةُ السّادِسةُ والثَّلاثُون تخريجُ الأَحادِيثِ والآثارِ

**→••**₩•3}{}

قالَ السَّيِّدُ أحمدُ بْنُ مُحمَّدُ بْنُ الصِّدِّيقِ الغُمارِيُّ في «حُصُولِ التَّفريجِ في أَصُولِ التَّخريجِ» (1): «التَّخريجُ» هو: عَزْوُ الأَحادِيثِ النِّي تُذْكَرُ في المُصَنَّفاتِ مُعلَّقةً غيرَ مُسْنَدَةٍ ولا مَعْزُوّةٍ إلى كِتابٍ أو كُتُبٍ مُسْنَدَةٍ (1) 1 \_ إِمّا معَ الكلامِ عليها تصحيحًا وتضعيفًا، ورَدَّا وقَبُولًا، وبَيانِ ما فيها مِن العِلَلِ، ٢ \_ وإِمّا بالإقْتِصارِ على العَزْوِ إلى الأُصُولِ» (٣).

#### و، قُلْتُ:

فالتّخريجُ قِسْمانِ: قِسْمٌ مَعَ الكلامِ عليها تصحيحًا وتضعيفًا، وقِسْمٌ بدُونِ ذلك.

مِثالُ الأوّلِ في الشُّرُوحِ:

أ\_ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» لِلإِمامِ النَّوَويِّ:

<sup>(</sup>۱) قال في مقدمته ص١١: «فاعلم: أنك طلبت ما لم يسبق أحد إلى تأصيله ، ولا تنبه سابق إلى اختراع الكلام فيه وترتيب فصوله» . اهـ

<sup>(</sup>٢) وعَرَّفَ الدُّكْتُورُ محمودٌ الطَّحّانُ التّخريجَ في «أُصُولِ التّخريجِ ودِراسةِ الأَسانِيدِ» (ص ١٠)، فقالَ: «التّخريجُ هو: الدَّلالةُ على مَوْضِعِ الحديثِ في مَصادِرِه الأَصْلِيّةِ الّتي أَخْرَجَتْه بسَنَدِه، ثُمّ بَيانِ مَرْتَبَيه عندَ الحاجة». اهـ

<sup>(</sup>٣) «حصول التفريج» (ص١٣).

قَالَ المُصَنِّفُ ﴿ فَيُشْتِحَبُّ أَن يُقَلِّمَ الأَظافِرَ، ويَقُصَّ الشَّارِبَ، ويَغْسِلَ البَراجِمَ، ويَنْتِفَ الإِبْطَ، ويَحْلِقَ العانة ؛ لِما رَوَىٰ عَمّارُ بْنُ ياسِرِ فَيَغْسِلَ البَراجِمَ، ويَنْتِفَ الإِبْطَ، ويَحْلِقَ العانة ؛ لِما رَوَىٰ عَمّارُ بْنُ ياسِرِ فَيَّا أَنَّ النّبِيَ وَيَلِيْهُ قَالَ: «الفِطْرَةُ عَشَرَةٌ: المَضْمَضةُ والإسْتِنْشاقُ والسِّواكُ وقَصُّ النّبي وَتَقليمُ الأَظافِرِ وغَسْلُ البَراجِمِ ونَتْفُ الإِبْطِ والإِنْتِضاحُ بالماءِ والخِتانُ والإِسْتِحْدادُ).

الشَّرحُ: في هذه القِطْعةِ جُمَلٌ ، وبَيانُها بمَسائِلَ:

إِحْداها: حديثُ عَمّارٍ رَواه أحمدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وأبو داوُدَ، وابْنُ ماجَهُ بإِسْنادٍ ضعيفٍ مُنْقَطِعٍ مِن رِوايةِ عليِّ بْنِ زيدِ بْنِ جَدْعانَ عن سَلَمَةَ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عَمّارٍ عن عَمّارٍ، قالَ الحُفّاظُ: «لم يَسْمَعْ سَلَمةُ عَمّارًا»، ولكن يَحْصُلُ بْنِ عَمّارٍ عن عَمّارٍ، قالَ الحُفّاظُ: «لم يَسْمَعْ سَلَمةُ عَمّارًا»، ولكن يَحْصُلُ الإحْتِجاجُ بالمَتْنِ؛ لأنه رَواه مُسْلِمٌ في «صَحِيحِه» مِن رِوايةِ عائِشةَ عَالَمْ قَالَتْ: قالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: «عَشْرٌ مِن الفِطْرَةِ: قَصُّ الشّارِبِ وإِعْفاءُ اللّحْيةِ والسّواكُ واسْتِنْشاقُ الماءِ وقَصُّ الأَظْفارِ وغَسْلُ البَراجِمِ ونَتْفُ الإِبْطِ وحَلْقُ والسّينَ العاقِرَةِ: «ونسِيتُ العاشِرَة العانةِ وانْتِقاصُ الماءِ»، قالَ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ أحدُ رُواتِه: «ونسِيتُ العاشِرَة إلا أن تكونَ المَضْمَضَةَ»(١).

ب \_ ما جاءَ في «عُمْدَةِ القارِي شرحِ صحيحِ البُّخاريِّ» لِلبَدْرِ العَيْنيِّ الحَنَفيِّ في شرحِ حديثِ «بُنِيَ الإِسْلامُ على خمسٍ» إلخ:

بَيانُ تَعَدُّدِ مَوْضِعِه ومَن أَخْرَجَه: أَخْرَجَه البُخارِيُّ أَيضًا في التَّفسيرِ، وقالَ فيه: «وزادَ عُثْمانُ عنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَني فُلانٌ وحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عن

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۲۸٤/۱).

بُكَيْرِ بْنِ عبدِ الله بْنِ الأَشَجِّ عن نافِعٍ عنِ ابْنِ عُمَرَ»، وأُخْرَجَه مُسْلِمٌ في الإِيمانِ عن مُحمَّدِ بْنِ عبدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ عن أبيه عن حَنْظَلَة به وعنِ ابْنِ مُعاذٍ عن أبيه عن عاصِمِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عبدِ الله بْنِ عُمَرَ عن أبيه عن جَدِّه وعن ابْنِ نُمَيْرٍ عن أبي خالِدِ الأَحْمَرِ عن سَعْدِ بْنِ طارِقِ عن سَعْدِ بْنِ عُبيْدٍ عن ابْنِ نَمَيْرٍ عن أبي خالِدِ الأَحْمَرِ عن سَعْدِ بْنِ طارِقِ عن سَعْدِ بْنِ عُبيْد عن ابْنِ عَمْرٍ وعن سهلِ بْنِ عُثْمانَ عن يَحْيَى بْنِ زَكَريّا بْنِ أبي زائِدةَ عن سَعْدِ بْنِ طارِقٍ به ، فوقع لِمُسْلِمٍ مِن جميعِ طُرُقِه خُماسِيًّا ، ولِلبُخاريِّ رُباعِيًّا كما ذَكَرْنا ، وزادَ في مُسْلِمٍ في روايتِه عن حَنْظَلَةَ قالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمةَ بْنِ خالِدٍ يُحَدِّثُ طاوسًا: أنّ رَجُلًا قالَ لعبدِ الله بْنِ عُمَرَ : «أَلا تَغْزُو» ، فقالَ : خالِدٍ يُحَدِّثُ طاوسًا: أنّ رَجُلًا قالَ لعبدِ الله بْنِ عُمَرَ : «أَلا تَغْزُو» ، فقالَ : سَمِعْتُ حَكِيمٌ» (١) . «ذَكَرَ الحديثَ ، وقالَ البَيْهَقيُّ : «اسْمُ الرَّجُلِ السّائِلِ : حَكِيمٌ» (١) .

ج ـ ما جاءَ في «إِتْحافِ السّادةِ المُتَّقِين بشرحِ إِحْياءِ عُلُومِ الدِّينِ» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَى الزَّبيديِّ:

الأَخْبَارُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن يُرِدِ الله به خيرًا يُفَقِّهُه في الدِّين ويُلْهِمْه رُشْدَه».

-﴿ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ﴿ ﴾

(مَن يُرِدِ الله به خيرًا يُفَقِّهه في الدِّين) مُتَّفَقٌ عليه مِن حديثِ مُعاوِية ، قالَه العِراقيُّ ، قُلْتُ: وكذا أَخْرَجَه الإِمامُ أحمدُ مِن طَريقِه ، والتِّرْمِذيُّ وأحمدُ أيضًا عنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، وابْنُ ماجَهْ عن أبي هُرَيْرَة ، قالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ:

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» (۱۱۸/۱ ـ ۱۱۹).

«وقد أُخْرَجَه أبو يَعْلَىٰ مِن حديثِ مُعاوِيةً مِن وجهِ آخَرَ ضعيفٍ، وزادَ في آخِرَ هَ فَي آخِرَ هَ في آخِرِه: «ومَن لم يُفَقِّهُ في الدِّين لم يُبالِ الله به».

#### W.

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ «حاشِيةِ الكَشّافِ» لِلطّيبيِّ المُسَمّاةِ: «فُتُوحَ الغَيْبِ في الكَشْفِ عن قِناعِ الرَّيْبِ»:

وحقيقةُ الرِّيبةِ: قَلَقُ النَّفسِ واضْطِرابُها، ومنه: ما رَوَىٰ الحَسَنُ بْنُ عليِّ، قالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ؛ فإنَّ الشَّكَّ رِيبُكَ الطِّدْقَ طُمَأْنِينةٌ».

-& حاشية الطيبي على الكشاف &-

قوله: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ) والحديثُ مِن رِوايةِ التَّرْمِذيِّ والنَّسَائيِّ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ؛ فإنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، والكَذِبَ رِيبَةٌ»(٢).

<sup>(</sup>۱) «إتحاف السادة المتقين» (۱/۰/۱).

<sup>(</sup>٢) «فتوح الغيب» (٢/٥٥).

### ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الكَشّافِ» أيضًا:

وأمّا قولُه ﷺ: «حم لا يُنْصَرُون» فيَصْلُحُ أن يُقْضَىٰ له بالَجرِّ والنَّصْبِ جميعًا علىٰ حذفِ الجارِّ وإضْمارِه.

·& حاشية الطيبي على الكشاف &-

قوله: (حم لا يُنْصَرُون) رَوَى التَّرْمِذيُّ وأبو داوُدَ عنِ المُهَلَّبِ عمّن سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يقولُ: «إِن بَيَّتَكُمُ العَدُوُّ فَقُولُوا: «حم» لا يُنْصَرُون»(١).

ج \_ ما جاءَ في «نَواهِدِ الأَبْكارِ وشَوارِدِ الأَفْكارِ» وهي حاشِيةٌ على «تفسيرِ النَّيْضاويِّ» للإِمامِ السُّيُوطيِّ:

وقد جُعِلَ آلةً لها مِن حيثُ إِنَّ الفِعْلَ لا يَتِمُّ ولا يُعْتَدُّ به شرعًا ما لم يُصَدَّرْ باسْمِه تعالى ؛ لِقَوْلِه ﷺ: «كُلُّ أمرٍ ذِي بالٍ لا يُبْدَأُ فيه ببِسْمِ الله فهو أَبْتَرُ».

﴿ حاشية تفسير البيضاوي ﴿

قوله: (لقولِه ﷺ كُلُّ أمرٍ ذِي بالٍ لا يُبْدَأُ فيه باسْمِ الله فهو أبترُ) أَخْرَجَه الحافِظُ عبدُ القادِرِ بْنُ عبدِ الله الرُّهاويُّ في كتابِ «الأَرْبَعِين» له، قالَ: «أَخْبَرَنا مُحمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ مُحمَّدٍ القُرَشيُّ قالَ: أَخْبَرَنا هِبةُ الله بْنُ أحمدَ بْنِ مُحمَّدٍ القُرَشيُّ قالَ: أَخْبَرَنا هِبةُ الله بْنُ أحمدَ بْنُ عليً مُحمَّدٍ الأَكْفانيُّ، قالَ: أَخْبَرَنا أحمدُ بْنُ عليًّ الحافِظُ ، أَخْبَرَنا مُحمَّدُ بْنُ عليً بن مَخْلَدِ الوَرّاقُ ومُحمَّدُ بْنُ عبدِ العزيزِ بْنِ جَعْفَرٍ البَرْذَعيُّ قالا: حَدَّثَنا أحمدُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ عِمْرانَ ، حَدَّثَنا مُحمَّدُ بْنُ صالِحِ البَصْريُّ ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ بْنُ بْنُ صالِحِ البَصْريُّ ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «فتوح الغيب» (٢٥/٢).

عبدِ الواحِدِ بْنِ شريكِ ، أَخْبَرَنا يعقوبُ بْنُ كَعْبِ الأَنْطاكِيُّ ، حَدَّثَنا مُبَشِّرُ بْنُ إِسماعيل عنِ الأَوْزاعِيِّ ، عنِ الزُّهْرِيِّ ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالىٰ عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ : «كُلُّ أمرٍ ذِي بالِ لا يُبْدَأُ فيه ببِسْمِ الله الله الرّحمنِ الرّحيمِ فهو أَقْطَعُ » ، إسنادُه حَسَنٌ ، وقد أَخْرَجَه أبو داوُدَ والنّسائيُّ وابْنُ ماجَهْ وأبو القاسِمِ البَعَويُّ وأبو سعيدِ ابْنُ الأَعْرابيِّ مِن طُرُقِ عنِ الزَّهْريِّ عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي هَرَيْرَة ، ولفظُ ابْنِ ماجَهْ : «كُلُّ أمرٍ ذِي بالِ لا يُبْدَأُ فيه بالحمدِ لله فهو عن أبي هُرَيْرَة ، ولفظُ ابْنِ ماجَهْ : «كُلُّ أمرٍ ذِي بالِ لا يُبْدَأُ فيه بالحمدِ لله فهو أقطعُ » ، ولفظُ ابْنِ الأَعْرابيِّ : «بالحمدِ للله أَقْطَعُ » ، ولفظُ البَغَويِّ : «بحمدِ ألله » ، ولفظُ أبْنِ الأَعْرابيِّ : «بالحمدِ للله أَقْطَعُ » ، ولفظُ البَغويِّ : «بحمدِ ألله أَقْطَعُ » ، ولفظُ أبْنِ داوُدَ والنَّسائيِّ : «كُلُّ كَلامٍ لا يُبْدَأُ فيه بالحمدِ فهو أَجْذَمُ » . ولفظُ أبي داوُدَ والنَّسائيِّ : «كُلُّ كَلامٍ لا يُبْدَأُ فيه بالحمدِ فهو أَجْذَمُ » . ولفظُ أبي داوُدَ والنَّسائيِّ : «كُلُّ كَلامٍ لا يُبْدَأُ فيه بالحمدِ فهو أَجْذَمُ » . .

## د \_ ما جاءَ في ﴿ إِظْهَارِ الزَّيْنِ في التّعليقِ على عُقُودِ اللَّجَيْنِ »:

ورُوِي: «أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَطَّلِعُ عَلَيْهِم، ويَقُولُ: «سَلُونِي مَا شِئْتُمْ»، فيقُولُ: «سَلُونِي مَا شِئْنَا؟»، فيتُقُولُونَ: «يَا رَبَّنَا كَيْفَ نَسْأَلُكَ، ونَحْنُ نَسْرَحُ في الجَنَّةِ في أَيِّهَا شِئْنَا؟»، فلَمّا رَأَوْا أَنْ لا يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا شَيْئًا قالُوا: «نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرُواحَنَا إلَىٰ فَلَمّا رَأَوْا مِن النَّعيمِ. أَجْسادِنا في الدُّنْيَا نَقْتُلُ في سَبِيلِكَ»، وذلك لِما رَأَوْا مِن النَّعيمِ.

-﴿ إظهار الزين في التعليق على عقود اللجين ﴿ ---

تخريجٌ: حديثُ: (أنّ الله يَطَّلِعُ عليهم ويقولُ سَلُوني ما شِئتُم إلخ) رَواه مُسْلِمٌ في «صحيحِه» (١٨٨٧) ، والتَّرْمِذيُّ في «سُنَنِه» (٣٠١١) وابْنُ ماجَهْ

<sup>(</sup>١) «نواهد الأبكار»، جامعة أم القرئ (ص٩٠ ـ ٩٣).

في «سُننِه» (٣١/١٣) عن ابْنِ مسعود، قالَ النَّوويُّ في «شرحِ مُسْلِمٍ» (٣١/١٣): «هذا الحديثُ مرفوعٌ؛ لقولِ ابْنِ مسعود: «إنّا قد سَأَلْنا عن ذلك فقالَ» يعني النّبيَّ وَيَلِيْمُ». اه وقالَ في «مُرْشِدِ ذَوِي الحِجا والحاجةِ» (مُرْشِدِ ذَوِي الحِجة سَنَدِه ولِمُشارَكة مُسْلِم والتَّرْمِذيِّ لِابْنِ ماجَهْ في روايتِه»(١).

#### W ...

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ ـ ما جاءَ في تعليقاتِ الشّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّةَ على «ما لا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُه»:

وذَهَبَ آخَرُون إلى أن قولَه: «حَدَّثَنا» دالٌّ على أنه سَمِعه مِن لَفْظِ مُحدِّثِه، وأن قولَه: «أَخْبَرَنا» دالٌّ على أنه سَمِعه بقِراءتِه أو بقِراءةِ غيرِ الشَّيخِ، وقد رَوَيْنا عن رسولِ الله ﷺ أنه قالَ: «حَدَّثَنا وأَخْبَرَنا سَواءٌ»(١).

﴿ تعليقات ما لا يسع المحدث جهله ﴿ ﴾

(۱) هذا الحديثُ كَذِبٌ مَحْضٌ، مكشوفُ الإفْتِراءِ والبُطْلانِ، لا حاجةَ إلى وُجُودِ نَصِّ على كَوْنِه موضوعًا، ولا إلى معرفةِ مَصْدَرِ له يُسْنِدُه بسنَدٍ واهٍ، فمِن المعلومِ: أنّ هذه التَّسْوِيَة بينَ «حَدَّثَنا» و «أَخْبَرَنا» أمرٌ اصْطِلاحيُّ مُتَأَخِّرٌ حَدَثَ في القَرْنِ الثّاني، ولم يَكُنْ في عَهْدِ النّبيِّ ﷺ والصَّحابةِ وكِبارِ التّابِعِين، فاخْتِلاقُ مَنِ اخْتَلَقَ حديثًا نَبُويًّا في التَّسْوِيةِ بين هاتَيْنِ الصِّيغَتَيْنِ بُهْتٌ مكشوفٌ وزَيْفٌ مَرْصُوفٌ، وأَبْشَعُ مِن كَذِبِه جَعْلُه فَيْصَلًا في مسألةٍ اصْطِلاحِيّةٍ اخْتَلَفَ العُلَماءُ فيها، وأَذْكَرَتْني وأَبْشَعُ مِن كَذِبِه جَعْلُه فَيْصَلًا في مسألةٍ اصْطِلاحِيّةٍ اخْتَلَفَ العُلَماءُ فيها، وأَذْكَرَتْني

<sup>(</sup>۱) «إظهار الزين» (ص١٨١).

بَداهةُ كَذِبِ هذا الحديثِ ببَداهةِ كَذِبِ حديثَيْنِ آخَرَيْنِ اخْتَرَعَهُما الكَذَّابانِ المَعْرُوفانِ: أحمدُ بْنُ عبدُ الله الجُوَيْباريُّ الهَرَويُّ وعبدُ الرِّحيم بْنُ حبيبِ الفاريابيُّ.

١ ـ جاء في «مِيزانِ الإعْتِدالِ» لِلذَّهبيِّ ١: ١٠٨ في ترجمةِ أحمدَ بْنِ عبدِ الله الجُويْباريِّ \_ ويُقالُ: الجُوباريُّ \_ الّذي كانَ يُضْرَبُ به المَثَلُ بكذبِه ، جاء فيها ما يَلي: «قالَ البَيْهَقيُّ: سَمِعْتُ الحاكِمَ يقولُ: اخْتَلَفَ النّاسُ في سَماعِ الحَسَنِ مِن أبي هُرَيْرَة ، فحُكِيَ لنا: أنه ذُكِرَ ذلك بينَ يَدَيِ الجُويْباريِّ ، فرَوَىٰ حديثًا مُسْنَدًا أنّ النّبيَّ ﷺ قالَ: «سَمِعَ الحَسَنُ مِن أبي هُرَيْرَة».
 «سَمِعَ الحَسَنُ مِن أبي هُرَيْرَة».

٢ – وجاء في «مِيزانِ الإعْتِدالِ» أيضًا ٢: ٣٠٣ في ترجمة عبدِ الرّحيمِ بْنِ حَبِيبٍ الفاريابيِّ الوَضّاعِ ما يَلي: «عبدُ الرّحيم حَدَّثَنا صالِحُ بْنُ بَيَانٍ عن أَسَدِ بْنِ سعيدٍ عن جعفرِ بْنِ مُحمَّدٍ عن أبيه عن جَدِّه قالَ رسولُ الله ﷺ: «ما جاءَ عن عبدِ الله فهو فريضةٌ ، وما جاءَ عني فهو حَتْمٌ ، وما جاءَ عن الصّحابةِ فهو سُنّةٌ ، وما جاءَ عنِ التّابِعِين فهو أَثرٌ ، وما كانَ عمّن دُونَهُم فهو بِدْعةٌ »(١).

#### **W**

## طُرُقُ البَحْثِ عنِ الأَحادِيثِ

قالَ السَّيِّدُ أحمدُ الغُماريُّ في «حُصُولِ التَّفريجِ»: «اعْلَمْ: أنَّ المُصَنَّقِين يُورِدُون الأحاديثَ:

أ \_ ١ \_ أحيانًا تامَّةً ، ٢ \_ وأَحْيانًا مُخْتَصَرَةً ، ٣ \_ أو يَقْتَصِرُون على مَحَلِّ الشَّاهِدِ لهم.

<sup>(</sup>۱) «خمس رسائل في علوم الحديث» (ص٢٥٣ \_ ٢٥٤).

ب - ١ - وتارَةً يُورِدُونها باللّفظِ، ٢ - وأُخْرَىٰ بالمَعْنَىٰ.

ج - وقد لا يَذْكُرُون أحيانًا الحديث، وإِنّما يُشِيرُون إليه، فيَتَكَلَّمُ المُصَنِّفُ على معنًى ثُمّ يقولُ: «والسُّنةُ: أن يَفْعَلَ المَرْءُ على معنًى ثُمّ يقولُ: «والسُّنةُ: أن يَفْعَلَ المَرْءُ كذا»، أو «دَلَّتِ السُّنةُ على كذا»، ومِن شَرْطِ المُخَرِّجِ: أن يَتَعَرَّضَ المُخَرِّجُ لِذِكْرِ للأحاديثِ والسُّنةِ الّتي أشارَ إليها المُصَنِّفُ، ولا يَقْتَصِرُ على تخريجِ ما أتى به بلفظِه.

د ـ وكذلك يُورِدُون أحيانًا الأحاديثَ بلَفْظِها ولا يَنْسِبُونها حديثًا إِمّا اعْتِمادًا على شُهْرَتِها: كأن يقولَ: «وإِنّما الأعمالُ بالنّيّاتِ»، أو يقولَ: «وخيرُ الأُمُورِ أَوْساطُها»، أو يقولَ: «والحَرْبُ خُدْعةٌ» مثلًا.

ه وأَحْيانًا يَهِمُ المُصَنِّفُ، فيُورِدُ حديثًا مرفوعًا ويَنْسِبُه إلى بعضِ الصَّحابةِ مِن كَلامِهِم أو بعضِ السَّلفِ.

و \_ وأَحْيانًا يَعْكِسُ ، فينْسِبُ كلامَ بعضِ السَّلَفِ لِلنَّبِيِّ ﷺ .

ز\_وقد يَذْكُرُون الحديثَ أَحْيانًا بلَقَبِه فقط: كـ «حديثِ الطَّيْرِ»، و «حديثِ المُوالاةِ»، و «حديثِ الغَديرِ»، و «حديثِ الإِفْكِ»، و «حديثِ الصَّدْرِ»، و «حديثِ السَّفينةِ»، و «حديثِ المُطاوَلةِ»، و «حديثِ الجريدةِ»، و «حديثِ الكِساءِ»، و «حديثِ النُّزُولِ»، و «حديثِ المَنْزِلةِ»، و «حديثِ العَسِيفِ»، و نحوِ ذلك».

قال:

«فأمّا ما ذُكِرَ بلَفْظِه تامًّا فالأمرُ فيه ظاهِرٌ ، وهو: الرُّجُوعُ إلى مَظانّه مِن كُتُبِ

<sup>(</sup>١) وهذا كثير في كتبه الفقه.

الحديثِ المُبَوَّبةِ أوِ المُسْنَدَةِ إِن عُرِفَ صَحابيُّ الحديثِ أو ذَكَرَه المُصَنِّفُ (١٠).

ثُمّ قالَ: «وأمّا ما أُشِيرَ إليه ولم يُذْكَرْ بلفظِه فهذا تَتَوَقَّفُ مَعْرِفتُه على الحِفْظِ وسَعَةِ الإطِّلاعِ وكثرةِ الإشْتِغالِ بالسُّنَّةِ والنَّظَرِ في مُصَنَّفاتِها والدُّوْبُ على ذلك حتّى يكونَ مُسْتَحْضِرًا لِأَكْثَرِ المُتُونِ وعارِفًا بمَظانِّها مِن المُصَنَّفاتِ، وليسَ المُرادُ(٢): حِفْظَ المُتُونِ بِاللَّفظِ ، بِل يَكْفِي ١ \_ حِفْظُ مَعْناها ، ٢ \_ والتَّحَقُّقُ مِن وُجُودِها حتّى إِذَا رَأَىٰ حديثًا مُخْتَصَرًا أَو مُشارًا إليه باللَّقَبِ ونحوَ ذلك تَذَكَّرَه وعَرَفَ المقصودَ مِن الإِشارةِ، فَقَصَدَ مَظانَّه والبَحْثَ عنه دُونَ تَوَقُّفٍ ولا كبيرِ تَعَبِ وعَناءِ بَحْثٍ وتَفْتِيشٍ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) «حصول التفريج» (ص٥٤).

<sup>(</sup>٢) أي بالمُسْتَحْضِرِ لأكثرِ المُتُونِ أي في التَّخْريج كما لا يخفى.

<sup>(</sup>٣) «حصول التفريج» (ص٥٧)، وقالَ أيضًا (ص٥٧ ـ ٥٨): «وأيضًا فإِنَّ التَّخريجَ والإشْتِغالَ بالحديثِ يَسْتَدْعِي معنَّىٰ لا يُعَبَّرُ عنه بلفظٍ، ولا يُضْبَطُ بقاعِدةٍ، وهو: التّمييزُ بينَ الأَلْفاظِ النَّبَويّةِ وغيرِها، وبينَ الأَحادِيثِ الصّحيحةِ والواهِيةِ بمُجَرَّدِ سَماعِها، بل وبينَ الأَحادِيثِ الصّحيحةِ المُخْرَجةِ في «الصّحيحَيْنِ» والّتي هي مِن رِوايةِ الأَئمّةِ وكِبارِ الحُفّاظِ: كالزُّهْرِيِّ ومالِكٍ وشُعْبةَ وأَمْثالِهم، وبينَ الأَحادِيثِ الصّحيحةِ المُخْرَجةِ في غيرِ «الصّحيحَيْنِ»: كـ مُسْتَدْرَكِ الحاكِمِ» و«صَحِيحَي ابْنِ خُزَيْمةَ وابْنِ حِبّانَ» وأَمْثالِهم، والّتي هي مِن رِوايةِ الثّقاتِ غيرِ الأثمّةِ المَشاهِيرِ. َ وكذلك بينَ الأَحادِيثِ الضّعيفةِ المُخْرَجةِ في «مُسْنَكِ أَحْمَدَ» و«سُنَنِ أبي داوُدَ» و«النَّسائيِّ» وأَمْثالِهِما، والأحاديثِ الضّعيفةِ المُخْرَجةِ في مِثْلِ «تارِيخِ أَصْبَهانَ» لأبي نُعَيْمٍ و«الحِلْيةِ» له، و«تاريخِ الخطيبِ»، و«مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ» لِلدَّيْلَميِّ وأمثالِها، وهذا إِنَّما تَتَرَبَّىٰ في مَلَكَتِه في النَّفسِ مِن طُولَ الإشْتِغالِ بالحديثِ وكثرةِ المُرُورِ على الأَحاديثِ ومعرفةِ الصّحيحِ منها مِن الضّعيفِ وقِراءةِ الكُتُبِ المُصَنَّفةِ فيه على اخْتِلافِ أنواعِها وموضوعاتِها حتَّىٰ يَمْتَزِجَ الحدَّيثُ بلَحْمِه ودَمِه، ويَصِيرَ يَسْتَطْعِمُه ، ويُمَيِّزُ بين صحيحِه مِن سَقِيمِه كما يُمَيِّزُ بين الماءَ العَذْبِ وغيرِه ؛ لأنه إِذا لم يَصِلْ إلى هذه المَرْتَبةِ رُبّما يَقَعُ عندَ العَزْوِ والتّخريجِ في أخطاء فاحِشةٍ ، وأَوْهام قبيحة لِلغايةِ ، فيُصَحِّحُ الواهِي والموضوعَ أو يَعْزُوهُما إلىٰ «الصّحيحينِ» تقليدًا لِمَن وَهِمَ في ذلك ممّن ليسَ الحديثُ مِن صِناعتِه مِن الفُقَهاءِ وغيرِهم؛ فإِنَّهُم يَعْزُون أحيانًا أحاديثَ ساقِطةً بل وموضوعةً إلى «صحيحِ البُخاريِّ»=

وقالَ الدُّكْتُورُ محمودٌ الطَّحَّانُ في كِتابِه «أُصُولِ التّخريجِ»: «ولَدَىٰ اسْتِقْرائي الْعَمَليِّ وبَحْثِي النَّظَرِيِّ في طُرُقِ تخريجِ الحديثِ الّتي يُمْكِنُ أَن يَسْلُكَها الباحِثُ لتخريجِ الحديثِ الّتي يُمْكِنُ أَن يَسْلُكَها الباحِثُ لتخريجِ الحديثِ ظَهَرَ لي أَنّ طُرُقَ التّخريجِ لا تَزِيدُ عن خمسٍ (١)، وهي:

الأُولَىٰ: التّخريجُ عن طريقِ مَعْرِفةِ راوِي الحديثِ مِن الصَّحابةِ، وهذه الطَّريقةُ يُلْجَأُ إليها عندَ ما يكونُ اسْمُ الصَّحابيِّ مذكورًا في الحديثِ الذي يُرادُ تخريجُه، أمّا إذا لم يَكُنِ اسْمُ الصَّحابيِّ مذكورًا في الحديثِ ولم نَتَمَكَّنْ مِن مَعْرِفتِه فلا يُمْكِنُ اللَّهُوءُ إلى هذه الطَّريقةِ، وهو أمرٌ واضِحٌ.

فإذا كانَ اسْمُ الصَّحابيِّ مذكورًا في الحديثِ أو عَرَفْناه بطريقةٍ ما ثُمَّ قَرَّرْنا سُلُوكَ طريقةِ تخريجِه بِناءً على مَعْرِفةِ اسْمِ راوِيه مِن الصَّحابةِ فعَلَيْنا أن نَسْتَعِينَ بَثَلاثةِ أنواعٍ مِن المُصَنَّفاتِ، وهي: ١ ـ المَسانِيدُ ٢ ـ والمَعاجِمُ ٣ ـ وكُتُبُ الأَطْرافِ(٢).

الثّانِيةُ: التّخريجُ عن طريقِ مَعْرِفةِ أوّلِ لفظٍ مِن مَثْنِ الحديثِ، وهذه الطَّرِيقةُ لُلْجَأُ إليها عندَ ما نَتَأَكَّدُ مِن معرفةِ أوّلِ كَلِمةٍ مِن متنِ الحديثِ؛ لأنّ عَدَمَ التّأكيدِ مِن معرفةِ أوّلِ كَلِمةٍ مِن متنِ الحديثِ؛ لأنّ عَدَمَ التّأكيدِ مِن معرفةِ أوّلِ كَلِمةٍ بنُونِ فائِدةٍ.

أو «الصَّحِيحَيْنِ» معًا: كما عَزا إِمامُ الحَرَمَيْنِ في «النِّهايةِ» حديثَ «أَصْحابي كالنُّجُومِ» ـ وهو حديثُ موضوعٌ \_ إلى «الصَّحِيحَيْنِ» ، وكذلك الغزاليُّ يَعْزُو أحيانًا أحاديثَ واهِيةً إلى بعضِ الأُصُولِ ، ولَيْسَتْ فيها» إلخ .

<sup>(</sup>۱) «أصول التخريج» (ص٣٧ ـ ٣٨)، قال فيه في ص١٣٢ بعد أن ذكر خمس طرق لتخريج الحديث: «ولم أجد أحدا قبلي تتبعها أو استقرأها، والظاهر: أنهم لم يفعلوا ذلك لعدم مسيس الحاجة إلى مثل هذا». اهـ

<sup>(</sup>۲) «أصول التخريج» (ص٣٩).

ويُساعِدُنا عندَ اللَّجُوءِ إلى هذه الطَّريقةِ ثَلاثةُ أنواعٍ مِن المُصَنَّفاتِ، وهي: 1 \_ الكُتُبُ المُصَنَّفةُ في الأحاديثِ المُشْتَهِرَةِ على الأَلْسِنةِ، ٢ \_ والكُتُبُ الّتي رُتَبَتِ الأحاديثُ فيها على ترتيبِ حُرُوفِ المُعْجَمِ، ٣ \_ والمَفاتِيحُ والفَهارِسُ الّتي صَنَّفَها العُلَماءُ لِكُتُبِ مخصوصةٍ (١).

الثَّالِثةُ: التّخريجُ عن طريقِ مَعْرِفةِ لفظٍ بارِزٍ أو لا يَكْثُرُ دَوَرانُه مِن أيِّ جُزْءٍ مِن متنِ الحديثِ.

ويُسْتَعانُ في هذه الطّريقةِ بكِتابِ «المُعْجَمِ المُفَهْرَسِ لألفاظِ الحديثِ النَّبَويِّ»(٢).

الرّابِعةُ: التّخريجُ عن طريقِ مَعْرِفةِ موضوعِ الحديثِ أو موضوعٍ مِن موضوعاتِه إِن كَانَ يَشْتَمِلُ على عَدَدٍ مِن الموضوعاتِ، ويَلْجَأُ إلى هذه الطّريقةِ موضوعاتِه إِن كَانَ العِلْميَّ الّذي يُمَكِّنُه مِن تحديدِ موضوعِ الحديثِ أو موضوعِ مِن مَوْضُوعاتِه إِن كَانَ الحديثُ يَتَعَلَّقُ بأَكْثَرَ مِن موضوعٍ ، ٢ ـ أو مَن عندَه الإطلاعُ الواسِعُ وكَثْرَةُ المُمارَسةِ لِمُصَنَّفاتِ الحديثِ، ولا يَقْوَى على تحديدِ موضوعِ الحديثِ كُلُّ شَخْصٍ لا سِيّما في بعضِ الأَحادِيثِ التي لا يَبْدُو موضوعُها لِكُلِّ مَن سَمِعَها، ومَعَ ذلك فلا بُدَّ أن يَسْلُكَها الباحِثُ عندَ الحاجةِ إليها، وعَدَمٍ وُجُودِ طريقةٍ أَخْرَىٰ أَسْهَلَ منها.

ويُسْتَعانُ في تخريجِ الحديثِ بِناءً على هذه الطّريقةِ بالمُصَنَّفاتِ الحديثيّةِ المُرتَّبةِ على الأَبْوابِ والمَوْضُوعاتِ، وهي كثيرةٌ، ويُمْكِنُ تقسيمُها إلى ثَلاثةِ

<sup>(</sup>١) «أصول التخريج» (ص٩٥).

<sup>(</sup>۲) «أصول التخريج» (ص۸۱).

### أقسام، وهي:

القِسْمُ الأوّلُ: المُصَنَّفاتُ الّتي شَمِلَتْ أبوابُها وموضوعاتُها جميعَ أبوابِ اللهِّسْمُ الأوّلُ: المُصَنَّفاتُ الّتي شَمِلَتْ أبوابُها وموضوعاتُها جميعَ أبوابِ الدِّين، وهي أنواعٌ، وأشْهَرُها: ١ ـ الجَوامِعُ، ٢ ـ والمُسْتَخْرَجاتُ، والمُسْتَذْرَكاتُ على الجَوامِع، والمَجامِيعُ، والزَّوائِدُ، وكِتابُ «مِفْتاح كُنُوزِ السُّنّةِ».

القِسْمُ الثّاني: المُصَنَّفاتُ الّتي شَمِلَتْ أبوابُها وموضوعاتُها أكثرَ أبوابِ اللّّين، وهي أنواعٌ، وأَشْهَرُها: ١ ـ السُّنَنُ، ٢ ـ والمُصَنَّفاتُ، ٣ ـ والمُوطَّآتُ، ٤ ـ والمُسْتَخْرَجاتُ على السُّنَن.

القِسْمُ الثّالِثُ: المُصَنَّفاتُ المُخْتَصَةُ ببابٍ واحِدٍ مِن أبوابِ الدِّين أو جانِبٍ مِن جَوانِبِه، وهي أنواعٌ كثيرةٌ، وأَشْهَرُها: ١ ـ الأَجْزاءُ، ٢ ـ والتّرغيبُ والتّرهيبُ، ٣ ـ والزُّهْدُ والفَضائِلُ والآدابُ والأَخْلاقُ، ٤ ـ والأَحْكامُ، ٥ ـ وموضوعاتٌ خاصّةٌ، ٢ ـ وكُتُبُ النّخريجِ، ٨ ـ والشُّرُوحُ الحديثيّةُ والتّعليقاتُ عليها (١).

الخامِسةُ: التّخريجُ عن طريقِ النَّظَرِ في صِفاتٍ خاصّةٍ في سَندِ الحديثِ أو مَتْنِه أي: إِمْعانِ النَّظَرِ في أحوالِ الحديثِ وصِفاتِه الّتي تكونُ في مَتْنِ ذلك الحديثِ أو سَندِه، ثُمّ البَحْثِ عن مَخْرَجِ ذلك الحديثِ عن طريقِ مَعْرِفةِ تلك الحالةِ أو الصّفةِ في المُصَنَّفاتِ الّتي أُفْرِدَتْ لِجَمْعِ الأحاديثِ الّتي فيها تلك الصّفةُ في المَتْنِ أو السّندِ.

١ \_ فإذا ظَهَرَتْ على مَتْنِ الحديثِ أَماراتُ الوَضْع \_ لِرَكاكةِ أَلْفاظِه أو فَسادِ

<sup>(</sup>۱) «أصول التخريج» (ص٥٥ ـ ١٢٨).

مَعْناه أو مُخالَفَتِه لِصَرِيحِ القُرْآنِ أوِ السُّنّةِ \_ فأَقْرَبُ طريقٍ لِمَعْرِفةِ مَخْرَجِه هو النَّظَرُ في كُتُبِ الموضوعاتِ.

٢ ـ وإذا كانَ مِن الأحاديثِ القُدْسِيّةِ فأقْرَبُ مَصْدَرٍ لِلبَحْثِ عنه هو الكُتُبُ
 الّتي أُفْرِدَتْ لِجَمْعِ الأحاديثِ القُدْسيّةِ ؛ فإنّها تَذْكُرُ الحديثَ وتَذْكُرُ مَن أَخْرَجَه .

٣ ــ وإِذَا كَانَ في السَّنَدِ لطيفةٌ مِن لَطَائِفِ الإِسْنَادِ: مِثْلُ أَن يُوجَدَ أَبُّ يَرْوِي الحديثَ عنِ ابْنِه فأَقْرَبُ مصدرٍ لِتَخْرِيجِه هو الكُتُبُ الَّتِي أُفْرِدَتْ لِجَمْعِ الأَحاديثِ النِّي فيها رِوايةُ الآباءِ عنِ الأَبْنَاءِ.

٤ ـ أو يكونُ الإِسْنادُ مُسَلْسَلًا فيُسْتَعانُ بالكُتُبِ الّتي جَمَعَتِ الأَحادِيثَ المُسَلْسَلة .

٥ \_ أو يكونُ الإِسْنادُ مُرْسَلًا فيُسْتَعانُ بكُتُبِ المَراسِيلِ الَّتي جَمَعَتْ كثيرًا منها»(١). اهـ

**W** 

# كيفيّة تخريج الأحاديث

قالَ الدُّكْتُورُ الشَّريفُ حاتِمٌ العونيُّ في «التّخريجِ ودِراسةِ الأَسانِيدِ»: «ولِلعَزْوِ أَسالِيبُ مُخْتَلِفةٌ ، منها:

١ ــ العَزْوُ المُطَوَّلُ ، وهو: الذي يَلْتَزِمُ فيه المُحِيلُ أو العازِي ذِكْرَ مَكانِ وُجُودِ الحديثِ في الكتابِ مِن خِلالِ ذِكْرِ الكِتابِ الذي أُورِدَ فيه الحديثُ ، والبابِ ، ثُمّ يُضيفُ المُحِيلُ والعازِي إلى ذلك: رَقْمَ المُجَلَّدِ ، والصَّفْحةِ ، ورَقْمَ الحديثِ إِن يُضيفُ المُحِيلُ والعازِي إلى ذلك: رَقْمَ المُجَلَّدِ ، والصَّفْحةِ ، ورَقْمَ الحديثِ إِن

<sup>(</sup>۱) «أصول التخريج» (ص١٢٩ ـ ١٣١)٠

وُجِدَ أيضًا، وهذا أَطْوَلُ عَزْوٍ مُمْكِنٍ، وقد يَقُومُ مَقامَ البابِ والكِتابِ ذِكْرُ التَّرْجَمةِ في أَخِدَ أيضًا، وهذا أَطْوَلُ عَزْوٍ مُمْكِنٍ، وقد يَقُومُ مَقامَ البابِ والكِتابِ مُرَتَبًا على التَّراجِمِ: كـ«تارِيخِ بَغْدادَ»، و«تَراجِمِ الضَّعَفاءِ»، فيما لو كانَ الكِتابُ مُرَتَبًا على التَّراجِمِ: كـ«تارِيخِ بَغْدادَ»، و«تَراجِمِ الضَّعَفاءِ»، فتقولُ: «في تَرْجَمةِ فُلانٍ».

ومِيزَةُ العَزْوِ المُطَوَّلِ: أنه تَبْقَىٰ إِفادَتُه مهما اخْتَلَفَتْ طَبَعاتُ الكِتابِ، وعَيْبُه: الطُّولُ خاصّةً إِذا كانَ الحديثُ يُعْزَىٰ إلىٰ مَصادِرَ كثيرةٍ جِدًّا.

٢ ـ العَزْوُ المُخْتَصَرُ، وهو: أن تَذْكُرَ مَن أَخْرَجَ الحديثَ فقط، فتقولُ:
 «أَخْرَجَه البُخاريُّ» مِن دُونِ ذِكْرِ البابِ ولا الكِتابِ ولا الصَّفْحةِ ولا المُجَلَّدِ ولا أيِّ شيءٍ: كما كانَ يَفْعَلُه المُتَقَدِّمُون، انْظُرْ: «تلخيصَ الحبيرِ»، و«نَصْبِ الرَّايةِ»، وكُتُبِ التّخريج المشهورةِ.

وهذه الطَّريقةُ مُفيدةٌ خاصَّةً مَعَ الكُتُبِ المشهورةِ مثلِ «الصَّحِيحَيْنِ» والَّتي صُنِعَتْ لها فَهارِسُ مُتَعَدِّدةٌ في الوَقْتِ الحاضِرِ ممّا يُسَهِّلُ الرُّجُوعَ لِلحديثِ فيها.

ولَعَلَّ السَّبَبَ في اسْتِعْمالِ هذه الطَّريقةِ عندَ المُتَقَدِّمِين هو اخْتِلافُ النُّسَخِ، ولم يكنْ لَدَيْهِم طَبْعةٌ مُعَيَّنةٌ يُمْكِنُ أن يُعْزَى إليها كما هو حاصِلٌ في الوَقْتِ الحاضِرِ.

وهذه الطَّريقةُ المُخْتَصَرَةُ يُمْكِنُ اللَّجُوءُ إليها في مَرَّاتٍ قليلةٍ ونادِرةٍ فيما لو كانَ الكِتابُ مشهورًا ومُتَداوَلًا ، وفيما لو كانَ الّذي يَكْتُبُ ويُصَنِّفُ لا يُصَنِّفُ في التّخريجِ ، فيَأْتِي حديث أو حديثين فيَعْزُوها إلىٰ مَصادِرِها عَزْوًا مُخْتَصَرًا.

٣ ـ وهُناكَ طَريقةٌ مُتَوسِّطةٌ، وهي: النّي يُذْكَرُ فيها رَقْمُ الحديثِ (١) إذا كانَ الكِتابُ مُرَقَّمًا، وهي الأَفْضَلُ؛ لأنّ التّرقيمَ غالِبًا لا يَخْتَلِفُ بينَ الطَّبَعاتِ اخْتِلافًا

<sup>(</sup>١) أي بلا ذكر الكتاب الذي أورد فيه الحديث ولا الباب.

كثيرًا، فيَتَقَدَّمُ الحديثُ عشرًا أو عِشْرِين رَقْمًا ثُمَّ تَجِدُه وهكذا، فالوُقُوفُ عليه مع اخْتِلافِ الطَّبَعاتِ مُمْكِنٌ ، لكنِ الَّذي يُقَلِّلُ مِن فائِدةِ هذه الطَّريقةِ هو: أنَّ بعضَ الكُتُبِ ترقيمُها ليسَ صحيحًا ، كما حَصَلَ في «مُصَنَّفِ ابْنِ أبي شَيْبَةَ» حيثُ رُقِّمَتْ منه مُجلَّداتٌ، وهُناكَ مُجلَّداتٌ منه لم تُرَقَّمْ، ثُمّ رَجَعُوا لِلمُجَلَّداتِ الأَخِيرةِ ورَقُّمُوها دُونَ الإلْتِفاتِ لِلمُجَلَّداتِ الوُّسْطَى ، فأَصْبَحَ التّرقيمُ لا فائِدةَ منه أو قليلَ الفائِدةِ ، لكن إِذا كانَ التّرقيمُ جَيِّدًا ودقيقًا إلى حَدِّ ما يكونُ العَزْوُ إليه أفضلَ مِن غيرِه، وهو مُتَوَسِّطٌ بينَ التّطويل والإخْتِصارِ، إِلَّا أَنَّ العَزْوَ المُطَوَّلَ له فائِدةٌ خاصّةٌ في بعض الأَحْيانِ ، ويَلْزَمُ الباحِثَ أن يَعْتَنِيَ به فيما لو كانَ المَوْطِنُ الَّذي يَعْزُو إليه له أَهَمّيّةٌ خاصّةٌ: كأن يكونَ طَريقًا مُهِمًّا في كتابٍ سَيِّءِ الطِّباعةِ والتّحقيقِ يُظَنُّ أنه سَوْفَ يُحَقِّقُ تحقيقًا جديدًا، فتحديدُ المَوْطِنِ مُفِيدٌ؛ لأنه قد تَخْتَلِفُ الطَّبْعةُ، وقد يُشَكِّكُ الباحِث إِذا لم يَجِدِ الطَّريقَ في الطُّبْعةِ الجديدةِ ولكن إِذا قيلَ له مَثَلًا: «أَخْرَجَه ابْنُ عَدِيٍّ في «الكامِلِ» في ترجمة فُلانِ بْنِ فُلانٍ» أَمْكَنَ الوُقُوفُ على الطّريق حتّى لو اخْتَلَفَتِ الطَّبَعاتُ»(١). اهـ

> مُ قُلْتُ:

مِثالُ العَزْوِ المُطَوَّلِ:

أ ـ ما جاءَ في «التّعليقاتِ الحافِلةِ على الأَجْوِبةِ الفاضِلةِ» لِلشّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّة:

قالَ ابْنُ المُبارَكِ: «الإِسْنادُ مِن الدِّينِ، ولولا الإِسْنادُ لَقالَ مَن شاءَ ما شاءَ».

<sup>(</sup>١) «التخريج ودراسة الأسانيد».

#### التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة -

(١) رَواه مُسْلِمٌ في مُقدِّمةِ «صحيحِه» (٨٧/١)، ورَواه التِّرْمِذيُّ في أَوائِلِ كتابِه «العِلَلِ الصَّغيرِ» المُلْحَقِ بآخِرِ كِتابِه «السُّنَنِ» (٣٨٨/٤) بشرحِ المُبارَكْفُوريِّ، ورَواه النَّهَبِيُّ بسَنَدِه إلى ابْنِ المُبارَكِ في «تَذْكِرةِ الحُفّاظِ» في ترجمةِ أبي الفَتْحِ مُحمَّدِ بْنِ المُبارَكِ في (تَذْكِرةِ الحُفّاظِ» في ترجمةِ أبي الفَتْحِ مُحمَّدِ بْنِ أحمدَ بْنِ أبي الفَوارِسِ (ص٤٥٠)(١).

ب ـ ما جاء في «التّعليقاتِ الحافِلةِ على الأَجْوِبةِ الفاضِلةِ» أيضًا:

وقالَ الحاكِمُ: «طَلَبُ الإِسْنادِ العالي سُنّةٌ صحيحةٌ»، فذكرَ حديثَ أَنسٍ في مجيءِ الأَعْرابيِّ وقولِه: «يا مُحمَّدُ أَتانا رَسُولُك فزَعَمَ كذا...» الحديثَ (١).

-& التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة &----

(١) رَواه مُسْلِمٌ في كتابِ الإِيمانِ مِن «صحيحِه» (١٦٩/١) بشرح النَّوويِّ (٢).

ج \_ ما جاءَ في تعليقاتِ الدُّكْتُورِ مُحمَّدِ بْنِ أبي بكرٍ باذِيبٍ على «الأَنْوارِ اللَّامِعةِ بن أبي بكرٍ باذِيبٍ على «الأَنْوارِ اللَّامِعةِ الرِّسالةِ الجامِعةِ»:

(و) مِن ذلك: (الصِّراطُ) وهو: جِسْرٌ ممدودٌ على متنِ جَهَنَّمَ، أَحَدُّ مِن السَّيْفِ، وأَدَقُّ مِن الشَّعَرِ<sup>(۱)</sup>، يَمُرُّ عليه جميعُ المُؤْمِنِين. وفي الصَّحيحِ: يُضْرَبُ الصِّراطُ بينَ ظَهْرانَيْ جَهَنَّمَ، ويَمُرُّ المُؤْمِنُون عليه، فأوّلُهم كالبَرْقِ الخاطِفِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وأَسَدِ الرِّجالِ حتى يجيءَ كالبَرْقِ الخاطِفِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وأَسَدِ الرِّجالِ حتى يجيءَ

 <sup>(</sup>۱) «الأجوبة الفاضلة» (ص۲۱).

<sup>(</sup>۲) «الأجوبة الفاضلة» (ص٥٢).

الرَّجُلُ لا يَسْتَطِيعُ يَسيرُ إِلَّا زَخْفًا، وفي حافَّتَيْه كَلالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مأمورةٌ بأَخْذِ مَن أُمِرَتْ بأَخْذِه، فمَخْدُوشٌ ناجٍ، ومكدوسٌ في نارِ جَهَنَّمَ (٢).

🗞 تعليقات على الأنوار اللامعة 🚷—

- (١) رَواه مُسْلِمٌ في كتاب الإِيمانِ حديث (١٨٣)...
- (٢) كذا وَرَدَ في «الصَّحيحَيْنِ» بعِدَّةِ رِواياتٍ، منها عندَ البُخاريِّ في كتابِ الرِّقاقِ (٦٥٧٣)، وعندَ مُسْلِم في كتابِ الإِيمانِ (١٨٢، ١٨٣)...(١).

ومِثالُ العَزْوِ المُخْتَصَرِ: ما فَعَلَه الإِمامُ الزَّيْلَعيُّ في «نَصْبِ الرَّايةِ» والحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في «تلخيصِ الحبيرِ» كما مَثَّلَ له بهما الدُّكْتُورُ حاتِمٌ العونيُّ، فمِثالُ الأُوّلِ:

الحديثُ الرّابعُ والثّلاثُونَ: قالَ النّبيُّ عَيْقِهُ في البحرِ: «هو الطّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتَتُه»، قُلْتُ: رُوِيَ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ، ومِن حديثِ جابِرٍ، ومِن حديثِ عليّ بْنِ أبي طالِبٍ، ومِن حديثِ أنسٍ، ومِن حديثِ عبدِ الله بْنِ عَمْرٍو، ومِن حديثِ الفراسيّ، ومِن حديثِ أبي بكرٍ، أمّا حديثُ أبي هُرَيْرَةَ فَمْرُو ، ومِن حديثِ الفراسيّ، ومِن حديثِ أبي بكرٍ، أمّا حديثُ أبي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَ جَهُ أصحابُ السُّننِ الأربعةِ مِن طريقِ مالِكٍ عن صَفْوانَ بْنِ سليمٍ عن سعيدِ بْنِ سَلَمةَ عنِ المُغِيرةِ بْنِ أبي بُرْدَةَ العَبْدَريِّ عن أبي هُرَيْرَةَ: أنّ رَجُلًا سعيدِ بْنِ سَلَمةَ عنِ المُغِيرةِ بْنِ أبي بُرْدَةَ العَبْدَريِّ عن أبي هُرَيْرَةَ: أنّ رَجُلًا سَأَلَ رسولَ الله عَنِ اللهِ ، إنّا نَرْكَبُ البَحْرَ، ونَحْمِلُ مَعَنا القليلَ مِن الماءِ، فإن تَوضَّأُنا به عَطشنا، أفنتَوضَّأُ مِن البَحْرِ؟»، فقالَ هُنِ عَسَنُ القليلَ مِن الماءِ، فإن تَوضَّأُنا به عَطشنا، أفنتَوضَّأُ مِن البَحْرِ؟»، فقالَ هُن حَسَنُ القليلَ مِن الماءِ، فإن تَوضَّأُنا به عَطشنا، أفنتَوضَّأُ مِن البَحْرِ؟»، فقالَ هَنْ حَسَنُ عَسَنُ اللهُ اللهُ وَالطَّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتَتُه». انْتَهَىٰ، قالَ التِّرْمِذيُّ: حديثُ حَسَنُ عَسَنُ

<sup>(</sup>١) «الأنوار اللامعة والتتمات الواسعة» ط دار الفقيه (ص٢٠٨).

صحيحٌ ، وسَأَلْتُ مُحمَّدَ بْنَ إسماعيلَ عن هذا الحديثِ ، فقالَ: «حديثُ صحيحٌ » انْتَهَىٰ ، ورَواه ابْنُ حِبّانَ في «صحيحِه» في النّوعِ النّالِثِ والثّلاثِين مِن القِسْمِ الرّابعِ ، والحاكِمُ في «مُسْتَدْرَكِه» ، وقالَ: «رَواه ابْنُ أبي شَيْبَةَ في «مُصْنَفِه» . . . . (۱).

### ومِثالُ الثّاني:

حديثُ البحرِ: (هو الطّهُورُ ماؤُه): مالِكُ والشّافِعيُّ عنه والأَرْبَعةُ وابْنُ خُرَيْمةَ وابْنُ حِبّانَ وابْنُ الجارُودِ والحاكِمُ والدّارَقُطْنيُّ والبَيْهَقيُّ، وصَحَّحَه البُخاريُّ فيما حَكاه عنه التَّرْمِذيُّ، وتَعَقَّبه ابْنُ عبدِ البَرِّ بأنه لو كانَ صحيحًا عندَه لأَخْرَجَه في (صحيحِه)، وهذا مردودُّ؛ لأنه لم يَلْتَزِمِ الإسْتِيعابَ، ثُمّ حَدَمَ ابْنُ عبدِ البَرِّ مع ذلك بصِحّتِه لِتَلَقِّي العُلَماءِ له بالقَبُولِ، فرَدَّه مِن حيثُ الإِسْنادُ، وقبِلَه مِن حيثُ المعنى، وقد حَكَمَ بصِحّةِ جُمْلةٍ مِن الأحاديثِ لا تَبْلُغُ دَرَجةَ هذا ولا تُقارِبُه، ورَجَّحَ ابْنُ مَنْدَه صِحّتَه، وصَحَّحَه أيضًا ابْنُ المُنْذِرِ وأبو مُحمَّدٍ البَغُويُّ...(٢).

ومِثالُ العَزْوِ المُتَوَسِّطِ:

أ ـ ما جاءَ في تعليقاتِ الشّيخِ أَنْوَرَ الشَّيْخيِّ الدَّاغِسْتانيِّ على «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ»:

(و) يقولُ (في الرّابِعةِ) نَدْبًا: (اللَّهُمّ لا تَحْرِمْنا) بضَمِّ أوّلِه وفَتْحِه

 <sup>(</sup>۱) «نصب الراية» (۱/۱۱۷ – ۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) «تلخيص الحبير» (١١٧/١ \_ ١١٩).

(أَجْرَه، ولا تَفْتِنّا بعدَه) أي بارْتِكابِ المَعاصِي؛ لأنه صَحَّ أنه ﷺ كانَ يَدْعُو به في الصَّلاةِ على الجَنازةِ (٦)، وفي رِوايةٍ: «ولا تُضِلَّنا بعدَه»(١).

------ تعليقات على تحفة المحتاج

- (٦) أَخْرَجَه ابْنُ حِبّانَ (٣٠٧٣)، (٣٤٢/٧)، ومالِكٌ في «المُوَطَّاِ» (٦٤٥) عن أَخْرَجَه ابْنُ حِبّانَ (٣٠٧٣)، (٣٤٢/٧)، ومالِكٌ في «المُوَطَّاِ» (٦٤٥) عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ.
  - (١) أُخْرَجَها أبو داوُدَ (٣٢٠١) عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### تنبيةً

قالَ في «حُصُولِ التّفريجِ»: «ويَنْبَغِي لِلمُخَرِّجِ بعدَ مَعْرِفتِه الأُصُولَ الّتي عُزِيَ إليها الحديثُ: أن يَنْقُلَه منها مُباشَرَةً ، ولا يَكْتَفِي بتقليدِ مَن عَزاه إليها ما وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا ، وكانَتْ تلك الأصولُ مُتيَسِّرةً لَدَيْهِ ، أو أَمْكَنه الوُقُوفُ عليها عندَ غيرِه ؛ فإنّ التقليدَ في العَزْوِ يُوقِعُ في أَخْطاءٍ كثيرةٍ ، ولا سِيّما تقليدُ المُتَساهِلِين ومَن لا نحقيقَ معَه أو مَن ليسَ هو مِن أهلِ الفَنِّ ، وقد وَقَفْتُ على بعضِ أَوْهامٍ في العَزْوِ للحافِظِ اللّذي هو شيخُ الفَنِّ ورأسُ المُحَقِّقِين فيه ، وبعدَ البَحْثِ والتَّتَبُعِ عَرَفْتُ أنه أَتَى مِن قِبَلِ التّقليدِ ؛ لأنه قلّدَ في ذلك النَّوويَّ في «شرحِ المُهَذَّبِ» ، وأَتَى بعِبارتِه بالنَّصِّ تقريبًا وإن لم يَعْزُها إليه ، والنَّوويُّ تَقَعُ له أَحْيانًا بعضُ الأَوْهامِ في العَزْوِ ، ولعَلَّه مِن تقليدِه لغيرِه أيضًا ، وكذلك الحافِظُ السُّيُوطيُّ غالِبُ ما يَقَعُ له مِن الأَوْهامِ في العَزْوِ ، ولعَلَه مِن تقليدِه لغيرِه أيضًا ، وكذلك الحافِظُ السُّيُوطيُّ غالِبُ ما يَقَعُ له مِن الأَوْهامِ في العَرْو ، في العَزْو ، العَرْو ، إنّما هو مِن تقليدِه لغيرِه واعْتِمادهِ عليه مِن غيرٍ مُراجَعةِ الأُصُولِ» .

قالَ: «ومِن أَمْثِلةِ ذلك: حديثُ: «وأَيُّ داءٍ أَدْوَأُ مِن البُخْلِ»؛ فإنَّ كثيرًا مِن المُحَدِّثِين مِن الحافِظِ السُّيُوطيِّ فمَن بعدَه يَعْزُونَه لِلشَّيْخَيْنِ، والحافِظُ السُّيُوطيُّ

<sup>(</sup>۱) «تحفة المحتاج» ط دار الضياء (٣/ ٢١٥ ـ ٢١٦).

تَبِعَ في ذلك جَماعةً أيضًا، وهو لم يُخْرَجْ في «الصَّحِيحَيْنِ»، وإِنَّما وَقَعَ ذِكْرُه في الصَّحيحِ أَثْناءَ جُمْلةٍ، وذَكَرَه القاضِي عِياضٌ في «المَشارِقِ» في الكلامِ على «أَدْوَأ» هل هو مقصورٌ أو مهموزٌ؟، فظنَّ مَن رَآه فيه أنه ممّا خَرَّجَه الشَّيْخانِ، فعزاه إليهما، ثُمَّ صارَ اللَّحِقُ يَتُبَعُ السَّابِقَ حتى تَعَدَّدُوا واتَّفَقُوا على ذلك، ولا وُجُودَ له في «الصّحيحيْن».

وهكذا يَغْتَرُّ كثيرٌ مِن المُحَدِّثِين \_ بل والحُفّاظِ \_ بكتابِ رَزِينِ العَبْدَرِيِّ النّبِ ماجَهْ » ، جَمَعَ فيه بينَ «المُوطَّإِ» والكُتُبِ الخمسةِ الّتي هي السِّتةُ المعروفةُ دُونَ «ابْنِ ماجَهْ» ، فيعْزُون أَحادِيثَ لهذه الأصولِ ؛ بِناءً على ذِكْرِ رَزِينٍ لها في كِتابِه ، ولا وُجُودَ لها في شيءٍ مِن الكُتُبِ المذكورةِ ؛ لأنه يَزِيدُ زَوائِدَ مِن غيرِها ، ولا يَنُصُّ على ذلك ، في شيءٍ مِن الكُتُبِ المذكورةِ إلا المأذكورةِ إلى الكُتُبِ المذكورةِ إلاّ الحافِظ المنُذْرِيّ ؛ في الخَطَإ مَن يَعْزُو جميعَ أَحادِيثِه إلى الكُتُبِ المذكورةِ إلاّ الحافِظ المنُذْرِيّ ؛ فإنه كثيرًا ما يُنبّهُ على ذلك ، فيقولُ: «ذَكَرَه رَزِينٌ ، ولم أَرَه في شيءٍ مِن أَصُولِه» (١٠).

قُلْتُ: ما ذَكَرَه السَّيِّدُ الغُماريُّ في «حُصُولِ التّفريجِ» مِنِ انْبِغاءِ النّقلِ مِن الْأُصُولِ مُباشَرَةً حَسَنُ لِلمُتَأَهِّلِ الخبيرِ في هذا الفَنِّ، وأمّا القاصِرُ ممّن لم يُمارِسْ هذا الفَنَّ أو مَن لم يَكُنْ هذا الفَنُّ اعْتِناءَه فالأَوْلى له: أن يَنْقُلَه بواسِطة غيرِه مِن أهلِ الفَنِّ، ثُمّ يُراجعُ ذلك النَّقْلَ ويُحَقِّقُه على أُصُولِه، فإن وَجَدَه فيها فذاكَ هو المطلوبُ، وإلّا فيَجِبُ عليه أن يُنَبّه، وفي ذلك خيرٌ كثيرٌ (٢)، ويَدُلُّ له ما حَكاه الإمامُ السَّيُوطيُّ في «الفارِقِ بينَ المُصَنِّفِ والسّارِقِ» فقالَ: «وكانَ الحافِظُ ابْنُ

<sup>(</sup>١) «حصول التفريج» (ص٦١ ـ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) من ذلك: عزو الفائدة العلمية لصاحبها؛ فإن فيه بركة العلم.

حَجَرٍ يُعَلِّمُ طَلَبَتَه إِذَا نَقَلُوا حَدِيثًا أَوْرَدَه لهم أو أَثَر \* أن يَقُولُوا: «رَوَاه فُلانٌ \_ أو خَرَجِه فُلانٌ \_ بإفادةِ شيخِنا ابْنِ حَجَرٍ» \* كُلُّ ذلك حِرْصًا على أَداءِ الأَمانةِ \* وَتَجَنَّبِ الخِيانةِ \* فإِنّها بِئْسَتِ البِطانةُ \* وامْتِثالًا لِلحديثِ \* واقْتِداءً بالأَئِمّةِ في القديمِ والحديثِ \* وتَحَرُّزًا عنِ الكَذِبِ، وتَوْفِيةً لِحَقِّ المُتَتَبِّعِ، ورَغْبةً في حُصُولِ البَرَكةِ \* ورَفْعِ تصنيفِهم إلى أَعْلَىٰ دَرَجةٍ عن أَسْفَلِ دَرَكةٍ \* وقِيامًا بشُكْرِ العِلْمِ وأهلِه \* وإعْطاءِ السّابِقِ حَقَّه لِفَضْلِه \* ) (۱). اهـ

قُلْتُ: وقد فَعَلْتُ ذلك في تعليقاتي، مِثالُه: قولي في «إِظْهارِ الزَّيْنِ في التَّعليقِ على عُقُودِ اللَّجَيْنِ»:

وقالَ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيابَهَا في غَيْرِ بَيْتِهَا ـ أَيْ تَكَشَّفَتْ لِلأَجَانِبِ ـ خَرَقَ اللهُ ﷺ والحاكِمُ للأَجانِبِ ـ خَرَقَ الله ﷺ والحاكِمُ والبَيْهَقِيُّ.

﴿ إظهار الزين وإذهاب الشين ﴿

قوله: (وقالَ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيابَها في غَيْرِ بَيْتِها إلخ) وفي مَعْناه: حديثُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيابَها في غير بيتِ زَوْجِها فقد هَتَكَتْ سِتْرَ ما بينَها وبينَ الله ﷺ : رَواه: ١ ـ أحمدُ في «مُسْنَدِه» (٢٦٣٠٤)، ٢ ـ وابْنُ ما جَهْ في «سُنَنِه» (٣٧٥٠)، ٣ ـ والحاكِمُ في «المُسْتَدْرَكِ» (٧٧٨٠) عن عائِشة بإسْنادٍ صحيحِ. اهـ «جامع صغير» و «سراج منير» (١٠١/٢).

<sup>(</sup>١) «الفارق بين المصنف والسارق» (ص٤١)٠

<sup>(</sup>٢) «إظهار الزين» ط دار الضياء (ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨).

فقولي: «انْتَهَى جامع صغير وسراج منير» دالٌّ على نَقْلي لِلحَدِيثِ بواسِطةِ هذين الكِتابَيْنِ لا مُباشَرةً ، وتَرْقِيمِي لِه (مُسْنَدِ أَحْمَدَ) و «سُنَنِ ابْنِ ماجَهْ » و «مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ» دالٌّ على مُراجَعتي لهذه الأُصُولِ ؛ إِذْ لا يَتَأَتَّى التَّرقيمُ بدُونِ المُراجَعةِ .

## فائِدةٌ

تخريجُ الأحاديثِ في الشُّرُوحِ والحَواشي شيءٌ مُهِمٌّ مُفيدٌ، قالَ الشَّيخُ العَلَّامةُ الكُرْديُّ في «الفَوائِدِ المَدَنيّةِ»: «قَلَّدَ النَّوَويُّ المِنّةَ في أَعْناقِ الفُقَهاءِ حيثُ ذَكَرَ في تَصانِيفِه الفِقْهِيّةِ مَن خَرَّجَ الحديثَ، وهل هو صحيحٌ أو حَسَنٌ أو ضعيفٌ؟، وتَبِعَه على ذلك مَن جاءَ بعدَه مِن الفُقَهاءِ مع أنه شيءٌ لم يُسْبَقُ إليه، قَالَ الزَّيْنُ العِراقيُّ في خُطْبةِ «تخريجِه الأَكْبَرِ» لأحاديثِ «إِحْياءِ» الغَزاليِّ ما نَصُّه: «عادةُ المُتَقَدِّمِين: السُّكُوتُ على ما أَوْرَدُوه مِن الأَحاديثِ في تَصانِيفِهم مِن غير بَيانٍ لِمَن أُخْرَجَ ذلك الحديثَ مِن أَئمّةِ الحديثِ ومِن غيرِ بَيانٍ لِلصّحيح مِن الضّعيفِ إِلّا نادِرًا وإِن كانَ مِن أَئمّةِ الحديثِ ولكنّهم مَشَوْا على عادةِ مَن تَقَدَّمَهُم مِن الفُقَهاءِ حتى جاءَ الشّيخُ مُحْيِي الدِّين النَّوَويُّ ، فصارَ يُسْنِدُ في تَصانِيفِه الفِقْهِيّةِ الكَلامَ على الحديثِ وبَيانَ مَن خَرَّجَه وبَيانَ صِحَّتِه مِن ضَعْفِه، وهذا أمرٌ مُهِمٌّ مُفيدٌ، فَجَزاه اللهُ خيرًا؛ لأنه تَحَمَّلَ عن ناظِرِ كِتابِه التَّطَلَّبَ لذلك في كُتُبِ الحديثِ، والمُتَقَدِّمُون يُحِيلُون كُلَّ عِلْم على كُتُبِه حتّى لا يَغْفُلَ النَّاسُ النَّظَرَ في كُلِّ عِلْم مِن كُتُبِ أَهْلِهِ وَمَظَانَّهِ، وهذا الإِمامُ أبو القاسِمِ الرَّافِعيُّ يَمْشِي على طريقةِ الفُقَهاءِ مَعَ شِدّةِ عِلْمِه بالحديثِ٠٠» إلى آخِرِ ما قالَه الحافِظُ العِراقيُّ، والأمرُ كما قالَ كما يَقْضِي بذلك السَّبْرُ» (١). اهـ

<sup>(</sup>۱) «الفوائد المدنية» (ص ٤٨ \_ ٤٩).

# الوَظِيفةُ السّابِعةُ والثَّلاثُون ذِكْرُ الحديثِ الصّحيحِ أو الحَسَنِ عِوَضًا عنِ الحديثِ الموضوعِ أو الضّعيفِ

**→••**\$(+3){};•)\$••••

هذه الوَظِيفةُ انْتَهَجَها الأئمّةُ العُلَماءُ: كالإِمامِ النَّوويِّ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ»، قالَ في مُقَدِّمتِه: «ومتى كانَ الحديثُ ضعيفًا بَيَّنْتُ ضَعْفه ونَبَّهْتُ على سَبَبِ ضَعْفِه إِن لم يَطُلِ الكَلامُ بوَصْفِه، وإِذا كانَ الحديثُ الضّعيفُ هو الّذي احْتَجَّ به المُصَنِّفُ أو هو الّذي اعْتَمَدَه أصحابُنا صَرَّحْتُ بضَعْفِه، ثُمَّ أَذْكُرُ دَليلًا لِلمَذْهَبِ مِن الحديثِ إِن وَجَدْتُه، وإِلّا فمِن القِياسِ وغيرِه»(١). اهـ

وقدِ انْتَهَجَها أيضًا: الشَّيخُ عبدُ الفَتّاحِ أبو غُدَّةِ في تحقيقِه وتعليقِه على «المصنوعِ في مَعْرِفةِ الحديثِ الموضوعِ»، قالَ في مُقدِّمتِه: «وإِذا كانَ في الحديثِ الصحيحِ ما يُغْنِي عنِ الحديثِ الموضوعِ مِن حيثُ المَعْنَى ذَكَرْتُ الحديثَ الصّحيحِ ، ولِيكُونَ هَتْكُ الكَذِبِ قائِمًا على تقديمِ الصّحيحَ ؛ لِلاسْتِغْناءِ به عنِ الموضوعِ ، ولِيكُونَ هَتْكُ الكَذِبِ قائِمًا على تقديمِ الصّدقِ عِوَضًا عنه ، وفي ذلك خيرُ عِوضٍ»(٢). اهـ

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوويِّ:

<sup>(</sup>۱) «مقدمة المجموع شرح المهذب» (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص١٢ ـ ١٣).

وأمّا حديثُ عائِشةَ: "صَلاةٌ بسواكِ خيرٌ مِن سَبْعِين بغيرِ سواكِ» فضعيفٌ رَواه البَيْهَقيُّ مِن طُرُقٍ ضَعَّفَها كُلَّها، وكذا ضَعَّفَه غيرُه، وذكرَه الحاكِمُ في "المُسْتَدْرَكِ»، وقالَ: "هو صحيحٌ على شرطِ مُسْلِمٍ»، وأَنْكَرُوا ذلك على الحاكِمِ، وهو معروفٌ عندَهم بالتساهلِ في التصحيحِ، وسَبَبُ ذلك على الحاكِمِ، وهو معروفٌ عندَهم بالتساهلِ في التصحيح، وسَبَبُ ضَعْفِه: أنّ مَدارَه على مُحمَّد بْنِ إسحاقَ، وهو مُدَلِّسٌ، ولم يَذْكُرْ سَماعَه، والمُدَلِّسُ إذا لم يَذْكُرْ سَماعَه لا يُحْتَجُّ به بلا خِلافٍ كما هو مُقَرَّرٌ لأهلِ هذا الفَنِّ، وقولُه: "أنه على شرطِ مُسْلِمٍ» ليسَ كذلك؛ فإنّ مُحمَّد بْنَ إسْحاقَ لم يَرْوِ له مُسْلِمٌ شيئًا مُحْتَجًّا به، وإنّما رَوَى له مُتابَعةً، وقد عُلِمَ مِن عادةِ مُسْلِمٍ وغيرِه مِن أهلِ الحديثِ: أنّهُم يَذْكُرُون في المُتابَعاتِ مَن لا يُحْتَجُّ به لِلتَقْوِيةِ، وغيرِه مِن أهلِ الحديثِ: أنّهُم على الإِسْنادِ الأوّلِ، وذلك مشهورٌ عندَهم، لا لِلإحْتِجاجِ، ويكونُ اعْتِمادُهُم على الإِسْنادِ الأوّلِ، وذلك مشهورٌ عندَهم، والله أعلمُ. لا والبَيْهَقيُّ أَنْقَنُ في هذا الفَنِّ مِن شيخِه الحاكِم، وقد ضَعَّفَه، والله أعلمُ.

ويُغْني عن هذا الحديثِ حديثُ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: «لَوْلا أن أَشُقَّ على أُمَّتِي لاَّمَرْتُهُم بالسِّواكِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ»: رَواه البُخاريُّ ومُسْلِمٌ، وفي رِوايةٍ لِلبُخاريِّ: «مَعَ كُلِّ صَلاةٍ»(١).

ب \_ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوويِّ أيضًا:

وأمّا الحديثُ الثّاني \_ وهو قولُه: «رُوِيَ: أنّ النّبيّ عَلَيْكُ مَسَحَ رأسَه وأَمَسَ مُسَبِّحَتَيْه بأُذُنيْه» \_ فهو موجودٌ في نُسَخِ «المُهَذَّبِ» المشهورةِ ، وليسَ موجودًا في بعضِ النُّسَخِ المُعْتَمَدَةِ ، وهو حديثٌ ضعيفٌ أو باطِلٌ لا يُعْرَفُ ،

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱/۲۱۷ ـ ۲۱۸).

قالَ الشّيخُ أبو عَمْرِو بْنُ الصّلاحِ: «وهُنا نُكْتةٌ خَفِيَتْ على أهلِ العِنايةِ بالمُهَذَّبِ، وهي: أنّ مُصَنَّقه رَجَعَ عنِ الإسْتِدْلالِ بهذا الحديثِ، وأَسْقَطَه مِن «المُهَذَّبِ»، فلم يُفِدْ ذلك بعدَ انْتِشارِ الكِتابِ، قالَ: «وَجَدْتُ بخطِّ بعضِ تَلامِذَتِه في هذه المسألةِ مِن تعليقِه في الخِلافِ في الحاشِيةِ عندَ اسْتِدْلالِه بهذا الحديثِ: «قالَ الشّيخُ: ليسَ له أصلٌ في السُّننِ، فيَجِبُ أن تَضْرِبُوا عليه في «المُهَذَّبِ»؛ فإنِي صَنَّفْتُه مِن عشرِ سِنِينَ، وما عَرَفْتُه»، قالَ أبو عَمْرِو بْنُ الصّلاحِ: «وبَلَعَني أنّ هذا الحديثَ مَضْرُوبٌ عليه في أصلِ المُصَنِّفِ الذي هو بخَطّه».

ويُغْني عن هذا حديثُ عبدِ الله بْنِ زيدٍ: «أنه رَأَىٰ رسولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ، فأَخَذَ لِأُذْنَيْه ماءً خِلافَ الماءِ الّذي أَخَذَ لِرَأْسِه»: حديثٌ حَسَنٌ رَواه البَيْهَقيُّ، وقالَ: «إِسْنادُه صحيحٌ»(١).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «إِظْهارِ الزَّيْنِ وإِذْهابِ الشَّيْنِ في التَّعليقِ على عُقُودِ اللَّجَيْنِ»:

وقالَ ﷺ: «البَيْتُ الَّذي فيه البَناتُ يُنْزِلُ اللهُ فيه كُلَّ يَوْمِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَحْمَةً ، ولا تَنْقَطِعُ زِيارَةُ المَلائِكَةِ مِنْ ذلك البَيْتِ ، ويَكْتُبُونَ لِأَبَوَيْهِنَّ كُلَّ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ عِبادَةَ سَبْعِينَ سَنَةً ».

﴿ ﴿ إِظْهَارِ الزَّيْنِ فِي التَّعْلَيْقِ عَلَى عَقُودُ اللَّجِينِ ۞−

حديثُ: (البيتُ الّذي فيه البَناتُ يُنْزِلُ الله فيه إلخ) رَواه أبو منصورٍ

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱/۲۱).

الدَّيْلَمِيُّ في «مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ» (١٣١٩) عن سَعْدِ كما في «تسديدِ القَوْسِ» لِلحافِظِ ابْن حَجَرٍ (مخطوط أزهري ق ١٤٩)، وأَوْرَدَه الصَّفُوريُّ في «نُزْهةِ المَجالِسِ» (٢٢/٢) نقلًا عن «كتابِ النُّورَيْنِ في إِصْلاحِ الدَّارَيْنِ» لِلحُبَيْشيِّ المَجالِسِ» (٩٧٣)، وسُئِلَ ابْنُ حَجَرٍ الهَيْتَميُّ عن هذا الحديثِ وغيرِه مِن الأحاديثِ، فأجابَ بقولِه في «الفَتاوَىٰ الحديثيةِ» (ص ١٢٤): «هذه الأحاديثُ كُلُها كَذِبٌ موضوعةٌ لا يَحِلُّ رِوايةُ شيءٍ منها إِلّا لِبيانِ أنّها كَذِبٌ مُفْتَرَىٰ على النّبيِّ كَذَبٌ موضوعةٌ لا يَحِلُّ رِوايةُ شيءٍ منها إِلّا لِبيانِ أنّها كَذِبٌ مُفْتَرَىٰ على النّبيِّ وفي «كَشُفِ الحَافِظُ السُّيُوطيُّ شَكَرَ الله سَعْيَه». اه ونَقَلَه العَجْلُونيُّ في «كَشُفِ الخَفا» (١٩/١).

ويُغْنِي عنِ هذا الحديثِ حديثُ: «مَن كانَ له ثَلاثُ بَناتٍ فَصَبَرَ عليهنّ وأَطْعَمَهُنّ وسَقاهُنّ وكَساهُنّ مِن جِدَتِه كُنّ له حِجابًا مِن النّارِيومَ القِيامةِ»: رَواه ابْنُ ماجَهْ (٣٦٦٩)، قالَ في «مُرْشِدِ ذَوِي الحِجا والحاجَةِ» رُواه ابْنُ ماجَهْ (٣١٥/٢١): «دَرَجَتُه: أنه صحيحٌ؛ لِصِحّةِ سَندِه ولِكَثْرةِ الشّواهِدِ والمُتابَعاتِ له»، والله أعلمُ (١٠).

ب ـ ما جاءَ في «إِظْهارِ الزَّيْنِ وإِذْهابِ الشَّيْنِ في التَّعليقِ على عُقُودِ اللَّجَيْنِ» أيضًا:

وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ ـ عَبّاسٍ ـ سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ لَيْلَهَا قِيامًا ونَهارَها صِيامًا ودَعاهَا زَوْجُها إلى فِراشِه وتَأَخَّرَتْ عنه ساعَةً واحِدةً جاءَتْ يَوْمَ القِيامَةِ تُسْحَبُ بالسَّلاسِلِ والأَغْلالِ مَعَ الشَّياطِينَ

<sup>(</sup>۱) «إظهار الزين» (ص٢٨٤).

إلى أَسْفَلِ السّافِلِينَ».

🤏 إظهار الزين في التعليق على عقود اللجين 🚷-

حديثُ ابْنِ عَبّاسٍ: (لو أنّ امْرَأةً جَعَلَتْ ليلَها قِيامًا ونَهارَها إلخ) في «تخريج عُقُودِ اللَّجَيْنِ» لِلَجْنة دِراسة كُتُبِ التُراثِ (ص٠٥): «لم نَقِفْ على مَن رَوَىٰ هذا الحديثَ، ولا على مَن ذَكَرَه مِن أصحابِ الكُتُبِ المُعْتَبرةِ». مَن رَوَىٰ هذا الحديثُ، ولا على مَن ذَكَرَه في كُتُبه، وعَلامةُ الوَضْعِ في السَّالِ والأَعْلالِ مَعَ الشَّياطِينَ إلى الحديثِ ظاهِرةٌ؛ فالوَعِيدُ بسَحْبِها بالسَّلاسِلِ والأَعْلالِ مَعَ الشَّياطِينَ إلى الحديثِ ظاهِرةٌ؛ فالوَعِيدُ بسَحْبِها بالسَّلاسِلِ والأَعْلالِ مَعَ الشَّياطِينَ إلى أَسْفَلِ سافِلِينَ على تَأَخُّرِها ساعةً واحِدةً إِفْراطٌ بوَعِيدٍ شديدٍ على أمرٍ صغيرٍ، ومَرَّ آنِفًا حُكْمُ ابْنِ الجَوْزِيِّ بوضع حديثِ المُسَوِّفاتِ، قالَ في «تدريبِ الرَّوي» (٣٨/٣٤): «مِن دَلائِلِ الوَضْعِ: الإِفْراطُ بالوَعِيدِ الشّديدِ على الأمرِ الصَعْيرِ». أهد ويُغْني عنه الحديثُ الصَّحيحُ عن أبي هُرئيرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْةِ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَه إلى فِراشِه، فلم تَأْتِه، فباتَ غَضْبانَ عليها لعَنتُها المَلائِكةُ حتّى تُصْبِحَ»: رَواه البُخارِيُّ (٣٢٣٧) ومُسْلِمٌ (١٤٣٦) ومُسْلِمٌ (١٤٣٦) (١٤٣٠).

#### **W**

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ ـ ما جاء في «التعليقاتِ الحافِلةِ على الأَجْوِبةِ الفاضِلةِ» لِلشَّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّة:

<sup>(</sup>۱) «إظهار الزين» (ص۲۰۱) .

٢٢٩ \_ حديث: «كُلُّكُم حارِثٌ ، وكُلُّكُم هَمَامٌ» ليسَ بحديثٍ (٢).

-﴿ تعليقات على المصنوع ﴿

(٢) ويُغْنِي عنه الحديثُ الّذي رَواه الإِمامُ أحمدُ في «المُسْنَدِ» ٤: ٥ ٣٤ ، والبُخاريُّ في «الأَدَبِ المُفْرَدِ» في بابِ آحَبُّ الأسماء إلى الله تعالى ص ٢٨٤ ، وأبو داوُدَ في «السُّنَنِ» في بابِ تغييرِ الأسماء ٤: ٢٨٨ – ٢٨٨ ، والسُّنَنِ» أيضًا في كِتابِ الخيلِ في بابِ ما يُسْتَحَبُّ مِن شِيةِ والنَّسائيُّ في «السُّنَنِ» أيضًا في كِتابِ الخيلِ في بابِ ما يُسْتَحَبُّ مِن شِيةِ الخَيْلِ ٦: ٢١٨ ، ونصُّه: «عن أبي وَهْبِ الجُشَميِّ وكانَتْ له صُحْبةٌ ﴿ اللهُ قَالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: «تَسَمَّوْا بأسماء الأنبياءِ ، وأَحَبُّ الأسماء إلى الله: «عبدُ الله» و «عبدُ الرّحمنِ» ، وأَصْدَقُها: «حارِثٌ» و «هَمّامٌ» ، وأَقْبَحُها: «حَرْبٌ» و «هَمّامٌ» ، وأَقْبَحُها: «حَرْبٌ» و «هُمّامٌ» ، وأَقْبَحُها:



<sup>(</sup>١) «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص١٣٩).

# الوَظِيفةُ الثّامِنةُ والثّلاثُون عَزُو الأَقُوالِ وتَوْثِيقُ النُّقُولِ

عَزْوُ الأقوالِ وتوثيقُ النُّقُولِ مِن مُهِمَّاتِ وَظائِفِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ، قالَ المَقَّرِيُّ في «أَزْهارِ الرِّياضِ في أَخْبارِ القاضِي عِياضٍ»: «كانَ ابْنُ عَرَفةَ يقولُ في مَجْلِسِ الدَّرْسِ الْتِقاطُ زائِدةٍ مِن الشَّيخِ فلا في مَجالِسِ الدَّرْسِ الْتِقاطُ زائِدةٍ مِن الشَّيخِ فلا فائِدةَ في حُضُورِ مَجْلِسِه، بلِ الأَوْلَىٰ لِمَن حَصَلَتْ له مَعْرِفةُ الإصْطِلاحِ والقُدْرَةُ على فَهْمِ ما في الكُتُبِ أَن يَنْقَطِعَ لنفسِه ويُلازِمَ النَّظَرَ». انْتَهَىٰ، ونَظَمَ في ذلك أبياتًا، وهي:

إذا لم يَكُنْ في مَجْلِسِ الدَّرْسِ نُكْتَةٌ ﴿ وتقريرُ إِيضاحٍ لِمُشْكِلِ صُورَةِ وَعَرْوُ غَرِيبِ النَّقْلِ أو فَتْحُ مُقَفَّلٍ ﴿ أو اشْكَالُ ابْدَتْهُ نَتِيجَةُ فِكْرَةِ فَكَرَةِ فَعَرْدُ غَرِيبِ النَّقْلِ أو فَتْحُ مُقَفَّلٍ ﴿ أو اشْكَالُ ابْدَتْهُ نَتِيجَةُ فِكْرَةِ فَكَ مَنْ فَعْ وَانْظُرْ لِنَفْسِكَ واجْتَهِدْ ﴿ وإِيّاكَ تَرْكًا فَهْ وَ أَقْبَحُ خَلَّةً (١)

وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ رحمهُ الله تعالى في «بُسْتانِ العارِفِين»: «ومِن النَّصِيحةِ: أن تُضافَ الفائِدةُ الَّتي تُسْتَغْرَبُ إلى قائِلِها، فمَن فَعَلَ ذلك بُورِكَ له في عِلْمِه وحالِه، ومَن أَوْهَمَ ذلك وأَوْهَمَ فيما يَأْخُذُه مِن كلامِ غيرِه أنه له فهو جديرٌ أن لا يُنْتَفَعَ بعِلْمِه، ولا يُبارَكَ له في حالٍ، ولم يَزَلْ أهلُ العِلْمِ والفَضْلِ على إضافةِ الفَوائِدِ إلى قائِلِها، نَسْأَلُ الله تعالى التّوفيقَ لذلك دائِمًا»(٢). اهـ

<sup>(</sup>۱) «أزهار الرياض» (٣٤/٣)، «إكمال الإكمال» (٤/٣٤).

<sup>(</sup>٢) «بستان العارفين» (ص١٦).

## نَماذِجُ مِنِ اهْتِمامِ العُلَماءِ بعَزْوِ الأقوالِ والفَوائِدِ إلى أصحابِها:

أ ـ قالَ الإِمامُ النَّوَويُّ في «مُقَدِّمةِ شرحِ المُهَذَّبِ»: «وحيثُ أَنْقُلُ حُكْمًا أو قَوْلًا أو وَجْهًا أو طريقًا أو لَفْظةَ لُغَةٍ أو اسْمَ رَجُلٍ أو حالةً أو ضَبْطَ لَفْظةٍ أو غيرَ ذلك وهو مِن المَشْهُورِ أَقْتَصِرُ على ذِكْرِه مِن غيرِ تعيينِ قائِلِيه؛ لِكَثْرَتِهِم إِلّا أن أَضْطَرَّ إلى بَيانِ قائِلِيه لِغَرَضٍ مُهِمٍّ، فأَذْكُرُ جَماعةً منهم، ثُمّ أقولُ: «وغيرُهم»، وحيثُ كانَ ما أَنْقُلُه غريبًا أُضيفُه إلى قائِلِه في الغالِبِ، وقد أَذْهَلُ عنه في بعضِ المَواطِنِ» (١). اهـ

ب \_ قالَ القُرْطُبِيُّ في مُقدِّمةِ كتابِه «الجامِعِ لأحكامِ القُرآنِ»: «وشَرْطِي في هذا الكتابِ: إضافةُ الأقوالِ إلى قائِلِيها \* والأحاديثِ إلى مُصَنِّفِيها \* فإنّه يُقالُ: «مِن بَرَكةِ العِلْمِ: أن يُضافَ القولُ إلى قائِلِه»، وكثيرًا ما يجيءُ الحديثُ في كُتُبِ الفِقْهِ والتّفسيرِ مُبْهَمًا، لا يُعْرَفُ مَن أَخْرَجَه إلّا مَنِ اطَّلَعَ على كُتُبِ الحديثِ، فيبُقَى مَن لا خِبْرَةَ له بذلك حائِرًا، لا يَعْرِفُ الصّحيحَ مِن السّقيمِ \* ومَعْرِفةُ ذلك عِلْمٌ جَسِيمٌ \* فلا يُقْبَلُ منه الإحْتِجاجُ به ولا الإسْتِدْلالُ حتى يُضيفَه إلى مَن خَرَّجَه مِن الأَمّةِ الأعلامِ \* والثّقاتِ المَشاهِيرِ مِن عُلَماءِ الإِسْلامِ \* "(٢). اهـ

مِثالُ العَزْوِ في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوويِّ:

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱/٥).

<sup>(</sup>۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۲٤/۱ \_ ۲۵).

قَالَ المُصَنِّفُ ﴿ وَأَمَّا الدِّمَاءُ فَيُنْظُرُ فِيها: فَإِنْ كَانَ دَمَ الْقُمَّلِ وَالبَراغيثِ ومَا أَشْبَهَهَا فَإِنّه يُعْفَىٰ عن قليلِه ؛ لأنه يَشُقُّ الإحْتِرازُ منه ، فلو لم يُعْفَى عنه شَقَّ وضاقَ ، وقد قالَ الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنَ يَعْفَى عنه ؛ لأنه حَرَيَّ ﴾ ، وفي كثيرِه وَجْهانِ: قالَ أبو سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيُّ: لا يُعْفَىٰ عنه ؛ لأنه نادِرٌ لا يَشُقُّ غَسْلُه ، وقالَ غيرُه: يُعْفَىٰ عنه ، وهو الأَصَحُّ ؛ لأنّ هذا الجِنْسَ نَشُقُّ الإحْتِرازُ منه في الغالِب ، فأُلْحِقَ نادِرُه بغالِبه . . .

-﴿ المجموع شرح المهذب ﴿

أمّا دَمُ القُمّلِ والبَراغِيثِ والبَقَّ والقِرْدانِ وغيرِها ممّا لا نفسَ له سائِلةٌ فهو نَجِسٌ عندنا كما سَبقَ في بابِ إِزالةِ النَّجاسةِ ، وذَكَرْنا خِلافَ أبي حنيفة وأحمد فيه ، واتّفَقَ أصحابُنا على أنه يُعْفَى عن قليله ، وفي كثيرِه وَجُهانِ مَشْهُورانِ: أحدُهما قالَه الإِصْطَخْرِيُّ: لا يُعْفَىٰ عنه ، وأصَحُّهُما باتّفاقِ الأَصْحابِ: يُعْفَىٰ عنه ، قالَ القاضِي أبو الطَّيِّبِ: هذا قولُ ابْنِ سُرَيْجٍ وأبي إسْحاقَ المَرْوَزِيِّ ، قالَ صاحِبُ «البيانِ»: «هذا قولُ عامّةِ أصحابِنا» ، وقالَ المَحامِليُّ في «المجموعِ»: «هذا قولُ ابْنِ سُرَيْجٍ وأبي إسْحاقَ وسائِر المَحامِليُّ في «المجموعِ»: «هذا قولُ ابْنِ سُرَيْجٍ وأبي إِسْحاقَ وسائِر أصحابِنا» .

ب \_ ما جاء في «تشنيفِ المَسامِعِ شرحِ جمعِ الجَوامِعِ» في أُصُولِ الفِقْهِ لِلبَدْرِ الزَّرْكَشيِّ:

ص: ونُمْسِكُ عمّا جَرَىٰ بينَ الصَّحابةِ ، ونَرَىٰ الكُلَّ مَأْجُورِين . ش: هذا قولُ المُحْتاطِين مِن أهلِ السُّنّةِ ، لأنّ النّبيَّ ﷺ مَدَحَهُم وشَهِدَ لهم ، ومَن شَهِدَ له النّبيُّ ﷺ مَقْطُوعٌ بسَلامَتِه في عاقِبَتِه (٢).

 <sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱۳۳/۳).

<sup>(</sup>۲) «تشنیف المسامع» ط مکتب قرطبة (٤/٤)٠).

## ج \_ ما جاءَ في «تاجِ العَرُوسِ شرحِ القامُوسِ» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَىٰ الزَّبيديِّ:

«السَّرْبُ»: الماشِيَةُ كُلُّها، والطَّريقُ، والوِجْهَةُ، والصَّدْرُ، والخَرْزُ، والخَرْزُ، والخَرْزُ، والكَّريقُ، والطَّريقُ، والبالُ، والقَلْبُ، وبالكَسْرِ: القَطِيعُ مِنَ الظِّباءِ والنِّساءِ وغَيْرِها، والطَّريقُ، والبالُ، والقَلْبُ، والنَّفْسُ.

— 🛞 تاج العروس شرح القاموس 🚷 —

(و) قالَ ابْنُ الأَعْرابيِّ: «السِّرْبُ» في الحديثِ: (النَّفْسُ) ومِثْلُه قولُ التِّقاتِ مِن أهل اللُّغةِ: «فُلانٌ آمِن السِّرْبِ»: لا يُغْزَىٰ مالُّه ونعم لعزه ، و «فُلانٌ آمِنٌ في سِرْبِه» أي: في نفسِه، وهو قولُ الأَصْمَعيّ، ونَقَلَ عنه صاحِبُ «الغَرِيبَيْنِ»، وقالَ ابْنُ بَرِّيِّ: هذا قولُ جَماعةٍ مِن أهل اللَّغةِ، وأَنْكَرَ ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ قُولَ مَن قَالَ: «في نفسِه» ، قَالَ: «وإِنَّمَا المعنَىٰ: آمِنٌ في أهلِه ومالِه وَوَلَدِه ، ولو أَمِنَ على نفسِه وحدَها دُونَ أهلِه ومالِه ووَلَدِه لم يَقُلْ: «هو آمِنٌ في سِرْبِه»، وإِنَّما «السِّرْبُ» هاهُنا: ما لِلرَّجُل مِن أهلِ ومالٍ، ولذلك سُمِّيَ قَطيعُ البَقَر والظِّباءِ والقَطا والنِّساءِ: «سِرْبًا» ، وكأنَّ الأصلَ في ذلك أن يكونَ الرَّاعِي آمِنًا في سِرْبِه، والفَحْلُ آمِنًا في سِرْبِه، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ في غير الرُّعاةِ اسْتِعارَةً فيما شُبِّهَ به ، ولذلك كُسِرَتِ السِّينُ ، وقيلَ: «هو آمِنٌ في سِرْبِه» أي: في قومِه، وقالَ القَزّازُ: «آمِنٌ في سِرْبِه» أي: طريقِه، قالَ الزَّمَخْشَريُّ في «الفائِقِ»: «مَن أَصْبَحَ آمِنًا في سَرْبِه» أي: في مُنْقَلَبِه ومُنْصَرَفِه، مِن قولِهم: «خَلَّىٰ سِرْبَه» أي: طَريقَه، ورُوِيَ بالكسرِ أي: في حِزْبِه وعِيالِه، مُسْتَعارٌ مِن «سِرْب الظُّباءِ والبَقَر والقَطا»(١).

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس» (۴۹/۳).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ\_ما جاءَ في «حاشِيةِ العَطّارِ على المَحَلّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ» في الإجْتِهادِ:

(ولا يَضْمَنُ) المُجْتَهِدُ (المُتْلَفَ) بإِفْتائِه بإِثلافِه (إِن تَغَيَّرَ) اجْتِهادُه إلى عَدَمِ إِثلافِه (لا لِقاطِعٍ) لأنه معذورٌ، بخِلافِ ما إِذا تَغَيَّرَ لِقاطِعٍ: كالنَّصِّ؛ فإنّه يَضْمَنُه؛ لِتقصيرِه.

٠٠ حاشية العطار على شرح المحلي ١٠٠

قوله: (فإنّه يَضْمَنُه لتقصيرِه) هذا قولُ الأُصُولِيِّين، والمُقَرَّرُ في الفُرُوعِ في مسألةِ الغُرُورِ: عَدَمُ الضَّمانِ مُطْلَقًا لا على المُجْتَهِدِ ولا على المُفْتِي وإِن لم يكن عالِمًا؛ لأنّ المُباشَرةَ مُقدَّمةٌ على السَّبَبِ، وعِبارةُ «الرَّوْضِ» و«شرحِه»: «وإِن تَلِفَ بفَتُواه ما اسْتَفْتاه فيه، ثُمّ بانَ أنه خالَفَ القاطِعَ أو نَصَّ إِمامِه لم يَغْرَمْ مَن أَفْتاه ولو أهلًا لِلفَتْوَى؛ إِذْ ليسَ فيها إلزامٌ»(۱).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الشِّرْبِينيِّ على شرحِ البَهْجةِ» في النَّفَقةِ:

(تمليكَ مُدِّ حَبَّةٍ صحيحةٌ) أي: أُوجِبَ لِلمُمَكِّنةِ على زوجِها صبيحةً كُلِّ يومٍ: تمليكُ مُدِّ حَبِّ صحيحٍ مِن (غالِبِ قُوتِ ثَمَّ) أي بَلَدِه: مِن حِنْطةٍ أو غيرها: بأن يُسَلِّمَه لها بقَصْدِ أداءِ ما لَزِمَه.

-﴿ حاشية الشربيني على شرح البهجة ۞-

قوله: (أي بَلَدِه) هذا قولُ ابْنِ سُرَيْجٍ، والمُعْتَمَدُ: اعْتِبارُ غالِبِ قُوتِ بَلَدِها كما في «م ر» و «ق ل» و «حجر»، والمُرادُ ببَلَدِها: ما هي فيه وقتَ

<sup>(</sup>١) «حاشية العطار» (٢/٢١).

الوُجُوبِ. «سم»(١).

ج \_ ما جاءَ في ﴿إِظْهَارِ الزَّيْنِ في التّعليقِ علىٰ عُقُودِ اللَّجَيْنِ »:

(ويَجِبُ على المَرْأَةِ: دَوامُ الحَياءِ مِن زَوْجِها) وقِلَّةُ المُماراةِ له (وغَضُّ طَرْفِها) بسُكُونِ الرّاءِ أيْ: خَفْضُ عَيْنِها (قُدَّامَه).

﴿ إظهار الزين في التعليق على عقود اللجين ﴿ ۖ

قوله: (ويَجِبُ على المرأةِ دَوامُ الحَياءِ إلخ) هو في: ١ ـ «الكَبائِرِ» لِلذَّهبيِّ (ص١٧٥)، ٢ ـ و «الزَّواجِرِ» لِابْنِ حَجَرٍ (٧٧/٢)، ٣ ـ و «إِرْشادِ النَّهبيِّ (ص١٧٥)، ٤ ـ و «إِسْعادِ الرِّفيقِ» العِبادِ» لِلشّيخِ زينِ الدِّين المَلِيباريِّ (ص٢٨٦)، ٤ ـ و «إِسْعادِ الرِّفيقِ» لبابصيلِ (١/٩٤) (٢).

### تنسة:

مِن أَهَمِّ وَظِيفةِ العَزْوِ والتَّوثيقِ: أنه إِذا قالَ صاحِبُ الكتابِ الأصلِ \_ سَواءُ كانَ مَثْنًا أو شرحًا \_: «قالَ النَّوويُّ كذا» أو «قالَ السُّبْكيُّ كذا» وسَكَتَ عن ذِكْرِ الكِتابِ الّذي قالَ النَّوويُّ أو السُّبْكيُّ كَلامَه فيه فإنّه يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أو المُحَشِّي أو المُعَلِّقِ أن يُصَرِّحَ باسْمِ ذلك الكِتابِ المسكوتِ عنه بعدَ أن يُراجِعَه ويَجِدَ الكلامَ فيه ، فيقولُ مَثَلًا: «قوله: (قالَ النَّوويُّ) أي في «الرَّوْضةِ» مَثَلًا، ويَكْتُبَ رَقْمَ المُجَلَّدِ والصَّفْحةِ.

<sup>(</sup>۱) «الغرر البهية» (٤/٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) «إظهار الزين» (ص١٩١).

مِثالُه:

أ ـ ما جاءَ في «إِظْهارِ الزَّيْنِ في التّعليقِ على عُقُودِ اللَّجَيْنِ»:

ويجوزُ النَّظَرُ إليها أيضًا لتعليمِ الواجِبِ فقط عليها كما قالَه السُّبْكيُّ وغيرُه.

قوله: (كما قالَه السُّبْكيُّ) أي في «الإبْتِهاجِ شرحِ المِنْهاجِ»، ونَقَلَه في «التَّحْفةِ» (٢٠٤/٧) و «مُغْنِي المُحْتاجِ» (٢/٤ ٣٩)(١).

ب \_ ما جاء في ﴿إِظْهارِ الزَّيْنِ» أيضًا:

(أَلَا) أَيْ: تَنَبَّهُوا (إِنَّ لَكُمْ على نِسائِكُمْ حَقًّا، ولِنسائِكَمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، ولِنسائِكَمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، ولِنسائِكَمْ عَلَيْهِنَّ فَي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ فَي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، ولا يَأْذَنَّ في بِسُوتِهِنَّ وطَعامِهِنَّ »): تَكْرَهُونَ، ألا وحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَ في كِسْوَتِهِنَ وطَعامِهِنَ »): رَوَى هذا الحديثَ التَّرْمِذِيُّ وابْنُ ماجَهْ.

🤏 إظهار الزين في التعليق على عقود اللجين 🌯 —

قوله: (رَوَى هذا الحديثَ التِّرْمِذيُّ) أي في كتابِ النِّكاحِ مِن «سُنَنِه» (١١٦٣)، وفي أبوابِ التَّفسيرِ منه (٣٠٨٧)، قالَ التِّرْمِذيُّ في المَوْضِعَيْنِ: «هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ».

قوله: (وابنُ ماجَهُ) أي في كتابِ النِّكاحِ مِن «سُنَنِه» (١٨٥١)(٢).

<sup>(</sup>۱) «إظهار الزين» (ص۸۱).

<sup>(</sup>۲) «إظهار الزين» (ص٥٩).

### ج ـ ما جاء في «التّعليقاتِ الواضِحاتِ على التّنبيهاتِ الواجِباتِ»:

قَالَ ابْنُ الجَزَرِيِّ: «فإذا كَانَ هذا أبو لَهبِ الكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ القرآنُ بذَمِّه جُوزِيَ بفَرَحِه ليلةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ، فما حالُ المُسْلِمِ المُوَحِّدِ مِن أُمَّتِه ﷺ يُنْفِرُ بمَوْلِدِه ويَبْذُلُ ما تَصِلُ إليه قُدْرَتُه في مَحَبَّتِه ﷺ؟.

-﴿ التعليقات الواضحات على التنبيهات الواجبات ﴿ ﴾-

قوله: (قَالَ ابْنُ الجَزَرِيِّ) أي في كتابِه في المَوْلِدِ «عَرْفِ التَّعريفِ بالمَوْلِدِ الشَّريفِ» (٣٦٢/١) كما في «شرح الزُّرْقانيِّ» (٢٦٢/١)(١٠).

### د\_ما جاء في «التّعليقاتِ الواضِحاتِ» أيضًا:

وتَبِعَه في التّحريمِ الشّيخُ جَلالُ الدِّينِ السُّيُوطيِّ - هِإِنّه قالَ بعدَ نَقْلِه كلامَ الشّيخِ تاجِ الدِّينِ المذكورَ: «قولُه: (والثّانِي إلى آخِرِه) هو كلامٌ صحيحٌ في نفسِه غيرَ أنّ التّحريمَ فيه إِنّما جاءَ مِن قِبَلِ هذه الأشياءِ المُحَرَّماتِ التّي ضُمَّتُ إليه ، لا مِن حَيْثُ الإجْتِماعُ لِإِظْهارِ شِعارِ المَوْلِدِ» . اهـ

- 🔊 التعليقات الواضحات على التنبيهات الواجبات 🗞 —

قوله: (قالَ) أيْ في «حُسْنِ المَقْصِدِ في عَمَلِ المَوْلِدِ» (٢٢٦/١)(٢).

#### تنبية

عُلِمَ ممّا ذَكَرْناه مِن أَهَمِّيّةِ العَزْوِ والتَّوثيقِ: أنه يَقْبُحُ على مُؤَلِّفِ كِتابٍ مُطْلَقًا تركُ عَزْوِ الفائِدةِ العِلْمِيّةِ أو سَرِقَتُها، وقدِ اتُّهِمَ بعضُ العُلَماءِ بذلك، مِثالُه:

<sup>(</sup>۱) «التعليقات الواضحات» (ص٩٤١).

<sup>(</sup>٢) «التعليقات الواضحات» (ص١٧٣).

أ ـ ما جاءَ في «عُمْدَةِ القارِي»(١) لِبَدْرِ الدِّينِ العَيْنِيِّ في شرحِ حديثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّىٰ يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إلّا اللهُ»(٢)، قالَ العَيْنِيُّ في بَيانِ لَطائِفِ إِسْنادِه:

ومنها<sup>(٣)</sup>: أنّ إِسْنادَ هذا الحديثِ غريبٌ تَفَرَّدَ برِوايتِه شُعْبةً عن واقدٍ ، قالَه ابْنُ حِبّانَ ، وهو عن شُعْبةَ عزيزٌ ، تَفَرَّدَ برِوايتِه عنه الحَرَميُّ ، المذكورُ ، وعبدُ المَلكِ بْنُ الصَّبّاحِ ، وهو عزيزٌ عنِ الحَرَميِّ ، تَفَرَّدَ به عنه: المُسْنَدِيُّ (٥) ، وعبدُ المَلكِ بْنُ الصَّبّاحِ ، وهو عزيزٌ عنِ الحَرَميِّ ، تَفَرَّدَ به عنه: المُسْنَدِيُّ (٥) ، وإبْراهِيمُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ عَرْعَرة ، ومِن جِهةِ إِبْراهِيمَ أَخْرَجَه أبو عَوانة وابْنُ وإِبْراهِيمُ الْخُرْجَه أبو عَوانة وابْنُ حِبّانَ الإِسْماعيليُّ (٢) وغيرُهم ، وهو غريبٌ عن عبدِ المَلِكِ تَفَرَّدَ به عنه أبو عَبّانَ الإِسْماعيليُّ (٢) وغيرُهم ، وهو غريبٌ عن عبدِ المَلِكِ تَفَرَّدَ به عنه أبو غَسّانَ بْنُ عبدِ الواحِدِ شيخُ مُسْلِمٍ ، فاتّفَقَ الشَّيْخانِ على الحُكْمِ بصِحّتِه مَعَ غَرابَته (٧).

وهذا الكَلامُ أَخَذَه العَيْنيُّ مِن «فتحِ البارِي» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ بلا عَزْوٍ ، وعِبارةُ «فتحِ البارِي»:

<sup>(</sup>١) ذكر هذا المثال الباحث صالح يوسف معتوق في «بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث» (ص٥٤٠).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاری» رقم ۲۵.

<sup>(</sup>٣) أي من لطائف إسناد هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) بفتح الحاء والراء المهملتين وكسر الميم وتشديد الياء آخر الحروف، وهو اسمه بلفظ النسبة. اهـ «عمدة القارى» (١٧٩/١).

<sup>(</sup>٥) بضم الميم وفتح النون. اهد «عمدة القاري» (١٧٩/١).

<sup>(</sup>٦) قوله: (وابْنُ حِبّانَ الإِسْماعيليُّ) كذا في مطبوعة «عمدة القاري»، وصوابه: «وابن حبان والإسماعيلي» كما في «فتح الباري».

<sup>(</sup>٧) «عمدة القاري» (١/٩/١).

وهذا الحديثُ غريبُ الإِسْنادِ تَفَرَّدَ برِوايتِه شُعْبةُ عن واقِدٍ، قالَه ابْنُ حِبّانَ، وهو عن شُعْبةَ عَزِيزٌ تَفَرَّدَ برِوايتِه عنه حَرَميٌّ هذا وعبدُ المَلِكِ بْنِ الصّبّاحِ، وهو عزيزٌ عن حَرَميٌّ تَفَرَّدَ به عنه المُسْنَدِيُّ وإِبراهِيمُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، ومِن جِهةِ إِبْراهِيمَ أَخْرَجَه أبو عَوانةَ وابْنُ حِبّانَ والإِسْماعيليُّ عَرْعَرَةَ، ومِن جِهةِ إِبْراهِيمَ أَخْرَجَه أبو عَوانةَ وابْنُ حِبّانَ والإِسْماعيليُّ وغيرُهم، وهو غريبٌ عن عبدِ المَلِكِ تَفَرَّدَ به عنه أبو غَسّانَ مالِكُ بْنُ عبدِ الواحِدِ شيخُ مُسْلِمٍ، فاتّفَقَ الشَّيْخانِ على الحُكْمِ بصِحّتِه مَعَ غَرابَتِه (۱).

ب ما جاء في «عُمْدَةِ القارِي» أيضًا (٢) في شرحِ حديثِ أُمِّ حارِثة بْنِ سُرِاقة: أَنّها أَتَتِ النّبيَّ عَيَّكِيْ ، فقالَتْ: «يا نَبِيَّ الله ، ألا تُحَدِّثُني عن حارِثة ـ وكانَ قُتِلَ يومَ بَدْرٍ أَصابَه سَهْمٌ غَرْبٌ ـ فإن كانَ في الجَنّةِ صَبَرْتُ ، وإن كانَ غيرَ ذلك اجْتَهَدْتُ عليه في البُكاءِ» ، قالَ: «يا أُمَّ حارِثة ، إنّها جِنانٌ في الجَنّة ، وإنّ ابْنَكَ أَصابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى (٣):

قوله: (اجْتَهَدَتْ عليه في البُكاءِ) قالَ الخَطّابيُّ: أَقَرَّها النّبيُّ عَلَيْ على هذا، يعني: يُوْخَذُ منه الجَوازُ، وأُجيبَ: بأنّ هذا كانَ قبلَ تحريمِ النَّوْحِ، فلا دَلالةً؛ فإنّ تحريمَه كانَ عَقِيبَ غَزْوَةِ أُحُدٍ، وهذه القِصّةُ كانَتْ عَقِيبَ غَزْوَةِ بَدْرٍ، ووقَعَ في روايةِ سعيدِ بْن أبي عَرُوبةَ: «اجْتَهَدَتْ في الدُّعاءِ» بَدَلَ قولِه: «في البُكاءِ»، وهو خَطأٌ، وفي روايةٍ حُمَيْدٍ الآتِيةِ في صِفةِ الجَنّةِ مِن الرِّقاقِ:

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۷٦/۱).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا المثال الباحث صالح يوسف معتوق في «بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث» (ص٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» رقم ٢٨٠٩.

«فإِن كانَ في الجَنّةِ فلم أَبْكِ عليه».

قوله: (إِنّها جِنانٌ في الجَنّةِ) كذا هُنا، وفي رِوايةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبةَ: «إِنّها جِنانٌ في جَنّةٍ»، وفي رِوايةِ أَبانَ عندَ أحمدَ: «إِنّها جِنانٌ كثيرةٌ في جَنّةٍ»، وفي رِوايةِ حُمَيْدٍ: «إِنّها جِنانٌ كثيرةٌ» فقط، والضّميرُ في «إِنّها» ضميرٌ مُبْهَمٌ يُفَسِّرُه ما بعدَه كقولِهم: «هي العَرَبُ تقولُ ما تَشاءُ»(١).

## وعِبارةُ «فتحِ البارِي»:

قوله: (اجْتَهَدَتْ عليه في البُّكاءِ) قالَ الخَطّابيُّ: أَقَرَّها النّبيُّ وَيَكِيْ على هذا، أي فيُوْخَدُ منه الجَوازُ، قُلْتُ: كانَ ذلك قبلَ تحريمِ النَّوْحِ، فلا دَلالةَ فيه ؛ فإن تحريمَه كانَ عَقِبَ غَزْوَةِ أُحُدٍ، وهذه القِصّةُ كانَتْ عَقِبَ غَزْوَةِ بَدْرٍ، فيه ؛ فإن تحريمَه كانَ عَقِبَ غَزُوةِ أُحُدٍ، وهذه القِصّةُ كانَتْ عَقِبَ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وهذه ووَقَعَ في رواية ووَقَعَ في رواية البُكاءِ»، وهو خَطأٌ، ووَقَعَ ذلك في بعضِ النُّسَخِ دُونَ بعضٍ، ووَقَعَ في رواية حُمَيْدِ الآتِيةِ في صِفةِ الجَنّةِ مِن الرِّقاقِ وعندَ النَّسائيِّ: «فإن كانَ في الجَنّةِ لم أَبْكِ عليه»، وهو دالٌ على صِحّةِ الرِّوايةِ بلفظِ البُكاءِ، وقالَ في روايةِ حُمَيْدٍ هذه: «وإلاّ فسَتَرَىٰ ما أَصْنَعُه»، ونحوُه في روايةِ حَمّادٍ عن ثابِتٍ عندَ أحمدَ.

قولُه: (إِنّها جِنانٌ في الجَنّةِ) كذا هُنا، وفي رِوايةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبةَ: «إِنّها جِنانٌ كثيرةٌ في «إِنّها جِنانٌ كثيرةٌ في جَنّةٍ»، وفي رِوايةِ أَبانَ عندَ أحمدَ: «إِنّها جِنانٌ كثيرةٌ في جَنّةٍ»، وفي رِوايةِ حُمَيْدٍ المذكورةِ: «إِنّها جِنانٌ كثيرةٌ» فقط، والضّميرُ في

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» (۱۰۷/۱٤).

قولِه: «إِنَّهَا جِنَانٌ» يُفَسِّرُه ما بعدَه، وهو كقولِهم: «هي العَرَبُ تقولُ ما شاءَتْ»، والقَصْدُ بذلك التَّفخيمُ والتَّعظيمُ (١).

قالَ الإِمامُ السُّيُوطيُّ في «البارِقِ في قَطْعِ السَّارِقِ»: «وبَلَغَه \_ أي الحافِظَ ابْنَ حَجَرٍ \_ أنَّ قاضِيَ القُضاةِ بَدْرَ الدِّينِ العَيْنِيَّ يَنْقُلُ أشياءَ مِن «شرحِ البُخاريِّ» له في «شَرْحِه» هو ، فأَلَّفُ كِتابًا في مُجلَّدٍ سَمّاه: «الإنْتِقاضَ» ، أَوْرَدَ فيه جميعَ ما أَخَذَه العَيْنِيُّ مِن «شرحِه» ويقولُ: «مِن هُنا إلى هُنا سَرَقَه مِن «شَرْحِي» ، وأغارَ عليه» (٢). اهـ

## حِكايةً

قالَ الإِمامُ السُّيُوطيُّ في «الفارِقِ بينَ المُصَنِّفِ والسَّارِقِ»: «حَكَىٰ السُّبْكيُّ وغيرُه عنِ الشِّيخِ أبي حامِدٍ الإِسْفِرايينيِّ: أنه قيلَ له: «إِنَّ فُلانًا صَنَّفَ كُتُبًا بكثرةٍ»، فقالَ: «أَرُوني إِيّاها»، فرَآها مَسْرُوقةً مِن كُتُبِه، فقالَ: «بَتَرَ كُتُبِي بَتَرَ الله عُمْرَه»، فقالَ: «بَتَرَ كُتُبِي بَتَرَ الله عُمْرَه»، فماتَ ذاكَ عن قُرْبٍ ولم يَتَمَتَّعْ بنفسِه \* ولا وصلَ إلى ما وصلَ إليه أبناءُ جِنْسِه \*

قُلْتُ: هذه الحِكايةُ في «طَبَقاتِ الفُقَهاءِ الشَّافِعِيَّةِ» للإمامِ ابْنِ الصَّلاحِ، و«تهذيبِ الأَسْماءِ واللَّغاتِ» للإمامِ النَّوَويِّ، و«سِيَرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ» (٤) للإِمامِ

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٦/٢).

<sup>(</sup>٢) «البارق في قطع السارق» (ص٦٣)٠

<sup>(</sup>٣) «الفارق بين المصنف والسارق» (ص٤١ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الفقهاء الشافعية» (١/٣٦٨، و٣٧٧)، «تهذيب الأسماء واللغات» (٢١٠/٢)، «سير أعلام النبلاء» (٤٠٥/١٧).

الذَّهَبِيِّ، و (طَبَقاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَىٰ) لِلتَّاجِ السُّبْكِيِّ، وعِبارةُ الأخيرِ: (وحُكِيَ عن سُلَيْمٍ: أَنَّ المَحامِليَّ لمَّا صَنَّفَ كُتُبَه (المُقْنِعَ) و (المُجَرَّدَ) وغيرَهما مِن (تعليقِ) شُلَيْمٍ: أَنَّ المَحامِليَّ لمَّا صَنَّفَ كُتُبَه (المُقْنِعَ) و (المُجَرَّدَ) وغيرَهما مِن (تعليقِ) أُسْتاذِه أبي حامِدٍ ووَقَفَ عليها قالَ: (بَتَرَ كُتُبِي بَتَرَ اللهُ عُمْرَه)، فنَفَذَتْ فيه دَعْوةُ أُسْتاذِه أبي حامِدٍ، وما عاشَ إلاّ يسيرًا) (١). اهـ

وقالَ الجَلالُ السُّيُوطيُّ في «الفارِق بينَ المُصنَّفِ والسَّارِقِ» مُشَنِّعًا على مَن سَرَقَ كِتابَه في خَصائِصِ المُصْطَفَى عَلَيْهُ الذي: «وإِنّما وَرَّطَه في ذلك الجَهْلُ بآدابِ المُصَنِّفِين؛ فإِنّه ليسَ مِن أهلِ المَنْزِلِ \* بل هو عنِ الفِناءِ بمَعْزِلٍ \* ألا سَمِعَ المُصنَّفِين؛ فإِنّه ليسَ مِن أهلِ المَنْزِلِ \* بل هو عنِ الفِناءِ بمَعْزِلٍ \* ألا سَمِعَ الحديثَ الوارِدَ عنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ: «تَناصَحُوا في العِلْمِ؛ فإِنّ خِيانَة أَحَدِكُم في عِلْمِه كخيانَتِه في مالِه»، ولا بالأَثْرِ الوارِدِ - رَضِيَ الله عن ناقِله -: «بَرَكةُ العِلْمِ عَزْوُه إلى كخيانَتِه في مالِه»، ولا بالأَثْرِ الوارِدِ - رَضِيَ الله عن ناقِله -: «بَرَكةُ العِلْمِ عَزْوُه إلى قائِله» (٢)، ولا رَأَى صَنِيعَ المُزَنِيِّ حيثُ قالَ في أوّلِ «مُخْتَصَرِه» الذي كَساه الله لإخْلاصِه إِجْلالًا ونُورًا \* وزادَه في الآفاقِ سُمُوًّا وظُهُورًا \*: «كتابُ الطَّهارةِ، قالَ الشَّافِعيُّ: قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنَرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا \*)»، أَفَما كانَ المُزَنِيُ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا \*)»، أَفَما كانَ المُزَنِيُ إِنْ السَّافِعيُّ: قالَ اللهُ اللهُ اللهُ إِمامِه ؟، قالَ العُلَماءُ: إِنَّمُ مَنْ وَالرَّافِعيِّ وَهَلُمَّ جَرًّا إلى الآنِ ؛ إِذْ يَقُولُون فيما لم يَقِفُوا المَاهُ اللهُ اللهُ

#### 

<sup>(</sup>۱) «طبقات الشافعية الكبرئ» (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٢) في «جامِع بَيانِ العِلْمِ وفَضْلِه» لِإبْنِ عبدِ البَرِّ (٩٢٢/٢): «ما أَلَزْمَه المُزَنيُّ عندي لازِمٌ، فلذلك ذَكَرْتُه وأَضَفْتُه إلىٰ قائِلِه؛ لأنه يُقالُ: «إِنّ مِن بَرَكةِ العِلْمِ أن تُضيفَ الشّيءَ إلىٰ قائِلِه». اهـ

<sup>(7)</sup> «الفارق بين المصنف والسارق» (77 - 77).

## كُتُبُ قِيلَ: إِنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِن غيرِها

قالَ الإِمامُ السَّخاويُّ في «الجَواهِرِ والدُّررِ»:

«قَرَأْتُ بِخَطِّ الحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ ما نَصُّه:

فَصْلٌ فيمَن أَخَذَ تصنيفَ غيرِه فادَّعاه لِنَفْسِه، وزادَ فيه قليلًا ونَقَصَ منه، ولكنّ أكثرَه مذكورٌ بلفظِ الأصل:

١ \_ «البَحْرُ» لِلرُّويانيِّ، أَخَذَه مِن «الحاوِي» لِلماوَرْديِّ.

٢ \_ «الأَحْكامُ السُّلْطانيَّةُ » لأبي يَعْلَىٰ ، أَخَذَها مِن كتابِ الماوَرْدِيِّ لكنْ بَناها على مذهبِ أحمدَ.

٣ \_ «شرحُ البُخاريِّ» لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْماعِيلَ التَّيْميِّ مِن شرحِ أبي الحَسَنِ ابْنِ بَطَّالٍ.

٤ ــ «شرحُ السُّنَةِ» لِلبَغَويِّ، مُسْتَمَدُّ مِن شَرْحَيِ الخَطَّابِيِّ على البُخاريِّ وأبي داؤد.

٥ \_ الكَلامُ على تَراجِمِ البُخاريِّ لِلبَدْرِ ابْنِ جَماعةَ ، أَخَذَه مِن تَراجِمِ البُخارِيِّ لِلبَدْرِ ابْنِ جَماعةَ ، أَخَذَه مِن تَراجِمِ البُخارِيِّ لِابْنِ المُنيِّرِ باخْتِصارٍ .

٦ = «عُلُومُ الحديثِ» لِإبْنِ أبي الدَّمِ أَخَذَه مِن «عُلُومِ الحديثِ» لِإبْنِ الصَّلاحِ بحُرُوفِه وزادَ فيه كثيرًا.

٧ = «مَحاسِنُ الإصْطِلاحِ وتَضْمينُ كتابِ ابْنِ الصَّلاحِ» لِشَيْخِنا البُلْقِينيِّ،
 كُلُّ ما زادَه على ابْنِ الصَّلاحِ مُسْتَمَدُّ مِن «إِصْلاحِ ابْنِ الصَّلاحِ» لِمُغَلْطاي (١).

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطه الزركلي في «الأعلام» (٢٧٥/٧).

٨ ـ «شرحُ البُخاريِّ» لِشَيْخِنا ابْنِ المُلَقِّنِ، جَمَعَ النَّصْفَ الأوّلَ مِن عِدَّةِ شُرُوحٍ، وأمّا النِّصْفُ الثّاني فلم يَتَجاوَزْ فيه النَّقْلَ مِن شَرْحَيِ ابْنِ بَطّالٍ وابْنِ التِّينِ» شُرُوحٍ، وأمّا النِّصْفُ القاني فلم يَتَجاوَزْ فيه النَّقْلَ مِن شَرْحَيِ ابْنِ بَطّالٍ وابْنِ التِّينِ» يُغنِي حتى في الفُرُوعِ الفِقْهِيّةِ (١) كما سَمِعْتُ ذلك مِن صاحِبِ التَّرْجَمةِ» (٢).

قالَ السَّخاويُّ: «وقَرَأْتُ بِخَطِّه أيضًا: «شرحُ البُخاريِّ» لِبَدْرِ الدِّين العَيْنيِّ أَخَذَه مِن «فتحِ البارِي» لِإبْنِ حَجَرٍ، ونَقَصَ منه وزادَ فيه قليلًا ولكنّ أكثرَه يَسُوقُه بحُرُوفِه الوَرَقَةَ والوَرَقَتَيْنِ وأَقَلَّ وأَكْثَرَ أو يَعْتَرِضُ عليه اعْتِراضاتٍ واهِيةً »(٣). اهـ

## تَنْبِيهانِ

\* الأوّلُ: لِلمُتَتَبِّعِ حُقُوقُ التَّتَبُّعِ، لا يجوزُ لغيرِه التَّعَدِّي على حُقُوقِه، فمَن تَعَدَّى على حُقُوقِه المُتَتَبِّعِ عُدَّ مِن السّارِقِين، كما أنّ لِلنّاشِرِ في عَصْرِنا حُقُوقَ النَّشُرِ، ولِلمُؤلِّفِ حُقُوقِه التَّاليفِ، لا يجوزُ لغيرِه التَّعَدِّي على حُقُوقِه، فمَن تَعَدَّى على حُقُوقِه، فمَن تَعَدَّى على حُقُوقِه النّاشِرِ والمُؤلِّفِ عُدَّ مِن السّارِقِين.

قالَ الإِمامُ السُّيُوطيُّ في «البارِقِ في قَطْعِ السَّارِقِ»: «وأَخْبَرَني بعضُ الفُضَلاءِ: أنَّ بعضَ تَلامِذَتِه (١) اسْتَعارَ نُسْخَته مِن «الطَّبَقاتِ الوُسْطَى» لِلسُّبْكيِّ الفُضَلاءِ: أنَّ بعض تَلامِذَرَكَها مِن التَّوارِيخِ ، فأَخَذَ هذا المُسْتَعِيرُ يُؤَلِّفُ «طَبَقاتٍ» وعليها حَواشٍ بخَطِّه اسْتَدْرَكَها مِن التَّوارِيخِ ، فأَخَذَ هذا المُسْتَعِيرُ يُؤلِّفُ «طَبَقاتٍ» وأَدْخَلَ فيها الحَواشِيَ المذكورة وعزاها إلى التَّواريخِ المنقولِ منها ولم يُنَبِّهُ على أنه نَقَلَها مِن خَطِّه ، فكتَبَ إليه شيخُ الإِسْلامِ ابْنُ حَجَرٍ وَرَقةً فيها: «ومَن أَباحَ لَكَ

<sup>(</sup>١) قوله: (يَعْنِي حتَّىٰ في الفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ إلخ) مِن كلامِ السَّخاويِّ.

<sup>(</sup>۲) «الجواهر والدرر» (۱/۹۹۰ ـ ۳۹۱).

<sup>(</sup>٣) «الجواهر والدرر» (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) أي بعض تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني .

أَن تُغِيرَ على مَا تَتَبَّعْتُهُ وزِدْتُهُ مِن الفَوائِدِ وتُورِدَه في تأليفِك مِن غيرِ تنبيهٍ على أنك نَقَلْتَه مِن خَطِي وأنا المُتَتَبِّعُ له؟، أَمَا سَمِعْتَ قولَ العُلَماءِ: «بَرَكَةُ العِلْمِ عَزْوُه لِقائِلِه»، ويَكْفِيكَ أنك حُرِمْتَ بذلك البَرَكةَ والنَّفْعَ»(١). اهـ

\* النّاني: ما وَقَعَ مِن التّشابُهِ في عِباراتِ «التّحْفةِ» و «النّهايةِ» ليسَ مِن بابِ السّرِقةِ ، قالَ الكُرْديُّ في «الفَوائِدِ المَدَنيّةِ» ما نَصُّه: «ولمّا سُئِلَ العَلّامةُ السّيّدُ عُمَرُ البَصْريُّ عنِ «المُغْنِي» لِلخَطيبِ و «التّحْفةِ» لِإبْنِ حَجَرٍ و «النّهايةِ» لِلجَمالِ الرَّمْليِّ البَصْريُّ عنِ «المُغْنِي» لِلخَطيبِ و «التّحْفةِ» لِإبْنِ حَجَرٍ و «النّهايةِ» لِلجَمالِ الرَّمْليِّ ويعني في تَوافُقِ عِباراتِها \_: هل ذلك مِن وَقْعِ الحافِرِ على الحافِرِ أو مِنِ اسْتِمْدادِ بعضِهم مِن بعضٍ ؟ أَجابَ السَّيِّدُ عُمَرُ رحمهُ الله تعالى بقولِه: «شرحُ الخطيبِ الشَّرْبِينيِّ مجموعٌ مِن خُلاصةِ شُرُوحِ «المِنْهاجِ» معَ تَوْشِيجِه بفَوائِدَ مِن تَصانِيفِ الشّرِبِينيِّ مجموعٌ مِن خُلاصةِ شُرُوحِ «المِنْهاجِ» معَ تَوْشِيجِه بفَوائِدَ مِن تَصانِيفِ شيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا، وهو مُتَقَدِّمٌ على «التَّحْفةِ»، وصاحِبُه في رُتْبةِ مَشايِخِ شيخِ الإِسْلامِ ابْنِ حَجَرٍ ؛ لأنه أَقْدَمُ منه طَبْقةً» (٢) إلخ.

وفي «سُلَّمِ المُتَعَلِّمِ المُحْتاجِ»: «اعْلَمْ: أنَّ صاحِبَ «النِّهايةِ» في الرُّبُعِ الأوّلِ مِن «النِّهايةِ» يُماشِي الشيخ الخطيبَ الشِّرْبِينيَّ، ويُوشِّحُ مِن «التُّحْفةِ» ومِن فَوائِدِ والدِّه، ولِذا تَجِدُ تَوافُقَ عِباراتِ «المُغْنِي» و «النِّهايةِ» و «التُّحْفةِ»، وليسَ ذلك مِن بابِ وَضْعِ الحافِرِ على الحافِرِ كما قد يُتَوَهَّمُ، وفي الثَّلاثةِ الأَرْباعِ يُماشِي «التُّحْفةِ»، ويُوشِعُ من غيرِها..» إلخ.

600 m

<sup>(</sup>١) «البارق في قطع السارق» (ص٦٤).

<sup>(</sup>٢) «الفوائد المدنية» (ص ٢٩٠).

## فائِدةٌ فِي أَهَرِيّةِ مُراجَعةِ النُّقُولِ مِن المَصادِرِ الأَصْليّةِ

قالَ الشّيخُ مُحمَّدُ عَوّامةَ حَفِظَه الله تعالى في كتابِه «مَعالِمَ إِرْشادِيّةٍ لِصِناعةِ طالِبِ العِلْمِ»:

"ومِن أَهَمَّ مَهامِّ الشَّيخِ العِلْمِيَةِ نحوَ أصحابِه: أَن يُدَرِّجَهُم ويُرَبِّيهُم على خُلُقٍ عِلْمِيِّة لِا بُدَّ منه، هو: مُراجَعةُ النُّقُولِ مِن مَصادِرِها الأصليّةِ، فلو أَنَّ الشَّيخَ كَلَّفَ أَحدَ طُلَّابِه بكِتابة بَحْثٍ أو تحقيق جُزْء ما كانَ عليه أن يُلْزِمَه بتخريج نُقُولِه كُلِّها مِن مَصادِرِها الأُولِي.

ولْأَضْرِبْ على ذلك مَثَلًا: لو رأيتُ نَقْلًا عن «مِيزانِ الاِعْتِدالِ» لِلذَّهَبِيِّ ونحوِه في توثيقِ رَجُلٍ أو تجريجِه فعليَّ أن أَرْجِعَ إلى مَصادِرِه، فمَثَلًا: رأيتُه يَنْقُلُ توثيقَه عنِ ابْنِ مَعِينٍ وأحمدَ وأبي حاتِمٍ وأبي زُرْعة فعليَّ أن أَرْجِعَ إلى أقوالِهم في كُتُبِهِم الأُولى ما دُمْتُ أَجِدُ إلى الوُصُولِ إليها سبيلًا، ولا أَكْتَفِي بالكِتابةِ تعليقًا لِرَقْمِ الجُزْءِ والصَّفْحةِ ورَقْمِ التَّرْجَمةِ في «مِيزانِ الاِعْتِدالِ»، وأرى أنّ هذا هو التَّحقيقُ المِثاليُّ، وقد قُمْتُ به! لا، بل عليَّ أن أَعْتَبِرَ هذه الكُتُبَ المُتَأَخِّرةَ خَزائِنَ اللِعِلْمِ تَدُلُّني على مَصادِرِه الأُولى، ولَيْسَتْ هي المَصادِرَ الأُولى كما يَظُنُّه كثيرٌ مِن طُلَّابِ العِلْمِ اليَوْمَ.

وكذلك هو اعْتِبارِي اليومَ لِلبَرامِجِ الحاسُوبِيّةِ (١) إِنّما هي لِلدَّلالةِ على المَصادِرِ لا غيرُ ، لا لِلِاعْتِمادِ عليها ، وبِناءِ النَّتائِجِ العِلْمِيّةِ عليها .

وافْتِراضٌ آخَرُ: نَقَلَ الإِمامُ ابْنُ حَجَرٍ الهَيْتَميُّ حُكْمًا فِقْهِيًّا عنِ الإِمامِ النَّوَويّ ،

<sup>(</sup>١) أي كالمكتبة الشاملة.

فراجَعْتُه في «المجموعِ» فوجَدْتُه، لكنّه يَنْقُلُه عنِ «البَيانِ» لِلعُمْرانيِّ، فلا يَنْبَغِي لي أن أَكْتَفِي باللهُ عَنْ باللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ووَجَدْتُه أَنْ أَكْتَفِي باللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ المُزَنيِّ»، فعليّ أن أَرْجِعَ إلى «مُخْتَصَرِ المُزَنيِّ»، وهكذا إلى أن أَصْلَى إلى المَضْدَرِ الأوّلِ الأَصْليِّ (۱). اه

وسيأتي \_ إِن شاءَ الله تعالىٰ \_ تَتِمَّةُ كَلامِه في الوَظيفةِ الحادِيةِ والأَرْبَعِين.

## مُلاحَظةً

العَزْوُ والتُّوثيقُ أقسامٌ؛ فإنَّه:

١ ـ إمّا لأقوالِ الأئمّةِ والعُلَماءِ والمُصَنّفِين ، وهو الّذي عُقِدَتْ له هذه الوَظيفةُ الثّامِنةُ والثّلاثُون .

٢ ـ وإِمّا لِلآياتِ القُرْآنيّةِ بقِراءاتِها المُتَواتِرةِ والشّاذّةِ، وله كُتُبُ يُسْتَعانُ بها
 عليه، وقد تَقَدَّمَ ذلك في الوَظيفَتَيْنِ: السّابِعةِ والعِشْرِين<sup>(٢)</sup> والخامِسةِ والثّلاثِين<sup>(٣)</sup>.

٣ ـ وإِمّا للأَحاديثِ برِواياتِها، وله كُتُبٌ يُسْتَعانُ بها عليه، وهي كُتُبُ مُتُونِ
 الأَحاديثِ وكُتُبُ التّخريجِ، وقد تَقَدَّمَ في الوَظيفةِ السّادِسةِ والثَّلاثِين (١٤).

٤ ـ وإِمّا لِلأَبْياتِ الشِّعْرِيَّةِ والمنظوماتِ العِلْمِيَّةِ ، وهو الآتي ذِكْرُه في الوَظيفةِ بعدَ هذه على الأَثَرِ ، وهي:

<sup>(</sup>۱) «معالم إرشادية» (ص ۳۸۰ ـ ۳۸۱).

<sup>(</sup>۲) في (ص۳۷۱)٠

<sup>(</sup>٣) في (ص٤١٢).

<sup>(</sup>٤) في (ص٤١٧).

# الوَظِيفةُ التَّاسِعةُ والثَّلاثُون عَزُوُ الأَبْياتِ الشِّعْرِيّةِ إلى قائِلِها

**→••**≈≈36366×=-

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «شرحِ السَّعْدِ على التّلخيصِ» في التّمثيلِ لِلتَّنافُرِ والغَرابةِ:

فالتَّنافُرُ: نحوُ:

غَــدائِرُه مُسْتَشْــزِراتٌ إلــي العُلــي ﴿ ... ... ... ... ... والغَرابةُ: نحوُ:

... ... ... ... ه وفاحِـــمًا ومَرْسِــنًا مُسَرَّجــا

-& شرح السعد على التلخيص &-

(فَالتَّنَافُرُ): وَصْفٌ في الكَلِمةِ يُوجِبُ ثِقَلَها على اللِّسانِ وعُسْرَ النُّطْقِ بِها (نحوُ) «مُسْتَشْزِراتٍ» في قولِ امْرِئِ القَيْسِ: (غَدائِرُه) أي ذَوائِبُه جمعُ «غَدِيرةٍ»، والضّميرُ عائِدٌ إلى «الفَرْعِ» في البيتِ السّابِقِ (مُسْتَشْزِراتٌ) أي: مُرْتَفِعاتٌ أو مَرْفُوعاتٌ....

(والغَرابةُ): كَوْنُ الكَلِمةِ وَحْشِيّةً غيرَ ظاهِرةِ المعنى ولا مَأْنُوسةِ الإسْتِعْمالِ (نحوُ) «مُسَرَّجٍ» في قولِ العَجّاجِ: «ومُقْلةً وحاجِبًا مُزَجَّجًا \* أي: مُدَقَّقًا مُطَوَّلًا (وفاحِمًا) أي: شَعْرًا أَسْوَدَ كالفَحْمِ (ومَرْسِنًا): أَنْفًا (مُسَرَّجًا)...(١).

<sup>(</sup>۱) «شروح التلخيص» (۱/۷۷ ـ ۸٤).

ب \_ ما جاءَ في «الكَواكِبِ الدُّرِّيَّةِ شرحِ مُتَمِّمةِ الآجُرُّوميَّةِ» في عِلَلِ مَنْعِ صَرْفِ الإسْمِ التِّسْعِ:

يَجْمَعُها قولُ الشّاعِرِ:

اجْمَعْ وزِنْ عـادِلًا أَنَّتْ بِمَعْرِفَةٍ ﴿ رَكِّبُ وزِدْ عُجْمَةً فَالْوَصْفُ قَدْ كَمُلَا الْجُمَعْ وَزِدْ عُجْمَةً فَالْوَصْفُ قَدْ كَمُلَا

(يَجْمَعُها) على التّرتيبِ المذكورِ (قولُ الشّاعِرِ) وهو الإِمامُ العَلّامةُ النَّحْويُّ بَهاءُ الدِّينِ مُحمَّدُ بْنُ النَّحَاسِ الحَلَبِيُّ رحمهُ الله تعالى: (اجْمَعْ وزِنْ عادِلًا أَنَّتْ بِمَعْرِفةٍ \* رَكِّبْ وزِدْ عُجْمَةً فالوَصْفُ قد كَمُلا) بتثليثِ مِيمِ «كَمُلا» ، وأَلِفُه للإِطْلاقِ (۱).

#### 

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عَقِيلٍ على الألفيّةِ»:

قوله: (أَقِلِّي اللَّوْمَ) قائِلُه جريرٌ، و«أَقِلِّي» بكسرِ اللَّامِ أمرٌ لِلمُؤنَّثةِ،

<sup>(</sup>۱) «الكواكب الدرية» (ص ۸۹).

و «اللَّوْمُ» بفتحِ اللَّامِ: العَذْلُ والتَّعنيفُ...

قوله: (أَزِفَ التَّرَحُّلُ إلخ) ساقِطٌ في نُسَخ ، وقائِلُه: زِيادُ بْنُ مُعاذِ الشَّهيرُ بده النَّابِغة » ؛ لِنَبْغِه بالشَّعْرِ بَغْتةً بعدَ تَعَذُّرِه عليه ، و «أَزِفَ» بالزّاي والفاء ، ورُوي: «أَفِدَ» بالفاء والدّالِ المُهْمَلةِ ...(۱).

ب \_ ما جاء في «رِياضةِ العقولِ في إيضاح غايةِ الوُصُولِ»:

خِلافًا لِلمُعْتزِلةِ في تَجوِيزِهِم ذلك حيثُ نَفَوْا عنِ الله تعالى صِفاتِه الذّاتِيّةَ المَجمُوعةَ في قولِ القائلِ:

حَيَاةٌ وَعِلْمٌ قُدْرَةٌ وَإِرَادَةٌ ﴿ وَسَمْعٌ وَإِبْصَارٌ كَلَامٌ مَعَ الْبَقَا ﴿ وَسَمْعٌ وَإِبْصَارٌ كَلَامٌ مَعَ الْبَقَا ﴿ وَسَمْعٌ وَإِبْصَارٌ كَلَامٌ مَعَ الْبَقَا ﴿

قوله: (في قولِ القائِلِ) هو الإمامُ علاءُ الدِّين عليُّ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ عبدِ الرِّحمنِ بْنِ خَطَّابِ الباجيُّ \_ شيخُ التَّقيِّ السُّبْكيِّ \_ كما في «طَبَقاتِ الشَّافِعيَّةِ الكُبْرَى» (٤/٤)، وفيها بعدَ هذا البيتِ المذكور:

صِفَاتٌ لِـذَاتِ الله جَلَّ قـديمةٌ ﴿ لَدَىٰ الأَشْعَرِيِّ الحَبْرِ ذي العلمِ والتُّقَىٰ (٢) ﴿ وَ الله عَلَىٰ الله عَل

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ \_ ما جاءَ في «المَقاصِدِ النَّحُويّةِ في شرحِ شَواهِدِ الألفيّةِ» لِلبَدْرِ العَيْنيِّ:

<sup>(</sup>١) «حاشية الخضري» (٢١/ ٢٤ - ٢٤).

<sup>(</sup>٢) «رياضة العقول».

### الشّاهِدُ الأوّلُ

أَلَا كُلُّ شَيءِ ما خَلَا اللهَ باطِلٌ ﴿ مِن اللهَ عَلَا اللهَ وَاطِلٌ ﴿ مِنْ اللهَ عَلَا اللهَ وَاطِلٌ اللهَ

أقولُ: قائِلُه هو: لَبِيدُ بْنُ رَبِيعةَ بْنِ عامِرِ بْنِ مالِكِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلابِ بْنِ رَبِيعةَ بْنِ مَعاوِيةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوازِنَ الجَعْفَرِيُّ بْنِ رَبِيعةَ بْنِ عامِرِ بْنِ صَعْصَعةَ بْنِ مُعاوِيةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوازِنَ الجَعْفَرِيُّ العامِرِيُّ ، صَحابِيُّ ، شاعِرٌ مِن فُحُولِ الشُّعَراءِ مفلقٌ ، مُتَقَدِّمٌ في الفَصاحةِ مُجيدٌ فارِسٌ جَوادٌ حَكيمٌ ، يُكَنَّى: «أبا عَقِيلٍ» ، مُخَضْرَمٌ أَدْرَكَ الجاهِلِيّةَ مُجيدٌ فارِسٌ جَوادٌ حَكيمٌ ، يُكَنَّى: «أبا عَقِيلٍ» ، مُخَضْرَمٌ أَدْرَكَ الجاهِلِيّة ، وَفَدَ والإِسْلامَ ، وهو عندَ ابْنِ سَلّامٍ في الطَّبْقةِ التَّالِثةِ مِن شُعَراءِ الجاهِلِيّةِ ، وَفَدَ على رسولِ الله عَلَيْهِ سنةَ وَفَدَ بَنُو جَعْفَرٍ ، فأَسْلَمَ وحَسُنَ إِسْلامُهُ (۱).

ب\_ ما جاء في «العَلَمِ المرفوعِ على مُقدِّمةِ المجموعِ»:

عابَ التَّفَقُّهَ قَوْمٌ لا عُقُولَ لَهُمْ ﴿ وَمَا عَلَيهِ إِذَا عَابُوهُ مِنْ ضَرَرِ مَا التَّفَقُّهَ قَوْمٌ لا عُقُولَ لَهُمْ ﴿ وَمَا عَلَيهِ إِذَا عَابُوهُ مِنْ ضَرَرِ مَا ضَرَّ شَمْسَ الضَّحَىٰ والشَّمسُ طَالِعةٌ ﴿ أَنْ لا يَرَىٰ ضَوْءَها مَن ليسَ ذَا بَصَرِ

قوله: (ولآخَرَ عابَ التَّفَقُّهَ إلخ) هو مِن البسيطِ، وقائِلُه \_ كما في «طَبَقاتِ الفُقَهاءِ» لِلشَّيخِ أبي إِسْحاقَ الشِّيرازيِّ و «وَفَياتِ الأَعْيانِ» \_: أبو الحَسَنَ منصورُ بْنُ إسماعيلَ بْنِ عُمَرَ التَّمِيميُّ المِصْرِيُّ الفقيهُ الشَّافِعيُّ الضِّريرُ الذي ذَكَرَه الشَّارِحُ في مسألةِ تحريمِ التَّزَوُّجِ والتَّزويجِ لِلمُحْرِمِ مِن كتاب الحَجِّ (١٨٥/٧)(٢).

<sup>(</sup>۱) «المقاصد النحوية» ط دار السلام (۱۱۱/۱).

<sup>(</sup>٢) «العلم المرفوع».

### قالَ الشَّاعِرُ:

يَمُوتُ الْفَتَىٰ مِن عَفْرَةٍ بِلِسانِهِ ﴿ وَلَيْسَ يُخَافُ الْمَوْتُ مِن عَفْرَةِ الرِّجْلِ فَعَثْرَتُهُ فِي الْقَوْلِ تُلْهِبُ رَأْسَهُ ﴿ وَعَثْرَتُهُ بِالرِّجْلِ تَبْرَا على مَهْلِ فَعَثْرَتُهُ فِي الْقَوْلِ تُلْهِبُ رَأْسَهُ ﴿ وَعَثْرَتُهُ بِالرِّجْلِ تَبْرَا على مَهْلِ وَقَالَ آخَرُ:

احْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ ﴿ لا يَلْدَغَنَّكَ إِنَّهَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ ﴿ لا يَلْدَغَنَّكَ إِنَّهُ أَيُّهَا الإِنْسَانِهِ ﴿ كَانَتْ تَهَابُ لِقَاءَهُ الشَّجْعَانُ كُمْ فِي المَقَابِرِ مِن قَتِيلِ لِسَانِهِ ﴿ كَانَتْ تَهَابُ لِقَاءَهُ الشَّجْعَانُ ﴾ كَمْ في المَقَابِرِ مِن قَتِيلِ لِسَانِهِ ﴿ كَانَتْ تَهَابُ لِقَاءَهُ الشَّعْدِينَ عَلَى العَلَيْهِ العَلَيْهِ العَلْمَةِ الْهَنِيةِ ﴾ ﴿ المُنْ العَلْمَةُ الطّلِيةَ فِي التَعْلَيْقِ عَلَى العَلْمَةِ الْهُنِيةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ السَّالِيةَ فِي التَعْلِيقِ عَلَى العَلْمَةِ الْهُنِيةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله: (قَالَ الشَّاعِرُ) هو \_ كما في «وَفَياتِ الأعيانِ» (٣٩٩/٦) \_ أبو يُوسُفَ يعقوبُ بْنُ إِسْحاقَ المعروفُ بـ «ابْنِ السِّكِيتِ» صاحبُ كتابِ «إِصْلاحِ المَنْطِقِ» المُتَوفَّى سنةَ ٢٤٤، والبَيْتانِ مِن الطَّويلِ.

قوله: (يَمُوتُ الفَتَىٰ إلخ) البيتانِ مشهورانِ أَوْرَدَهُما: ١ ـ ابْنُ عبدِ البَرِّ في «رَبيعِ الأَبْرارِ» (٣٦/٢)، في «بهجةِ المَجالِسِ»، ٢ ـ والزَّمَخْشَريُّ في «رَبيعِ الأَبْرارِ» (٣٦/٢)، ٣ ـ وابْنُ خَلِّكانَ في «وَفَياتِ الأَعْيانِ» (٣٩٩/٦) وغيرُهم.

قوله: (وقالَ آخَرُ إلخ) البيتانِ أَوْرَدَهُما الإمامُ النّوويُّ في «الأذكارِ» (صـ ٤١٣)، وعَزاهُما المُلّا عليُّ القارِي في «شرحِ المِشْكاةِ» (١٠٦/١) والسُّيُوطيُّ في «حُسْنِ السَّمْتِ» (صـ ٢٧) إلى الإمامِ الشّافِعيِّ، وهُما مِن الكامِل<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المنحة الطلبية» (ص۸۰ ـ ۸۱).

د\_ما جاءَ في «المِنْحةِ الطَّلَبِيّةِ في التّعليقِ على العَطِيّةِ الهَنيّةِ» أيضًا:

لِكُتْبِ الْعِلْمِ كُنْ دَأْبًا مُعِيرًا ﴿ وَلا تَبْخَلْ فَإِنَّ الْبُخْلَ عَارُ الْكُوْلَ وَالْبُخْلَ عَارُ ا ولا تَحْسُدْ فَإِنَّ الحَسْدَ شُوْمٌ ﴿ بِهِ قَوْمٌ إلَى الْخِذْلانِ صَارُوا فَنَصَّـــا ﴿ لَنَ تَنَالُواْ ٱلْبِرَّمَتَ ﴾ ﴿ كَفَى بِالنَّصِّ يا صَاحِ اعْتِبَارُ

- 🛞 المنحة الطلبية في التعليق على العطية الهنية

عَزْوُ الأَبْياتِ: في «الغُررِ على الطَّررِ» (ص١٩) و «آدابِ إعارةِ الكِتابِ» (ص١٦) كِلاهُما لِلشّيخِ الباحِثِ المُطَّلِعِ مُحمَّد خير رَمَضان الكِتابِ» (ص١٦) كِلاهُما لِلشّيخِ الباحِثِ المُطَّلِعِ مُحمَّد خير رَمَضان يُوسُف: أنّها منسوبةٌ للإمامِ أحمدَ أي ابْنِ حَنْبَلٍ، قالَ: «وفي آخِرِ «أربعِ مَنْظُوماتٍ» لِلشّيخِ محمّد بْنِ أحمدَ الحِفْظيِّ كَتَبَها فوزانُ بْنُ سابِقٍ عامَ ١٢٩٥ هـ نسخةِ مَكْتَبةِ المَلِكِ فَهْدٍ: «عنِ الإمامِ أحمدَ ﴿ البيتَ العِلْمِ كُنْ دَأْبًا مُعِيرًا ﴿ »)، فذكرَ البَيْتَيْنِ الأوّلَ والثّالِثَ ، ولم يَذْكُرِ البيتَ الثّانيَ ، وهو: «ولا تَحْسُدُ» إلخ (١٠).



<sup>(</sup>١) «المنحة الطلبية» (ص٢٧٦).

# الوظيفة الأربَعُون إِكَالُ الآياتِ أو الأحاديثِ أو الأَبْياتِ الشِّعْرِيّةِ أو عِباراتِ الكُتُبِ

**→→**◆₩₩₩

هو مِن مُهِمّاتِ وَظائِفِ الشّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ أيضًا، قالَ الشّيخُ عبدُ الفَتّاحِ أبو غُدّة في مُقَدِّمةِ تحقيقِه وتعليقِه على «المَصْنُوع في مَعْرِفةِ الحديثِ المَوضوعِ»: «وإذا أشارَ المُؤلِّفُ إلى طَرَفٍ مِن الحديثِ المَوْضُوعِ ذَكَرْتُه بتَمامِه أو بما يُشَخِّصُه لَدَى القارِئِ خالِي الذِّهْنِ منه ؛ لِيَعْرِفَ المحكومَ عليه ، فيسْتَفِيدَ مِن معرفةِ الحُكْم (۱).

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «تُحْفةِ الأَحْوَذي شرحِ سُنَنِ التَّرْمِذيِّ» لِلمُبارَكَفُوريِّ:

قَالَ: «فَعَلِمَ الله حَاجَتَه إليها، وحاجَتَها إلى بَعْلِها»، فأَنْزَلَ الله فَهَا: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، فلمّا سَمِعَها مَعْقِلٌ قَالَ: «سَمْعًا لِرَبِّي وطاعةً».

- 🛞 تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 🚷-

... (إلى قَوْلِه إلى تَتِمَّةُ الْآيَةِ: ﴿ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوُاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعُرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُو يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُو أَزَكَى

<sup>(</sup>١) «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص١٢ - ١٣)٠

## لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَلَلَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾(١).

ب \_ ما جاء في (تُحْفةِ الأَحْوَذي) أيضًا:

قالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «ما مِن رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يقومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله إِلَّا غَفَرَ له»، ثُمَّ قَرَأَ هذه الآيةَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللّهَ ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ.

ج \_ ما جاءَ في «الكُواكِبِ الدُّرِّيّةِ شرحِ مُتَمِّمةِ الآجُرُّوميّةِ»:

وقولِه:

-﴿ الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية ﴿ ﴾

(وقوله ولا زالَ مُنْهَلًّا بجَرْعائِكِ القَطْرُ) هو مِن الطَّويل، وصَدْرُه:

ألا يا اسْلَمي يا دارَ مَيَّ على البِلَىٰ ﴿ ﴿ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ البِلَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ البِلَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّا عَلَمْ ع

وهو مِن قصيدةٍ طويلةٍ هو أوّلُها (٣).

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذي» (٨/٩٥٨).

<sup>(</sup>۲) «تحفة الأحوذي» (۲/۸/۲).

<sup>(</sup>٣) «الكواكب الدرية» (ص٢٠٣).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الجَمَلِ على شرحِ المَنْهَجِ» في الجَماعةِ:

(صَلاةُ الجَماعةِ فَرْضُ كِفايةٍ) لِخَبَرِ: «ما مِن ثَلاثةٍ في قَرْيةٍ أو بَدْوِ لا تُقامُ فيهم الجَماعةُ \_ وفي روايةٍ: «الصّلاةُ» \_ إِلّا اسْتَحْوَذَ عليهمُ الشَّيْطانُ» أي: غَلَبَ: رَواه ابْنُ حِبّانَ وغيرُه، وصَحَّحُوه.

#### ﴿ حاشية الجمل على شرح المنهج ۞-

قوله: (إلّا اسْتَحْوَذَ عليهمُ الشَّيْطانُ) تَتِمَّةُ الحديثِ: «فعليكَ بالجَماعةِ، فإنّما يَأْكُلُ الذِّنْبُ مِن الغَنَمِ القاصِيةِ» أي: البعيدةِ، وقولُه: «أي غَلَبَ» وقالَ بعضُهم: الإسْتِحُواذُ: البُعْدُ عن رحمةِ الله تعالى، وذلك لا يكونُ على تركِ السُّنَةِ، اهـ «برماوي»، وقوله: «البُعْدُ» لَعَلَّه: «الإِبْعادُ»(۱).

ب\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الجَمَلِ على شرحِ المَنْهَجِ» أيضًا في مُحرَّ ماتِ الإِحْرامِ:

(بحَرَمٍ) فإِنّه يَحْرُمُ ؛ لِخَبَرِ «الصّحيحَيْنِ»: «قالَ رسولُ الله عَلَيْهُ يومَ فتحِ مَكّةَ: «إِنّ هذا البَلَدَ حَرامٌ بحُرْمةِ الله تعالى، لا يُعْضَدُ شَجَرُه، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُه».

- 🗞 حاشية الجمل على شرح المنهج ۞----

قوله: (لا يُعْضَدُ شَجَرُه) أي: لا يُقْطَعُ (ولا يُنَفَّرُ صَيْدُه) تَتِمَّةُ الحديثِ: «ولا يُخْتَلَى خَلاه»، وكانَ يَنْبَغِي له أن يَذْكُرَ الحديثَ بتَمامِه كما فَعَلَ غيرُه. اهد «برماوي»(۲).

<sup>(</sup>۱) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (۱/۹۸).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٥٣٢/٢).

ج \_ ما جاء في «حاشِيةِ يس على شرحِ الفاكِهيِّ لِقَطْرِ النَّدَىٰ» في الأسماءِ المَبْنيّةِ:

أُو حُٰذِفَ ونُوِيَ ثُبُوتُ لفظِه: كقولِه:

ومِن قبلُ نـادَىٰ كُـلُّ مَـوْلَىٰ قَرابـةً ﴿ ... ... ... ...

ملى حاشية يس على الفاكهي لقطر الندى ﴿

قوله: (ومِن قبلُ إلخ) تَمامُه:

... ... ... ه فما عَطَفَتْ مَوْلِي عليه العَواطِفُ (١)

د \_ ما جاءَ في ﴿إِظْهارِ الزَّيْنِ في التّعليقِ على عُقُودِ اللُّجَيْنِ »:

(وقالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةِ: «أَما تَرْضَى إِحْداكُنَّ - أَيَّتُها النِّساءُ -) أَيْ نِساءُ هذه الأُمّةِ (أَنَّها إِذا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زَوْجِها وهو عنها راضٍ): بأن تكونَ مُطِيعةً له فيما يَحِلُ ، ومِثْلُها الأَمَةُ المُؤْمِنةُ الحامِلةُ مِن سَيِّدِها (أَنَّ لَهَا) أَيْ مُطِيعةً له فيما يَحِلُ ، ومِثْلُها الأَمَةُ المُؤْمِنةُ الحامِلةُ مِن سَيِيلِ الله ) أَيْ في الجِهادِ بأنّ لها مُدّةَ حَمْلِها (مِثْلَ أَجْرِ الصّائِمِ القائِمِ في سَبِيلِ الله ) أَيْ في الجِهادِ (وإذا أصابَها الطَّلْقُ ) أَيْ: وَجَعُ الولادةِ (لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ السَّماءِ والأَرْضِ) مِن إنْسٍ وجِنِّ ومَلكٍ (ما أُخْفِيَ ) خُبِئَ (لَهَا مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ) أَيْ: مِن شيءٍ نَفِيسٍ إنْسٍ وجِنِّ ومَلكٍ (ما أُخْفِي ) خُبِئَ (لَهَا مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ) أَيْ: مِن شيءٍ نَفِيسٍ وسُكُونٍ (ولَمْ يَمَصَّ مِنْ ثَدْيِها مَصَّةً إِلّا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جُرْعَةٍ وبِكُلِّ مَصَّةً وسُكُونٍ (ولَمْ يَمَصَّ مِنْ ثَدْيِها مَصَّةً إِلّا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جُرْعَةٍ وبِكُلِّ مَصَّةً وبَكُلِّ مَصَّةً مَنْ أَنْ اللهَا مِثْلُ أَجْرِ سَبْعِينَ رَقَبَةً تُعْتِقُهُمْ حَسَنَةٌ ، فإنْ أَسْهَرَها لَيْلَةً ) أَيْ: واحِدةً (كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ سَبْعِينَ رَقَبَةً تُعْتِقُهُمْ في سَبِيلِ الله ) أَيْ في طاعتِه (بإخْلاص) أَيْ مِن غيرِ رِياءٍ.

<sup>(</sup>۱) «حاشية يس على الفاكهي» (ص٥١).

#### 🤏 إظهار الزين في التعليق على عقود اللجين 😵

تَتِمَّةُ: تَمَامُ الحديثِ \_ كما في الطَّبَرانيِّ (٢٠/٧) وابْنِ عَساكِرَ (٣٤٨/٤٣) \_: «سَلامةُ!، تَدْرِين مَن أَعْني بهذا؟، المُتَمَنِّعاتُ الصّالِحاتُ المُطيعاتُ لأزواجهنّ اللّواتي لا يَكْفُرْنَ العَشيرَ»(١).

#### (A)

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ ـ ما جاء في تعليقاتِ «نِهايةِ المَطْلَبِ في دِرايةِ المَذْهَبِ»:

وكُلُّ ذلك مِنِ اضْطِرابِ الفُقَهاءِ، والَّذي صَحَّ عندَنا: أَنَّ «القُرْءَ» و «القُرُوءَ» بالضَّمِّ والفتحِ مِن الأسماءِ المُشْتَرَكةِ ؛ قالَ رسولُ الله ﷺ: «دَعِي الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرائِكِ»، وقالَ الأَعْشَى:

... ... نُوْو نِسائِكا(١) على الله الله عن قُرُوءِ نِسائِكا(١)

- 🚷 تعليقات على نهاية المطلب 🚷---

(١) هذا شَطْرُ بيتٍ لِلأَعْشَىٰ مِن قصيدةٍ يَمْدَحُ فيها هوذَةَ بْنَ عليِّ الحَنَفيَّ ، وقبلَ هذا البيتِ:

وفي كُلِّ عامٍ أنتَ جاشِمُ غَزْوَةٍ ﴿ تَشُدُّ لأقصاها عَزِيمَ عَزائِكا وفي كُلِّ عامٍ أنتَ جاشِمُ غَزْوَةٍ ﴿ لَمَا ضَاعَ فيها مِن قُرُوءِ نِسائِكا(٢) مُوَرِّثةٍ مالاً وفي الحَيِّ رفعةً ﴿ لَمَا ضَاعَ فيها مِن قُرُوءِ نِسائِكا(٢)

 <sup>«</sup>إظهار الزين» (ص٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) «نهایة المطلب» (۱٤٥/١٥).

# الوَظِيفةُ الحادِيةُ والأَرْبَعُون النَّقُلُ مِن الكُتُبِ المَوْثُوقةِ فِي كُلِّ فَنِّ

**→••≈≈३€₽≥•••** 

هذه الوَظيفةُ مِن أَهَمِّ وَظائِفِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ، وهي سُنةُ المُصَنِّفِين في مُوَلَّفاتِهِم، فما مِن مُصَنِّفٍ إِلَّا وهو المُصَنِّفِين في مُوَلَّفاتِهِم، فما مِن مُصَنِّفٍ إِلَّا وهو يَنْقُلُ عمّن قبلَه مِن العُلَماءِ المُصَنِّفِين المُعْتَمَدِين سَواءٌ صَرَّحَ بالمنقولِ عنه أو لم يُصَرِّحْ، والشُّرُوحُ والحَواشي والتعليقاتُ مملوءةٌ بالنُّقُولِ، ولولا النقلُ لَما صَنَّفَ العُلَماءُ كُتُبًا ذاتَ مُجلَّداتٍ، بل ولا صَنَّفُوا رَسائِلَ وأَجْزاءً صغيرةً، فمَبْنَى كُتُبِ المُتَقَدِّمِين على المُتَلَقِيقِين على المُتَقَدِّمِين، كما أن مَبْنَى كُتُبِ المُتَقَدِّمِين على الرَّوايةِ لِلكِتابِ والسُّنةِ وأقوالِ أهلِ العِلْمِ مِن الصَّحابةِ والتّابِعِين وتابِعِي التّابِعِين وغيرِهم.

فهذا الإِمامُ النَّوَويُّ صَنَّفَ «المجموعَ شرحَ المُهَذَّبِ»، وهو عِبارةٌ عن نُقُولٍ جَمَعَها ورَتَّبَها وجَعَلَها شرحًا لِكتابِ «المُهَذَّبِ».

وهذا الإِمامُ السُّيُوطيُّ كَتَبَ «نَواهِدَ الأَبْكارِ وشَوارِدَ الأَفْكارِ»، وهي عِبارةٌ عن نُقُولٍ جَمَعَها وجَعَلَها حاشِيةً على «تفسيرِ البَيْضاويِّ».

 المُفْتُون المُغْتَمَدُون مِن الأصحابِ، وكذلك أَتَتَبَعُ فَتاوَىٰ الأَصْحابِ ومُتَفَرِّقاتِ كَلامِهِم في الأُصُولِ والطَّبَقاتِ وشُرُوحِهِم لِلحديثِ وغيرِها، وحيثُ أَنْقُلُ حُكْمًا أو قَوْلًا أو وَجْهًا أو طريقًا أو لَفْظة لُغة أو اسْمَ رَجُلٍ أو حالةً أو ضَبْطَ لَفْظة أو غيرَ ذلك وهو مِن المشهورِ أَقْتَصِرُ على ذِكْرِه مِن غيرِ تعيينِ قائِلِيه؛ لكثرتهم إلّا أن أَضْطَرَّ إلى بَيانِ قائِلِيه لِغَرَضٍ مُهِمٍّ، فأَذْكُرُ جَماعةً منهم، ثُمَّ أقولُ: «وغيرُهم»، وحيثُ كانَ ما أَنْقُلُه غَرِيبًا أُضِيفُه إلى قائِلِه في الغالِب، وقد أَذْهَلُ عنه في بعضِ المَواطِنِ» (١). اهـ

وقالَ الإِمامُ السَّيُوطيُّ في مُقدِّمةِ «نَواهِدِ الأَبْكارِ»: «واعْلَمْ: أَنِّي لَخَّصْتُ فيه مُهِمّاتٍ ممّا في حَواشِي «الكَشّافِ» السّابِقِ ذِكْرُها(٢) ما له تَعَلُّقُ بعِبارةِ الكِتابِ هُ مُهمّاتُ إلى ذلك نَفائِسَ تُسْتَجادُ وتُسْتَطابُ هُ ممّا لَخَصْتُه مِن كُتُبِ الأَئِمّةِ الطَّافِيةِ: كَ اللَّهُ ذلك نَفائِسَ تُسْتَجادُ وتُسْتَطابُ هُ ممّا لَخَصْتُه مِن كُتُبِ الأَئِمّةِ الطَّالِما المحافِلةِ: كَ المَّذِكِرةِ» أبي عليِّ الفارِسيِّ، و «الخَصائِصِ» و «المُحْتَسبِ» وذا القد لإبْنِ جِنِّي، و «أَمالي» ابْنِ الشَّجَريِّ، و «أَمالي» ابْنِ الحاجِبِ، و «تَذْكِرةِ» الشّيخِ جَمالِ الدِّين ابْنِ هِشامٍ و «مُغْنِيه»، و «حاشِيةِ» الإِمامِ بَدْرِ الدِّين الدَّمامِينيِّ وشيخِنا الإِمامِ تَقِيِّ الدِّين الشَّمُنِيِّ غيرَ ناقِلٍ حَرْفًا مِن كلامِ أَحَدٍ إلّا مَعْزُوَّا إليه؛ لأنّ بَرَكةَ العِلْمِ عَزْوُه إلى قائِلِه» (٣). اهـ

#### W.

<sup>(</sup>١) مقدمة «المجموع شرح المهذب» ط دار الفتح (ص٥٧)٠

<sup>(</sup>٢) قوله: (ممّا في حَواشِي الكَشّافِ السّابِقِ ذِكْرُها) وهي المذكورةُ بقولِه قبلُ ذلك: «فممّن كَتَبَ عليه: الإمامُ ناصِرُ الدِّين أحمدُ بْنُ مُحمَّدِ ابْنِ المُنَيِّرِ الإِسْكَنْدَريِّ المالكي، كِتابُه «الإنْتِصافُ» بَيَّنَ فيه ما تَضَمَّنَه مِن الإعْتِزالِ، وناقَشَه في أعاريبَ أَحْسَنَ فيها الجِدالَ . . . » إلخ.

<sup>(</sup>٣) «نواهد الأبكار» تحقيق أحمد حاج محمد عثمان، جامعة أم القرئ، ١٤٢٣ ـ ١٤٢٤ (ص١٨).

والمُصَنِّفُون في النَّقْلِ أقسامٌ ثَلاثةٌ: مُكْثِرٌ، ومُقِلٌ، ومُتَوَسِّطٌ. مِثالُ المُكْثِرِين مِن النقلِ:

١ \_ الجَمَلُ في «حاشِيَتَيْه» على «شرح المَنْهَج» وعلى «تفسيرِ الجَلالَيْنِ».

٢ \_ والبُجَيْرِميِّ في «حاشِيَتَيْه» على «شرح المَنْهَج» و «الإِقْناعِ».

٣ ـ والشُّرُوانيِّ في «حاشِيةِ تُحْفةِ المُحْتاج».

٤ ـ وابْنِ عابِدِين في «حاشِيةِ الدُّرِّ المُخْتارِ».

٥ \_ وكاتِبِ هذا الكتابِ في «نتيجةِ المُهْتَمِّ حاشِيةِ إِيضاحِ المُبْهَمِ».

ولكن لا يَحْسُنُ أن يَقْتَصِرَ شارِحٌ أو مُحَسِّ أو مُعَلِّقٌ على مَحْضِ النقلِ ، بل يَنْبَغِي له أن يَأْتِي بفَوائِدَ جديدةٍ على ما في كُتُبِ المُتَقَدِّمِين ، فقد قالَ الإِمامُ أبو عبدِ الله الأُبِّيُّ رحمهُ الله تعالى في «شرحِ مُسْلِم» عند كلامِه على قولِه ﷺ: «أو عِلْم يُنْتَفَعُ به بعدَه»: «كانَ شيخُنا أبو عبدِ الله ابْنُ عَرَفةَ يقولُ: «إِنّما تَدْخُلُ التّآليفُ في ذلك إذا اشْتَمَلَتْ على فائِدةٍ زائِدةٍ ، وإلّا فذلك تخسيرٌ لِلكاغِدِ» ، ويعنِي في ذلك إذا اشْتَمَلَتْ على فائِدةٍ زائِدةٍ ، وإلّا فذلك تخسيرٌ لِلكاغِدِ» ، ويعني بالفائِدةِ الجديدةِ: الفائِدةَ الزّائِدةَ على ما في الكُتُبِ السّابِقةِ عليه ، وأمّا إذا لم يَشْتَمِلِ التّأليفُ إلّا على نَقْلِ ما في الكُتُبِ المُتَقَدِّمةِ فهو الذي قالَ فيه: إنّه تخسيرٌ لِلكاغِدِ» (١). اهـ

#### **SU**

واعْلَمْ: أَنَّ النَّقْلَ يَجْرِي في جميع \_ أو مُعْظَمِ \_ الوَظائِفِ المذكورةِ في هذا الكتابِ، فوَظِيفةُ ترجمةِ صاحِبِ الكِتابِ مَثلًا قد تكونُ بنَقْلِها عن كُتُبِ التَّراجِمِ

<sup>(</sup>١) «إكمال الإكمال» (٤/٣٤٦).

مَثَلًا، ووَظيفةُ مَدْحِ الفَنِّ قد تكونُ بنقلِه عنِ المُؤَلِّفِين المُتَقَدِّمِين، وكذا وَظيفةُ مَدْحِ الكِتابِ قد تكونُ بالنّقلِ عنِ المُصَنِّفِين الكِتابِ قد تكونُ بالنّقلِ عنِ المُصَنِّفِين الكُتابِ قد تكونُ بالنّقلِ عنِ المُصَنِّفِين المُتَقَدِّمِين إلّا وَظيفةَ ذِكْرِ ما فَتَحَ الله عليه مِن الفَوائِدِ الآتِيةِ في الوَظيفةِ الثّالِثةِ والأَرْبَعِين.

# ثُمّ النّقلُ قِسْمانِ:

ا ـ نَقْلُ لِلمَعْنَىٰ فقط، وهو جارٍ في المُتُونِ والشُّرُوحِ والحَواشي والتَّعليقاتِ، ومِنه: ما ذُكِرَ في «الدِّيباجِ»: «أَنَّ القاضِيَ أَبا بَكْرٍ مُحمَّدَ بْنَ الطَّيِّبِ البَاقِلَانيَّ كَانَ وِرْدُه كُلَّ ليلةٍ عِشْرِين تَرْوِيحةً، ولا يَنامُ حَتَّىٰ يَكْتُبَ خمسًا وثَلاثين وَرَقةً مِن حِفْظِه تصنيفًا»(١)، فهو نَقْلٌ لِلمَعاني التي حَفِظَها.

٢ ـ ونَقْلُ لِلّفظِ والمعنى مَعًا، وهو المُرادُ في هذا المَقامِ؛ فإِنَّ القَسْمَ الأوَّلَ غيرُ مُنْضَبطٍ.

#### **W**

مِثالُ النَّقْلِ في الشُّرُوحِ:

أ\_ما جاء في «شرحِ صحيحِ مُسْلِمٍ» للإِمامِ النَّوويِّ:

قَوْلُه: (إِنَّ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ في المَنامِ فعَرَضَ عليه ما سَمِعَه مِنْ أَبَانٍ فَما عَرَفَ منه إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا) قالَ القاضِي عِياضٌ هِنَّ: «هذا ومثلُه اسْتِئْناسٌ واسْتِظْهارٌ على ما تَقَرَّرَ مِنْ ضَعْفِ أَبانٍ، لا أنّه يَقْطَعُ بأَمْرِ المَنامِ،

<sup>(</sup>۱) «الديباج المذهب» (ص ٢٦٨) ، «الفكر السامي» (٢٩/٢) .

ولا أنّه تَبْطُلُ بِسَبَبِه سُنَّةٌ ثَبَتَتْ ولا تَثْبُتُ به سُنَّةٌ لَمْ تَثْبُتْ، وهذا بإِجْمَاعِ العُلَماءِ»، هذا كلامُ القاضِي، وكذا قالَه غَيْرُه مِن أَصْحابِنا وغيرُهُم...(١).

وقد أَجْرَيْتُ البَحْثَ في المَكْتَبةِ الشَّامِلةِ عن جُمْلةِ «قالَ القاضِي» في «شرحِ صحيحِ مُسْلِمٍ» لِلإِمامِ النَّوويِّ ﴿ فِي المَكْتَبةِ التَّاتُ نَتِيجةُ البَحْثِ نحوَ ألفِ مَوْضِعِ قالَ فيها الإِمامُ النَّوويُّ قولَه: «قالَ القاضِي» أي: القاضِي عِياضٌ صاحِبُ «إِكْمالِ المُعْلِمِ» . الإِمامُ النَّوويُّ قولَه: «المحموع شرح المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوويِّ أيضًا: ب ما جاءَ في «المجموع شرح المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوويِّ أيضًا:

أمّا حُكْمُ المسألةِ فعادةُ أصحابِنا يَضُمُّون إلى هذه المسألةِ مسألةَ الثَّوْبِ إِذَا أَصابَه نَجَاسةٌ لا يُدْرِكُها الطَّرْفُ، والمُصَنِّفُ ذَكَرَ هذه الثّانِيةَ في بابِ طَهارةِ البَدَنِ، وأنا أَذْكُرُهما جميعًا هُنا على عادةِ الأصحابِ ووَفاءً بشرطِ هذا الكِتابِ في تقديمِ المَسائِلِ في أوّلِ مَواطِنِها، قالَ أصحابُنا: في الماءِ والثّوبِ سَبْعُ طُرُقٍ: أحدُها: يُعْفَى فيهما، والثّاني: يَنْجُسانِ، قالَ الماوَرْديُّ: هذه طريقةُ ابْنِ سُرَيْج، والثّالِثُ: فيهما قولانِ، قالَ الماوَرْديُّ: وهذه طريقةُ ابْنِ سُرَيْج، والثّالِثُ: فيهما قولانِ، قالَ الماوَرْديُّ: وهذه طريقةُ أبْنِ سُرَيْج، والثّالِثُ: فيهما قولانِ، قالَ الماوَرْديُّ: وهذه طريقةُ أبي إسْحاقَ المَرْوَزيِّ (۲).

وقد أَجْرَيْتُ البَحْثَ في المَكْتَبةِ الشَّامِلةِ عن جُمْلةِ «قالَ الماوَرْديُّ» في «شرحِ المُهَذَّبِ» ، فكانَتْ نتيجةُ البَحْثِ نحوَ ١٨٠ مَوْضِعًا قالَ فيها الإِمامُ النَّوويُّ قولَه: «قالَ الماوَرْديُّ».

ج \_ ما جاءَ في «مُغْنِي المُحْتاجِ شرحِ المِنْهاجِ» لِلخطيبِ الشِّرْبِينيِّ في عَفْوِ

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي علىٰ مسلم» (١/٥/١).

<sup>(</sup>۲) «المجموع شرح المهذب» (۱/۱۲۱).

وقَضِيّةُ ما ذُكِرَ في العَفْوِ: أنه لا فَرْقَ بينَ أن يَقَعَ في مَحَلِّ واحِدٍ، وإِلّا أكثرَ، وهو قويٌّ، لكن قالَ الجيليُّ: «صُورتُه: أن يَقَعَ في مَحَلِّ واحِدٍ، وإِلّا فله حُكْمُ ما يُدْرِكُه الطَّرْفُ»، قالَ ابْنُ الرِّفْعةِ: «وفي كلامِ الإِمامِ إِشارةٌ إليه»، قالَ شيخُنا: «والأَوْجَهُ: تصويرُه باليسيرِ عُرْفًا»، وهو حَسَنٌ، قالَ الزَّرْكَشيُّ: «وقياسُ اسْتِثْناءِ دَمِ الكَلْبِ مِن يسيرِ الدَّمِّ المَعْفُوِّ عنه: أن يكونَ هذا مِثْلَه، وقد يُفْرَقُ بينَهما بالمَشَقّةِ، والفَرْقُ أَوْجَهُ.

وعَطْفُ المُصَنِّفِ هذا على ما مَرَّ يَقْتَضِي طَرْدَ الخِلافِ في الماءِ والمائِعِ، وهو كذلك، وإن كانَ كَلامُ «التّنبيهِ» يُفْهِمُ تَنَجُّسَ المائِعِ به جَزْمًا، ولذلك قُلْتُ في «شرحِه»: «وغيرُ الماءِ في ذلك كالماءِ».

ويُعْفَى أيضًا عن رَوْثِ سَمَكِ لم يُعَيِّرِ الماءَ، وعنِ اليَسيرِ عُرْفًا مِن شَعْرٍ نَجِسٍ مِن غيرِ نحوِ كَلْبٍ، وعن كثيرِه مِن مركوبٍ، وعن قليلِ دُخانٍ نَجِسٍ وَغُبارِ سِرْجِينٍ ونحوِه ممّا تَحْمِلُه الرِّيحُ كالذَّرِّ، وعن حَيَوانٍ مُتَنَجِّسِ المَنْفَذِ وغُبارِ سِرْجِينٍ ونحوِه ممّا تَحْمِلُه الرِّيحُ كالذَّرِّ، وعن حَيَوانٍ مُتَنجِّسِ المَنْفَذِ إِذَا وَقَعَ في المائِعِ ؛ لِلمَشَقِّةِ في صونِه ، ولهذا لا يُعْفَىٰ عن آدَميًّ مُسْتَجْمِرٍ ، قالَ المُصَنِّفُ في «شرحِ المُهَذَّبِ»: «بلا خِلافٍ» ، وعنِ الدَّمِ الباقي على اللَّحْم والعَظْم ؛ فإنّه يُعْفَىٰ عنه .

ولو تَنَجَّسَ فَمُ حَيَوانِ طاهِرٍ مِن هِرَّةٍ أو غيرِها ثُمَّ غابَ وأَمْكَنَ وُرُودُه ماءً كثيرًا ثُمَّ وَلَغَ في طاهِرٍ لم يُنَجِّسُه معَ حُكْمِنا بنَجاسةِ فَمِه ؛ لأنّ الأصلَ نَجاستُه وطَهارةُ الماءِ ، وقد اعْتَضَدَ أصلُ طَهارةِ الماءِ باحْتِمالِ وُلُوغِه في ماء كثير في الغَيْبةِ ، فرَجَحَ .

قَالَ في «التَّوشيح»: «ولا يُسْتَثْنَىٰ مسألةُ الهِرَّةِ \_ أي ونحوها \_ وإِن كَانَ قدِ اسْتَثْناها في أصل «الرَّوْضةِ»؛ لأنَّ العَفْوَ لِإحْتِمالِ أن يكونَ فَمُها طاهِرًا؛ إِذْ لُو تَحَقَّقَ نَجَاسَتُه لَم يُعْفَ عنه ، بِخِلافِ مَا نَحْنُ فيه ؛ فإِنَّ العَفْوَ فيه وارِدٌّ على مُحقِّق النَّجاسةِ». اهـ وهو حَسَنٌ (١).

#### ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشِّهابِ الرَّمْليِّ علىٰ شرح الرَّوْضِ» في كتابِ قُسْمِ الفَيْءِ والغَنيمةِ:

وسُمِّيَ الأوّلُ: «فَيْئًا» لِرُجُوعِه مِن الكُفّارِ إلى المُسْلِمِين، يُقالُ: «فاءً» أي: رَجَعَ.

حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض \$--

قوله: (وسُمِّيَ الأوَّلُ فَيْئًا إلخ) قالَ القَفَّالُ في «مَحاسِن الشّريعةِ»: «سُمِّىَ به لأنَّ الله تعالى خَلَقَ الدُّنْيا وما فيها لِلاسْتِعانةِ على طاعتِه، ومَن خَالَفَه فقد عَصاه، وسبيلُه الرَّدُّ إلى مَن يُطِيعُه، وهذا المعنَى يَشْمَلُ الغَنِيمةَ أيضًا ، فلذلك قيلَ: اسْمُ «الفَيْءِ» يَشْمَلُها (٢).

وقد أُجْرَيْتُ البَحْثَ في المَكْتَبةِ الشَّامِلةِ عن جُمْلةِ «قالَ القَفَّالُ» في «حاشِيةِ الشِّهابِ الرَّمْليِّ» مع «شرح الرَّوْضِ» ، فكانَتْ نتيجةُ البَحْثِ تِسْعةً وأَرْبَعِين مَوْضِعًا

<sup>(</sup>۱) «مغنى المحتاج» (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) «أسنى المطالب» (٣/٨٨)٠

جاءَ فيها الجُمْلةُ المذكورَةُ.

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ العَطّارِ على المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ» في تعريفِ أصولِ الفِقْهِ:

(و) بطُرُقِ (مُسْتَفِيدِها) يعني: صِفاتِ المُجْتَهِدِ المذكورةِ في الكِتابِ السّابعِ.

-﴿ حاشية العطار على شرح المحلي ﴿

قوله: (المُجْتَهِدِ) قَيَدَ به لأنه الّذي يَسْتَفِيدُ مِن الأدلّةِ التّفصيليّةِ، بخِلافِ المُقَلِّدِ؛ فإِنّه إِنّما يَسْتَفِيدُ مِن المُجْتَهِدِ بواسِطةِ دليلٍ إِجْماليِّ، وهو: أنّ هذا أَفْتاه فيه المُفْتِي + وكُلُّ ما أَفْتاه به المُفْتِي فهو حُكْمُ الله في حَقّه؛ لِآيةِ ﴿ فَسَتَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْ ﴾ وللإِجْماعِ على ذلك ، فجَعْلُه داخِلًا في المُسْتَفِيدِ سَهْوٌ. اهـ «زكريا»(١).

وقد أَجْرَيْتُ البَحْثَ في المَكْتَبةِ الشَّامِلةِ عن جُمْلةِ «اهـ زكريا» في «حاشِيةِ العَطَّارِ»، فكانَتْ نتيجةُ البَحْثِ نحوَ مِائتَيْنِ وأَرْبَعِين مَوْضِعًا قالَ فيها العَطَّارُ قولَه العَطَّارُ، في المذكورَ.

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الصَّبّانِ على الأُشْمُونيِّ على الأَلْفِيّةِ»:

وأَشارَ بقولِه: (وشِبْهِ ذَيْنِ) إلى أنّ الّذي يُجْمَعُ هذا الجَمْعَ اسْمٌ وصِفةٌ، فالإسْمُ: ما كانَ كـ «عامِرٍ» عَلَمًا لِمُذَكّرٍ عاقِلٍ خالِيًا مِن تاءِ التّأنيثِ.

<sup>(</sup>١) «حاشية العطار على المحلي على جمع الجوامع» (١/٥٠).

#### ----- حاشية الصبان على شرح الأشموني ---

قوله: (لِمُذَكَّرِ عاقِل) أي: مُذَكَّرِ باعْتِبارِ المعنَى لا اللَّفظِ، فدَخَلَ «زَيْنَبُ» و «سُعْدَىٰ» عَلَمَيْنِ لِمُذَكَّرَيْنِ، وخَرَجَ «زيدٌ» و «عَمْرُو» عَلَمَيْنِ لِمُؤَنَّثَيْنِ، وإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا المعنَىٰ في «طَلْحَةَ» واعْتَبَرُوا اللَّفظَ حيثُ لم يَجْمَعُوه بالواوِ والنُّونِ أو الياءِ والنُّونِ، بل جَمَعُوه بالأَلِفِ والتَّاءِ لِوُجُودِ المانِع مِن مُراعاةِ المعنَى وهو تاءُ التّأنيثِ، كذا نُقِلَ عنِ الغَزِّيِّ، والمُرادُ: مُذَكِّرٌ عاقِلٌ ولو تنزيلًا ، ومنه في الصِّفةِ قولُه تعالى: ﴿ قَالَتَاۤ أَتَيۡنَا طَآبِعِينَ ﴾ ﴿ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴾ ، والمُرادُ: ما شأنُ جِنْسِه العَقْلُ ، فَدَخَلَ الصَّبيُّ غيرُ المُمَيِّزِ والمَجْنُونُ ، هذا وقد ذَكَرَ في «التَّسهيلِ»: أنه يَكْفِي ذُكُورةُ بعض أَفْرادِ المُثَنَّىٰ والمجموع وعَقْلُه معَ اتِّحادِ المادَّةِ أي لا معَ اخْتِلافِها، فلا يُقالُ: «رَجُلانِ» في «رَجُلِ» و «امْرأةٍ»، ولا «عالِمُون» في «عالِمٍ» و «قائِمَتَيْنِ»، قَالَ «سم»: «وقَضِيّةُ عِبارَتِه: اشْتِراطُ العَقْلِ والتّذكيرِ في التّثنيةِ أيضًا، فليُحَرَّرُ». اهم أقولُ في «الدَّمامِينيِّ على التّسهيلِ»: أنَّ إِدْخالَ المُثَنَّى في هذا الحُكْم سَهْوٌ، وأنه لا حاجةَ إلى اشْتِراطِ اتِّحادِ المادّةِ هُنا؛ لأنَّ الإتِّفاقَ في اللَّفظِ مأخوذٌ في تعريفِ كُلِّ مِن التَّثنيةِ والجَمْع، وتَقَدَّمَ الكَلامُ على التّغليبِ(١).

د\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الشُّرُوانيِّ على تُحْفةِ المُحْتاجِ»:

(نِعَمِهِ) فيه إِيهامُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ حَصْرِها جَمْعُها المُنافي ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ

<sup>(</sup>١) «حاشية الصبان على الأشموني» (١/٠/١).

نِعْمَتَ ٱللّهِ ﴾ أي: تُريدُوا عَدَّ أو تَشْرَعُوا في عَدِّ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِن أفرادِ نِعَمِه كما يُعْلَمُ مِن أنّ مدلولَ العامِّ \_ كالمُفْرَدِ المُضافِ هُنا \_ كُلِّيةٌ ﴿ لَا يَحْصُوهَا أَي اللهِ العامِّ \_ كالمُفْرَدِ المُضافِ هُنا \_ كُلِّيةٌ ﴿ لَا يَحْصُوهَا أَي العامِّ \_ كالمُفْرَدِ المُضافِ هُنا \_ كُلِّيةٌ ﴿ لَا يَحْصُوهَا أَي العامِ العامِ

ا حاشية الشرواني على تحفة المحتاج

قوله: (باعْتِبارِ كُلِّ أَثْرٍ مِن آثارِها) لِقائِلٍ أن يقولَ: إِن أُريدَ الإِنْعاماتُ بالإِمْكَانِ فهي نفسُها لا تُحْصَى مِن غيرِ حاجةٍ إلى اعْتِبارِ آثارِها ضَرُورَةَ عَدَمِ تَناهِيها، وإِن أُريدَ الإِنْعاماتُ بالفِعْلِ فهي وآثارُها مُحْصاةٌ معدودةٌ قَطْعًا ضَرُورةَ أنّها مُتناهِيةٌ ضَرُورةَ أنّ كُلَّ ما دَخَلَ في الوُجُودِ مُتَناهٍ، وكُلُّ مُتناهٍ مُحْصَى مَعْدُودٌ، فلْيُتَأَمَّلْ. «سم»، وأجابَ «ع ش»: بأنّ كلامَ الشّارِحِ في إحْصاءِ الآثارِ، وآثارُ إِنْعاماتِه تعالى وإِن كانَتْ مُحْصاةً في نفسِ الأمرِ لكن إحْصاءِ الآثارِ، وآثارُ إِنْعاماتِه تعالى وإِن كانَتْ مُحْصاةً في نفسِ الأمرِ لكن إلى قَدْرَةَ لِلبَشَرِ على عَدِّها وإِحْصائِها. اهـ(۱)

800 M

<sup>(</sup>١) «حاشية الشرواني على التحفة» (١٧/١).

# فَصْلُ في بيانِ جَوازِ النَّقُلِ مِن الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ في كُلِ فَنٍ وإن لم يَكُنُ لِلنّاقِلِ إِسْنادٌ إليها

١ ـ قالَ اللَّكْنَويُّ في «الأَجْوِبةِ الفاضِلةِ»: «قالَ في «تدريبِ الرَّاوِي شرحِ تقريبِ النَّواوِيِّ»: «حَكَى الأُسْتاذُ أبو إِسْحاقَ الإِسْفِرايِينيُّ الإِجْماعَ على جَوازِ النَّقلِ مِن الكُتُبِ المُعْتَمَدةِ ، ولا يُشْتَرَطُ اتِّصالُ السَّنَدِ إلى مُصَنِّفِيها ، وذلك شامِلٌ لِكُتُب الحديثِ والفِقْهِ .

وقالَ إِلْكِيا الطَّبَرِيُّ في «تعليقِه»: «مَن وَجَدَ حديثًا في كِتابٍ صحيحٍ جازَ له أن يَرْوِيه ويَحْتَجَّ به، وقالَ قومٌ مِن أصحابِ الحديثِ: لا يجوزُ له أن يَرْوِيه ؛ لأنه لم يَسْمَعْه، وهذا غَلَطٌ»، وكذا حَكاه إِمامُ الحَرَمَيْنِ في «البُرْهانِ» عن بعضِ المُحَدِّثِين، وقالَ: «هم عُصْبةٌ لا مُبالاةَ بهم في حَقائِقِ الأُصُولِ»، يعني: المُقْتَصِرِين على السَّماع، لا أئمة الحديثِ.

وقالَ الشّيخُ عِزُّ الدِّين بْنُ عبدِ السّلامِ في جَوابِ سُؤالٍ كَتَبه إليه أبو مُحمَّدِ بْنُ عبدِ الحميدِ: «وأمّا الإعْتِمادُ على كُتُبِ الفقهِ الصّحيحةِ الموثوقِ بها فقدِ اتَّفَقَ العُلَماءُ في هذا العَصْرِ على جَوازِ الإعْتِمادِ عليها والإسْتِنادِ إليها؛ لأنّ الثّقةَ قد حَصَلَتْ بها كما تَحْصُلُ بالرِّوايةِ ، ولذلك اعْتَمَدَ النّاسُ على الكُتُبِ المشهورةِ في النّحْوِ واللّغةِ والطّبِّ وسائِرِ العُلُومِ؛ لِحُصُولِ الثّقةِ بها وبعدِ التّدليسِ ، ومَنِ اعْتَقَدَ النّاسَ قدِ اتّفَقُوا على الخَطَإِ في ذلك فهو أَوْلَى بالخَطَإِ منهم ، ولَوْلا جَوازُ الإعْتِمادِ على ذلك لَتَعَطَّلُ كثيرٌ مِن المَصالِحِ المُتَعَلِّقةِ بها ، وقد رَجَعَ الشّارِعُ إلى الإعْتِمادِ على ذلك لَتَعَطَّلُ كثيرٌ مِن المَصالِحِ المُتَعَلِّقةِ بها ، وقد رَجَعَ الشّارِعُ إلى النّاسَ قدِ النّارِعُ السّارِعُ إلى المَصالِحِ المُتَعَلِّقةِ بها ، وقد رَجَعَ الشّارِعُ إلى المُعالِمِ المُتَعَلِّقةِ بها ، وقد رَجَعَ الشّارِعُ إلى النّولِ النّاسِ اللّهُ على ذلك لَيْرُ مِن المَصالِحِ المُتَعَلِّقةِ بها ، وقد رَجَعَ الشّارِعُ إلى النّاسِ اللّهِ على ذلك لَيْرُ مِن المَصالِحِ المُتَعَلِّقةِ بها ، وقد رَجَعَ الشّارِعُ إلى النّاسُ قدِ اللّهُ على ذلك لَقَةِ مِن المَصالِحِ المُتَعَلِقةِ بها ، وقد رَجَعَ الشّارِعُ إلى النّاسُ قدِ اللّهُ على ذلك للهُ عَلَيْ المُعَالِحِ المُتَعَلِّقةِ بها ، وقد رَجَعَ الشّارِعُ اللّهِ العَبْرِيْ اللّهُ عَلَيْ ذلك لَا لَهُ المُعَالِحِ المُتَعِلَقةِ بها ، وقد رَجَعَ الشّارِعُ المُعَلِّقةِ المُعَلِّقةِ اللّهِ الْعُلْمَةِ السّامِ المَنْ المَعْمَادِ السّامِ السَّفَقُولُ المُعَلِّقِ اللْكِلْمُ اللّهِ الْحَلْمُ الْمُعَلِّقِ السَّامِ الْعَلْمُ المَنْ المَنْ المَلْلُهِ السِّلِمِ المَنْ المُعْتَعَلِّقةِ اللهِ الْحَبْعُ السَّامِ الْحَلْمُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَن

قولِ الأَطِبّاءِ في صُوَرٍ ، ولَيْسَتْ كُتُبُهُم مأخوذةً في الأصلِ إِلَّا عن قومٍ كُفّارٍ ، ولكنْ لمّا بَعُدَ التّدليسُ فيها اعْتُمِدَ عليها ، كما اعْتُمِدَ في اللُّغةِ على أَشْعارِ العَرَبِ ، وهُم كُفّارٌ ؛ لِبُعْدِ التّدليسِ» . انْتَهَى .

قالَ: (وكُتُبُ الحديثِ أَوْلَىٰ بذلك مِن كُتُبِ الفِقْهِ وغيرِها؛ لِاعْتِنائِهِم بضَبْطِ النَّسَخِ وتحريرِها، فمَن قالَ: إِنَّ شرطَ التّخريجِ مِن كتابٍ يَتَوَقَّفُ على اتِّصالِ السَّنَدِ النَّسَخِ وتحريرِها، فمَن قالَ: إِنَّ شرطَ التّخريجِ مِن كتابٍ يَتَوَقَّفُ على اتِّصالِ السَّنَدِ إليه فقد خَرَقَ الإِجْماعِ»(١). اهـ

٢ ـ وقالَ الحبيبُ عبدُ الله بْنُ حُسَيْنِ بلفقيه في «مَطْلَبِ الأيقاظِ»: «قالَ الشّيخُ ابْنُ حَجَرٍ في «التُّحْفةِ»: «تنبيهُ: ما أَفْهَمُه كلامُه مِن جَوازِ النَّقْلِ مِن الكُتُبِ المُعْتَمَدةِ ونِسْبةِ ما فيها لِمُؤلِّفِيها مُجْمَعٌ عليه وإِن لم يَتَّصِلْ سَنَدُ النَّاقِلِ بمُؤلِّفِيها، المُعْتَمَدةِ ونِسْبةِ ما فيها لِمُؤلِّفِيها مُجْمَعٌ عليه وإِن لم يَتَّصِلْ سَنَدُ النَّاقِلِ بمُؤلِّفِيها، نعَم، النقلُ مِن نُسْخة كِتابٍ لا يجوزُ إللا إِن وَثِقَ بصِحِتِها أو تَعَدَّدَتْ تَعَدُّدًا يُعَلِّبُ على الظَّنِ صِحَتِها أو رَأَى لَفْظَها مُنْتَظِمًا وهو خبيرٌ فَطِنٌ يُدْرِكُ السَّقَطَ والتّحريفَ، على الظَّنِ صِحَتَها أو رَأَى لَفْظَها مُنْتَظِمًا وهو خبيرٌ فَطِنٌ يُدْرِكُ السَّقَطَ والتّحريفَ، فإنِ انْتَفَى ذلك قالَ: «وَجَدْتُ كذا» أو نَحْوَه» (٢). اهـ

#### تنىية

لا بأسَ بالنّقلِ مِن تعليقاتِ الدَّكاتِرةِ المُعاصِرِين المُحَقِّقِين لِلكُتُبِ المَوْثُوقِين بِهم؛ فقد فَعَلَه أمثالُ الشّيخِ مُحمّد عَوّامة في تعليقاتِه على «تدريبِ الرّاوِي»، وفَعَلْتُه أيضًا في «حاشِيةِ عُقُودِ اللَّجَيْنِ» وفي «تعليقاتِ كَشْفِ اللَّامِ».

فأمّا ما فَعَلَه الشّيخُ مُحمَّد عَوّامة فهو قولُه في تعليقِه على قولِ السُّيُوطيِّ في

<sup>(</sup>۱) «الأجوبة الفاضلة» (ص٦٢ ـ ٦٣)٠

<sup>(</sup>٢) «تحفة المحتاج» (٣٩/١)، «مطلب الأيقاظ» (ص١٠٨).

«تدريبِ الرّاوِي»: «وقالَ الشّيخُ عِزُّ الدِّينِ ابْنُ عبدِ السّلامِ في جَوابِ سُؤالٍ كَتَبَهُ إليه أبو مُحمَّد عبدُ الحميد» إلخ:

وقد عَرَّفَ الدُّكْتُورُ مُحمَّدٌ الحبيبُ الهيلة حَفِظَه الله مُحَقِّقُ «فَتاوَىٰ البُرْزُلِيِّ» بالسَّائِلِ بأنه طَرابُلُسيُّ فقيهٌ أصوليٌّ، أَخَذَ بالمَشْرِقِ، وقَدِمَ إلىٰ البُرْزُليِّ» بالسَّائِلِ بأنه طَرابُلُسيُّ فقيهٌ أصوليٌّ، أَخَذَ بالمَشْرِقِ، وقَدِمَ إلىٰ تُونُس حيثُ تَولَّىٰ المناصِبَ الدِّينيَّة، ثُمَّ قضاءَ الجَماعةِ، تُوفِّي سنةَ ٦٨٤ تُونُس حيثُ تولَّىٰ المناصِبَ الدِّينيَّة، ثُمَّ قضاءَ الجَماعةِ، تُوفِّي سنةَ ٦٨٤ كما في «شَجَرَةِ النّورِ الزَّكِيّةِ» ١: ١٩٢، وأرَّخَ ولادته سنةَ ٦٠٠»(١).

وأمّا ما فَعَلْتُه في «حاشِيةِ عُقُودِ اللُّجَيْنِ» فهو قَوْلي:

وكانَ إِبْليسُ لا يُحْجَبُ عن شيءٍ مِن السَّمواتِ ، فيَقِفُ فيهِنَّ حيثُما أراد.

-﴿\$ إظهار الزين في التعليق على عقود اللجين ﴿\$\_\_\_\_

قوله: (وكانَ إِبْليسُ) هو أبو الجِنِّ. اهد «تفسير المَحَلِّيّ» في سُورةِ البَقَرَةِ الآية ٣٤، زادَ الكَهْفِ الآية ، ٥، و «تفسير السُّيُوطيّ» في سُورةِ البَقَرَةِ الآية ٣٤، زادَ المَحَلِّيُّ: «وقيلَ: هُم نوعٌ مِن المَلائِكةِ»، قالَ الدُّكْتُورُ فَخْرُ الدِّين قباوَة في «حاشِيةِ الجَلالَيْنِ» (ص١٨، وص١٠١): «والرّاجِحُ: أنّ إبليسَ هو أبو الكافِرِين مِن الجِنِّ، فهو أبّ لِشَياطِينِ الجِنِّ فقط، وكانَ اسْمُه قبلَ العِصْيانِ: «عَزازِيلَ»، اهد (٢)

وأمّا ما فَعَلْتُه في «تعليقاتِ كَشْفِ اللِّثامِ عن مُخدَّراتِ الأفهامِ» فهو قولي:

قوله: (ولا أَمْرُه عِلَيْ بِكَتْبِ بِاسْمِكَ اللَّهُمِّ إِلْخِ) قَالَ السُّيُوطيُّ في

<sup>(</sup>۱) «تدریب الراوي» (۲/۲۷ه).

<sup>(</sup>٢) «إظهار الزين في التعليق على عقود اللجين» ط دار الضياء (ص ١١٠ ـ ١١١).

«رِياضِ الطّالِبِينِ» (ص١٠٦): «رُوِيَ: أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَكْتُبُ أَوّلاً: «بِاسْمِكَ اللّهُمّ»، فلمّا نَزَلَتْ سُورةُ هُودٍ: ﴿ بِسْمِ الله مَجْرِبُهَا ﴾ كَتَبَ «بِسْمِ الله»، فلمّا نَزَلَتْ سُورةُ سُبْحانَ: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ اللّهَ أَوِ ٱدْعُواْ الرّحْمَنَ ﴾ كَتَبَ «بِسْمِ الله الرّحمنِ»، فلمّا نَزَلَتْ سُورةُ النّمْلِ كَتَبَ «بِسْمِ الله الرّحمنِ الله الرّحمنِ الله الرّحيمِ»، اهد قالَ مُحَقِّقُه الدُّكْتُورُ عبدُ الحكيم الأنيس: «رَواه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ الرّحيمِ»، اهد قالَ مُحَقِّقُه الدُّكْتُورُ عبدُ الحكيم الأنيس: «رَواه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ في «المُصَنّفِ» (٩٨/١٩) رقم ٠٤٠٣٠ عنِ الشَّعْبِيِّ مِن قولِه، وليسَ فيه: «فلمّا نَزَلَتْ سُورةُ سُبْحان»، وعنه في «كَنْزِ العُمّالِ» (٢١/١٠) رقم «فلمّا نَزَلَتْ سُورةُ سُبْحان»، وعنه في «كَنْزِ العُمّالِ» (٢٩٥/٢٠) رقم المُراهُ اللهُ الرّبُهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُراهُ اللهُ اللهُ الرّبُهُ اللهُ الرّبُهُ اللهُ المُراهِ اللهُ الرّبُهُ اللهُ الرّبُهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهِ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُلّالِ» (٢١/١٠) رقم المُنْ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ المُراهُ اللهُ اللهُ المُراهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ المُراهُ اللهُ المُراهُ المُراهُ المُراهُ المُراهُ المُراهُ اللهُ المُلّا المُراهُ المُرا

### وقولي:

قوله: (لا تُمِدُّوا بسم الله إلخ) قالَ الشّيخُ أبو هاجر محمّد السّعيد بْنُ بسيوني زغلول في «موسوعةِ أطرافِ الحديثِ النَّبَويِّ الشّريفِ» (٢١٥/٧): «حديثُ: «لا تُمِدُّوا بسم الله الرّحمنِ الرّحيم»: أَوْرَدَه القاضِي عِياضٌ في «الشّفا» (٢/١٠٧)» اه وعِبارةُ «الشّفا»: «هذا مع أنه ﷺ لا يَكْتُبُ ولكنّه أُوتِي عِلْمَ كُلِّ شيءِ حتى قد وَرَدَتْ آثارٌ بمَعْرِفتِه حُرُوفَ الخَطِّ وحُسْنَ أُوتِي عِلْمَ كُلِّ شيءِ حتى قد وَرَدَتْ آثارٌ بمَعْرِفتِه حُرُوفَ الخَطِّ وحُسْنَ عن تصويرِها: كقولِه: «لا تُمِدُّوا بسم الله الرّحمن الرّحيم»: رَواه ابْنُ شَعْبانَ عن طريقِ ابْنِ عَبّاسِ» اهـ(٢)

#### SU 140

<sup>(</sup>١) «نتيجة المهتم» (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) «نتيجة المهتم» (ص٧٧٤)٠

# قَواعِدُ مُهِمّةٌ تَتَعَلَّقُ بالنّقلِ

\* القاعِدةُ الأُولَىٰ: قالَ في «مَطْلَبِ الأَيْقاظِ» و «سُلَّمِ المُتَعَلِّمِ المُحْتاجِ»: «ومِنِ اصْطِلاحِهِم: أَنَّهُم إِذَا نَقَلُوا عَنِ العَالِمِ الحَيِّ فلا يُصَرِّحُون باسْمِه ؛ لأنه رُبّما رَجَعَ عن قولِه ، وإِنّما يُقالُ: «قالَ بعضُ العُلَماءِ» ونحوه ، فإن ماتَ صَرَّحُوا باسْمِه ، كما أفادَ ذلك العَلَّمةُ عبدُ الله بْنُ عُثْمانَ العَمُوديُّ»(١). اهـ

مِثَالُها \_ كما في «شَذَراتِ الذَّهَبِ في تعليقِ تحقيقِ المَطْلَبِ» (٢) لِلشَّيخِ عبدِ القادِرِ المَلِيباريِّ \_: قولُ ابْنِ حَجَرٍ في «التُّحْفةِ» في أثناء كلامٍ في ثُبُوتِ النَّسَبِ باسْتِدْخالِ المَنيِّ في حليلتِه ما نَصُّه:

اعْتَمَدَ بعضُهم ما ليسَ بمُعْتَمَدٍ، وهو: أنه لا يُشْتَرَطُ الإحْتِرامُ إِلَّا في حالةِ الإِنْزالِ<sup>(٣)</sup>.

فأَرادَ الشّيخُ ابْنُ حَجَرٍ بقولِه: «بعضهم» الشّيخَ مُحمَّدًا الرَّمْليَّ ؛ فإنّه قالَ في «النّهاية»:

ولا يُعْتَبَرُ كُونُه مُحْتَرَمًا حالَ اسْتِدْخالِها ، خِلافًا لِبَعْضِهِم (١).

فأرادَ بقولِه: «خِلافًا لبعضِهم» الشّيخَ ابْنَ حَجَرٍ (٥).

<sup>(</sup>١) «مطلب الأيقاظ» (ص٤١)، «سلم المتعلم المحتاج» (ص٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) «تحقيق المطلب» (ص٢٤٤).

<sup>(</sup>۳۰٤/۷) «تحفة المحتاج» (۳۰٤/۷).

<sup>(</sup>٤) «نهاية المحتاج» (٤٣١/٧).

<sup>(</sup>٥) «تحقيق المطلب» (ص ٢٤٤).

\* القاعِدةُ الثّانِيةُ: قالَ الشّيخُ ابْنُ حَجَرٍ في كتابِ «الحَقِّ الواضِحِ المُقَرَّرِ»: «النّاقِلُ متَىٰ قالَ: «وعِبارَتُه» تَعَيَّنَ عليه سَوْقُ العِبارةِ المنقولةِ بلَفْظِها ولم يَجُزْ له تغييرُ شيءِ منها، وإلّا كانَ كاذِبًا»(۱). اهـ

مِثالُها: قولُ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ»:

ثُمّ رأيتُ الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ في «قَواعِدِه» بأنّ الجرْية مِن المائِعِ الجارِي إِذَا وَقَعَ بها نَجِسٌ صَارَ كُلُّه نَجِسًا، بخِلافِ الماءِ، ومع ذلك الّذي يَتَّجِهُ: أنه لا فَرْقَ هُنا؛ لِما تَقَرَّرَ: مِن الإنْصِبابِ هُنا الأَقْوَىٰ ممّا في الجارِي إلى آخِرِه، لا فَرْقَ هُنا؛ لِما تَقَرَّرَ: مِن الإنْصِبابِ هُنا الأَقْوَىٰ ممّا في الجارِي إلى آخِرِه، ثُمّ رأيتُه في «شرحِ المُهَذَّبِ» صَرَّحَ ـ نقلًا عنِ الأصحابِ ـ بما ذكرْتُه: أنه لا اتصالَ هُنا في ماءِ ولا مائِع، وعِبارتُه بعدَ أن قرَّرَ أنّ المُصلِّي لو جُرِحَ فخرَجَ دَمُه يَتَدَفَّقُ ولوَّثَ البَشَرَة قليلًا لم تَبْطُلُ صَلاتُه واحْتَجُّوا بالحديثِ الحَسَنِ في ذلك: «قالُوا: ولأنّ المُنْفَصِلَ عنِ البَشَرَةِ لا يُضافُ إليها وإن كانَ بعضُ الدَّمِ مُتَّصِلًا ببعضِه، ولهذا لو صُبَّ الماءُ مِن إِبْرِيقٍ على نَجاسةٍ، ولقن المَّهُ مِن البِبْرِيقِ على نَجاسةٍ، واتَّصَلَ طَرَفُ الماءِ بالنَّجاسةِ لم يُحْكَمُ بنَجاسةِ الماء الذي في الإِبْرِيقِ وإن كانَ واتَّصَلَ طَرَفُ الماء بالنَّجاسةِ لم يُحْكَمُ بنَجاسةِ الماء الذي في الإِبْرِيقِ وإن كانَ بعضُه مُتَّصِلًا ببعضٍ أي حِسًّا لا حُكْمًا. انْتَهَتْ»(٢).

وعِبارةُ «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» بكامِلِها:

فرعٌ: قالَ صاحِبُ «التَّتِمَّةِ» وغيرُه: لو كانَ في صَلاةٍ فأَصابَه شيءٌ جَرَحَه وخَرَجَ الدَّمُ يَدْفُقُ ولم يُلَوِّثِ البَشَرَةَ أو كانَ التّلويثُ قليلًا: بأن خَرَجَ

<sup>(</sup>١) «مطلب الأيقاظ» (ص٤١ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) «تحفة المحتاج» (۹۰/۱).

كُثُرُوجِ الفَصْدِ لَم تَبْطُلُ صَلاتُه، واحْتَجُّوا بحديثِ جابِرٍ ﴿ اللهَّهُ فِي الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ حَرَسا لِلنّبِيِ عَلَيْةُ، فَجُرِحَ أَحَدُهما وهو يُصَلِّي فَاسْتَمَرَّ فِي صَلاتِه وَدِماؤُه تَسِيلُ، وهو حديثُ حَسَنٌ سَبَقَ بَيانُه فِي بابِ ما يَنْقُضُ الوُضُوءَ، قالُوا: ﴿ وَلأَنّ المُنْفَصِلَ عَنِ البَشَرَةِ لا يُضافُ إليه وإِن كانَ بعضُ الدَّمِ مُتَّصِلًا بعضٍ ، ولهذا لو صُبَّ الماءُ مِن إِبْرِيقٍ على نَجاسةٍ واتَّصَلَ طَرَفُ الماء بالنَّجاسةِ لم يُحْكَمُ بنَجاسةِ الماء الذي في الطّريقِ وإِن كانَ بعضُه مُتَّصِلًا ببعضٍ ، بنجاسةِ الماء الذي في الطّريقِ وإِن كانَ بعضُه مُتَّصِلًا ببعضٍ ، ببعضٍ (١).

#### **W**

\* القاعِدةُ الثّالِثةُ: قالَ الشّيخُ ابْنُ حَجَرٍ في كتابِ «الحَقِّ الواضِحِ المُقَرَّرِ»: «ومَتَى قالَ النّاقِلُ: «قالَ فُلانٌ» كانَ بالخِيارِ بينَ أن يَسُوقَ عِبارَتَه ١ \_ بلَفْظِها ٢ \_ أو بمَعْناها مِن غيرِ نَقْلِها لكن لا يجوزُ له تغييرُ شيءٍ مِن مَعْنَى ألفاظِها» (٢). اهـ

مِثالُ سَوْقِ العِبارةِ بلَفْظِها كما في تعليقاتِ شيخِنا مُصْطَفَىٰ بْنِ سُمَيْطٍ على «مَطْلَبِ الأَيْقاظِ» (٣): قولُ «تُحْفةِ المُحْتاج»:

... ويُؤَيِّدُه \_ بل يُصَرِّحُ به \_ قولُ جَمْعٍ \_ واعْتَمَدَه في «المجموعِ» وتَبِعَه أكثرُ المُتَأَخِّرِين \_ بأنه لو صَلَّىٰ علىٰ مَن ماتَ اليومَ في أَقْطارِ الأرضِ ممّن تَصِحُّ الصَّلاةُ عليه جازَ ، بل نُدِبَ ، قالَ في «المجموعِ»: «لأنَّ مَعْرِفةَ

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱۳٦/۳).

<sup>(</sup>٢) «مطلب الأيقاظ» (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) «مطلب الأيقاظ» (ص٤٤).

أَعْيانِ المَوْتَىٰ وعَدَدِهِم لَيْسَتْ شَرْطًا »(١).

وعِبارةُ «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ»:

نعلى الله على أمواتِ المُسْلِمِين في أَقْطارِ الأَرْضِ الّذين ماتُوا في يَوْمِه ممّن تجوزُ الصّلاةُ عليهم جازَ، وكانَ حَسَنًا مُسْتَحَبًّا؛ لأنّ الصّلاة على الغائِبِ صحيحةٌ عندنا، ومَعْرِفةُ أَعْيانِ المَوْتَى وأَعْدادِهِم لَيْسَتْ شرطًا(٢).

ومِثالُ سَوْقِ العِبارةِ بِمَعْناها \_ كما في تعليقاتِ شيخِنا مُصْطَفَى بْنِ سُمَيْطٍ على «مَطْلَبِ الأَيْقاظِ»(٣) أيضًا \_: قولُ «تُحْفةِ المُحْتاجِ» أيضًا:

قالَ في «المجموعِ» في مَوْضِعٍ (٤): «لا يَجِبُ غُسْلُ المولودِ إِجْماعًا وإِن قُلْنا بِنَجاسةِ الرُّطُوبةِ»(٥).

وعِبارةُ «المجموعِ شرحِ المُهذَّبِ»:

وهل يَجِبُ غَسْلُ ظاهِرِ البَيْضِ إِذَا وَقَعَ على مَوْضِعٍ طاهِرٍ؟ فيه وَجْهانِ

 <sup>(</sup>۱) «تحفة المحتاج» (۱۳۳/۳).

<sup>(</sup>۲) «المجموع شرح المهذب» (٥/٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) «مطلب الأيقاظ» (ص٢٤).

<sup>(</sup>٤) وفي مَوْضِعِ آخَرَ قالَ (٢٤٤/١): «وأمّا البَيْضةُ الخارِجةُ في حَياةِ الدَّجاجةِ فهل يُحْكَمُ بنَجاسةِ ظاهِرِها؟ فيه وَجْهانِ حَكاهُما الماوَرْدِيُّ والرُّويانيُّ والبَغَويُّ وغيرُهم؛ بِناءً على الوَجْهَيْنِ في نَجاسةِ رُطُوبةِ فَرْجِ المرأةِ، وكذا الوَجْهانِ في الوَلَدِ الخارِجِ في حالِ الحَياةِ، ذَكَرَهما الماوَرْديُّ والرُّويانيُّ». اهـ

<sup>(</sup>٥) «تحفة المحتاج» (٣٠٢/١).

حَكَاهُمَا البَغَوِيُّ وصاحِبُ «البَيانِ» وغيرُهما؛ بِناءً على أنَّ رُطُوبةَ الفَرْجِ طاهِرةٌ أم نَجِسةٌ ؟، وقَطَعَ ابْنُ الصَّبّاغِ في «فَتاوِيه» بأنه لا يَجِبُ غَسْلُه، وقالَ: «الوَلَدُ إِذَا خَرَجَ طاهِرٌ لا يَجِبُ غَسْلُه بإِجْماعِ المُسْلِمِين، وكذا البَيْضُ »(١).

#### 600 m

\* القاعِدةُ الرّابِعةُ: قولُهم: «انْتَهَىٰ مُلَخَّصًا» قالَ في «مَطْلَبِ الأَيْقاظِ»: «أي: مُؤْتًىٰ مِن أَلفاظِه بما هو المقصودُ دُونَ ما سِواه» (٢). اهد قالَ شيخُنا الدُّكْتُورُ مُصْطَفَىٰ بُنُ سُمَيْطٍ في «تعليقاتِ مَطْلَبِ الأَيْقاظِ»: «مِثالُه: قولُ ابْنِ حَجَرٍ في «التُّحْفةِ»: بْنُ سُمَيْطٍ في «تعليقاتِ مَطْلَبِ الأَيْقاظِ»: «مِثالُه: قولُ ابْنِ حَجَرٍ في «التُّحْفةِ»:

قالَ الجَلالُ البُلْقِينيُّ: «لم يَتَعَرَّضُوا لِلإِمامِ إِذا أَرادَ أَن يَقْتَدِيَ بَآخَرَ ويُعْرِضَ عنِ الإِمامةِ، وهذه وَقَعَتْ لِلصِّدِّيقِ مع النّبيِّ عَيَّا لِمَا ذَهَبَ لِلصَّلْحِ بِينَ جَماعةٍ مِن الأنصارِ، وفي مَرَضِ مَوْتِه، ثُمّ جاءَ وهو في الصّلاةِ، فأخرجَ نفسَه مِن الإِمامةِ، واقْتَدَىٰ بالنّبيِّ عَيَّالِهُ، والصَّحابةُ - هَا وَهُ في السّلاةِ، فأخرَجُوا أنفسَهم عنِ الإِقْتِداءِ به واقْتَدَىٰ بالنّبيِّ عَيَّالِهُ، وقضِيّةُ اسْتِدْلالِهم بالأوّلِ لِلأَظْهَرِ كما عنِ الإِقْتِداءِ به واقْتَدَوْا بالنّبيِّ عَيَّالًا ، وقضِيّةُ اسْتِدْلالِهم بالأوّلِ لِلأَظْهَرِ كما مَرَّ: جَوازُ ذلك، بل الإِتِّفاقُ عليه، والثّاني ظاهِرٌ». اهـ مُلَخَّصًا (٣).

#### 600 m

\* القاعِدةُ الخامِسةُ: كثيرًا ما يَقُولُ أصحابُ الحَواشي بعدَ الإنْتِهاءِ مِن النَقلِ: «المُوادُ بـ «المَعْنَى»: التّعبيرُ عن لفظِه «انْتَهَىٰ بالمعنَى»: التّعبيرُ عن لفظِه

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۲/۲٥٥).

<sup>(</sup>٢) «مطلب الأيقاظ» (ص٤٣) ، «سلم المتعلم المحتاج» (ص٥٥٥) ، «تحقيق المطلب» (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) «تحفة المحتاج» (٣٦٠/٢).

بما هو المفهومُ منه ، ذَكَرَ ذلك العَلّامةُ عبدُ الله الزَّمْزَميُّ ١٠٠٠ اهـ

مِثالُه: ما جاءً في «حاشِيةِ الجَمَلِ على شرحِ المَنْهَجِ» في كتابِ الطَّهارةِ:

قوله: (حِينَ بالَ الأَعْرابيُّ) هو: الأَقْرَعُ بْنُ حابِسٍ أو ذُو الخُويْصِرةِ ، قالَه المُناويُّ في «شرحِ التّحريرِ» ، واقْتَصَرَ حج في «التُّحْفةِ» على الثّاني لكنّه قيّدَه بـ «التّميميِّ» ، وهو مُخالِفٌ لِما في «الإصابةِ» ولِما في «القامُوسِ» ؛ فإنّه قالَ: «ذُو الخُويْصِرةِ: اثْنانِ أحدُهما تميميُّ ، والثّاني يَمانيُّ ، فالأوّلُ خارِجيُّ ليسَ بصَحابيٍّ ، والثّاني هو الصَّحابيُّ البائِلُ في المَسْجِدِ» . اهـ خارِجيُّ ليسَ بصَحابيٍّ ، والثّاني هو الصَّحابيُّ البائِلُ في المَسْجِدِ» . اهـ بالمعنى ، فليُراجَعْ ، وعِبارَتُه: «ذُو الخُويْصِرَةُ اليَمانيُّ: صَحابيُّ ، وهو البائِلُ في المَسْجِدِ» . اهـ في المَسْجِدِ ، والتّميميُّ حُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْرٍ ضِئْضِعُ الخَوارِجِ أي أصلُهم» . اهـ المَسْجِدِ ، والتّميميُّ حُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْرٍ ضِئْضِعُ الخَوارِجِ أي أصلُهم» . اهـ «ع ش» على «م ر»(٢) .

#### **W**

\* القاعِدةُ السّادِسةُ: قالَ في «مَطْلَبِ الأَيْقاظِ»: «ومِن قَواعِدِهِم إِذا نَقَلُوا عنِ الغَيْرِ ولم يَتَعَقَّبُوه فهو تقريرٌ وعَلامةٌ على اعْتِمادِه»(٣). اهـ

قُلْتُ: مفهومُه: أنه إِذا تَعَقَّبُوه فليسَ بمُعْتَمَدٍ، وهذا ظاهِرٌ.

مِثالُها: ما جاءَ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميّ:

(ورَسُولِه) لِكَافَّةِ النَّقَلَيْنِ: الإِنْسِ والجِنِّ إِجْمَاعًا معلومًا مِن الدِّين

<sup>(</sup>١) «مطلب الأيقاظ» (ص٤٣)، «سلم المتعلم المحتاج» (ص٥٥٥).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  «حاشية الشبراملسي»  $(\Upsilon/1)$ ) ، «حاشية الجمل»  $(\Upsilon/1)$ 

<sup>(</sup>٣٥) «مطلب الأيقاظ» (ص٣٥).

بالضَّرُورةِ ، فَيَكْفُرُ مُنْكِرُه ، وكذا المَلائِكةُ كما رَجَّحَه جمعٌ مُحَقِّقُون : كالسُّبْكِيِّ ومَن تَبِعَه ، ورَدُّوا على مَن خالَفَ ذلك ، وصريحُ آيةِ : ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ ؛ إِذِ العالَمُ : ما سِوَى الله ، وخَبَرُ مُسْلِم : «وأُرْسِلْتُ إلى الخَلْقِ كَافَّةً » يُؤيِّدُ ذلك ، بل قالَ البارِزيُّ : إِنّه أُرْسِلَ حتّى لِلجَماداتِ بعدَ جَعْلِها كَافَّةً » يُؤيِّدُ ذلك ، بل قالَ البارِزيُّ : إِنّه أُرْسِلَ حتّى لِلجَماداتِ بعدَ جَعْلِها مُدْرِكةً ، وفائِدةُ الإِرْسالِ للمعصومِ وغيرِ المُكَلَّفِ : طَلَبُ إِذْعانِهما لِشَرَفِه ، ودُخُولِهما تحتَ دَعْوَتِه واتِّباعِه ؛ تشريفًا له على سائِرِ المُرْسَلِين (۱) .

قُلْتُ أيضًا: ومِن هذا البابِ أن يَسْكُتَ شارِحٌ أو مُحَشِّ على ما في المَتْنِ أوِ الشَّرْحِ دُونَ تَعَقُّبِ؛ فإِنَّه تقريرٌ وعَلامةٌ على اعْتِمادِه، والله أعلمُ.

\* القاعِدةُ السّابِعةُ: إِذَا أَرَادَ أَن يَنْقُلَ كَلامًا لِصَاحِبِ كِتَابٍ ولَم يَقِفْ عَلَىٰ ذَلك الكِتَابِ ولكنّه وَجَدَ الكَلامَ في كِتَابٍ آخَرَ لِمُؤَلِّفٍ آخَرَ نَاقِلٍ عن صَاحِبِ الْكِتَابِ الأَوِّلِ مُباشَرَةً ، بل يَعْزُوه إليه بواسِطةِ الكِتَابِ الأَوِّلِ مُباشَرَةً ، بل يَعْزُوه إليه بواسِطةِ الكِتَابِ الثّاني ، ولم يَرَ الكِتَابَ الأَوِّلَ .

قالَ الإِمامُ السُّيُوطيُّ في «البارِقِ في قَطْعِ السَّارِقِ»: «ومَن طالَعَ كُتُبَ الأَئِمَةِ: كَإِمامِ الحَرَمَيْنِ والرَّافِعِيِّ والنَّوويِّ وغيرِهم رَأَىٰ كيفَ صَنِيعُهُم؛ فإنَّهُم لا يَعْزُون الى كِتابِ مُتَقَدِّمٍ إِلَّا إِذا وَقَفُوا عليه منه، ويقولون في غيرِ ذلك: «وفي كتابِ فُلانٍ عن فُلانٍ»، ويَحْكُون تلك المَقالةَ.

وهذا شيخُ الإِسْلامِ وحافِظُ العَصْرِ أبو الفَصْلِ ابْنُ حَجَرٍ الَّذي ما كانَ في قَرْنِه

<sup>(</sup>١) «تحفة المحتاج» (٢٥/١).

أَحْفَظُ منه يُورِدُ الحديثَ مِن أصلٍ لم يَقِفْ عليه فيقولُ: «رأيتُ شيخَنا العِراقيَّ أو غيرَه عَزاه في كتابِه الفُلانيِّ إلى تخريجِ فُلانٍ ، ولا يَسْتَجِيزُ أن يقولَ: «أَخْرَجَه فُلانْ» مِن غيرِ ذِكْرِ الكِتابِ الذي نَقَلَ منه ، وفي أشياءَ يَذْكُرُ ذلك ثُمَّ يُعَقِّبُه بقولِه: «ثُمَّ رأيتُه بعدَ ذلك في الكتابِ المذكورِ»(١). اهـ

#### 600 M

\* القاعِدةُ الثّامِنةُ: إِذَا اسْتَنْبَطَ الشّارِحُ أَوِ المُحَشِّي أَو المُعَلِّقُ حُكْمًا أَو فَائِدةً أَو دَقيقةً ثُمَّ رَأَى بعدَ ذلك مِن المُتَقَدِّمِين مَن سَبَقَه إلىٰ ذلك الإسْتِنْباطِ فلْيَقُلْ: «ثُمّ رأيتُ الشّيخَ فُلانًا ذَكَرَه» ونحوَه، ومِن أَمْثِلتِه: مَا تَقَدَّمَ عَنِ «البارِقِ في قَطْعِ السّارِقِ» في القاعِدةِ السّابِعةِ، ومِن أَمْثِلتِه أيضًا: ما جاءَ في «تَكْمِلةِ المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» لِلتّقِيِّ السُّبْكيِّ في الرّبا:

وأمّا الإِشْكَالُ الّذي أَوْرَدَه القاضِي فَجُوابُه: أَنَّ أَنواعَ التَّمْرِ مُشْتَرِكَةٌ في السّمِ خاصِّ في جميعِ أحوالِها مِن أوّلِ دُخُولِها في الرِّبا بكَوْنِ كُلِّ منها طَلْعًا ثُمّ يَصِيرُ بَسْرًا أو رُطَبًا ثُمّ يَصِيرُ تَمْرًا ، وفي كُلِّ حالةٍ مِن أحوالِه الثَّلاثِ يَصْدُقُ ذَلك الإسْمُ على كُلِّ مِن الأنواعِ: المعقليِّ والبرنيِّ وغيرِهما ، وذلك الإسْمُ ذلك الإسْمُ على كُلِّ مِن الأنواعِ: المعقليِّ والبرنيِّ وغيرِهما ، وذلك الإسْمُ خاصٌّ ، فصَحَّ أَنَّ أَنواعَ التَّمُورِ تَشْتَرِكُ مِن أوّلِ دُخُولِها في تحريمِ الرِّبا إلى آخِرِها في اسْمِ خاصٌ هو إِمّا طَلْعٌ وإِمّا رُطَبٌ وإِمّا تَمْرٌ ؛ فإنّ ثلاثتَها أنواعٌ للثَّمَرَةِ ، وليسَ المُرادُ: أنّها مِن أوّلِ دُخُولِها في الرِّبا تَشْتَرِكُ في اسْمِ التَّمْرِ فافْهَمْ ذلك ؛ فإنِّي لم أَرَه لِغَيْرِي ، وهو ممّا فَتَحَ الله تعالى به .

<sup>(</sup>۱) «البارق في قطع السارق» (ص٦٢).

وبذلك يَحْسُنُ الإحْتِرازُ بهذا القَيْدِ عنِ الأَدْهانِ والأَدِقَةِ؛ فإنّ دَقِيقَ القَمْحِ ودَقِيقَ الشّعيرِ مَثَلًا إِنّما يَشْتَرِكانِ في الإسْمِ الخاصِّ حِينَ صارا دَقيقًا، وقَبْلَ ذلك كانَ هذا قَمْحًا وهذا شَعِيرًا ليسَ بينَهما اشْتِرالُك في اسْمِ خاصِّ لا دَقِيقٍ ولا قَمْحٍ ولا شَعِيرٍ، وإِنّما يَشْتَرِكانِ في اسْمِ الحَبِّ، واللهُ أعلمُ، ثُمّ بعدَ ذلك رأيتُ هذا الّذي ظَهَرَ لي بعَيْنِه ذَكَرَه القاضِي أبو الطَّيِّبِ في مسألةِ الأَلْبانِ، فرحمهُ الله ورَضِيَ عنه (۱).

وكثيرٌ مِن العُلَماءِ اكْتَفَوْا في مِثْلِ ذلك بمُجَرَّدِ النَّقْلِ عنِ المُتَقَدِّمِ، قالَ الإِمامُ الشَّيُوطيُّ في «البارِقِ في قَطْعِ السَّارِقِ»: «وقد نَقَلَ النَّوَويُّ عنِ الشيخِ عِزِّ الدِّين ابْنِ عبدِ السَّلامِ: أنّ البِدْعةَ تَنْقَسِمُ إلى خمسةِ أقسامٍ، وسَرَدَ عِبارَتَه في «القواعِدِ»، ولم يَذْكُرْ ذلك مِن غيرِ عَزْوِه إليه وإن كانَ مأخوذًا مِن قواعِدِ المَذْهَبِ؛ حِرْصًا على أداءِ الأَمانةِ»(٢). اهـ

#### 

\* القاعِدةُ التّاسِعةُ: إِذَا شَكَّ في صِحّةِ عِبَارةِ الكِتَابِ الَّذِي نَقَلَ منه فلْيَقُلْ: 
(كذَا رَأَيْتُه في نُسْخةِ أَو تحقيقِ أَو طبعةِ فُلانٍ » ونحوَه ، قالَ الشّيخُ ابْنُ حَجَرِ الهَيْتَميُّ في (تحْفةِ المُحْتَاجِ): «النّقلُ مِن نُسْخةِ كِتَابٍ لا يجوزُ إِلّا إِن وَثِقَ بصِحّتِها أو تَعَدّدَتْ تَعَدُّدًا يُغَلِّبُ على الظَّنِ صِحّتَها أو رَأَىٰ لَفْظَها مُنْتَظِمًا وهو خبيرٌ فَطِنٌ يُدْرِكُ السَّقَطَ والتّحريفَ ، فإنِ انْتَفَىٰ ذلك قالَ: «وَجَدْتُ كذا» أو نَحْوَه »(٣). اهـ

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱۹۸/۱۰ ـ ۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) «البارق في قطع السارق» (ص۲۲).

<sup>(</sup>٣) «تحفة المحتاج» (٩/١)، «مطلب الأيقاظ» (ص١٠٨).

قُلْتُ: يُؤْخَذُ مِن قولِه: «أو تَعَدَّدَتْ تَعَدُّدًا» إلخ: أنه يَنْبَغِي لِلعالِمِ شِراءُ طَبَعاتٍ مُخْتَلِفةٍ لِلكِتابِ الواحِدِ، واللهُ أعلمُ.

#### 367 (m)

\* القاعِدةُ العاشِرةُ: إِذَا نَقَلَ شَارِحٌ أَو مُحَشِّ أَو مُعَلِّقٌ جُمَلًا مِن كلامِ عالِمٍ وأَرادَ أَن يُمَيِّزُ بِينَ كلامِ ذلك العالِمِ وأرادَ أَن يُمَيِّزُ بِينَ كلامِ ذلك العالِمِ وأرادَ أَن يُمَيِّزُ بِينَ كلامِ ذلك العالِمِ وبينَ كلامِه \_ أعني الشّارِحَ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ \_ فلْيَقُلْ: «قَالَ الشّيخُ فُلانٌ»، فيَذْكُرُ كلامَ كلامَه، ثُمَّ لْيَقُلْ: «قَالَ» أي الشّيخُ فُلانٌ بلا عاطِفٍ، ثُمَّ لِيَقُلْ: «قُلْتُ»، فيَذْكُرُ كلامَ نفسِه.

ومِثالُه في الشُّرُوحِ: ما جاءَ في «شرحِ صحيحِ مُسْلِمٍ» للإِمامِ النَّوويِّ عندَ شرحِ حديثِ عبدِ الله بْنِ عُمَرَ في شأنِ ابْنِ صَيّادٍ، وفيه: أنَّ ابْنَ صَيّادٍ قالَ لِرَسُولِ الله عَلَيْةِ: «أَتَشْهَدُ أني رسولُ الله؟»، فرَفَضَه رسولُ الله عَلَيْةٍ، إلى آخِرِ الحديثِ، قالَ الإِمامُ النَّوويُّ:

قوله: (فرَفَضَه) هكذا هو في أكثرِ نُسَخِ بِلادِنا: «فرَفَضَه» بالضّادِ المُعْجَمةِ.

وقالَ القاضِي: «رِوايَتُنا فيه عنِ الجَماعةِ بالصّادِ المُهْمَلةِ ، قالَ بعضُهم: «الرَّفْصُ» بالصّادِ المُهْمَلةِ: الضَّرْبُ بالرِّجْلِ مِثْلُ «الرَّفْسِ» بالسِّينِ».

قَالَ(١): «فإِن صَحَّ هذا فهو مَعْناه».

قَالَ: «لكن لم أَجِدْ هذه اللَّفْظةَ في أُصُولِ اللُّغةِ».

<sup>(</sup>١) أي القاضي ، أي القاضي عياض ، وكذا ما بعده .

قَالَ: «وَوَقَعَ في رِوايةِ القَاضِي التَّمِيميِّ: «فَرَفَضَه» بضادٍ مُعْجَمَةٍ ، وهو ً وَهَمٌ».

قالَ: «وفي «البُخاريِّ» مِن رِوايةِ المَرْوَزِيِّ: «فرَقَصَه» بالقافِ والصّادِ المُهْمَلَةِ، ولا وَجْهَ له، وفي «البُخاريِّ» في كتابِ الأَدَبِ: «فرَفَضَه» بضادٍ مُعْجَمَةٍ».

قالَ: «ورَواه الخَطَّابِيُّ في «غَرِيبِه»: «فرَصَّه» بصادٍ مُهْمَلةٍ أي: ضَغَطَه حتَّىٰ ضَمَّ بعضَه إلى بعضٍ ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴾ .

قُلْتُ: ويَجُوزُ أَن يكون معنَى «رَفَضَه» بالمُعْجَمةِ أي: تَرَكَ سُؤالَه الإِسْلامَ؛ لِيَأْسِه منه حِينَئذٍ، ثُمّ شَرَعَ في سُؤالِه عمّا يَرَى، واللهُ أعلمُ(١).

#### €£)\*\*``

\* القاعِدةُ الحادِيةَ عَشْرَةَ: إِذَا نَقَلَ شَارِحٌ أَو مُحَشِّ أَو مُعَلِّقٌ كَلَامَ عَالِمٍ وأَرادَ أَن يُؤيِّدُه أَو يَنْتَقِدَه فَيَنْبَغِي أَن يَقُولَ بعدَ الإِنْتِهاءِ مِن النَّقلِ: «قُلْتُ»؛ لِلتَّمييزِ بينَ كَلامِه وكَلام غيرِه.

ومِثالُه:

أ \_ ما جاءَ في «كِفايةِ الأَخْيارِ شرحِ غايةِ الإخْتِصارِ» لِلتَّقيِّ الحِصْنيِّ في الفَرْقِ بينَ بولِ الصَّبيّةِ:

قَالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ العِيدِ(٢): «وفُرِقَ بينَهما بوُجُوهِ منها:

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (۱۸/۸۵ \_ ۵۵).

<sup>(</sup>٢) أي في «إحكام الأحكام» (١٢١/١).

ما هو رَكِيكٌ جِدًّا لا يَسْتَحِقُّ أن يُذْكَرَ ، وأَقْوَىٰ ما قيلَ: إِنّ النَّفُوسَ أَعْلَقُ بِاللَّكُورِ مِن الإِناثِ ، فَيَكْثُرُ حَمْلُ الصَّبِيِّ ، فناسَبَ التّخفيفَ بالنَّضْحِ ، دَفْعًا لِلعُسْرِ ، وهذا المعنى مفقودٌ في الإِناثِ ، فجَرَىٰ الغَسْلُ فيهنّ على القِياسِ ، واللهُ أعلمُ » قُلْتُ: وفيه نَظَرٌ مِن جِهةِ أنه لو كانَ كذلك لَوقَعَ الفَرْقُ بينَ الرَّجُلِ والمرأةِ في الغَسْلِ ، فيرشُ مِن بَوْلِهما بالنَّسْبةِ إلى المرأةِ ، والله أعلمُ (۱).

ب ـ ما جاءَ في «فتحِ البارِي شرحِ صحيحِ البُخاريِّ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ النُخاريِّ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ:

٣٥٣٢ – حَدَّثَني إبراهيمُ بْنُ المُنْذِرِ، قالَ: حَدَّثَني مَعْنٌ، عن مالِكِ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن مُحمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عن أبيه هَنَهُ قالَ: قالَ رسولُ عن ابْنِ شِهابٍ، عن مُحمَّد بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عن أبيه هَنَهُ قالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْةِ: «لي خمسةُ أسماءِ: أنا مُحمَّدٌ وأحمدُ، وأنا الماحِي الّذي يَمْحُو الله بي الكُفْرَ، وأنا الحاشِرُ الّذي يُحْشَرُ النّاسُ على قَدَمِي، وأنا العاقِبُ».

-﴿ فَتِحَ الباري شرح صحيح الباري ﴿ \_\_\_\_\_\_

قوله: (وأنا العاقِبُ) زادَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ في رِوايتِه عنِ الزُّهْرِيِّ: «الَّذي ليسَ بعدَه نَبيُّ، وقد سَمّاه الله رَوُّوفًا رحيمًا»، قالَ البَيْهَقيُّ في «الدَّلائِلِ»: «قولُه: «وقد سَمّاه الله» إلخ مُدْرَجُ مِن قولِ الزُّهْرِيِّ»، قُلْتُ: وهو كذلك، وكأنه أَشارَ إلى ما في آخِر سُورةِ بَراءة (٢).

#### W.

<sup>(</sup>١) «كفاية الأخيار» ط دار المنهاج (ص١٣٣)٠

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۲/۵۵۷).

## تَنْبِيهانِ

الأوّلُ: إِذَا انْتَهَى الشَّارِحُ والمُحَشِّي والمُعَلِّقُ مِن نقلِ العِبارةِ فلْيُقابِلْ بأصلِها، قالَ الإِمامُ السَّيُوطيُّ في «تدريبِ الرّاوِي» معَ مَتْنِ «التّقريبِ» للإِمامِ النّوويِّ: «(الرّابِعةُ: عليه (۱)) وُجُوبًا كما قالَ عِياضٌ (مُقابَلةُ كِتابِه بأصلِ شيخِه وإِن إِجازةً) فقد رَوَىٰ ابْنُ عبدِ البَرِّ وغيرُه عن يَحْيَىٰ بْنِ أبي كثيرٍ والأَوْزاعيِّ قالا: «مَن كَتَبَ فقد رَوَىٰ ابْنُ عبدِ البَرِّ وغيرُه عن يَحْيَىٰ بْنِ أبي كثيرٍ والأَوْزاعيِّ قالا: «مَن كَتَبَ ولم يُعارِضْ كمَن دَخَلَ الخَلاءَ ولم يَسْتَنْجِ»، وقالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِه هِشامٍ: «كَتَبْ ولم يُعارِضْ كمَن دَخَلَ الخَلاءَ ولم يَسْتَنْجِ»، قالَ: «لا»، قالَ: «لم تَكْتُبْ»، أَسْنَدَه البَيْهَقيُّ في «المَدْخَلِ»، وقالَ الأَخْفَشُ: «إِذَا نُسِخَ الكِتابُ ولم يُعارَضْ ثُمِّ أَسْخَ ولم يُعارَضْ خُرَجَ أَعْجَمِيًّا» (۱). اهـ

الثّاني: لِلشّيخِ مُحمَّد عَوّامةَ حَفِظَه الله تعالى في «مَعالِمَ إِرْشادِيّةٍ لِصِناعةِ طالِبِ العِلْمِ» كلامٌ في أَهَمِّيّةِ التَّنَبُّتِ مِن صِحّةِ عَزْوِ النُّقُولِ وإِن كانَ كَلامُه في وَظِيفةِ مُحَقِّقِ الكُتُبِ لا في وَظيفةِ الشّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ، قالَ:

«وممّا يَنْبَغِي أَن يُنَبَّهَ إليه كُلُّ باحِثِ: ضرورةُ التَّنَبُّتِ ممّا يَنْقُلُه كُلُّ عالِمٍ عن غيرِ مَذْهَبِه (٣)، فحينَما يَنْقُلُ أبو بكرٍ الجَصّاصُ الحَنَفيُّ في كتابِه «أحكامِ القُرآنِ»

<sup>(</sup>١) أي على الطالب الكاتب للحديث.

<sup>(</sup>۲) «تدريب الراوي» (ص۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ضرورةُ التَّنَبُّتِ ممّا يَنْقُلُه كُلُّ عالِمٍ عن غيرِ مَذْهَبِه) وقد أَشارَ الإِمامُ النَّوَويُّ في مُقَدِّمةِ «المجموع شرحِ المُهَذَّبِ» (ص٧٧) إلى ضَرُورةِ التَّنَبُّتِ في ذلك؛ فإنّه قالَ: «وأَكْثَرُ ما أَنْقُلُه مِن مَذاهِبِ العُلَماءِ مِن كتابَيِ «الإِشْرافِ» و«الإِجْماعِ» لِابْنِ المُنْذِرِ، وهو: الإِمامُ أبو بَكْرٍ محمّدُ بْنُ إِبراهيمَ بْنِ المُنْذِرِ النَّيسابُورِيُّ الشَّافِعيُّ، القُدْوَةُ في هذا الفَنِّ، ومِن كُتُبِ أصحابِ أَئِمَةِ المَذاهِبِ، ولا أَنْقُلُ مِن كُتُبِ أصحابِ أَئِمةِ المَذاهِبِ، ولا أَنْقُلُ مِن كُتُبِ أصحابِ أَيْمةِ المَذاهِبِ، ولا أَنْقُلُ مِن كُتُبِ أصحابِنا مِن ذلك إلّا القليلَ؛ لأنه وَقَعَ في كَثيرٍ مِن ذلك ما يُنْكِرُونَه». اهـ

حُكْمًا عن غيرِ مذهبِه فلا بُدَّ مِن التَّنَبُّتِ مِن صِحّةِ هذا النَّقلِ مِن كُتُبِ المَذْهَبِ نفسِه. نفسِه.

وهكذا يُقالُ في نقلِ إِلْكِيا الهَرّاسِيِّ الشّافِعيِّ في «أحكامِ القُرآنِ» عن غيرِ الشّافِعيّةِ، ويُقالُ مِثْلُه في نُقُولِ أبي بكرٍ ابْنِ العَرَبِيِّ المالِكيِّ.

وهذه المُلاحَظةُ تَنْسَجِبُ على كُتُبِ العُلُومِ كُلِّها: الفقهِ والأصولِ وشُرُوحِ الحديثِ وما إلى ذلك، لا بُدَّ مِن أخذِ أحكامِ كُلِّ مَذْهَبٍ مِن كُتُبِه الخاصّةِ به، بل كانَ مَشايِخُنا يُؤكِّدُون علينا تأكيدًا آخَرَ هو: أن يُؤخَذَ حُكْمُ كُلِّ مسألةٍ مِن كُتُبِ المذهبِ الخاصّةِ، ومِن البابِ نفسِه، فالحُكْمُ الذي يَتَّصِلُ بالصّلاةِ يُؤخَذُ مِن كتابِ الصّلاةِ، فلو جاء ذِكْرُه عَرَضًا في كتابِ الحَجِّ لا يُؤخَذُ ويُعْتَمَدُ، بل قد يكونُ له قيدٌ واحْتِرازٌ يُذْكَرُ في مَحَلِّه في كتابِ الصّلاةِ، فلا بُدَّ مِن الرُّجُوعِ إليه هُناكَ لِيُؤخَذَ ويُعْتَمَدَ عليه باطْمِئنانٍ.

وعليَّ في كُلِّ عَمَلٍ وكُلِّ بَحْثٍ ومُراجَعةٍ أَن أَكْتُبَ على حاشِيةِ الكِتابِ الأوّلِ: رَقْمَ الجُزْءِ والصّفحةِ مِن الكِتابِ الّذي أُراجِعُه حتّى إِذا احْتَجْتُ إليه ثانِيةً أَجِدُ بُغْيَتِي دُونَ عَناءٍ جديدٍ.

فإذا وَجَدْتُ النَّصَّ في مَصْدَرِه المنقولِ عنه أَكُونُ قد فَرَغْتُ مِن المَرْحَلَةِ الأُولَىٰ، وهي صِحَّةُ العَزْوِ.

وأَنْتَقِلُ إلىٰ المَرْحَلةِ الثّانِيةِ، وهي: مُقابَلةُ النّصِّ المنقولِ بمَصْدَرِه المنقولِ عنه، ذلك لأنّ أَئِمَّتنا ﷺ يَخْتَصِرُون في النّقلِ، والإخْتِصارُ يُوقِعُ أحيانًا في خَلَلٍ في النّقلِ، والإخْتِصارُ يُوقِعُ أحيانًا في خَلَلٍ في المعنى، فكما أنه لا بُدَّ مِن التَّأَكُّدِ مِن صِحّةِ العَزْوِ لا بُدَّ مِن التَّأَكُّدِ مِن صِحّةِ

المعنَى المُرادِ، ومَحَلِّ الشَّاهِدِ فيه.

وإِذا كَانَ النَّصُّ المطبوعُ الَّذي أَقْرَؤُه صحيحًا فإِنِّي أَحْتَمِلُ وُقُوعَ خَلَلٍ في المعنى بسببِ اخْتِصارِ المُؤلِّفِ لِلنَّصِّ أو تَصَرُّفِه فيه، فكيفَ وأنا أمامَ عَقَبةٍ كَؤُودٍ هي الأَخْطاءُ المَطْبَعِيَّةُ النِّي لا تُحْصَىٰ في الأَكْثَرِ الأَغْلَبِ حتى في الكُتُبِ المُحَقَّقةِ (١).

ثُمَّ تَأْتِي المَرْحَلةُ الثّالِثةُ ، وهي: فَهْمِي واعْتِمادِي لهذه النَّقُولِ ، وتقويمِي لها ، وخِبْرَتي السّابِقةِ ، واعْتِمادِ الخُلاصةِ ونَقْدِ ما لا أراه صَوابًا ، وهذه مَرْحَلةٌ خَطيرةٌ لا يَقُومُ بها إِلّا مَن سَدَّدَه الله ووَفَقَه بعدَ سِنِين وسِنِين في العِلْمِ المُتَوارَثِ عنِ الشُّيُوخِ لا العِلْمِ المأخوذِ مِن الصَّحُفِ.

وهذا المَنْهَجُ الَّذي يَنْبَغِي لِلعالِمِ أَن يُقَوِّمَ أَصحابَه عليه إِذا وَصَلُوا إليه له مُعَوِّقاتُه وله دَوافِعُه:

أمّا مُعَوِّقاتُه فالتَّعَبُ والجَهْدُ واسْتِهْلاكُ الوَقْتِ والمالِ ، فالطَّالِبُ الباحِثُ يَبْقَىٰ ساعاتٍ يَبْحَثُ وَراءَ الكَلِمةِ الواحِدةِ الصّحيحةِ مع اسْتِعانَتِه بالبَرامِجِ الجديدةِ (٢) ،

<sup>(</sup>۱) قولُه: (فإنِّي أَحْتَمِلُ وُقُوعَ خَلَلٍ في المعنى بسببِ اخْتِصارِ المُؤَلِّفِ لِلنَّصِّ أَو تَصَرُّفِه فيه فكيفَ وأنا أمامَ عَقَبةٍ كَوُّودٍ هي الأَخْطاءُ إلَخ) سَبَقَه إلى هذا المعنى العَلَّمةُ مُحمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الكُرْديُّ؛ فإنّه قالَ في مُقَدِّمةٍ كتابِه «كاشِفِ اللَّنَامِ» (ص٧١): «وها أنا أُنبَّهُكَ على ما لم أَقِفْ على مَن نبَّهَ عليه غيري \* لَعَلَّكَ تَكُفُّ بسببِه عن عَذْلِي وتُقيمَ في خَطَئِي عُذْرِي \* وهو: أنك إذا نقلْت كِتابًا مِن آخَرَ في غايةٍ مِن الصِّحةِ والتحريرِ \* ثُمِّ قابَلْتَه بما نقلْتَه منه وَجَدْتَ فيه غالبًا الغَلَطَ الكثيرَ \* وإذا كانَ هذا في مُجرَّدِ انْطِباعِ نُسْخةٍ في أُخْرَى \* فمَن رامَ النقلَ مِن عِدّةِ كُتُبٍ معَ التوفيقِ والتلفيقِ بينَها فهو أَوْلَى بالإعْذارِ وأَحْرَى \*» اه نقلَه الشَّيخُ فَيْصَلُ الخطيبُ في «التبيينِ لِما يُعْتَمَدُ مِن كلامِ الشّافِعيّةِ المُتَاخِينَ» (ص٨) .

<sup>(</sup>٢) أي كالمكتبة الشاملة.

وقد يَصِلُ إلىٰ قولٍ باتِّ وقد لا يَصِلُ ، وهو بحاجةٍ إلىٰ أن يَشْتَرِي كُلَّ كِتابٍ يَرَىٰ ويَتَوَقَّعُ أن يَخُلَّ له مُشْكِلَتَه (١) ، أو أن يَشْتَرِيَ عِدَّةَ طَبَعاتٍ لِلكِتابِ الواحِدِ ، وقد يَحْمِلُه الأمرُ علىٰ أن يَرْجِعَ إلىٰ بعضِ مَخْطُوطاتِه ؛ لِيَصِلَ إلىٰ ما يُطَمْئِنُه (٢).

## وأمَّا دَوافِعُه فهي: الثَّمَرَةُ العظيمةُ مِن:

١ ـ تحقيقِ الحَقِّ والصَّوابِ في المسألةِ العِلْمِيّةِ الَّتِي تَنْبَنِي على هذه الكَلِمةِ أو الجُمْلةِ ، ولا سِيَّما إذا كانَ الأمرُ مُتَعَلِّقًا بخَطَإٍ مَطْبَعيِّ فيه سقوطُ حَرْفِ النّفيِ مَثَلًا: «يَصِحُّ» ، وصَوابُه: «لا يَصِحُّ» ، ونحو ذلك .

٢ ـ أو إِثْباتِ نِسْبَةِ حديثٍ شريفٍ إلى مَصْدَرٍ ليسَ في المطبوعِ منه أو نحوِ
 ذلك.

ولْأَضْرِبْ مِثالًا افْتِراضِيًّا علىٰ ذلك: لو أَنَّني أَرَدْتُ أن أُحَقِّقَ جُزْءًا فيه مِائةُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهو بحاجة إلى أن يَشْتَرِي كُلَّ كِتابٍ يَرَىٰ ويَتَوَقَّعُ أَن يَحُلَّ له مُشْكِلَته) مِثالُه مِن تَجْرِبَتِي:

أنّني عَلَّقْتُ على «عُقُودِ الدُّرَرِ في مُصْطَلَحِ تُحْفَةِ الشَّيخِ ابْنِ حَجَرٍ» لِلعَلَّامةِ الكُرْديِّ ، وقد وَرَدَ فيها ذِكْرُ ابْنِ اليَتِيمِ مُحَشِّي «تُحْفَةِ المُحْتاجِ» ، فكُنْتُ أُريدُ أَن أُتَرْجِمَ له ، فبَحَثْتُ عن تَرْجَمَتِه في كُتُبِ ذِكْرُ ابْنِ اليتيمِ عندَ الكلامِ على مُصْطَلَحِ التَّراجِمِ فلم أَجِدْها ، ورأيتُ في مخطوطِ «الفَوائِدِ السَّنِيّةِ» ذِكْرَ ابْنِ اليتيمِ عندَ الكلامِ على مُصْطَلَحِ التَّراجِمِ فلم أَجِدْها ، ورأيتُ في مخطوطِ «الفَوائِدِ السَّنِيّةِ» ذِكْرَ ابْنِ اليتيمِ عندَ الكلامِ على مُصْطَلَحِ البُن حَجَرٍ ، وقد حَقَّقَه الدُّكْتُورُ مُحمَّدُ بُنُ أَبِي بكرِ باذِيبٍ حَفِظَه الله وطَبَعَتْه دارُ الفَتْحِ ، فاشْتَرَيْتُه لَعلَي أَجِدُ فيه ترجمةَ ابْنِ اليَتِيمِ ، فقَرَأْتُه فوَجَدْتُ الدُّكْتُورَ مُحمَّد باذِيبٍ لم يُتَرْجِمْ لِابْنِ اليتيمِ أيضًا في تعليقاتِه (ص٢٠٥ و ٢٠٥ و ٢٠٥) .

<sup>(</sup>۲) قوله: (أو أن يَشْتَرِيَ عِدَّةَ طَبَعاتٍ لِلكِتابِ الواحِدِ، وقد يَحْمِلُه الأمرُ على أن يَرْجِعَ إلى بعضِ مَخْطُوطاتِه ؛ لِيَصِلَ إلى ما يُطَمْئِنُه) مِثالُه مِن تَجْرِبَتِي: أنّني اشْتَرَيْتُ طَبَعاتِ كِتابِ «غايةِ الوُصُولِ شرحِ لُبِّ الأُصُولِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريِّ ؛ لِلوُصُولِ إلىٰ صِحّةِ عِباراتِه وإِبْباتِها في حاشِيَتِي عليه التي سَمَّيْتُها: «رِياضةَ العُقُولِ وكِفايةَ المُطالِعِ في إِيضاحِ غايةِ الوُصُولِ بشُرُوحِ جمعِ الجَوامِعِ»، عليه التي سَمَّيْتُها: «رِياضةَ العُقُولِ وكِفايةَ المُطالِعِ في إِيضاحِ غايةِ الوُصُولِ بشُرُوحِ جمعِ الجَوامِعِ»، وطبعةِ دارِ الضَّياء، وطبعةِ دارِ الفَتْحِ ، وطبعةِ دارِ الفَتْحِ ، وطبعةِ دارِ أَفْنانِ بَغْداد ، وعلى أكثرَ مِن عَشْرِ نُسَخ خَطِّيةٍ .

نَقْلٍ، والْتَزَمْتُ تخريجَ هذه النَّقُولِ مِن مَصادِرِها، فإِن وَجَدْتُ المِائةَ كما هي صِحَّةَ عَزْوٍ وشاهِدٍ فبها ونِعْمَتْ، وأكونُ قد قُمْتُ بواجِبِ العِلْمِ والدِّين عَلَيَّ كما يَنْبَغِي، وقُمْتُ بواجِبِ العِلْمِ والدِّين عَلَيَّ كما يَنْبَغِي، وقُمْتُ بواجِبِ القارِئِ عَلَيَّ أيضًا: أنّي أَفَدْتُه صِحَّةَ وقُمْتُ بواجِبِ القارِئِ عَلَيَّ أيضًا: أنّي أَفَدْتُه صِحَّةً وثُبُوتَ ما يَقْرَأُ.

وإِن وَجَدْتُ تِسْعةً وتِسْعِين نَقْلًا صحيحة العَزْوِ والإسْتِشْهادِ ونَقْلًا واحِدًا فقط ليسَ كما يَنْبَغِي فأكُونُ قد قُمْتُ بواجِبِ العِلْمِ والدِّين عَلَيَّ في التِّسْعةِ والتِّسْعِين، وقُمْتُ بواجِبِهما عليّ في هذا الواحِدِ أَكْثَرَ وأَكْثَرَ أَنَّنِي صَحَّحْتُ ما حَصَلَ فيه وَهُمْ وخَدَمْتُ المُؤلِّفُ الإِمامَ بتصحيحِ ما وَهِمَ فيه، فيَفْرَحُ بذلك وهو في عالم البَرْزَخِ إِنْ شاءَ الله» (۱). اهـ

## خاتِكةٌ

يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ إِذا نَقَلَ فائِدةً أَن يَعْزُوها إلى المنقولِ عنه، وقد تَقَدَّمَ في الوَظيفةِ الثَّامِنةِ والثَّلاثِين: أَنَّ مِن بَرَكةِ العِلْمِ عَزْوَه إلى قائِلِه.

فإِن قُلْتَ: هل يَلْزَمُ عَزْقُ كُلِّ فائِدةٍ عِلْميّةٍ إلى صاحِبِها في جميعِ الأَحْوالِ؟.

قُلْتُ: أَشَارَ الإِمامُ النَّوَويُّ ـ رحمهُ الله تعالىٰ ـ إلى أنّ العَزْوَ قد يَحْسُنُ تركُه فيما إِذَا كَانَتِ الفَائِدةُ غَرِيبةً فلا يَنْبَغِي تركُ العَزْوِ ؛ فيما إِذَا كَانَتِ الفَائِدةُ غَرِيبةً فلا يَنْبَغِي تركُ العَزْوِ ؛ فإنّه قالَ في مُقدِّمةِ «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ»: «وحيثُ أَنْقُلُ حُكْمًا أو قَوْلًا أو فَوْلًا أو وَجُهًا أو طريقًا أو لَفْظةَ لُغةٍ أو اسْمَ رَجُلٍ أو حالةً أو ضَبْطَ لَفْظةٍ أو غيرَ ذلك وهو مِن المشهورِ أَقْتَصِرُ على ذِكْرِه مِن غيرِ تعيينِ قائِلِيه ؛ لكثرتهم إلّا أن أُضْطَرَّ إلى بَيانِ

<sup>(</sup>۱) «معالم إرشادية» (ص ۳۸۱ ـ ۳۸۳).

قائِلِيه لِغَرَضٍ مُهِمِّ ، فأَذْكُرُ جَماعةً منهم ، ثُمَّ أقولُ: «وغيرُهم» ، وحيثُ كانَ ما أَنْقُلُه غَرِيبًا أُضِيفُه إلى قائِلِه في الغالِبِ ، وقد أَذْهَلُ عنه في بعضِ المَواطِنِ (١٠) . اهـ وعلى هذا فقولُهم: «مِن بَرَكةِ العِلْمِ عَزْوُه إلى قائِلِه» مُقَيَّدٌ بما إذا كانَ غَريبًا ، والله أعلمُ .



<sup>(</sup>١) مقدمة «المجموع شرح المهذب» ط دار الفتح (ص٥٧).

# الوظيفةُ الثّانِيةُ والأَرْبَعُون إيضاحُ كَلامٍ مُوَلِّفٍ في كِتابِه الآخرِ إيضاحُ كَلامٍ مُوَلِّفٍ في كِتابِه الآخرِ

⊸⊶**ઃ**≶ન્યું}{દ્રને⊱⊷⊷

وقد جَرَىٰ على هذا المَنْهَجِ كثيرٌ مِن الشُّرّاحِ والمُحَشِّين والمُعَلِّقِين ، وجَرَيْتُ عليه في تعليقاتي بقَدْرِ الإسْتِطاعةِ ، ولا شَكَّ أنَّ هذا ممّا يُسْتَحْسَنُ في الشُّرُوحِ والحَواشي والتّعليقاتِ .

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوويِّ:

قَالَ المُصَنِّفُ ﴿ إِنَّ المُسْتَعْمَلُ فِي النَّجِسِ فَيُنْظَرُ فِيهِ: فَإِنِ انْفَصَلَ عِنِ المَحَلِّ مُتَغَيِّرًا فَهُو نَجِسٌ ؛ لقولِه ﷺ: «الماءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُه شيءٌ إِلّا ما غَيَّرَ طَعْمَه أو رِيحَه »، وإِن كَانَ غيرَ مُتَغَيِّرٍ فَثَلاثةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُها: أنه طاهِرٌ ، وهو قولُ أبي العَبّاسِ وأبي إِسْحاقَ ...).

-& المجموع شرح المهذب &

... وأمّا أبو العَبّاسِ فهو ابْنُ سُرَيْجِ الإِمامُ المشهورُ ، وهذا أوّلُ مَوْضِعٍ جاءَ ذِكْرُه فيه في «المُهَذّبِ» ، وقد ذكرْتُ في فُصُولِ مُقدِّمةِ الكِتابِ: أنه مَتَى أَطْلَقَ في «المُهَذّبِ»: «أبا العَبّاسِ» فهو: ابْنُ سُرَيْجٍ ، وهو أحمدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُرَيْجٍ الإِمامُ البارعُ ، قالَ المُصَنِّفُ في «الطَّبقاتِ»: «كانَ القاضِي أبو العَبّاسِ ابْنُ سُرَيْجٍ الإِمامُ البارعُ ، قالَ المُصَنِّفُ في «الطَّبقاتِ»: «كانَ القاضِي أبو العَبّاسِ ابْنُ سُرَيْجٍ مِن عُظَماءِ الشّافِعِيِّين وأئمّةِ المُسْلِمِين ، وكانَ يُقالُ له:

«البازُ الأَشْهَبُ»، ووَلِيَ القَضاءَ بشِيرازِ، وكانَ يَفْضُلُ على جميعِ أصحابِ الشّافِعيِّ»، قالَ: «وفِهْرِسْتُ كُتُبِه \_ يَعْنِي مُصَنَّفاتِه \_ تَشْتَمِلُ على أربعِمائة مُصَنَّف ، وقامَ بنُصْرَةِ مذهبِ الشّافِعيِّ، تَفَقَّهَ على أبي القاسِمِ الأَنْماطيِّ، وأَخَذَ عنه فُقَهاءُ الإِسْلامِ، وعنه انتشَرَ فِقْهُ الشّافِعيِّ في أكثرِ الآفاقِ، تُوفِيِّ ببَعْدادَ سنةَ سِتِّ وثلاثِمائةٍ، هِيَهِ (۱).

ب \_ ما جاء في «مُغْنِي المُحْتاجِ شرحِ المِنْهاجِ» لِلخَطِيبِ الشَّرْبِينيِّ في قضاءِ الحاجةِ:

ويُكْرَهُ اسْتِقْبالُ الشّمسِ أو القَمَرِ أو بيتِ المَقْدِسِ، وكذا المدينةُ المُنَوَّرَةُ؛ إِكْرامًا له فيما يَظْهَرُ ببولٍ أو غائِطٍ دُونَ اسْتِدْبارِها كما نَقَلَه المُصَنِّفُ في أصلِ «الرَّوْضةِ» عنِ الجُمْهُورِ، وقالَ في «المجموعِ»: «وهو الصّحيحُ المشهورُ»، وقيلَ: يُكْرَهُ الإسْتِدْبارُ أيضًا، وجَرَىٰ عليه ابْنُ المُقْرِي في «رَوْضِه»، وقيلَ: لا يُكْرَهُ الإسْتِدْبارُ أيضًا في «التّحقيقِ»: إنّه لا أصلَ للكَراهةِ ، فالمُخْتارُ: إباحتُه (۱).

ج \_ ما جاءَ في «شرحِ الأُشْمُونيِّ لألفيّةِ ابْنِ مالِكٍ» في تعريفِ الإِعْرابِ والبِناءِ:

فالإِعْرابُ في اللَّغةِ: مَصْدَرُ «أَعْرَبَ» أي: أَبانَ أي: أَظْهَرَ، أو أَجالَ...، وأمّا في الإصْطِلاح ففيه مَذْهَبانِ:

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱/۸۵۱ ـ ۱۵۹).

<sup>(</sup>٢) «مغنى المحتاج» (١٥٦/١).

أحدُهما: أنه لفظيٌّ ، واخْتارَه النّاظِمُ ، ونَسَبَه إلى المُحَقِّقِين ، وعَرَّفَه في الحَدُهما: أنه لفظيٌّ ، واخْتارَه النّاظِمُ ، ونَسَبَه إلى المُحَقِّقِين ، وعَرَّفُ في «التّسهيلِ» بقولِه: «ما جِيءَ به لِبَيانِ مُقْتَضَىٰ العامِلِ: مِن حَرَكةٍ أو حَرْفٍ أو سُكُونٍ أو حَذْفٍ .

والثّاني: أنه مَعْنَويٌّ، والحَرَكاتُ دَلائِلُ عليه، واخْتارَه الأَعْلَمُ وكَثِيرُون، وهو ظاهِرُ مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ، وعَرَّفُوه بأنه: تغييرُ أَواخِرِ الكَلِمِ لِاخْتِلافِ العَوامِلِ الدّاخِلةِ عليها لَفْظًا أو تقديرًا...

والبِناءُ في اللَّغةِ: وَضْعُ شيءٍ على شيءٍ على صِفةٍ يُرادُ بها التُّبُوتُ، وأمّا في الإصْطِلاحِ فقالَ في «التّسهيلِ»: ما جِيءَ به لا لِبَيانِ مُقْتَضَى العامِلِ وأمّا في الإصْطِلاحِ فقالَ في «التّسهيلِ»: ما جِيءَ به لا لِبَيانِ مُقْتَضَى العامِلِ مِن شَبَهِ الإعْرابِ، وليسَ حِكايةً أو إِتْباعًا أو نَقْلًا أو تَخَلُّصًا مِن سُكُونَيْنِ (۱).

#### 600 m

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاء في «حاشِيةِ ابْنِ قاسِمٍ العَبّاديِّ على تُحْفةِ المُحْتاجِ» في كِتابِ الطّهارةِ:

ولوِ انْغَمَسَ مُحْدِثٌ ثُمَّ نَوَىٰ أَو جُنُبٌ في ماءٍ قليلٍ ارْتَفَعَ حَدَثُه، وما دامَ لم يَخْرُجْ له أَن يَرْفَعَ ما يَطْرَأُ عليه فيه مِن أَصْغَرَ وأَكْبَرَ بالإنْغِماسِ.

-- اشية ابن قاسم العبادي على التحفة -

قوله: (ولوِ انْغَمَسَ مُحْدِثُ إلخ) قالَ في «الإِرْشادِ» و «شرحِه»(٢):

 <sup>(</sup>۱) «شرح الأشموني» بحواشي الصبان (۱/۱).

<sup>(</sup>٢) أي «الإمداد» ، لا «فتح الجواد» .

"(أو) بالنّسبة لِحَدَثِ (تَعَدَّدَ مَحَلَّهُ): كما لو انْغَمَسَ في القليلِ مُحْدِثُ ناوِيًا؟ فإنّ الحَدَثَ يَرْتَفِعُ عن وجهِه فقط، ويَصِيرُ الماءُ مُسْتَعْمَلًا في حَقّ سائِرِ الأَعْضاء؛ لِتَعَدُّدِ المَحَلِّ، كذا قالَ، وهو مُخالِفٌ لِصَرِيحِ كلامِهم، ولا نَظَرَ لِكَوْنِ أَعْضاءِ المُحْدِثِ كَأَبْدانِ مُتَعَدِّدةٍ؛ عَمَلًا بقَضِيّةِ الترتيبِ؛ لِما يَأْتِي مِن لَكُوْنِ أَعْضاءِ المُحْدِثِ كَأَبْدانِ مُتَعَدِّدةٍ؛ عَمَلًا بقَضِيّةِ الترتيبِ؛ لِما يَأْتِي مِن أَنه في مسألةِ الإنْغِماسِ تقديريٌّ في لَحَظاتٍ لطيفةٍ، فالأوْجَهُ حما بَيَّنْتُ في «بُشْرَى الكريمِ» وغيرِه -: أنه إِن أَخَرَ النَيِّةَ إلى تَمامِ الإنْغِماسِ ارْتَفَعَ عنِ الكُلِّ ، وإِنِ انْغَمَسَ مُرتَبًا على ترتيبِ الوُضُوءِ ونَوَى عندَ الوَجْهِ صارَ مُسْتَعْمَلًا بالنِّسْبةِ للباقي، وعليه قد يُحْمَلُ كَلامُ المُصَنِّقِ...». اهد وعلى هذا فلو بالنِّسْبةِ للباقي، وعليه قد يُحْمَلُ كَلامُ المُصَنِّقِ...». اهد وعلى هذا فلو تَجَدَّدَ لِلمُحْدِثِ حالَ انْغِماسِه حَدَثٌ آخَرُ فهل يَرْتَفِعُ بنِيِّته؟ فيه نَظَرٌ، والقِياسُ: عَدَمُ ارْتِفاعِه؛ لأنّ الماءَ بالنِّسْبةِ لِكُلِّ عُضْوٍ صارَ مُسْتَعْمَلًا بالنِّسْبةِ لِكُلِّ عُضْوٍ صارَ مُسْتَعْمَلًا بالنِّسْبةِ لِكُلِّ عُضْوٍ صارَ مُسْتَعْمَلًا بالنِّسْبةِ لِكُلِّ عُضْوٍ الآخَوِ، لكن عِبارةُ الشّارِح هُنا صريحةٌ في ارْتِفاعِه (۱).

ب \_ ما جاءَ في «إِظْهارِ الزَّيْنِ في التَّعليقِ على عُقُودِ اللَّجَيْنِ» لهذا الفقيرِ:

ويجوزُ النَّظُرُ إلى الأَجْنَبِيّةِ ومَسُّها لِلمُداواةِ في المَواضِعِ الَّتِي يُحْتاجُ اللهُ ولو فَرْجًا ١ \_ بشَرْطِ حُضُورِ مَن يَمْنَعُ الخَلْوَةَ مِن مَحْرَمٍ ونحوِه، ٢ \_ وبشرطِ فَقْدِ جِنْسِ مُعالَجٍ.

→\$ إظهار الزين في التعليق على عقود اللجين \$-

قوله: (بشرطِ حُضُورِ مَن يَمْنَعُ الخَلْوَةَ مِن مَحْرَمٍ) أي لِلمُعالَجِ، ولا بُدَّ أن يكونَ المَحْرَمُ أُنثَى إِن كانَ المُعالَجُ أُنثَى: كأُمِّه، لا ذَكرًا كأبيه؛ حَذَرًا مِن

<sup>(</sup>١) «تحفة المحتاج» بحواشي الشرواني وابن قاسم (٨٢/١).

الخَلْوَةِ المُحَرَّمةِ، وأمّا مَحْرَمُ المُعالِجَةِ فيكونُ ذَكَرًا كأبِيها إِذا كانَ المُعالَجُ ذَكَرًا أُو أُنْثَىٰ كَأُمِّها. اهـ «قوت الحبيب الغريب» (ص٣١٠).

قوله: (ونحوه): كزَوْج أو سَيِّدٍ أوِ امْرَأةٍ ثِقةٍ إِن جَوَّزْنا خَلْوَةَ رَجُلِ بِامْرَأَتَيْنِ، وهو الرّاجِحُ حيثُ كانَتا ثِقَتَيْنِ. اهـ «قوت الحبيب الغريب» (ص۲۱۰).

قوله: (وبشرطِ فَقْدِ جِنْسِ مُعالَجِ): بأن لا تكونَ هُناكَ امْرَأَةٌ تُعالِجُها \_ أي المرأة -، فلا يُعالِجُ الرَّجُلُ المرأة إِلَّا عندَ عَدَم وُجُودِ المرأةِ الَّتي تُعالِجُها، وكذلك لا تُعالِجُ المرأةُ الرَّجُلَ إِلَّا عندَ عَدَمٍ وُجُودِ رَجُلٍ يُعالِجُه. اهـ «فتح القريب» مع «قوت الحبيب الغريب» (ص ٣١٠).

فَكِتَابُ «عُقُودِ اللَّجَيْنِ» و«قُوتِ الحبيبِ الغَريب» كِلاهُما لِلشَّيخ مُحمَّد نَوُوي البَنْتَنيِّ ﷺ.

ج \_ ما جاءَ في «رِياضةِ العُقُولِ في إِيضاحِ غايةِ الوُصُولِ»:

و «الحمدُ» لُغةً: الثَّناءُ باللِّسانِ على الجميلِ الإخْتِيارِيِّ على جِهَةِ التَّبْجيلِ والتَّعْظيمِ، وعُرْفًا: فِعْلُ يُنْبِئُ عن تَعْظيمِ المُنْعِمِ مِنْ حَيْثُ إِنَّه مُنْعِمٌ على الحامِدِ أو غيرهِ.

وابْتَدَأْتُ بالبَسْمَلَةِ والحمدلةِ اقْتِداءً بالكتابِ العزيزِ.

·& رياضة العقول في إيضاح غاية الوصول &----

قوله: (مِن حيثُ إنّه مُنْعِمٌ) بكسرِ الهمزةِ ، وقد أُولِعَ الفُقَهاءُ بفتحِها ،

<sup>(</sup>۱) «إظهار الزين» (ص٨٠).

وعُدَّ مِن اللَّحْنِ، لكنّه يجوزُ على رأي الكسائيِّ في إِضافةِ «حيثُ» إلى المُفْرَدِ، قالَه الزَّرْكَشيُّ، وقد أَوْجَبَ المُتَوَسِّطُ وغيرُه فتحَها، والحَقُّ جَوازُ الأُمْرَيْن وإِن كَانَ كَسَرُهَا أَكْثَرَ. اهـ «حاشية الشيخ» (٢٠٢/١)، وعِبارتُه في «شرح شُذُورِ الذَّهَبِ»: «قالَ المُصنِّفُ \_ أي ابْنُ هِشام \_: «وقد أُولِعَ الفُقَهاءُ وغيرُهم بفتح "إِنَّ" بعدَ "حيثُ"، وهو لَحْنٌ فاحِشٌ؛ فإنَّها لا تُضافُ إِلَّا إلى الجملةِ ، و «أنَّ» المفتوحةَ ومعمولُها في تأويلِ مُفْرَدٍ». اهـ والحَقُّ \_ كما قالَه شيخُنا شيخُ الإِسْلام أبو عبدِ الله القاياتيُّ رحمهُ الله تعالى \_ جَوازُ الأَمْرَيْنِ ، أمَّا الكسرُ فلِما ذُكِرَ ، وأمَّا الفتحُ فاعْتِبارًا بالأصلِ ؛ إِذِ الأصلُ في المُضافِ إليه أن يكونَ مُفْرَدًا». اهـ

قوله: (وابْتَدَأْتُ بالبَسْمَلَةِ والحَمْدَلةِ) الإِبْتِداءُ: ١ \_ حقيقيٌّ ٢ \_ وإضافيٌّ، فالحقيقيُّ حَصَلَ بالبسملةِ، والإِضافيُّ بالحمدلةِ. اهـ «شرح البهجة» (١٢/١)، و «الإبْتِداءُ الحقيقيُّ» هو: الَّذي تَقَدَّمَ أمامَ المقصودِ ولم يَسْبِقْه شيءٌ، بخِلافِ الإِضافيِّ. اهـ «شرقاوي» (١٠/١)(١).

وقدِ الْتَزَمْتُ في هذه الحاشِيةِ نَقْلَ جميع ما في «حاشِيةِ شيخ الإِسْلامِ زَكَريّا على المَحَلِّيِّ على جمع الجَوامِع» إِلَّا ما لا يَصْلُحُ جَعْلُه تعليقًا على عِباراتِ «غايةِ الۇصُولِ».

### **W**

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ \_ جاءَ في «العَلَمِ المرفوعِ على مُقَدِّمةِ المجموع»:

<sup>(</sup>١) «رياضة العقول».

وقد أَكْثَرَ العُلَماءُ ـ ﷺ ـ التَّصْنِيفَ فيها مِن المُخْتَصَراتِ والمَبْسُوطاتِ . 🗫 العلم المرفوع على مقدمة المجموع 🌯—

قوله: (التّصنيفَ) قالَ أهلُ اللُّغةِ: «التّصنيفُ»: التّمييزُ، و«صَنَّفْتُ الشِّيءَ»: جَعَلْتُه أصنافًا ، فكأنَّ الجامِعَ لِكتابِ مَيَّزَ النَّوعَ أوِ القَدْرَ الَّذي أَتَىٰ به في كِتابِه مِن غيرِه، قالَه المُؤَلِّفُ في «الإِشاراتِ إلى ما وَقَعَ في الرَّوْضةِ مِن الأسماءِ والمَعاني واللّغاتِ» (ص٤٦).

قوله: (مِن المُخْتَصَراتِ) بَيانٌ لِـ «لتّصنيفِ» بمعنَى «المُصنَّفِ»، و (المُخْتَصَرُ) قالَ المُؤَلِّفُ في (تحريرِ ألفاظِ التّنبيهِ) (ص٣٢): «ما قَلَّ لفظُه، وكَثُرَتْ مَعانِيه». اهـ وقالَ في «الإِشاراتِ» (ص٤٦): «وأمّا «الإخْتِصارُ» فهو: الإِتْيانُ بقليلِ الكلامِ مع دَلالَتِه على المَعاني الكثيرةِ، وقيلَ فيه غيرُ ذلك ممّا بَسَطْتُه في «تهذيبِ اللّغاتِ» الهـ(١)

ب \_ ما جاءَ في «المِنْحةِ الطّلَبِيّةِ في التّعليقِ على العَطِيّةِ الهَنِيّةِ» لهذا الفقيرِ:

ولا تَكْرَهَنَّ المُطالَعةَ في كتابِ «مَقاماتِ الحَرِيرِيِّ» بَعْدَ العُبُورِ فيها على شَيْخ يُبَيِّنُ لَكَ مَعانِيَها ؛ فإِنَّها ممَّا اعْتَنَى بها السَّلَفُ.

المنحة الطلبية في التعليق على العطية الهنية

قوله: (فإنّها ممّا اعْتَنَى به السَّلَفُ) قالَ المُؤَلِّفُ في «تُحْفةِ الأَدَب ونُزْهةِ العَرَبِ» (ص٧): «كانَ غالِبُ السّادةِ الصُّوفِيّةِ مِن لَدُنْ مُصَنّفِها إلى الآن يُؤْثِرُون مُطالَعةَ هذا الكتابِ \_ أي «المَقاماتِ الحَرِيريّةِ» \_ ويَرَوْنَ أنه مِن اللَّبَابِ حتى كَانَ سَيِّدُنا عِبدُ الله بْنُ عَلَويٌّ الحَدّادُ يُحِبُّ قِراءتَها، كَانَ مُرَتَّبُ قِراءتِها يومَ الثَّلُوثِ، وكتابُ «رَبِيعِ الأَبْرارِ» لِلزَّمَخْشَريِّ وكتابُ «المُسْتَطْرَفِ في الكَلامِ المُسْتَظْرَفِ» وغالِبُ كُتُبِ الأَدبِ وكُتُبِ السِّيَرِ مُرَتَّبُ قِراءتِها يومَ الثَّلُوثِ، رحمهُ الله ونَفَعَ به». اهد(١).



<sup>(</sup>١) «المنحة الطلبية» (ص١٣٣).

# الوَظِيفةُ الثَّالِثةُ والأَّرْبَعُون ذِكُرُ مَا فَتَحَ الله عليه مِن الدَّقائِقِ العِلْمِيّةِ والفَوائِدِ الجُزْئِيّةِ

يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ وَالْمُحَشِّي وَالْمُعَلِّقِ ـ بعدَ اهْتِمامِه بِالنَّقْلِ عَنِ المُتَقَدِّمِين ـ أن يَهْتَمَّ بِذِكْرِ مَا فَتَحَ الله تعالَىٰ عليه مِن دَقائِقَ عِلْمِيَّةِ وَفُوائِدَ جُزْئِيَّةٍ ، فبعضُهم يقولُ في مثل ذلك: «هذا ممّا فَتَحَ الله به عَلَيَّ»، وبعضُهم: «هذا مِن خَطَراتِ الدَّرْسِ»، ونحوَهما ، وهذا مِن المُهِمّاتِ ؛ لِيَتَمَيَّزَ ما كانَ مِن عِنْدِيّاتِه ممّا نَقَلَه عن غيره .

مِثالُه في الشُّرُوح:

أ ـ ما جاءَ في «تَكْمِلةِ المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» لِلتَّقِيِّ السُّبْكيِّ في الرِّبا:

وأمَّا الإِشْكَالُ الَّذِي أَوْرَدَه القاضِي فجَوابُه: أنَّ أنواعَ التَّمْر مُشْتَركةٌ في اسْم خاصٍّ في جميع أحوالِها مِن أوّلِ دُخُولِها في الرِّبا بكَوْنِ كُلِّ منها طَلْعًا ثُمَّ يَصِيرُ بُسْرًا أَو رُطَبًا ثُمَّ يَصِيرُ تَمْرًا ، وفي كُلِّ حالةٍ مِن أحوالِه الثَّلاثِ يَصْدُقُ ذلك الإسْمُ على كُلِّ مِن الأنواع: المعقليِّ والبرنيِّ وغيرِهما، وذلك الإسْمُ خاصٌّ ، فصَحَّ أنَّ أنواعَ التُّمُورِ تَشْتَرِكُ مِن أوَّلِ دُخُولِها في تحريم الرِّبا إلى آخِرِها في اسْم خاصٍّ هو إِمَّا طَلْعٌ وإِمَّا رُطَبٌ وإِمَّا تَمْرٌ؛ فإِنَّ ثلاثتَها أنواعٌ لِلثَّمَرَةِ، وليسَ المُرادُ: أنَّها مِن أوَّلِ دُخُولِها في الرِّبا تَشْتَرِكُ في اسْمِ التَّمْرِ فَافْهَمْ ذَلَكَ ؛ فَإِنِّي لَم أَرَه لِغَيْرِي ، وهو ممَّا فَتَحَ الله تعالى به (١).

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱۹۸/۱۰ ـ ۱۹۹).

ب ـ ما جاءَ في «فتحِ البارِي شرحِ صحيحِ البُّخاريِّ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ البُّخاريِّ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ:

قُلْتُ: ولم يَذْكُرِ الشّيخُ هُنا ما مَرَّ في عُمْرَةِ القَضِيّةِ ، والّذي رَجَّحَه مِن كُوْنِ مُعاوِيةَ إِنّما أَسْلَمَ يومَ الفَتْحِ صحيحٌ مِن حيثُ السَّنَدِ ، لكن يُمْكِنُ الجَمْعُ بأنه كانَ أَسْلَمَ خُفْيَةً ، وكانَ يَكْتُمُ إِسْلامَه ولم يَتَمَكَّنْ مِن إِظْهارِه إِلّا يومَ الفَتْحِ ، وقد أَخْرَجَ ابْنُ عَساكِرَ في «تاريخِ دِمَشْقَ» مِن تَرْجَمةِ مُعاوِيةَ تَصْرِيحَ مُعاوِيةَ بأنه أَسْلَمَ بينَ الحُدَيْبِيةِ والقَضِيّةِ ، وأنه كانَ يُخْفِي إِسْلامَه خَوْفًا مِن أَبُويْهِ ، وكانَ النّبيُ ﷺ لمّا دَخَلَ في عُمْرَةِ القَضِيّةِ مَكّةَ خَرَجَ أكثرُ أَهْلِها عنها حَتّى لا يَنْظُرُونه ، وأصحابُه يَطُوفُون بالبيتِ ، فلَعَلَّ مُعاوِيةَ كانَ ممّن تَخَلَّف بمَكّةَ لِسَبَبِ اقْتَضاه .

ولا يُعارِضُه أيضًا قولُ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ فيما أَخْرَجَه مُسْلِمٌ وغيرُه: «فَعَلْناها \_ يَعْنِي العُمْرَةَ \_ في أَشْهُرِ الحَجِّ، وهذا يَوْمَئِذٍ كافِرٌ بالعُرُشِ» بضَمَّتَيْنِ يعني بُيُوتَ مَكَةً، يُشيرُ إلى مُعاوِيةً؛ لأنه يُحْمَلُ على أنه أَخْبَرَ بما اسْتَصْحَبه مِن حالِه، ولم يَطَّلِعْ على إِسْلامِه؛ لِكَوْنِه كانَ يُخْفِيه، ويُعَكِّرُ على استَصْحَبه مِن حالِه، ولم يَطَّلِعْ على إِسْلامِه؛ لِكَوْنِه كانَ يُخْفِيه، ويُعَكِّرُ على ما جَوَّزُوه: أنّ النبيَّ يَطَيُّ رَكِبَ مِن الجِعْرانة بعد أن أَحْرَمَ بعُمْرَةٍ ولم يَسْتَصْحِبْ أحدًا معه إلّا بعض أصحابِه المُهاجِرِين، فقدِمَ مَكّة، فطافَ وسَعَى وحَلَقَ ورَجَعَ إلى الجِعْرانة ، فأصْبَحَ المُهاجِرِين، فخفِيَتْ عُمْرَتُه على كثيرٍ مِن النّاسِ ، كذا أَخْرَجَه التَرْمِذي وغيرُه، ولم يُعَدَّ مُعاوِيةُ فيمَن تَحَلَّفُ عنه بمَكة ولم يُعَدَّ مُعاوِيةُ فيمَن صَحِبَه حِينَئذٍ ، ولا كانَ مُعاوِيةُ فيمَن تَحَلَّفُ عنه بمَكة في غَزْوَةٍ حُنَيْنِ حتّى يُقالَ: «لَعَلَّه وَجَدَه بمَكّة» ، بل كانَ معَ القَوْم وأَعْطاه في غَزْوَةٍ حُنَيْنِ حتّى يُقالَ: «لَعَلَّه وَجَدَه بمَكّة» ، بل كانَ معَ القَوْم وأَعْطاه في غَزْوَة حُنَيْنِ حتّى يُقالَ: «لَعَلَّه وَجَدَه بمَكّة» ، بل كانَ معَ القَوْم وأَعْطاه في غَزْوة حُنَيْنِ حتّى يُقالَ: «لَعَلَّه وَجَدَه بمَكّة» ، بل كانَ معَ القَوْم وأَعْطاه

مِثْلَ ما أَعْطَىٰ أباه مِن الغَنِيمةِ معَ جُمْلةِ المُؤَلَّفةِ.

وأُخْرَجَ الحاكِمُ في «الإِكْليلِ» في آخِرِ قِصّةِ غَزْوَةِ حُنَيْنِ: أَنَّ الَّذِي حَلَقَ رَأْسَه وَ اللهِ عَمْرَتِه اللّي اعْتَمَرَها مِن الجِعْرانةِ أبو هِنْدٍ عبدِ بَنِي بَياضةَ ، فإن ثَبَتَ هذا وثَبَتَ أَنَّ مُعاوِيةً كَانَ حِينَئذِ معه أو كانَ بمَكَّةَ فقصَّرَ عنه بالمَرْوَةِ أَمْكَنَ الجَمْعُ بأن يكونَ مُعاوِيةً قَصَّرَ عنه أوّلًا ، وكانَ الحَلَّقُ غائبًا في بعضِ أَمْكَنَ الجَمْعُ بأن يكونَ مُعاوِيةً قَصَّرَ عنه أوّلًا ، وكانَ الحَلَّقُ غائبًا في بعض حاجَتِه ، ثُمّ حَضَرَ ، فأَمَرَه أن يُكَمِّلَ إِزالةَ الشَّعَرِ بالحَلْقِ ؛ لأنه أَفْضَلُ ، ففَعَلَ ، وإن تَبَتَ أَنّ ذلك كانَ في عُمْرةِ القَضِيّةِ وتَبَتَ أَنه عَلَيْ حَلَقَ فيها جاءَ هذا الإحْتِمالُ بعَيْنِه ، وحَصَلَ التوفيقُ بينَ الأَخْبارِ كُلِّها ، وهذا ممّا فتَحَ الله عَلَيَّ به في هذا «الفَتْح» ، ولله الحَمْدُ ، ثُمّ لله الحَمْدُ أَبَدًا (١).

#### (M)

ومِثالُه في الحَواشِي:

أ\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الغُنَيْميِّ على المَطْلَع»:

(وإما جزئي، وهو: الذي يمنع نفس تصور مفهومه من ذلك) أي وقوع الشركة فيه.

-& حاشية الغنيمي على المطلع &-

قوله: (وهو الذي يَمْنَعُ إلخ) ١ ـ إِن كَانَ الموصولُ واقِعًا على المفهومِ أَشْكَلَ قولُه: (مفهومِه) ؛ لأنّه يَلْزَمُ منه أن يكونَ للمفهومِ مفهومٌ ، ٢ ـ وإِن كَانَ واقِعًا على اللّفظِ فهو صحيحٌ بلا إِشْكَالٍ على وجهِ المَجازِ مِن بابِ

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۳/٥٦٥ \_ ٥٦٦).

تَسْمِيةِ الدَّالِّ باسْم المدلولِ؛ إِذِ المُتَّصِفُ بالجُزْئِيَّةِ والكُلِّيَّةِ حقيقةً إنَّما هو المفهومُ، وقد يُخْتارُ الشِّقُ الأوّلُ، وتُجْعَلُ الإِضافةُ في «مفهومِه» بَيانِيّةً، فَافْهُمْ ؛ فإنَّه مِن خَطَراتِ الدَّرْسِ ، ولَعَلَّه صحيحٌ (١).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الرَّشِيدِيِّ على نِهايةِ المُحْتاجِ» في صَلاةِ الخَوْفِ:

(بابُ) كيفيّة (صَلاةِ الخَوْفِ) وهو لُغَةً: ضِدُّ الأَمْن، وحُكْمُ صَلاتِه كَصَلاةِ الأَمْنِ، وإِنَّمَا أُفْرِدَ بِبَابِ لأَنه يُحْتَمَلُ في الصَّلاةِ عندَه ما لا يُحْتَمَلُ فيها عندَ غيرِه ، ويَتْبَعُه بَيانُ حُكْم اللِّباسِ ، وقد جاءَتْ في السُّنَّةِ على سِتَّةَ عَشَرَ نوعًا اخْتارَ الشَّافِعيُّ ـ ﴿ مِنْهَا الْأَنْواعَ الأَرْبَعَةَ الآتِيةَ.

🗞 حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج 😵

قوله: (وقد جاءَتْ في السُّنَّةِ على سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا اخْتارَ الشَّافِعيُّ إلخ) عِبارَةُ «شرح المَنْهَج»: «هي أنواعٌ أَرْبَعةٌ، ذَكَرَ الشَّافِعيُّ رابِعَها، وجاءَ به القُرْآنُ ، واخْتارَ بَقِيَّتُها مِن سِتَّةَ عَشَرَ نوعًا مذكورةً في الأَخْبارِ ، وبعضُها في القُرْآنِ». انْتَهَتْ، ومِثْلُها في «التُّحْفةِ».

وقولُه: (ذَكَرَ الشَّافِعيُّ رابِعَها) أي: أَضافَه في الذِّكْرِ لِما اخْتارَه ممَّا نُقِلَ عن فِعْلِه ﷺ في الأَخْبارِ، أي وإِن لم يَكُنْ فَعَلَه.

وقولُه: (وبعضُها في القُرْآنِ) يَعْنِي صَلاةَ ذاتِ الرِّقاع المذكورةِ في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ الآية ، والظَّاهِرُ: أنَّ معنَى

<sup>(</sup>۱) «حاشية الغنيمي على المطلع» (ص١٥١).

اخْتِيارِ الشّافِعيِّ لهذه الأنواعِ النَّلاثةِ: أنه قَصَرَ كَلامَه عليها وبَيَّنَ أحكامَها ولم يَتَعَرَّضْ لِلكَلامِ على غيرِها، لا لِبُطْلانِه عندَه؛ لأنه صَحَّ به الحديثُ، بل لِقِلّةِ ما فيها مِن المُبْطِلاتِ، ولإغْنائِها عنِ الباقِياتِ، ويجوزُ أن تكونَ أحاديثُها لم تُنْقَلْ لِلشّافِعيِّ إِذْ ذاكَ مِن طُرُقِ صحيحةٍ، فكمْ مِن أحاديثَ لم تَسْتَقِرَّ صِحتَّها إِلّا بعدَ عَصْرِ الشّافِعيِّ، والأحاديثُ إِذْ ذاكَ إِنّما كانَتْ تُتَلَقَّى مِن أَفُواهِ صِحتَّها إلّا بعدَ عَصْرِ الشّافِعيِّ، والأحاديثُ إِذْ ذاكَ إِنّما كانَتْ تُتَلَقَّى مِن أَفُواهِ الرُّواةِ، لا مِن الكُتُبِ، ومِن ثَمّ قالَ ﴿ اللهِ اللهِ الحديثُ فهو مَذْهَبِي ﴾ الرُّواةِ، لا مِن الكُتُبِ، ومِن ثَمّ قالَ ﴿ اللهِ عَكْمٍ ذَهَبَ إليه، والإمامُ أحمدُ خَشْيةَ أن تَسْتَقِرَّ صِحّةُ حديثٍ على خِلافِ حُكْمٍ ذَهَبَ إليه، والإمامُ أحمدُ حديثًا صحيحًا ». وهو مُتَأَخِّرٌ عنِ الشّافِعيِّ \_ يقولُ: ﴿ لا أَعْلَمُ في هذا البابِ حديثًا صحيحًا ». اهـ معَ أنّ الإمامُ أحمدَ صاحِبُ الباعِ الأَطْوَلِ في عِلْمِ الحديثِ كما يَعْلَمُ ذلك من له أَدْنَىٰ مُمارَسةٍ بذلك العِلْم.

وبذلك يَسْقُطُ قولُ بعضِهم: «إِنَّ أَحادِيثَها صحيحةٌ لا عُذْرَ لِلشَّافِعيِّ فيها»، ووَجْهُ سُقُوطِه: أنه لا يَلْزَمُ مِن صِحّتِها في نفسِها وُصُولُها إليه بطُرُقٍ صحيحةٍ، ويَحْتَمِلُ أنه اطَّلَعَ فيها على قادِحٍ، فتَأَمَّلْ.

فهذه ثَلاثةُ أَجْوِبةٍ كُلُّ واحِدٍ منها على حِدَتِه كافٍ في دَفْعِ هذا التَّشنيعِ على عالِمِ قُرَيْشٍ مَن مَلاَ طِباقَ الأَرْضِ عِلْمًا رَضِيَ الله تعالىٰ عنه وعَنّا به. ممّا فَتَحَ الله به على أَضْعَفِ عِبادِه، فتَأَمَّلُ(١).



<sup>(</sup>۱) «حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج» (۲/۳٥٧).

# الوَظِيفةُ الرّابِعةُ والأَرْبَعُونِ الإسْتِدُلالُ بالآياتِ والأَحاديثِ وغيرِهما(''

وهو مِن مُهِمّاتِ وَظائِفِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ لا سِيَّما في شرحِ المُتُونِ الفِقْهِيّةِ إِلَّا وهي مُحْتاجةٌ إلى الإسْتِدْلالِ لها إِمّا الفِقْهِيّةِ إِلّا وهي مُحْتاجةٌ إلى الإسْتِدْلالِ لها إِمّا بِالآياتِ القُرْآنِيّةِ أو بالأحاديثِ النَّبَويّةِ أو إِجْماعاتِ عُلَماءِ الأُمّةِ الإِسْلامِيّةِ أو قِياساتِ الأَئِمّةِ الفُقَهاءِ المُحْتَهِدِين.

فَمَن فَعَلَ ذَلَك عُدَّ مِن المُحَقِّقِين في فَنَه، قالَ الخطيبُ الشِّرْبِينِيُّ في «مُغْنِي المُحْتاجِ»: «فَائِدةٌ مِن كَلامِ سَيِّدِي أَبِي المَواهِبِ يُعْرَفُ منها الفَرْقُ بِينَ التّحقيقِ والتّدقيقِ، قالَ: إِثْباتُ المَسْأَلَةِ بدَليلِها: تحقيقٌ، وإِثباتُها بدليلٍ آخَرَ: تدقيقٌ، والتّعبيرُ عنها بفائِقِ العِبارةِ الحُلْوَةِ: ترقيقٌ، وبمُراعاةِ عِلْمِ المَعاني والبديعِ في تركيبِها: تنميقٌ، والسّلامةُ فيها مِنِ اعْتِراضِ الشَّرْعِ: توفيقٌ (۱). اهـ

وصِيغةُ الاِسْتِدْلالِ: قولُهم: ١ ـ «لِقولِه تعالى» ، ٢ ـ و «لآيةِ» ، ٣ ـ و «لحديثِ النّبيِّ ﷺ » ، ٤ ـ و «دليلُه: ما ثَبَتَ» ، ونحوُها .

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «الإبْتِهاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِلتَّقِيِّ السُّبْكيِّ في كتابِ الصّلاةِ:

قَالَ: (المكتوباتُ خمسٌ) لقولِه ﷺ: «خمسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ في

 <sup>(</sup>١) قوله: (وغيرهما) أي كالإجماعاتِ والأَقْيسةِ.

<sup>(</sup>٢) «مغني المحتاج» (١٠٢/١)، «لواقح الأنوار القدسية» (٦٢/٢).

اليوم واللَّيْلةِ»، قالَ السَّائِلُ: «هل عليّ غيرُها؟»، قالَ: «لا، إلّا أن تَطَوَّعَ»: مُتَّفَقٌ عليه، وكانَ قِيامُ اللَّيلِ واجِبًا، فنُسِخَ في حَقِّ الأُمَّةِ، وكذا في حَقِّ النَّبيِّ علي الأَصَحِّ(١).

ب \_ ما جاء في «الإبْتِهاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِلتَّقِيِّ السُّبْكيِّ في كتابِ الصّلاةِ أيضًا:

قَالَ: (ويَبْقَى حتّى تَطْلُعَ الشّمسُ) لِقولِه ﷺ في حديثِ عبدِ الله بْنِ عمرٍو: «وقتُ صَلاةِ الصَّبْحِ مِن طُلُوعِ الفَجْرِ ما لم تَطْلُعِ الشّمسُ»: رَواه مُسْلِمٌ.

قَالَ: (والإخْتِيارُ: أَنْ لَا تُؤَخَّرَ عَنِ الْإِسْفَارِ) لِبَيَانِ جِبْرِيلَ (٢).

ج \_ ما جاء في «الإِسْعادِ بشرحِ الإِرْشادِ» لِلكَمالِ ابْنِ أبي شَرِيفٍ المَقْدِسيِّ (٣) في الطَّهارةِ:

(وكَفَى بَوْلَ صَبِيِّ لَم يَطْعَمْ) بفتحِ الياءِ (رَشِّ) لحديثِ «الصّحيحينِ» عن أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أنّها جاءَتْ بابْنِ لها صغيرٍ لم يَأْكُلْ طَعامًا، فأَجْلَسَه رسولُ الله ﷺ بماءٍ فنضَحَه ولم يَغْسلُه (٤).

<sup>(</sup>۱) تحقيق «الابتهاج بشرح المنهاج» (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٢) تحقيق «الابتهاج بشرح المنهاج» (ص١٩٣).

<sup>(</sup>٣) المتوفئ سنة ٩٠٦.

<sup>(</sup>٤) «الإسعاد بشرح الإرشاد» ط دار الكتب العلمية (٢٢٦/١).

د ـ ما جاءَ في «كنزِ الرّاغِبِين شرحِ مِنْهاجِ الطّالِبِين» لِلجَلالِ المَحَلِّيِّ في الماءِ:

(ولا تَنْجُسُ قُلّتا الماءِ بمُلاقاةِ نَجِسٍ) لحديثِ: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلّتَيْنِ لَمِ يَحْمِلِ الخَبَثَ» صَحَّحَه ابْنُ حِبّانَ وغيرُه، وفي رِوايةٍ لأبي دَاوُدَ وغيرِه بإِسْنادٍ صحيحٍ: «فإنّه لا يَنْجُسُ»...

(فإِن غَيَّرَه) أي الماءَ القُلَّتَيْنِ (فنَجِسٌ) لحديثِ ابْنِ ماجَهْ وغيرِه: «الماءُ لا يُنَجِّسُه شيءٌ إِلَّا ما غَلَبَ على رِيحِه وطَعْمِه ولَوْنِه»(١).

هـ \_ ما جاء في «كنزِ الرّاغِبِين» أيضًا في مَكْرُوهاتِ الصّلاةِ:

(قُلْتُ: يُكْرَهُ الإلْتِفاتُ) بوَجْهِ (لا لِحاجةٍ) لحديثِ عائِشةَ: سَأَلْتُ رسولَ الله ﷺ عنِ الإلْتِفاتِ في الصّلاةِ، فقالَ: «هو اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُه الشَّيْطانُ مِن صَلاةِ العَبْدِ»: رَواه البُخاريُّ، ولا يُكْرَهُ لِحاجةٍ ، لأنه ﷺ وهو يَلْتَفِتُ إلى الشِّعْبِ، وكانَ أَرْسَلَ إليه فارِسًا مِن أجلِ الحَرَسِ»: رَواه أبو داوُدَ بإِسْنادٍ صحيح.

(ورَفْعُ بَصَرِه إلى السَّماءِ) لحديثِ البُخاريِّ: «ما بالُ أَقُوامٍ يَرْفَعُون أَبْصارُهم». أَبْصارَهم إلى السَّماءِ في صَلاتِهِم، لِيَنْتَهُنَّ عن ذلك أو لَتُخَطَّفَنَّ أبصارُهم».

(وكَفُّ شَعَرِه أو تَوْبِه) لحديثِ: «أُمِرْتُ أن أَسْجُدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ، ولا أَكُفُّ ثَوْبًا ولا شَعَرًا»: رَواه الشّيخانِ، وهذا لفظُ مُسْلِمٍ، ولفظُ البُخاريِّ:

<sup>(</sup>١) «شرح المحلي» بحاشيتي قليوبي وعميرة (٢٤/١).

«أُمِرْنا أَن نَسْجُدَ ولا نَكُفَّ»، والمعنى في النّهي عن كَفِّه: أنه يَسْجُدُ معه، قَالَ في «شرحِ المُهَذَّبِ» (١): «والنّهيُ لِكُلِّ مَن صَلَّىٰ كذلك سَواءٌ تَعَمَّدَه لِلصَّلاةِ أَم كَانَ قبلَها لِمَعْنَىٰ وصَلَّىٰ علىٰ حالِه»، وذَكَرَ مِن ذلك: أن يُصَلِّي لِكُلِّ مَن وَشَعَرُه معقوصٌ أو مردودٌ تحت عِمامتِه أو ثَوْبِه أو كُمُّه مُشَمَّرٌ.

(ووَضْعُ يَدِه على فَمِه بلا حاجةٍ) لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ: «نَهَىٰ رسولُ الله وَيَالِيَّةُ أَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فاه في الصّلاةِ»: رَواه أبو داوُدَ، وصَحَّحَه ابْنُ حِبّانَ وغيرُه، ولا يُكْرَهُ لِحاجةٍ: كالتَّاوُّبِ، فيُسَنُّ فيه؛ لحديثِ مُسْلِمٍ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحدُكُم فَلْيُمْسِكْ بيَدِه علىٰ فِيه؛ فإِنّ الشّيطانَ يَدْخُلُ»(٢).

و ـ ما جاءَ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِلشَّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ في التَّيَمُّم:

(ثُمَّ) مَسْحُ جميع (يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْه) لِلآيةِ معَ خَبَرِ الحاكِمِ وصَحَّحَه: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وضَرْبةٌ لِليَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ»، لكن صَوَّبَ غيرُه وَقْفَه على ابْنِ عُمَرَ ﷺ، ومِن ثَمِّ اخْتارَ المُؤَلِّفُ وغيرُه القديمَ: أنه يَكْفِي مَسْحُهُما إلى الكُوعَيْنِ؛ لحديثِ «الصّحيحَيْنِ» الظّاهِرِ فيه (٣).

#### (M)

ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشِّهابِ عَمِيرَةَ على المَحَلِّيِّ على المِنْهاجِ» في أركانِ الصّلاةِ:

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۶/۸۶).

<sup>(</sup>٢) «شرح المحلي» بحاشيتي قليوبي وعميرة (٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) «تحفة المحتاج» (٣٦٢/١).

قولُ المَثْنِ: (الثَّالِثَ عَشَرَ: ترتيبُ الأَرْكانِ إلىٰ آخِرِه) لحديثِ المُسِيءِ صَلاتَه، ولأنه الوارِدُ مع قولِه: «صَلَّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، قالَ في «شرحِ المُهَذَّبِ»: «وجَعْلُ الترتيبِ والمُوالاةِ شَرْطَيْنِ أَظْهَرُ مِن جَعْلِهِما رُكْنَيْنِ، وصُوِّرَ تركُ المُوالاةِ بتطويلِ الرُّكْنِ القصيرِ (۱).

ب ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ البُجَيْرِميِّ على شرحِ المَنْهَجِ» في شُرُوطِ الإِمامةِ العُظْمَي:

(شرطُ الإِمامِ: كَوْنُه أَهْلًا لِلقَضاءِ): بأن يكونَ مُسْلِمًا حُرَّا مُكَلَّفًا عَدْلًا ذَكَرًا مُجْتَهِدًا ذا رَأْيِ وسَمْع وبَصَرٍ ونُطْقٍ.

- اشية البجيرمي على شرح المنهج -

قوله: (مُكَلَّفًا) لأنّ غيرَه في ولاية غيرِه وحَجْرِه، فكيفَ يَلِي أمرَ الأُمّةِ؟، ورَوَىٰ أحمدُ خَبَرَ «نَعُوذُ بالله مِن إِمارةِ الصِّبْيانِ». «شرح حج».

قوله: (حُرَّا) وما وَرَدَ مِن أنه عَلَيْكُ قالَ: «اسْمَعُوا وأَطِيعُوا وإِن أَمَرَ عليه عَبْدٌ حَبَشيُّ مُجدعُ الأَطْرافِ» محمولٌ على غيرِ الإمامةِ العُظْمَى اله «زي» ، أو محمولٌ على الحَتِّ في بَذْلِ الطّاعةِ للإِمامِ . «ق ل» ، أو محمولٌ على المُتَغَلِّبِ الآتي .

قوله: (ذَكَرًا) لحديثِ «لَن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أَمرَهم امْرَأَةً». شيخنا ح ف(٢).

<sup>(</sup>۱) «حاشيتا قليوبي وعميرة» (۱۹۳/۱).

<sup>(</sup>٢) «حاشية البجيرمي على شرح المنهج» (٢٠٤/٤).

ج \_ ما جاء في «حاشِيةِ الباجُوريِّ» في قضاءِ الحاجةِ:

(و) يَجْتَنِبُ مَا ذُكِرَ (في الطَّريقِ) المسلوكِ لِلنَّاسِ.

--- 🗞 حاشية الباجوري على فتح القريب 🗫

وقوله: (ما ذُكِرَ) أي البولَ والغائِطَ.

قوله: (في الطّريقِ المسلوكِ لِلنّاسِ) لِخَبَرِ: «اتَّقُوا اللَّعّانَيْنِ»، قالُوا: «وما اللَّعّانانِ يا رسولَ الله؟»، قالَ: «الّذي يَتَخَلَّىٰ في طريقِ النّاسِ أو في ظِلِّهِم» أي: اتَّقُوا سَبَبَ لَعْنِهِما كثيرًا، وهو التَّخَلِّي في طريقِ النّاسِ أو في ظِلِّهِم، أي: اتَّقُوا سَبَبَ لَعْنِهِما كثيرًا، وهو التَّخَلّي في طريقِ النّاسِ أو في ظِلِّهم (۱).

د \_ ما جاء في «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ على شرح بافَضْلِ» في مُوجِباتِ الغُسْلِ:

(و) ثانِيها: (الحَيْضُ).

-& حاشية الترمسي على شرح بافضل &-

قوله: (الحيضُ) أي لقولِه تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ الآية، ومَحَلُّ الدَّليلِ قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ يَطُهُرُنَ ۚ ﴾، ووجهُ الدَّلالةِ: أنّ التّمكينَ واجِبٌ، وهو مُتَوقِّفٌ على الطُّهْرِ، فيكونُ واجِبًا؛ لِخَبَرِ «الصّحيحينِ»: أنه ﷺ قالَ لِفاطِمةَ بِنْتِ أبي حُبَيْشٍ: «إِذَا أَقْبَلَتْ فَدَعِي الصّلاةَ، وإذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي»، وفي روايةٍ لِلبُخاريِّ: «فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي»، وفي روايةٍ لِلبُخاريِّ: «فاغْسَلي وصَلِّي»، وفي روايةٍ لِلبُخاريِّ:

#### (M)

<sup>(</sup>۱) «حاشية الباجوري» ط دار المنهاج (۱/۱) ·

<sup>(</sup>۲) «حاشية الترمسي» (۲).

## فائِدةٌ

الشُّرُوحُ الَّتِي فيها ذِكْرُ أَدلَّةِ المَسائِلِ هِي لِلطُّلَابِ المُنْتَهِينَ: مثلُ «كَنْزِ الرَّاغِبِين شرحِ مِنْهاجِ الطَّالِبِينِ» لِلمُحَقِّقِ الجَلالِ المَحَلِّيِّ، و«تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ الرِّاغِبِين شرحِ مِنْهاجِ الطَّالِبِينِ» لِلمُحَقِّقِ الجَلالِ المَحَلِّيِّ، و«تُحْفةِ المُسائِلِ فهي المِنْهاجِ» لِلشَّيخِ ابْنِ حَجَرٍ، وأمّا الشُّرُوحُ الّتي خَلَتْ عن أدلّةِ المَسائِلِ فهي لِلمُتَوسِطِين: مثلُ «فتحِ القَريبِ المُجِيبِ شرحِ غايةِ التقريبِ» لِإبْنِ قاسِمِ الغَزِّيِّ؛ فإنّه خالٍ عن ذِكْرِ أدلّةِ المَسائِلِ.

قالَ الباجُوريُّ في «حاشِيةِ فتحِ القَريبِ»: «المُبْتَدِئُ هو: مَن لم يَقْدِرْ على تصويرِ المسألةِ ، والمُتَوَسِّطُ هو: مَن قَدَرَ على تصويرِ المسألةِ ولم يَقْدِرْ على إقامةِ الدّليلِ عليها ، والمُنْتَهِي هو: مَن قَدَرَ على تصويرِ المسألةِ وعلى إقامةِ الدّليلِ عليها » والمُنْتَهِي هو: مَن قَدَرَ على تصويرِ المسألةِ وعلى إقامةِ الدّليلِ عليها » (١) . اهـ

وعلى هذا فيَنْبَغِي لِلشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ أَن يُراعِيَ حَالَ القُرَّاءَ: فإِن كَتَبَ شَرْحًا أو حَاشِيةً أو تعليقًا لِلمُتَوسِّطِ فلا يَذْكُرُ الأدلَّةُ (٢)، بل يَكْتَفِي بتصويرِ مَسائِلِ المَثْنِ، وإِن كَتَبَه لِلمُنْتَهِي فلْيَذْكُرِ الأدلَّةَ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ، والله أعلمُ.



<sup>(</sup>۱) «حاشية الباجوري» ط دار المنهاج (۱۱۱/۱)٠

<sup>(</sup>٢) وقد رأيت الباجوري \_ كابن قاسم الغزي \_ لا يهتم بذكر الأدلة ؛ لأنه كتب الحاشية للمتوسطين ، بل أشار في مقدمتها إلى أنه ألفها للمبتدئين ؛ فإنه قال: «مع أن المناسب للمبتدئين إنما هو عبارات عذبة».

# الوَظِيفةُ الخامِسةُ والأَرْبَعُون إيرادُ الأَبْياتِ الشِّعُريّةِ والعِلْمِيّةِ

**→••**€€€€€••••

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «فيضِ القَدِيرِ شرحِ الجامِعِ الصّغيرِ» لِلمُناوِيِّ فيما يُسَنُّ قبولُه:

٣٤ ـ ائْتَدِمُوا مِن هذه الشَّجَرَةِ ـ يعني الزَّيْتَ ـ ، ومَن عُرِضَ عليه طِيبٌ فليُصِبُ منه .

- 🗞 فيض القدير شرح الجامع الصغير

وقد تَتَبَّعَ بعضُهم ما يَنْبَغِي قبولُه؛ لِخفَّةِ المِنَّةِ فيه، فبَلَغَ سبعةً، ونَظَمَها في قولِه:

عنِ المُصْطَفَىٰ سَبْعٌ يُسَنُّ قبولُها ﴿ إِذَا مَا بِهَا قَدَ أَتْحَفَ الْمَرْءَ خِلَّانُ وَعِلْ الْمُرْءَ خِلَّانُ وَعَلْ وَكُلْ وَكُلْ وَسِادةٌ ﴿ وَآلَةُ تَنظِيفٍ وَطِيبٌ ورَيْحَانُ (١)

ب \_ ما جاءَ في «الفُتُوحاتِ الرَّبّانِيّةِ شرحِ الأَذْكارِ النَّوَويّةِ» لِإبْنِ عَلّانَ:

ورَوَيْنا في «صَحِيحَيِ البُخارِيِّ ومُسْلِمٍ» عن أبي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كَنْزِ مِن كُنُوزِ الجَنّةِ ؟ » ، فقُلْتُ : «بلی قالَ : قالَ لی النّبی ﷺ : «قُلْ : لا حولَ ولا قُوّةَ إِلّا بالله » .

-﴿ الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية ﴿-

٠٠٠ وفي «أَمالي» الحافِظِ زَيْنِ الدِّينِ العِراقيِّ عنِ «المُسْتَدْرَكِ» \_ ومِن

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» (۱/۸۸).

خَطِّه نَقَلْتُ \_ ما لفظُه: أُنْشِدُكُم لنفسي في هذا المعنَى:

يا صاح أَكْثِرْ قولَ لا حَوْلَ ولا ﴿ قُورَةَ فَهِ لِللَّهِ الْحَوْلَ وَلا ﴿ وَإِنَّهِ الْمَاوَىٰ أَوَا وَإِنَّهِ الْمَافَىٰ أَوَا الْهَاكُنُ وَلِهُ مِن الجَنَّةِ المَافَىٰ أَوَا لَهُ وَزُو الْمُرِيْ لِجَنَّةِ المَافَىٰ أَوَا لَهُ وَانْهُ لَمُ لَا عَلَىٰ اللَّهُ لَا عَلَىٰ اللَّهُ لَا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَبِدِي وَاسْتَسْلَمَ رَاضِيًا هَوَا(٢)

ج \_ ما جاءَ في «نَيْلِ الرَّجا شرحِ سفينةِ النَّجا»<sup>(٣)</sup> لِلسَّيِّدِ أحمدَ بْنِ عُمَرَ الشَّاطِريِّ في شُرُوطِ تكبيرةِ الإِحْرامِ:

(شُرُوطُ تكبيرةِ الإِحْرامِ سِتَّةَ عَشَرَ).

المعنى: أنه يُشْتَرَطُّ لِصِحَّةِ تكبيرةِ الإِحْرامِ ـ الَّتي هي الثَّاني مِن أركانِ الصَّلاةِ ـ سِتَّةَ عَشَرَ شَرْطًا إِذَا اخْتَلَ منها واحِدٌ لم تَنْعَقِدِ الصَّلاةُ ، وقد نَظَمَها بعضُهم وزادَ عليها أربعةً فقالَ:

شروطٌ لتكبيرٍ سَماعُكَ أَن تَقُمْ ﴿ وبِالْعَرَبِي تَقْدِيمُكَ اللهُ أَوّلا ونُطْقُ بِالْمَدِيدِهِ وكِذَا الولا ونُطْقُ بِالْمَدِيدِهِ وكِذَا الولا ونُطْقُ بِالْمَدِيدِهِ وكِذَا الولا على الأَلِفاتِ السَّبْعِ في الله لا تَزِدْ ﴿ كُواوٍ ولا تُبْدِلْ لِحَرْفٍ تَأْصَلا وُخُولُ لِوَقْتِ السَّبْعِ في الله لا تَزِدْ ﴿ كُواوٍ ولا تُبْدِلْ لِحَرْفٍ تَأْصَلا وُخُولُ لِوَقْتِ واقْتِ رانٍ بنِيّةٍ ﴿ وفي قُدْوَةٍ أَخِرُ ولِلقِبْلَةِ اجْعَلا وصارِفًا اعْدِمْ واقْطَعَنْ هَمْزَ أَكْبَرٍ ﴿ لقد كَمُلَتْ عِشْرُون تَعْدَادُهَا انْجَلا وصارِفًا اعْدِمْ واقْطَعَنْ هَمْزَ أَكْبَرٍ ﴿ لقد كَمُلَتْ عِشْرُون تَعْدَادُهَا انْجَلا

<sup>(</sup>١) في تعليقاتِ مطبوعةِ «الفُتُوحاتِ الرَّبّانيّةِ» (٢٣٩/١) ما نَصُّه: «الشَّطْرُ غيرُ مُتَّزِنٍ، ولَعَلَّ الأصلَ: «قُوّةَ إِلّا فهي لِلدّاءِ دَوا» ع » اهـ

<sup>(</sup>۲) «الفتوحات الربانية» (۲/۹۹/۱).

<sup>(</sup>٣) «نيل الرجا» (ص١٨٦)٠

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ نُورِ الدِّين الشَّبْرِامَلِّسيِّ علىٰ نِهايةِ المُحْتاجِ» في الأَشْرِبةِ:

وكانَ شُرْبُها جائِزًا أوّلَ الإِسْلامِ بوَحْيِ ولو إلىٰ حَدِّ يُزيلُ العَقْلَ علىٰ الأَصَحِّ، ولا يُنافِيه قولُهم: «إِنَّ الكُلِّيَاتِ الخمسَ لم تُبَحْ في مِلّةٍ مِن المِلَلِ»؛ لأنّ ذاكَ بالنَّسْبةِ لِلمجموع.

حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج

قوله: (الخمس) وقد نَظَمَها شيخُنا اللَّقَانيُّ في «عَقِيدَتِه»، وزادَ عليها سادِسًا في قولِه:

وحِفْظُ نَفْسٍ ثُمَّ دِينٍ مالْ نَسَبْ ﴿ وَمِثْلُهَا عَقْلٌ وعِرْضٌ قد وَجَبْ(١)

ب \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ القُلْيُوبِيِّ على شرحِ المَحَلِّيِّ على المِنْهاجِ» في دِماءِ الحَجِّ:

(ويَتَخَيَّرُ في الصَّيْدِ المِثْليِّ بينَ ذَبْحِ مِثْلِه والصَّدَقةِ به على مَساكِينِ الحَرَمِ).

-& حاشية القليوبي على المحلي &

قوله: (ويَتَخَيَّرُ في الصَّيْدِ إلخ) هذا شُرُوعٌ في دِماءِ الحَجِّ، وجُمْلَتُها كما سيأتي في النَّظْمِ أحدٌ وعِشْرُون دَمًا، وهي أربعةُ أقسامٍ: أحدُها: مُرَتَّبٌ كما سيأتي في النَّظْمِ أحدٌ وعِشْرُون دَمًا ، وهي أربعةُ أقسامٍ: أحدُها: مُرَتَّبٌ لا يَزيدُ ولا يَنْقُصُ ، لا يَنْتَقِلُ إلىٰ خَصْلةٍ إِلّا إِن عَجَزَ عمّا قبلَها مُقَدَّرُ أي: مُعَيَّنٌ لا يَزيدُ ولا يَنْقُصُ ، وهي تِسْعةُ دِماءٍ ، ثانيها: مُرَتَّبٌ كما مَرَّ مُعَدَّلٌ أي: مُقَوَّمٌ بالعُدُولِ ، وهو دَمانِ ،

<sup>(</sup>۱) «حاشية الشبراملسي» بهامش «نهاية المحتاج» (۱۱/۸).

ثَالِثُهَا: مُخَيَّرٌ يجوزُ العُدُولُ فيه إلى كُلِّ خَصْلةٍ مَعَ القُدْرَةِ على غيرِها مُعَدَّلٌ كَما مَرَّ، وهو ثَمانِيةُ دِماءٍ، وقد نَظَمَها ابْنُ المُقْرِي بقولِه:

أربعةٌ دِماءُ حَجِّ تُحْصَرُ ﴿ أُولُهِا المُرَتَّبُ المُقَدِّدُ تَمَتُّ عُ فَوْتٌ وحَ بِجُ قُرِنا ﴿ وَتَوْكُ رَمْنِ والمبيتِ بِمِنَى عَلَى اللَّهِ وَتَوْكُ رَمْنِ والمبيتِ بِمِنَى عَلَى اللَّهِ وَتَوْكُ رَمْنِي والمبيتِ بِمِنَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وتَرْكُــهُ المِيقــاتَ والمُزْدَلِفَــةْ ﴿ أُو لَـم يُــوَدِّعْ أُو كَمَشْــي أَخْلَفَــهُ ناذِرُهُ يَصُومُ إِن دَمَّا فَقَدْ ﴿ ثَلاثةً فيه وسَبْعًا في البَلَدْ والشَّانِ ترتيبٌ وتعديلٌ وَرَدْ ﴿ فَي مُحْصَرِ ووَطْءِ حَجِّ إِن فَسَدْ إِن لِم يَجِدْ قَوَّمَهُ ثُمَّ اشْتَرَىٰ ﴿ بِهِ طَعامًا طُعْمِةً لِلفُقَرِا ثُـمّ لِعَجْن عَدْلُ ذاكَ صَوْما ﴿ أَعْنِى بِه عِن كُلِّ مُدِّ يَوْمِا والثَّالِثُ التَّخييرُ والتَّعديلُ في ﴿ صَيْدٍ وأَشْهَا بِهِ اللَّاكُلُّ فِ إِن شِئْتَ فَاذْبَحْ أَو فَعَدِّلْ مِثْلَ مَا ﴿ عَلَيَّالْتَ فَسِي قِيمَةِ مِا تَقَدَّمَا وخَيِّرَنْ وقَدِّرَنْ في الرّابِع ﴿ إِن شِئْتَ فاذْبَحْ أَو فَجُدْ بِآصُع لِلشَّخص نِصْفٌ أو فصُّمْ ثَلاثًا ﴿ تَجْتَـثُ مِا اجْتَثَثْتَـهُ اجْتِثاثِـا في الحَلْقِ والقَلْم وطِيبِ دُهْنِ ﴿ لُسِبْسِ وتقبيلِ ووَطْءٍ ثُنِّسِي أو بينَ تَحْلِيلَيْ ذَوِي إِحْرام ﴿ هِ هَذِي دِمَاءُ الْحَبِِّ بِالتَّمَامِ ونظَمَها الدَّمِيرِيُّ أيضًا وغيرُه (١).

<sup>(</sup>١) «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٢/١٨٠ ـ ١٨١).

ج ــ ما جاءَ في «إِعانةِ الطَّالِبِين حاشِيةِ فتحِ المُعِينِ» لِلسَّيِّدِ شَطا البَكْرِيِّ في شُرُوطِ الوُّضُوءِ:

وخامِسُها: دُخُولُ وَقْتِ لِدائِمِ حَدَثٍ: كَسَلِسٍ ومُسْتَحاضةٍ.

ويُشْتَرَطُ له أيضًا: ظَنُّ دُخُولِه، فلا يَتَوَضَّأُ كالمُتَيَمِّمِ لِفَرْضٍ أو نفلٍ مُؤَقَّتٍ قبلَ وَقَتِ فِعْلِه، ولِصلاةِ جَنازةٍ قبلَ الغَسْلِ، وتَحِيّةٍ قبلَ دُخُولِ المَشجِدِ، ولِلرَّواتِبِ المُتَأَخِّرةِ قبلَ فعلِ الفَرْضِ.

إعانة الطالبين حاشية فتح المعين

قوله: (وخامِسُها) أي: وخامِسُ شُرُوطِ الوُضُوءِ، وبَقِيَ مِن الشُّرُوطِ: عَدَمُ المُنافي مِن حيضٍ ومَسِّ ذَكَرٍ، وعَدَمِ الصّارِفِ، ويُعَبَّرُ عنه بـ « ـ دَوامِ النَّيةِ حُكْمًا »، والإِسْلامُ ، والتّمييزُ ، ومعرفةُ كيفيّةِ الوُضُوءِ: بأن لا يَقْصِدَ بفَرْضٍ مُعَيَّنٍ نَفْلًا ، وغَسْلُ ما لا يَتِمُّ الواجِبُ إِلّا به ، وقد عَدَّ بعضُهمشُرُوطَ الوُضُوءِ خمسةً عَشَرَ شَرْطًا ، ونَظَمَها في قولِه:

أيا طالِبًا مِنِّي شُرُوطَ وُضُوبِهِ ﴿ فَخُذْهَا عَلَىٰ التَرتيبِ إِذْ أَنتَ سَامِعُ شُرُوطُ وُضُوءٍ عَشْرَةٌ ثُمّ خمسةٌ ﴿ فَخُذْ عَدَّهَا والغُسْلُ لِلطَّهْرِ جَامِعُ شُرُوطُ وُضُوءٍ عَشْرَةٌ ثُمّ خمسةٌ ﴿ بَكيفيّة المشروعِ والعِلْمُ نَافِعُ طَهَارةُ أَعْضَاءٍ نَقَاءٌ وعِلْمُهُ ﴿ بَكيفيّة المشروعِ والعِلْمُ نَافِعُ وَلَعِلْمُ نَافِعُ وَالْإِسْلامُ قَد تَمَّ سَابِعُ وَتَمْرِثُهُ وَالسَّتُنْنِ فِعْلَ وَلِيِّهِ ﴿ عِنِ الرِّفِعِ والإِسْلامُ قَد تَمَّ سَابِعُ وَتَميلَ وُلِيِّهِ ﴿ إِذَا طَافَ عنه وَهُو بِالمَهُدِ رَاضِعُ وَلا حَالَ نَحُو الشَّمْعِ وَالوَسَخِ الذي ﴿ حَوَىٰ ظُفُرٌ وَالرَّمْصُ فِي العَيْنِ مَانِعُ وَجَرْيٌ عَلَىٰ عُضُو وإِيصَالُ مَائِهِ ﴿ وَيُنْلُ لِأَعْقَابٍ مِن النّارِ وَقِعُ وَجَرْيٌ عَلَىٰ عُضُو وإِيصَالُ مَائِهِ ﴿ وَوَيْلٌ لِأَعْقَابٍ مِن النّارِ وَقِعُ وَجَرْيٌ عَلَىٰ عُضُو وإِيصَالُ مَائِهِ ﴿ وَوَيْلٌ لِأَعْقَابٍ مِن النّارِ واقِعُ

وتخليلُ ما بينَ الأصابعِ واجِبٌ ﴿ إِذَا لَم يَصِلْ إِلّا بما هو قالِعُ ومَاءٌ طَهُورُ والتَّرابُ نِيابِةٌ ﴿ وبعدَ دُخُولِ الوَقْتِ إِن فاتَ رافِعُ كَتَقَطِيرِ بَوْلٍ ناقِضٍ واسْتِحاضةٍ ﴿ ووَدْي ومَاذْي أو مَنِي يُكلفِعُ وليسَ يَضُرُّ البولُ مِن ثُقْبةٍ عَلَتْ ﴿ كَجُرْحِ على عُضْوِ بِه الدَّمُ ناقِعُ وليسَ يَضُرُّ البولُ مِن ثُقْبةٍ عَلَتْ ﴿ كَجُرْحِ على عُضْوِ بِه الدَّمُ ناقِعُ وليسَ يَضُرُّ البولُ مِن ثُقْبةٍ عَلَتْ ﴿ وَيُرْحِ على عُضْوِ بِه الدَّمُ ناقِعُ وليسَّ يَضُلُ البولُ مِن الوَجْهِ تابعُ ونِيتُ مَن الوَجْهِ تابعُ ونِيتَ فَصْلٍ بعدَها فانْوِ واغْتَرِفْ ﴿ وإِلّا فالإسْتِعْمالُ لا شَكَ واقِعُ وقد صَحَّحُوا غُسْلًا مِع البَوْلِ إِن جَرَىٰ ﴿ خِلافَ وُضُوءٍ خُذْهُ والعِلْمُ واسِعُ وقد صَحَّحُوا غُسْلًا مِعَ البَوْلِ إِن جَرَىٰ ﴿ خِلافَ وُضُوءٍ خُذْهُ والعِلْمُ واسِعُ ووَشَمْ بَلا خَوْفٍ ويُكْشَطُ مانِعُ (١)

د\_ما جاء في «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ على شرحِ بافَضْلٍ » في مُوجِباتِ الغُسْلِ:

(مُوجِباتُ الغُسْلِ) خمسةٌ: أحدُها: (المَوْتُ).

—- حاشية الترمسي على شرح بافضل ---

قوله: (خمسةٌ) عَدَّها في «الرَّوْضةِ» أربعةً لِجَعْلِها النِّهاسَ مُلْحَقًا بالحيضِ، وعَدَّها في «البَهْجَةِ» سِتَّةً بجَعْلِ خُرُوجِ المَنيِّ ودُخُولِ الحَشَفةِ مُوجِبَيْن، ونَصُّها:

ومُوجِبُ الغُسْلِ نِف اسٌ طَلَع ا ﴿ وحَيْضُها قُلْتُ بِأَن يَنْقَطِع ا والمَوْتُ أيضًا ومَغِيبُ القَدَرِ ﴿ مِن كَمْرَةٍ في الفَرْجِ حَتّى الدُّبُرِ كذا خُرُوجُ وَلَدٍ وأَصْلِهِ ﴿ ليسَ سِواها مُوجِبًا لِغَسْلِهِ (٢)

<sup>(</sup>۱) «إعانة الطالبين» (١/٥٥ ـ ٣٦)٠

<sup>(</sup>۲) «حاشية الترمسي» (۲/۷).

# الوَظِيفةُ السّادِسةُ والأَرْبَعُون تَوْجِيهُ التّعبيراتِ

**→••≈**€₹₹₹₽€•••-

صِيَغُ توجيهِ العِباراتِ: نحوُ قولِهم: «إِنّما قالَ المُصَنّفُ كذا لكذا»، أو «عَبَرَ بقولِه كذا لِكذا»، وما أَشْبَهَهُما.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «الغُّرَرِ البَهِيّةِ شرحِ البَهْجةِ الوَرْدِيّةِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصارِيِّ:

(قالَ الفقيرُ عَمَرُ بْنُ الوَرْدِي \* الحمدُ لله) بَدَأَ بالبَسْمَلةِ وبالحَمْدَلةِ اقْتِداءً بالكِتابِ العَزِيزِ، وعَمَلًا بخَبَرِ «كُلُّ أمرٍ ذِي بالٍ لا يُبْدَأُ فيه ببِسْمِ الله الرِّحمنِ الرِّحمنِ الرِّحمنِ الرِّحمنِ الله اللهِ وقي روايةٍ: «بالحمدُ لله»: رَواه أبو داوُدَ وغيرُه، وحَسَّنَه ابْنُ الصّلاحِ وغيرُه.

وجَمَعَ النّاظِمُ كغيرِه بينَ الإبْتِداءَيْنِ عَمَلًا بالرِّوايَتَيْنِ، وإِشارةً إلى أنه لا تَعارُضَ بينَهما؛ إذِ الإبْتِداءُ حقيقيٌّ وإِضافيٌّ، فالحقيقيُّ حَصَلَ بالبَسْمَلةِ، والإِضافيُّ بالحَمْدَلةِ.

وقَدَّمَ البسملةَ عَمَلًا بالكِتابِ العزيزِ والإجماعِ.

وعَبَّرَ بـ (عَالَ) دُونَ (يَقُولُ) تَفاؤُلًا أَو إِظْهارًا لِقُوَّةِ رَجائِه كما يقولُ مَن

## قَوِيَ رَجاؤُه في قَضاءِ حاجَتِه: «انْقَضَتْ حاجَتي»(١).

ب \_ ما جاءَ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميّ:

## بابُ أسبابِ الحَدَثِ

-﴿ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ﴿ \_\_\_

وعَبَرَ بـ (النَّواقِضِ): مِنِ اقْتِضائِه أَنَّها تُبْطِلُ الطُّهْرَ الماضِيَ ، وليسَ كذلك ، وإِنَّما يَنْتَهِي بها ، ولا يَضُرُّ اقْتِضائِه أَنَّها تُبْطِلُ الطُّهْرَ الماضِيَ ، وليسَ كذلك ، وإِنَّما يَنْتَهِي بها ، ولا يَضُرُّ تعبيرُه بـ (النَّقْضِ) في قولِه: ((فخَرَجَ المُعْتادُ نَقَضَ) ؛ لأنه قد بانَ المُرادُ به ، وبـ (المُوجِباتِ): مِنِ اقْتِضائِه أَنَّها تُوجِبُه وَحْدَها ، وليسَ كذلك ، بل هي مع إرادةِ فِعْلِ نحوِ الصّلاةِ (۱).

ج \_ ما جاءَ في «مُغْنِي المُحْتاجِ شرحِ المِنْهاجِ» في نِيّةِ التَّيَمُّمِ:

فإِن نَوَىٰ فَرْضًا ونَفْلًا أُبيحا، أو فَرْضًا فله النَّفْلُ على المَذْهَب.

-& مغني المحتاج شرح المنهاج &-

(أو) نَوَىٰ (فَرْضًا فله النَّفلُ) مَعَه (على المَذْهَبِ) لأنَّ النَّوافِلَ تابِعةٌ، وإِذَا صَلُحَتْ طَهَارَتُه للأصلِ فلِلتَّابِعِ أَوْلَىٰ كما إِذَا أَعْتَقَ الأُمَّ يَعْتِقُ الحَمْلُ، وإِذَا صَلُحَتْ طَهَارَتُه للأصلِ فلِلتَّابِعِ أَوْلَىٰ كما إِذَا أَعْتَقَ الأُمَّ يَعْتِقُ الحَمْلُ، وعَبَرَ بـ «المَذْهَبِ» لأنّ النَّوافِلَ المُتَقَدِّمة على الفَرْضِ فيها قَوْلانِ، والمُتَأَخِّرةُ تجوزُ قطعًا، وقيلَ: على القَوْلَيْنِ (٣).

<sup>(</sup>۱) «الغرر البهية» (۳/۱).

<sup>(</sup>٢) «تحفة المحتاج» (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) «مغني المحتاج» (٢٦٣/١).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ\_ما جاء في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتحِ القريبِ»:

## بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيكِ

-﴿ حاشية الباجوري على فتح القريب ﴿-

٠٠٠ وابْتَدَأَ بِالبَسْمَلةِ ثُمَّ الحَمْدَلةِ اقْتِداءً بِالكِتابِ العَزِيزِ ، وعَمَلًا بِخَبَرِ «كُلُّ أَمرٍ ذِي بِالٍ لا يُبْدَأُ فيه ببِسْمِ الله الرّحمنِ الرّحيمِ فهو أَبْتَرُ» أو «أَقْطَعُ» أو «أَجْذَمُ» ، والمعنَى على كُلِّ: أنه ناقِصُ وقليلُ البَرَكةِ ، فهو وإن تَمَّ حِسًّا لا يَتِمُّ معنَى ، مع خَبَرِ: «كُلُّ أَمرٍ ذِي بِالٍ لا يُبْدَأُ فيه بِالحَمْدَلةِ . . . » إلخ (١) .

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الشَّرْوانيِّ على تُحْفةِ المُحْتاجِ»:

وجَمَعَ بينَ الْإِبْتِداءَيْنِ الحقيقيِّ بالبَسْمَلةِ والْإِضافيِّ بالحَمْدَلةِ اقْتِداءً بالكِتابِ العزيزِ ، وعَمَلًا بالخَبَرِ الصّحيحِ: «كُلُّ أمرٍ ذِي بالٍ» أي: حالٍ يُهْتَمُّ به أي: وليسَ بمُحَرَّم ولا مكروهٍ...

﴿ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ۞−

قوله: (وعَمَلًا بالخَبَرِ إلخ) أي وإشارةً إلى أنه لا تَنافِيَ بين الحديثينِ بحَمْلِ حديثِ البَسْمَلةِ على البدءِ الحقيقيِّ وحديثِ الحمدلةِ على البدءِ الإضافيِّ، هذا هو المشهورُ في دَفْعِ التَّنافي بينَهما، وهُناكَ أَوْجُهُ أُخَرُ لِدَفْعِ التَّنافي بينَهما ، وهُناكَ أَوْجُهُ أُخَرُ لِدَفْعِ التَّنافي بينَهما مذكورٌ في المُطَوَّلاتِ. «شيخنا»، وعَبَرَ في جانِبِ الكِتابِ الكِتابِ الكِتابِ اللَّوْتِداءِ» وفي جانِبِ الحديثِ بـ«العَمَلِ» إِذْ ليسَ في القُرْآنِ أمرٌ بذلك

<sup>(</sup>۱) «حاشية الباجوري على ابن قاسم» (١/٨١١ ـ ١١٩)٠

لا تصريحًا ولا ضِمْنًا، وإِنّما نَزَلَ بذلك الأسلوبِ، فاقْتُدِيَ به، والحديثُ مُتَضَمِّنٌ للأمرِ كأنه يقولُ: «ابْدَؤُوا بالبَسْمَلةِ في كُلِّ أمرٍ ذِي بالٍ»(١).

### 800 m

## ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ ـ ما جاءَ في «الإِشاراتِ إلى ما وَقَعَ في الرَّوْضةِ مِن الأسماءِ والمَعاني واللَّعاني واللَّعاني واللَّعاتِ» للإِمام النَّوَويِّ:

قوله: (الحمدُ لله) إِنّما بَدَأَ به لِلحديثِ المشهورِ عن أبي هُريْرةَ ﴿ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ قالَ: ﴿ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بِالٍ لا يُبْدَأُ فيه بِالحمدُ لله فهو أَجْذَمُ ﴾ ، وهو حديثٌ حَسَنٌ مشهورٌ ، و ﴿ أَجْذَمُ ﴾ بالجيمِ والذّالِ المُعْجَمةِ ، ومَعْناه: أَقْطَعُ قليلُ البَرَكةِ ، ومعنى ﴿ بِالٍ ﴾ أي: حالٍ يُهَمُّ به ، قالَ إِمامُنا أبو عبدِ الله مُحمّدُ بنُ إِدْرِيسَ الشّافِعيُّ ﴿ فَيَهُ: ﴿ أُحِبُّ أَن يُقَدِّمَ المَرْءُ بِينَ يَدَيْ خُطْبَتِه وكُلِّ مُحمّدُ بنُ إِدْرِيسَ الشّافِعيُّ ﴿ فَيَهُ : ﴿ أُحِبُ أَن يُقَدِّمَ المَرْءُ بِينَ يَدَيْ خُطْبَتِه وكُلِّ أَمْرٍ طَلَبَه غيرِها حمدَ الله تعالى والثّناءَ عليه ﴿ والصّلاةَ على رسولِه عَلَيْ سُولِه وَالمُعْنَلُ المُصَنِّفُ مَا نُدِبَ إِلَيه (٢) .

## 

<sup>(</sup>۱) «حاشية الشرواني» (۱٤/١)٠

<sup>(</sup>۲) «الإشارات» (ص۳۵).

# الوَظِيفةُ السّابِعةُ والأَرْبَعُونِ الوَخِدانِ الاَعْتِرافُ بعَدَمِ المَعْرِفةِ أوِ عَدَمِ الوُجُدانِ الْإعْتِرافُ بعَدَمِ المَعْرِفةِ أوِ عَدَمِ الوُقُوفِ أو عَدَمِ الفَهْمِ أو عدم العُثُورِ أو عَدَمِ الفَهْمِ

**→••**\$€₹}€₽₽₽•⊷−

الأَكابِرُ مِن العُلَماءِ ما كانُوا يَسْتَنْكِفُون أَن يَقُولُوا: «لا أَدْرِي» أو «لم أَفْهَمْ» أو «لم أَغْثُرْ» ونحوَها فيما سُئِلُوا عنه مِن المَسائِلِ وليسَ عندَهم الجَوابُ: كقولِ الإِمامِ مالِكِ في سِتِّ وثلاثين مسألةً سُئِلَ عنها: «لا أَدْرِي» كما في «شرحِ المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ»(۱) ، قالَ شيخُ الإِسْلامِ زَكَريّا في «حاشِيتِه»: «هو المشهورُ ، ورَوَى ابْنُ عبدِ البَرِّ في «مُقدِّمةِ التَّمهيدِ»: أنه سُئِلَ عن ثَمانٍ وأربعين مسألةً فقالَ في ثِنْتَيْن وثلاثِين منها: «لا أَدْرِي»(۲) . اهـ

قالَ الشّيخُ العَلّامةُ مُحمَّد عَوّامة في «مَعالِمَ إِرْشادِيّةٍ»: «رَوَى الإِمامُ أحمدُ عنِ الإِمامِ الشّافِعيِّ عنِ الإِمامِ مالِكٍ عنِ التّابِعيِّ الثّقةِ مُحمَّدِ بْنِ عَجْلانَ قولَه: «إِذَا أَخْطأَ العالِمُ «لا أَدْرِي» أُصِيبَتْ مَقاتِلُه»، قالَ الشّيخُ: «هكذا تَسَلْسَلَ الأئمّةُ الثّلاثةُ المُجْتَهِدُون على روايتِه عن بعضِهم، وفي اسْتِعْمالِ العالِمِ كَلِمةَ «لا أَدْرِي» ترويضٌ المُجْتَهِدُون على رُوايتِه عن بعضِهم، وفي اسْتِعْمالِ العالِمِ كَلِمةَ «لا أَدْرِي» ترويضٌ لنفسِه على خُلُقِ التَّواضُعِ، وإيقافُها عندَ حُدُودِها، وفيه أيضًا حَثُّ ضِمْنيُّ على التَّعلَم والإرْدِيادِ مِن العِلْمِ والبَحْثِ والتّفتيشِ؛ فإنّه إِن أَجابَ الآنَ سائِلَه بـ«للا التَّعلَمُ والإرْدِيادِ مِن العِلْمِ والبَحْثِ والتّفتيشِ؛ فإنّه إِن أَجابَ الآنَ سائِلَه بـ«للا أَدْرِي» وحَسُنَ منه هذا الجَوابُ بَدَلًا مِن أَن يَتَقَحَّمَ في النّارِ إِذَا تَكَلَّمَ بغيرِ عِلْمٍ فإنّه

<sup>(</sup>۱) «شرح المحلي على جمع الجوامع» (١/٨٤).

<sup>(</sup>٢) «حاشية شيخ الإسلام على المحلي» (١٩٩/١).

لا يَحْسُنُ به أَن يُجيبَ مَرَّةً ثانِيةً عنِ السُّؤالِ نفسِه بـ ((لل أَدْرِي))؛ لأَنَّ مُهِمَّةَ العالِمِ جَوابُ السَّائِلِ بما يُنْقِذُه مِن جَهْلَتِه أَو وَرْطَتِه (()). اهـ

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوَويِّ في الكَلامِ على الإِسْتِياكِ عُرْضًا:

قَالَ المُصَنِّفُ ﴿ وَالمُسْتَحَبُّ: أَن يَسْتَاكَ عُرْضًا ؛ لِقَوْلِه ﷺ: «اسْتَاكُوا عُرْضًا ، وَادَّهِنُوا غِبًّا ، وَاكْتَحِلُوا وِتْرًا »).

ب \_ ما جاء في «السِّراجِ على نُكَتِ المِنْهاجِ» لِابْنِ النَّقيبِ في شرحِ صِفةِ الرُّكُوع:

وأَكْمَلُه: تَسْوِيةُ ظَهْرِه وعُنُقِه ، ونَصْبُ ساقَيْه وأَخْذُ رُكْبَتَيْه بيَدَيْه ، وتَفْرِقةُ أَصابِعِه لِلقِبْلةِ .

---- السراج على نكت المنهاج &----

قوله: (لِلقِبْلةِ) كذا قالَ في «الرَّوْضةِ»، ولم أَفْهَمْ مَعْناه (٣).

<sup>(</sup>۱) «معالم إرشادية» (ص٣٣٣ ـ ٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) «المجموع شرح المهذب» (۲/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) «السراج على نكت المنهاج» (٢٧٨/١)٠

قالَ الوَليُّ العِراقيُّ في «تحريرِ الفَتاوِي»: «قولُ «المِنْهاجِ»: «وتَفْرِقةُ أَصابِعِه لِلقِبْلةِ» كذا في «الرَّوْضةِ» أيضًا عَبَّرَ بقولِه: «ويُفَرِّقُ بينَ أَصابِعِه، ويُوجِّهُها نحوَ القِبْلةِ»، قالَ شيخُنا شِهابُ الدِّين ابْنُ النَّقيبِ: «ولم أَفْهَمْ مَعْناه»، قُلْتُ: احْتَرَزَ بذلك عن أن يُوجِّه أَصابِعَه إلى غيرِ جِهةِ القِبْلةِ مِن يُمْنةٍ أو يُسْرَةٍ»(١). اهـ

ومِثالُه في الحَواشِي:

أ \_ ما جاء في «حاشِيةِ الطِّيبيِّ على الكَشّافِ» المُسَمَّاةِ: «فُتُوحَ الغَيْبِ في الكَشْفِ عن قِناع الرَّيْبِ»:

والحمدُ باللِّسانِ وَحْدَه، فهو إِحْدَىٰ شُعَبِ الشُّكْرِ، ومنه قولُه ﷺ: «الحَمْدُ رأسُ الشُّكْرِ، ما شَكَرَ الله عبدٌ لم يَحْمَدُه».

——- حاشية الطيبي على الكشاف &

قوله: (الحمدُ رأسُ الشُّكْرِ) لم أَجِدْه في الأُصُولِ ، لكن ذَكَرَ ابْنُ الأَثِيرِ في «النِّهايةِ»: «ومنه الحديثُ: «الحمدُ رأسُ الشُّكْرِ ، ما شَكَرَ الله عبدٌ لم يَحْمَدْه»(٢).

وقوله: (لم أَجِدْه في الأُصُولِ) قالَ مُحقِّقُ «حاشِيةِ الطِّيبيِّ»: «يعني دَواوِينَ الشُّنةِ المُعْتَبَرَةَ: مِن المَسانِيدِ والصِّحاحِ والسُّننِ والمَعاجِمِ، وهو عندَ البَيْهَقيِّ في «الشُّنةِ المُعْتَبَرَةَ: مِن المَسانِيدِ والصِّحاحِ والسُّننِ والمَعاجِمِ، وهو عندَ البَيْهَقيِّ في «الشُّعَبِ»، وعبدِ الرِّزَاقِ والدَّيْلَميِّ بسندٍ مُنْقَطِع رِجالُه ثِقاتٌ»(٣). اهـ

ب\_ما جاء في «حاشِيةِ الرَّشِيديِّ على نِهايةِ المُحْتاجِ» في الدَّعْوَى والبَيِّناتِ:

<sup>(</sup>١) «تحرير الفتاوي» (١/٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) «فتوح الغيب» (۱/۹/۷).

<sup>(</sup>٣) تعليقات تحقيق «فتوح الغيب» (١/٩/١).

وقولُ القَمُوليِّ: «ولا يُشْتَرَطُ تعيينُ الشَّهُودِ إِلَّا إِن زَوَّجَ الوَليُّ بالإِجْبارِ» غيرُ صحيحٍ ، نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ الثَّاني على حالةِ عَدَمِ التَّنازُعِ .

حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج

قوله: (نَعَمْ يُمْكِنُ حملُ الثّاني إلخ) لم أَفْهَمْ مَعْناه، وهو ساقِطٌ في بعضِ النُّسَخِ، ولَعَلَّ قولَه: «الثّاني» مُحرَّفٌ عنِ «الأوّلِ»، وهو كَلامُ البُلْقِينيِّ النَّسِخِ، ولَعَلَّ قولَه: «الثّاني» مُحرَّفٌ عنِ «الأوّلِ»، وهو كَلامُ البُلْقِينيِّ النّفيذِ القاضِي الّذي هو أوّلُ بالنّشبةِ لِكلامِ القَمُوليِّ، أي: فيكونُ المُرادُ بتنفيذِ القاضِي الّذي هو أوّلُ بالنّشبةِ لِكلامِ القَمُوليِّ، أي: فيكونُ المُرادُ بتنفيذِ القاضِي الّذي ذَكَرَ البُلْقِينيُّ أنه لا تُشْتَرَطُ فيه العَدالةُ الباطِنةُ: التّنفيذَ الّذي لم تَتَقَدَّمُه خُصُومةٌ، فَتَأَمَّلُ (١).

ب ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشَّرُوانيِّ على تُحْفةِ المُحْتاجِ» في الفِقْهِ عندَ الكَلامِ على عُلاماتِ المَنيِّ:

(ويُعْرَفُ) المَنِيُّ وإِن خَرَجَ دَمًا عَبِيطًا بِخاصَةٍ واحِدةٍ مِن خَواصِّه الثَّلاثِ الَّتِي لا تُوجَدُ في غيرِه (بتَدَفُّقِه) وهو خُرُوجُه بدَفَعاتٍ وإِن لم يَلْتَذَّ به ولا كانَ له رِيحٌ (أو لَذَةٍ) بالمُعْجَمةِ قَوِيّةٍ (بِخُرُوجِه) وإِن لم يَتَدَفَّقُ ؛ لِقِلَتِه معَ فُتُورِ الذَّكَرِ عَقِبَه غالِبًا.

- 🗞 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ۞--

قوله: (قَوِيّةٍ) لم أَقِفْ على هذا التّقييدِ في غيرِه، فلْيُراجَعْ (٢).

ج \_ ما جاء في «حاشِيةِ الغُنيْميِّ» على «المَطْلَعِ شرحِ إِيساغُوجي» في المَنْطِقِ في الكَلامِ على التّعريفِ اللَّفْظيِّ:

<sup>(</sup>۱) «حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج» (٣٤٣/٨).

<sup>(</sup>٢) «حواشي الشرواني على تحفة المحتاج» (٢٦٤/١).

وَبَقِيَ خَامِسٌ ، وَهُو: التَّعْرِيفُ اللَّفْظيُّ ، وَهُو: مَا أَنْبَأَ عَنِ الشَّيءَ بِلَفْظٍ أَظْهَرَ مُرادِفٍ مثلُ: «العُقارُ: الخَمْرُ».

﴿ حاشية الغنيمي على المطلع ﴿ ۖ

قوله: (مُرادِفٍ) لم أَقِفِ التّقييدَ بـ (المُرادِفِ) في كلامِ أحدٍ غيرِ الشّيخِ، والمفهومُ مِن (التّهذيبِ) و (شُرُوحِه) صريحًا عدمُ التّقييدِ بذلك، وكُنْتُ أَظُنَّ أَنّ في هذه النُّسْخةِ سَقْطَ (فَقَطْ) أو غيرِه إلى أن وَقَفْتُ على نُسْخةِ المُصنِّفِ، فوجَدْتُها كذلك، فلْيُحَرَّرْ. (الكاتِبِه أحمدغ)، ثُمّ رأيتُ في بعضِ الشَّرُوحِ ما يُصَرِّحُ بما قالَه الشّيخُ، فقد تَبِعَه (۱).

د\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الغُنَيْميِّ» على «المَطْلَعِ شرحِ إِيساغُوجي» أيضًا في تقسيمِ الدَّلالةِ:

والدُّلالةُ تَنْقَسِمُ:

١ \_ إلى فِعْلِيّةٍ: كدَلالةِ الخَطِّ والإِشارةِ.

-، حاشية الغنيمي على المطلع ﴿

قوله: (تَنْقَسِمُ إلى فِعْليّةٍ) لم أَرَ هذا التّقسيمَ لِأَحَدٍ؛ لِقِلّةِ اطلاعِي وقُصُورِ باعِي (٢).

هـ ـ ما جاء في «المِنْحةِ الطَّلَبِيّةِ في التّعليقِ على العَطِيّةِ الهَنِيّةِ»:

وقد رُوِيَ في الحَديثِ: «آباؤُكَ ثَلاثَةٌ: أَبُوكَ الَّذِي وَلَدَكَ، والَّذِي

<sup>(</sup>۱) «حاشية الغنيمي على المطلع» (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) «كشف اللثام» (ص١٠٦).

رَوَّ جَكَ ابْنَتَهُ ، والَّذِي عَلَّمَكَ ، وهو أَفْضَلُهُمْ » ·

-﴿ المنحة الطلبية في التعليق على العطية الهنية ﴿

قولُه: (وقد رُوِيَ في الحديثِ آباؤُك ثلاثةٌ أَبُوكَ الّذي وَلَدَكَ والّذي وَلَدَكَ والّذي وَلَدَكَ والّذي وَوَجَكَ ابْنَتَه إلخ) أَوْرَدَه بنَصِّه المُؤَلِّفُ أيضًا في «القِرْطاسِ في مَناقِبِ العَطّاسِ» (١٦٩/١)، وفي تعبيرِه بصيغةِ التمريضِ – أعني «رُوِيَ» – إِشْعارٌ بعَدَمِ صِحّتِه، ونَقَلَه العَلّامةُ الحبيبُ زَيْنُ بْنُ إبراهيمَ بْنِ سُمَيْطٍ في «المَنْهَجِ السَّوِيِّ» (ص٢١٨)، قالَ مُحَقِّقُه: «لم نَقِفْ عليه مرفوعًا فيما بينَ أَيْدِينا مِن المَصادِرِ» اهـ وكذا لم أَعْثُرْ عليه بعدَ البَحْثِ الطّويلِ عنه في كُتُبِ الحديثِ والتّخريجِ والفَهارِسِ والأَطْرافِ، وفي «منهاجِ المُتَعَلِّمِ» المنسوبِ إلى الإِمامِ والتّخريجِ والفَهارِسِ والأَطْرافِ، وفي «منهاجِ المُتَعَلِّم» المنسوبِ إلى الإِمامِ الغَزاليِّ: «وقالَ بعضُهم: «الآباءُ ثلاثةٌ: أَبُّ رَبَّاكَ، وأَبٌ وَلَدَكَ، وأَبٌ عَلَمَكَ، وأَبٌ عَلَمَكَ، وأَبٌ عَلَمَكَ، فخيرُ الآباءِ مَن عَلَمَكَ». اهـ(١)

# و\_ما جاءَ في «العَلَمِ المَرْفُوعِ على مُقَدِّمةِ المَجْمُوعِ»:

وعن أبي يَعْقُوبَ السُّوسيِّ ـ ﴿ قَالَ: «متى شَهِدُوا في إِخْلاصِهِم الإِخْلاصَ احْتَاجَ إِخْلاصُهُم إلى إِخْلاصٍ » .

-﴿ العلم المرفوع على مقدمة المجموع ﴿-

قوله: (وعن أبي يَعْقُوبَ السُّوسيِّ) مذكورٌ في تِسْعةِ مَواضِعَ مِن «الرِّسالةِ القُشَيْرِيَّةِ» (١٢٤/١، ١٢٥/١، ٣٦٠/٢، ٣٦٠/٢)، وفي ثَلاثةِ مَواضِعَ مِن «الإِحْياءِ»

<sup>(</sup>١) «المنحة الطلبية».

وفي «التَّعَرُّفِ لِمَذْهَبِ أهلِ التَّصَوُّفِ» لِلكلاباذيِّ (ص٢٨): أنه: أبو يعقوبَ يُوسُفُ بْنُ حَمْدانَ السُّوسيُّ، قالَ مُحَقِّقُه أحمد شمس الدِّين (ص٢٨): «لم أَجِدْ له ترجمةً». اهـ

والسُّوسيُّ قالَ السَّمْعانيُّ في «الأَنْسابِ» (٢٩٨/٧): «بالواوِ بين السِّينَيْنِ المُهْمَلَتَيْنِ، الأُولَى مضمومةٌ، والأُخْرَىٰ مكسورةٌ: نِسْبةٌ إلىٰ «السُّوس» و «السُّوسةِ» . ولم يَذْكُرْ أبا يعقوبَ السُّوسيَّ هذا في المشهورين بهذه النِّسْبةِ (۱).

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ ـ ما جاءَ في «التَّعْلِيقاتِ الحافِلةِ على الأَجْوِبةِ الفاضِلةِ» لِلشَّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّة:

<sup>(</sup>١) «العلم المرفوع على مقدمة المجموع».

وقالَ عِزُّ الدِّين بْنُ عبدِ السَّلامِ في جَوابِ سُؤالٍ كَتَبَه إليه أبو مُحمَّد بْنُ عبدِ الحَمِيدِ (١٤): وأمّا الإعْتِمادُ على كُتُبِ الفِقْهِ الصَّحيحةِ الموثوقِ بها فقد اتّفَقَ العُلَماءُ في هذا العَصْرِ على جَوازِ الإعْتِمادِ عليها.

-& التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة &-

(٤) لم أَهْتَدِ إلى مَعْرِفَتِه (١).

قُلْتُ: هذا الّذي لم يَهْتَدِ إلى مَعْرِفتِه الشّيخُ عبدُ الفَتّاحِ أبو عُدّة اهْتَدَىٰ إلىٰ مَعْرِفتِه الشّيخُ مُحمَّد عَوّامة في «تَعْليقاتِه على تدريبِ الرّاوِي»، قالَ: «رأيتُ البُّرْزُليَّ في «فَتَاواه» (٧٣٨ – ٨٤١) رَوَىٰ بسَنَدِه في مُقَدِّمتِه ١: ٧٦ السُّوالَ والجَوابَ بتَمامِهِما، فقالَ: «وأمّا سُؤالُ القاضِي أبي مُحمَّد عبدِ الحميد بْنِ أبي البَرَكاتِ ابْنِ أبي الدُّنيا الصّدفيِّ في عِزَّ الدِّين ابْنَ عبدِ السّلامِ المِصْرِيِّ الشّافِعيِّ البَرَكاتِ ابْنِ أبي الدُّنيا الصّدفيِّ في عِزَّ الدِّين ابْنَ عبدِ السّلامِ المِصْرِيِّ الشّافِعيِّ البَرَكاتِ ابْنِ أبي الحَسَنِ مُحمَّد فقد رَوَيْناه عن شيخِنا الشّيخِ الفقيهِ الصّالِحِ المُسِنِّ الرّاوِيةِ أبي الحَسَنِ مُحمَّد البَطَرنيِّ قِراءةً مِنِّي عليه في ، حَدَّثني به إجازةً عن أبيه الشّيخِ الفقيهِ المَعْرِبيِّ أبي العباسِ في ، عن أبي مُحمَّد عبدِ الحميدِ المذكورِ»، قالَ الشّيخُ مُحمَّد عَوّامة: العباسِ في ، عن أبي مُحمَّد عبدِ الحميدِ المذكورِ»، قالَ الشّيخُ مُحمَّد عَوّامة: «وقد عَرَّفَ اللهُ مُحَقِّقُ «فَتاوَىٰ البُوزُليِّ الميلة حَفِظَهُ الله مُحَقِّقُ «فَتاوَىٰ البُوزُليِّ السّائِلِ بأنه طَرابُلُسيِّ فقيةُ أصوليٌّ ، أَخَذَ بالمَشْرِق ، وقَدِمَ إلى تُونُس حيثُ تَولَى النّائِلِ بأنه طَرابُلُسيِّ فقيةٌ أصوليٌّ ، أَخَذَ بالمَشْرِق ، وقَدِمَ إلى تُونُس حيثُ تَولَى النّرِ المَناصِبَ الدِّينيّة ، ثُمّ قضاءَ الجَماعة ، تُوفِي سنةَ ١٨٤ كما في «شَجَرَةِ النّورِ المَناصِبَ الدِّينيّة ، ثُمّ قضاءَ الجَماعة ، تُوفِي سنةَ ١٨٤ كما في «شَجَرَةِ النّورِ الزّيَةِ سنةَ ١٩٠٤). وأَرَّخَ ولادَتَه سنةَ ١٠٤ ، وأَرَّخُ ولادَتَه سنةَ ١٠٤ ، وأَرَّخُ ولادَتَه سنةَ ١٠٤ ، وأَرْمَ ولادَتَه سنةَ ١٠٤ ، وأَرْمَ المُناصِد ، وأَرْمَ ولادَتَه سنةَ ١٠٤ ، وأَرْمَ المُنْ المُنْ السِّينِ السِّينِيَةِ اللهِ اللهِ الْمُنْ المُنْ السُّيْقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ ال

ب \_ ما جاء في «التّعليقاتِ الحافِلةِ» أيضًا:

<sup>(</sup>١) «الأجوبة الفاضلة» (ص٦٣)٠

<sup>(</sup>٢) «تدريب الراوي» (٢/٧٥).

ويَشْهَدُ له حديثُ: «خيرُ القُرُونِ قَرْني، ثُمَّ الَّذين يَلُونَهم، ثُمَّ الَّذين يَلُونَهم، ثُمَّ الَّذين يَلُونَهم، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ»(١): أَخْرَجَه البُخاريُّ ومُسْلِمٌ وغيرُهما.

· & التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة &

(۱) هذا اللّفظُ لم أَجِدْه في «الصّحيحينِ» أو غيرِهما ممّا رَجَعْتُ إليه مِن المَصادِرِ الحديثيّةِ، والّذي في «الصّحيحينِ» عن عبدِ الله بْنِ مسعودٍ مرفوعًا \_ واللّفظُ للبُخاريِّ \_: «خيرُ النّاسِ قَرْني، ثُمّ الّذين يَلُونَهم، يُحِيءُ أقوامٌ تَسْبِقُ شَهادةُ أَحَدِهِم يَمِينَه، ويَمِينُه شَهادَتَه»: رَواه البُخاريُّ في كِتابِ الشَّهاداتِ (١٩١/٥) بشرحِ ابْنِ حَجَرٍ، ورَواه مُسْلِمٌ في فَضائِلِ الصَّحابةِ الشَّهاداتِ (١٩١/٥) بشرحِ النَّوويِّ (١).

ج \_ ما جاءَ في تعليقاتِ الشّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّةَ على «ما لا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُه» لِلمَيّانِشيِّ:

وقد رَوَى القَعْنَبِيُّ عن مالِكِ رحمهُ الله تعالى أنه قالَ: رأيتُ ابْنَ شِهابٍ يُؤتَى بالكِتاب فيُقالُ له: «نَأْخُذُ هذا عنك؟»، فيقولُ: «نَعَمْ».

-& تعليقات ما لا يسع المحدث جهله &-----

(۱) لم أَجِدْ هذا مِن رِوايةِ القَعْنَبيِّ \_ وهو عبدُ الله بْنُ مَسْلَمةَ \_ عن مالِكِ فيما رَجَعْتُ إليه ، نَعَمْ جاءَ في «الكِفايةِ في عِلْمِ الرِّوايةِ» ص ٣٢٩ عن ابْنِ أبي أُويْسٍ عن مالِكِ نحوَه بأَطْوَلَ ممّا هُنا(٢).

ج \_ ما جاء في تعليقاتِ «أُسْدِ الغابةِ في مَعْرِفةِ الصَّحابةِ» لِإبْنِ الأثيرِ الجَزَريِّ:

<sup>(</sup>١) «الأجوبة الفاضلة» (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) «خمس رسائل في علوم الحديث» (ص٥٦) .

۲٤٣٩ \_ شطب

(دع (١)) شطبٌ (٢) الممدودُ ، يُكَنَّى: «أبا طَوِيلٍ » ، كِنْديُّ ، نَزَلَ الشَّامَ ، رَوَىٰ عنه عبدُ الرِّحمن بْنُ جُبَيْرِ بْنُ نُفَيْرٍ .

اعليقات أسد الغابة

(٢) لم أَعْثُرْ على ضَبْطٍ له، وفي «الإِصابةِ»: «قالَ البَغَويُّ: أَظُنُّ أَنَّ الصَّوابَ عن عبدِ الرِّحمنِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ النّبيُّ ﷺ طويلًا شطبًا، والشّطبُ يعني في اللّغةِ: الممدودُ، فظنَّه الرّاوِي اسْمًا، فقالَ: «عن شطبٍ أبي طويلٍ» (٢).

د ـ ما جاءَ في تعليقاتِ تحقيقِ كتابِ «تأويلِ مُخْتَلِفِ الحديثِ» لِابْنِ قُتَيْبةَ الدِّينَورِيِّ، والمُحَقِّقُ: مُحمَّد مُحْيِي الدِّين الأَصْفَرُ:

وليسَ في مُباشَرَةِ الحائِضِ إِذَا ائْتَزَرَتْ وَكَفَّ ولا نَقْصٌ ولا مُخَالَفَةٌ لِسُنّةٍ ولا كِتَابٍ، وإِنّما يَكْرَهُ هذا مِن الحائِضِ وأَشْباهَه مِن المُعاطاةِ (٣) المَجُوسُ.

تعليقات تحقيق تأويل مختلف الحديث \(\pi\)
 لم أَجِدْ لهذا الكلام مَعْنَىٰ واضِحًا \(\pi\)

هـ ـ ما جاءَ في تعليقاتِ الشّيخِ عبدِ الحميدِ التُّرْكُمانيِّ على «شرحِ ضابِطةِ مُلّا عبدِ الله اليَزْدِيِّ»:

وهؤلاءِ الأعلامُ \_ على ما وَعَدْناه \_ بالتَّتَبُّعِ البليغ والتَّفَحُّصِ التَّامِّ

<sup>(</sup>١) د: ابن منده، ع: أبو نعيم.

<sup>(</sup>۲) «أسد الغابة» ط دار الفكر بيروت (۲/۲۷).

<sup>(</sup>٣) «تأويل مختلف الحديث» (ص٤٨٢).

أقسامٌ: فمنهم: مَن لم يُخْرِجْ في شرحِ كلامِ المُصَنِّفِ حَدَسَ المُرادِ \* فهذا في وادٍ وهو في وادٍ \*

-﴿ تعليقات شرح ضابطة ملا عبد الله اليزدي ﴿ –

(١) كذا في النُّسَخِ الثَّلاثِ، ولم يَتَبَيَّنْ لي مُرادُه (١).

و \_ ما جاءَ في تعليقاتِ «كَشْفِ اللِّثامِ عن مُخدَّراتِ الأَفْهامِ»:

وما في «تفسيرِ النَّسَفيِّ»: مِن أنَّ ما نَزَلَ مِن الكُتُبِ مِائَةٌ وأَرْبَعَةٌ: ١ ـ صُحُفُ شِيثَ سِتُّونَ، ٢ ـ وإِبْراهيمَ ثَلاثُونَ، ٣ ـ ومُوسَىٰ قبلَ التّوراةِ عَشَرَةٌ والتّوراةُ، ٤ ـ والإِنْجِيلُ ٥ ـ والزَّبُورُ ٦ ـ والفُرْقانُ،...

-& تعليقات كشف اللثام &

قوله: (وما في تفسيرِ النَّسَفيِّ مِن أَنَّ مَا نَزَلَ مِن الكُتُبِ مَائَةٌ وأَربعةٌ إلخ) كذا نَقَلَه الخطيبُ الشِّرْبينيُّ أيضًا في «السِّراجِ المُنيرِ» (٧/١) و «الإِقْناعِ» (٦/١) عن «تفسيرِ النَّسَفيِّ»، ولم أَجِدْه فيه الآنَ وقبلَ الآنِ عندَ تحقيقِ «عُقُودِ اللَّجَيْنِ» لِلشِّيخِ نَوَوِي البَنْتَنيِّ، فليُحَقَّقُ، وذَكرَه الصَّبّانُ في «رِسالةِ البَسْمَلةِ» (ص٨)، وعَزاه إلى ابْنِ عبدِ الحَقِّ السُّنْباطيِّ (٢).

#### تنبيةً

يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ: أَن يَتَثَبَّتَ في اسْتِدْراكِه في نَفْيِ شيءٍ، قَالَ الشَّيخُ مُحمَّدُ عَوَّامةَ في «مَعالِمَ إِرْشادِيّةٍ»:

<sup>(</sup>۱) «شرح تهذيب المنطق» ، ط دار النور (ص٤١٢).

<sup>(</sup>٢) «نتيجة المهتم» (ص٥٠٢).

«لا بُدَّ لِلباحِثِ أَن يَتَحَفَّظَ في اسْتِدْراكِه لا سِيَّما في حالِ النَّفْيِ ، أمّا في حالِ الإِنْباتِ فالأمرُ سَهْلُ ، أمّا إِذا عَزا المُؤلِّفُ حديثًا إلى «صحيحِ البُخاريِّ» مَثلًا وبَحَثَ الباحِثُ عنه فلم يَجِدْه فيه فلْيَقُلْ ما عَلَّمنا إِيّاه عُلَماؤُنا ؛ إِذْ يَقُولُون عنِ الحديثِ البحديثِ أو عنِ الحديثِ : «لم الحديثِ أو عنِ الحديثِ : «لم أَعْرِفُه» أو «لا يُعْرَفُ» ، ويَقُولُون عنِ الحديثِ : «لم أَجِدْ له أصلً له» ، وفَرْقٌ كبيرٌ جِدًّا بينَ العِبارَتَيْنِ ، وهو دَرْسٌ عِلْميٌّ عَمَليٌّ لَنا .

وأَضْرِبُ على ذلك مِثالًا عَمَليًّا:

رَوَىٰ البُخارِيُّ أُوّلَ حديثٍ في «صحيحِه»: «إِنّما الأَعْمالُ بالنِّيّاتِ» مِن طريقِ الإِمامِ مالِكٍ، وهو في «مُوطَّئِه» برواية الإِمامِ مُحمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الشَّيْبانيِّ، وعَزاه إلى «المُوطَّإِ» ابْنُ دِحْية (۱)، فتَعَقَّبَه ابْنُ حَجَرٍ بنفيه عنِ «المُوطَّإِ»، فتَعَقَّبَ السُّيُوطيُّ الله وَطَّإِ»، فتَعَقَّبَ السُّيُوطيُّ الله وَطَالِهُ ابْنُ حَجَرٍ بنفيه عنِ «المُوطَّإِ»، فتَعَقَّبَ السُّيُوطيُّ الله وَايةِ مُحمَّدِ بْنِ الحَسَنِ، وأنه قُبَيْلَ كِتابِ النَّوادِرِ بثَلاثِ وَرَقاتٍ.

وهذا دَرْسٌ ومَوْعِظةٌ: أن يُصِيبَ ابْنُ دِحْيةَ في عَزْوِ حديثٍ إلى «المُوطَّإِ» ويُخْطِئَ فيه ابْنُ حَجَرٍ! وكما قُلْتُ: إِنّ الأمرَ في حالِ الإِثْباتِ سَهْلٌ، لكنِ النّفيُ صَعْبٌ جِدًّا؛ فإِنّه يَحْتاجُ إلى تَتَبُّعٍ واسْتِقْراءٍ طَوِيلٍ ممّن هو مِن أهلِ التَتَبُّعِ والإسْتِقْراءِ في فَنّه، وهذا الإِمامُ ابْنُ حَجَرٍ – وهو مَن هو – ومعَ ذلك فقد وَقَعَ فيما هو إِمامٌ فيه! رحمهُ الله تعالى وسائِرَ عُلَماءِ الإِسْلام»(٢). اهـ



<sup>(</sup>١) المتوفئ سنة ٦٣٣٠

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  «معالم إرشادية»  $(\sigma \circ \Upsilon - \Upsilon \wedge \Upsilon)$ .

# الوَظِيفةُ التَّامِنةُ والأَرْبَعُون التَّصحيحاتِ التَّرَجِي بلَعَلَّ فيا لم يَجُزِمُ به مِن التَّصحيحاتِ

**→→**•≈

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاء في «تاج العَرُوسِ شرحِ القامُوسِ» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَى الزَّبيديِّ:

(سِرْتاحٌ بالكسرِ: نَعْتٌ لِلنّاقةِ الكَرِيمةِ) قُلْتُ: ولَعَلَ الصَّوابَ فيه: «سِرْياحٌ» بالمُثنّاةِ التَّحْتِيّةِ؛ فإنّهُم أَوْرَدُوا في وَصْفِ النّاقةِ: «ناقَةٌ سِرْياحٌ وسَرُوحٌ»: إذا كانَتْ سريعةً سهلةً في السَّيْرِ، وأمّا «السِّرْتاحُ» فلم يَذْكُرُوا فيه إلّا قولَهم: «هو (الأرضُ المِنْباتُ السَّهْلةُ)»، وفي «اللِّسانِ»: «أرضٌ سِرْتاحٌ: كريمةٌ (۱).

#### (M)

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاء في «حاشِيةِ ابْنِ قاسِمٍ على تُحْفةِ المُحْتاجِ» في أوقاتِ الصّلاةِ المكروهةِ:

وأصلُ ذلك: ما صَحَّ مِن طُرُقٍ مُتَعَدِّدةٍ: «أنه ﷺ نَهَىٰ عنِ الصّلاةِ في تلك الأَوْقاتِ» مَعَ التّقييدِ بـ «الرُّمْحِ» أو «الرُّمْحَيْنِ» في روايةِ أبي نُعَيْمٍ في

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس» (۲/۰/۶).

«مُسْتَخْرَجِه على مُسْلِم» لكنّه مُشْكِلٌ بما يأتي في العَرايا: أنّهُم عندَ الشَّكِّ في الخمسة أو الدُّونِ أَخَذُوا بالأَكْثَرِ، وهو الخَمْسة ؛ احْتِياطًا.

-& حاشية ابن قاسم على التحفة &-

قوله: (أَخَذُوا بِالأَكْثَرِ) لَعَلَّ الصَّوابَ: «بِالأَقَلِّ»، يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِ الحديثِ والحُكْمِ (١).

ب \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الرَّشيديِّ على نِهايةِ المُحْتاجِ» في التَّسَحُّرِ لِلصّومِ:

وَمَحَلُّ اسْتِحْبابِه: إِذَا رَجا بِهِ مَنْفَعَةً أَو لَم يَخْشَ بِه ضَرَرًا كَمَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ، ولِهِذَا قَالَ الْحَلِيمِيُّ: إِذَا كَانَ شَبْعَانَ فَيَنْبُغِي أَن لَا يَتَسَحَّرَ؛ لأنه فوقَ الشَّبَع. اهـ

حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج \\

قوله: (أو لم يَخْشَ به ضَرَرًا) هو كذا بـ ((أو لم يَخْشَ به ضَرَرًا) هو كذا بـ ((أو لم يَخْشَ به ضَرَرًا) هو كذا بـ ((أو لم يَخْشَ) مِن الكَتَبةِ ، وإلّا فالّذي في ((القُوتِ) عن ((تجريدِ التجريد)): ((ولم يَخْشَ) بالواوِ ، وهي الأَصْوَبُ كما لا يَخْفَى ، لكن قَضِيّتُه: أنه لا يُسَنُّ إلّا إِذا رَجا مَنْفَعَةً (۲).

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الجَرْهَزيِّ على المَنْهَجِ القَوِيمِ» في التَّغَيُّرِ التَّقديريِّ:

... فإن غَيَّرَ بفَرْضِه في صِفةٍ سَلَبَ الطَّهُوريَّةَ وإِن كانَ عندَ فَرْضِ المُخالَفةِ في غيرِ تلك الصِّفةِ لا يُغَيِّرُ، وذلك لأنه لِمُوافَقَتِه لا يُغَيِّرُ، فاعْتُبِرَ

<sup>(</sup>١) «تحفة المحتاج» (٤٤٢/١).

<sup>(</sup>۲) «نهایة المحتاج» (۱۸۱/۳).

بغيرِه كالحُكُومةِ.

- 🚷 حاشية الجرهزي على المنهج القويم 🚷 —

قوله: (لأنه في مُخالفَتِه (۱) لا يُغَيِّرُ) لَعَلَّ العِبارةَ هُنا فيها سَقَطٌ ، وعِبارةُ «التُّحْفةِ»: «وذلك لأنه لمّا كانَ لِمُوافَقَتِه لا يُغَيِّرُ اعْتُبِرَ بغيرِه كالحُكُومةِ». انْتَهَى ، فكذا هُنا صَوابُ العِبارةِ: «في مُوافَقَتِه» أو «في مُخالَطَتِه» بالطّاءِ المُهْمَلةِ ، ثُمّ رأيتُ النُّسَخَ الصّحيحة: «لأنه لِمُوافَقَتِه» ، فالحمدُ لله (۲).

د ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشَّرُوانيِّ على التُّحْفةِ» في صَلاةِ العِيدَيْنِ:

ولو ترك غيرُ المأمومِ تكبيرَ الأُولى أَتَى به في الثّانِيةِ معَ تكبيرِها على ما ذَكَرَه غيرُ واحِدٍ، وكأنّهُم أَخَذُوه مِن نظيرِه السّابِقِ في الجُمُعةِ والمُنافِقِين غَفْلةً عمّا في «الأُمّ» واعْتَمَدَه ابْنُ الرِّفْعةِ ومَن بعدَه: أنه يُكْرَهُ ذلك، بل يَقْتَصِرُ على تكبيرِ الثّانِيةِ، ويُؤيّدُه ما يُصَرِّحُ به كَلامُهُم: أنّ الشُّرُوعَ في قِراءةِ الفاتِحةِ بعدَها فَوَّتَ مَشْرُوعِيّتُها، وما فاتَتْ مَشْرُوعيّتُه لا يُطْلَبُ فِعْلُه في مَحَلّه ولا غيره.

-﴿ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ﴿-

قوله: (بعدَها) لَعَلَّ صَوابَه: «قبلَها» أي التَّكبيراتِ (٣).

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ\_ما جاءَ في تعليقاتِ الشّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّةَ على «المصنوعِ في معرفةِ

<sup>(</sup>١) أي أنَّ هذه القولة هي الَّتي وَقَعَتْ في نُسْخةِ الجَرْهَزيِّ أوَّلًا.

<sup>(</sup>۲) «حاشية الجرهزي» (ص۸٥ ـ ۹۹).

<sup>(</sup>٣) «تحفة المحتاج» (٣/٤٤).

الحديثِ الموضوع»:

(١) لَعَلَّه: الإِمامُ أبو جَعْفَرٍ مُحمَّدُ بْنُ عليِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عليِّ بْنِ أبي طالِبِ الهاشِميُّ العَلَويُّ المَدَنيُّ التَّابِعيُّ الجليلُ الفقيهُ ، وُلِدَ سنةَ ٥٦ ، وتُوفِّي سنةَ ١١٤ ، رحمهُ الله تعالى . . . (١).

قالَ الشّيخُ قاسِمُ بْنُ أحمدَ القَيْسِيُّ الحَنَفِيُّ في «الزَّهْرِ اللّطيفِ في مَسالِكِ التَّالِيفِ»: «قالَ بعضُ الفُضَلاءِ: ويَنْبَغِي أَن يُصْلِحَ الهَهْوَةَ صغيرةً كانَتْ أَو كبيرةً، فالأُولى: ما يكونُ الفَسادُ فيها باعْتِبارِ اللّفظِ، والثّانِيةُ: ما يكونُ الفَسادُ فيها باعْتِبارِ اللّفي المُولِّقِ بالمُولِّقِ بالمُولِ اللّفِي عَدَمِ الوَّثُوقِ بشيءٍ مِن كُتُبِ المُؤلِّفِين ؛ يجوزُ ؛ فإنّه لو فُتِحَ بابُ ذلك لَا لَا عَلى كُتُبِهِم، ففاعِلُ ذلك ضالٌّ مُضِلٌّ، والمُرادُ لإحْتِمالِ أَنه مِن إصْلاحِ مَنِ اطَّلَعَ على كُتُبِهِم، ففاعِلُ ذلك ضالٌّ مُضِلٌّ، والمُرادُ به: أن يقولَ أو يَكْتُب: «هذا سَبْقُ قَلَمٍ – أو تحريفٌ مِن النُسّاخِ – ولَعَلَّه كذا» مِن غيرِ تشنيعِ ولا تقريعِ »(٢). اهـ

قُلْتُ: أصلُ هذا الكلامِ في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتحِ القريبِ»(٣) عندَ قولِ ابْنِ قاسِمِ الغَزِّيِّ: «والمَرْجُوُّ ممّنِ اطَّلَعَ على هَفْوَةٍ صغيرةٍ أو كبيرةٍ أن يُصْلِحَها»، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٢) «الزهر اللطيف» ط دار الفتح (ص١٣٧)٠

<sup>(</sup>٣) «حاشية الباجوري» ط دار المنهاج (٢٨٩/٤).

# الوَظيفةُ التّاسِعةُ والأَرْبَعُون اسْتِنْباطُ أحكامٍ أو فَوائِدَ

**→••**(€)(£)(£•)€••••

مِن صِيَغِ الْإِسْتِنْباطِ: «يُؤْخَذُ مِن قولِه كذا حكمُ كذا»، و «في قولِه كذا دليلٌ على كذا»، و «قضيّةُ إطلاقِ قولِه كذا: أنه كذا»، ونحوُها، وهذا كثيرٌ في كُتُبِ تفسيرِ الأَحْكامِ وشُرُوحِ الأَحاديثِ وكُتُبِ الفِقْهِ.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»:

الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ هِلَهُ بْنُ مَسْلَمة ، عن مالِكِ ، عن أبي الزِّنادِ ، عن الأَعْرَجِ ، عن أبي هُرَيْرَة هِلَهُ ؛ أن رسولَ الله عَلَيْهُ قالَ: «الصِّيامُ جُنَّةٌ ، فلا يَرْفُثُ ولا يَجْهَلْ ، وإِن امْرُؤُ قاتَلَه أو شاتَمه فلْيَقُلْ: «إنِّي صائِمٌ» ـ مَرَّتَيْنِ ـ والّذي نفسي بيدِه لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عندَ الله تعالى مِن ربح المِسْكِ» . . .

-& فتح الباري شرح صحيح الباري &-

... ويُؤْخَذُ مِن قولِه: (أَطْيَبُ مِن رِيحِ المِسْكِ): أنّ الخُلُوفَ أعظمُ مِن دَمِ الشَّهادةِ ؛ لأنّ دَمَ الشَّهيدِ شُبَّهَ رِيحُه برِيحِ المِسْكِ ، والخُلُوفُ وُصِفَ مِن دَمِ الشَّهادةِ ؛ لأنّ دَمَ الشَّهيدِ شُبّة رِيحُه برِيحِ المِسْكِ ، والخُلُوفُ وُصِفَ بأنه أَطْيَبُ ، ولا يَلْزَمُ مِن ذلك أن يكونَ الصِّيامُ أفضلَ مِن الشَّهادةِ ؛ لِما لا يَخْفَى ، ولَعَلَّ سببَ ذلك النَّظُرُ إلى أصلِ كُلِّ منهما ؛ فإنّ أصلَ الخُلُوفِ طاهِرٌ ، وأصلَ الدَّمِ بخِلافِه ، فكانَ ما أصلُه طاهِرٌ أطيبَ ريحًا (١).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۲/۶).

ب \_ ما جاء في «شرحِ المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ» عندَ الكَلامِ على تركِ العَمَلِ بخَبَرِ الواحِدِ عندَ الحَنفيّةِ:

أو (خالفَه راوِيه) فلا يَجِبُ العَمَلُ به؛ لأنه إِنّما خالفَه لدليلٍ،
 قُلْنا: في ظَنّه، وليسَ لغيرِه اتّباعُه؛ لأنّ المُجْتَهِدَ لا يُقَلّدُ مُجْتَهِدًا...

ويُؤْخَذُ مِن قولِه: «أو خالفَه راوِيه»: ما صَرَّحُوا به: مِن أَنَّ الخِلافَ فيما إِذَا تَقَدَّمَتِ الرِّوايةُ ، فإِن تَأَخَّرَتْ أو لم يُعْلَمِ الحالُ فيَجِبُ العَمَلُ به التِّفاقًا(١).

ج \_ ما جاءَ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِلشَّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ في الجَمْعِ بينَ الصَّلاتَيْنِ:

ويَجِبُ كَوْنُ التَّأْخيرِ بنِيَّةِ الجَمْعِ.

-﴿ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ﴿

(و) الّذي (يَجِبُ) هُنا شيئانِ: أحدُهما: دَوامُ سَفَرِه إلى تَمامِها، وسيَذْكُرُه، وثانِيهما: (كونُ التَّأْخيرِ بنِيَّةِ الجَمْعِ) في وقتِ الأُولَىٰ لا قبلَه، خِلافًا لل خُتِمالِ فيه لوالِدِ الرُّويانيِّ، ونِيَّةُ الصَّومِ خارِجةٌ عنِ القِياسِ، فلا يُقاسُ عليها، وذلك لِيَتَمَيَّزَ عنِ التَّأْخيرِ المُحَرَّمِ، ويُؤْخَذُ مِن قولِه: «الجَمْعِ»: يُقاسُ عليها، وذلك لِيَتَمَيَّزَ عنِ التَّأْخيرِ المُحَرَّمِ، ويُؤْخَذُ مِن قولِه: «الجَمْعِ»: أنه لا بُدَّ مِن نِيَّةِ إِيقاعِها في وقتِ التَّانِيةِ، فلو نَوَىٰ التَّأْخيرَ لا غيرُ عَصَىٰ، وصارَتِ الأُولىٰ قضاءً (٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح المحلي» بهامشه حاشية العطار (۱۲۱/۲)٠

<sup>(</sup>٢) «تحفة المحتاج» (٢/٣٩٩).

# د\_ما جاء في «تُحْفةِ المُحْتاجِ» أيضًا في لُبْسِ الحَرِيرِ:

ويَحِلُّ لِلرَّجُلِ لُبْسُه لِلضَّرُورةِ: كَحَرِّ وبَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ أَو فَجْأَةِ حَرْبٍ ولم يَجِدْ غيرَه، ولِلحاجةِ: كَجَرَبِ وحِكّةٍ.

- 🗞 تحفة المحتاج بشرح المنهاج 🗞 —

... ويُؤْخَذُ مِن قولِه: «لِلحاجةِ»: أنه مَتَىٰ وَجَدَ مُغْنِيًا عنه مِن دَواءِ أو لِباسٍ لم يَجُزْ له لُبُسُه كالتَّداوِي بالنَّجاسةِ ، واعْتَمَدَه جمعٌ ، ونازَعَ فيه شارحٌ: بأنّ جِنْسَ الحريرِ ممّا أُبِيحَ لغيرِ ذلك ، فكانَ أَخَفَّ ، ويُرَدُّ: بأنّ الضَّرُورةَ المُبيحةَ لِلحريرِ لا يَتَأَتَّىٰ مِثْلُها في النَّجاسةِ حتّىٰ يُباحَ لأجلِها ، فعَدَمُ إِباحَتِها لغيرِ التَّداوِي إِنّما هو لِعَدَمِ تَأتِّيه فيها لا لكونِها أَغْلَظَ (١).

هـ ـ ما جاءَ في «غايةِ البَيانِ شرحِ زُبَدِ ابْنِ رَسْلانَ» لِلشَّمسِ مُحمَّدِ الرَّمْليِّ في المَسْح على الخُفِّ:

ف إِن يَشُكُ في انْقِضاءٍ غَسَلا ﴿ وشَرْطُه اللَّـبْسُ بطُهْ رٍ كَمُـلا علية البيان شرح زبد ابن رسلان ۞ \_\_\_\_\_\_

... ويُؤْخَذُ مِن قولِه: «بطُهْرٍ كَمُلا»: اشْتِراطُ كونِ الخُفَّيْنِ طاهِرَيْنِ، فلا يُجْزِئُ المَسْحُ على نَجِسٍ ولا مُتَنَجِّسٍ؛ لِعَدَمِ صِحّةِ الصّلاةِ فيه الّتي هي المقصودُ الأَصْليُّ مِن المَسْحِ، وما عَداها مِن مَسِّ المُصْحَفِ ونحوِه كالتّابعِ لها، ولأنّ الخُفَّ بَدَلٌ عنِ الرِّجْلِ وهي لا تُغْسَلُ عنِ الوُضُوءِ ما لم تُزَلُ نَجاسَتُها، فكذا بَدَلُه مِن الرِّمْلِ .

<sup>(</sup>۱) «تحفة المحتاج» (۲۳/۳).

<sup>(</sup>٢) «غاية البيان» (ص٠٥).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ-ما جاءً في «حاشِيةِ ابْنِ قاسِمِ العَبّاديِّ على تُحْفةِ المُحْتاجِ» في قضاءِ الحاجةِ:

٠٠٠ ومِن ثَمّ كانَ الأَوْجَهُ فيما لا تَكْرِمةَ فيه ولا اسْتِقْذارَ أنه يُفْعَلُ باليمينِ، وفي شريفٍ وأَشْرَفَ: كالكَعْبةِ وبَقيّةِ المَسْجِدِ تَتَّجِهُ مُراعاةُ الأَشْرَفِ.

-& حاشية ابن قاسم على التحفة &

وقوله: (يَتَّجِهُ مُراعاةُ الأَشْرَفِ) قَضِيّتُه: تقديمُ اليمينِ في دُخُولِ الكَعْبةِ ، واليَسارِ في الخُرُوجِ منها ، ويَحْتَمِلُ مُراعاةُ الدُّخُولِ مُطْلَقًا في الكَعْبةِ وبَيقيّةِ المَسْجِدِ ؛ لِمَزِيدِ عَظَمَتِها ، فيُقَدِّمُ اليمينَ في دُخُولِ الكَعْبةِ وفي الخُرُوجِ منها ، ويَحْتَمِلُ تقديمُ اليمينِ في دُخُولِ الكَعْبةِ ، والتّخييرُ في الخُرُوجِ منها ، ويَحْتَمِلُ تقديمُ اليمينِ في دُخُولِ الكَعْبةِ ، والتّخييرُ في الخُرُوجِ منها ، منها ،

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الشَّبْرامَلِّسيِّ على النِّهايةِ» في نِيّةِ الإغْتِرافِ:

ولا يُشْتَرَطُ لِنِيَّةِ الإغْتِرافِ: نَفْيُ رَفْعِ الحَدَثِ.

-& حاشية الشبراملسي على النهاية &-

قوله: (ولا يُشْتَرَطُ لِنِيَّةِ الإغْتِرافِ نَفْيُ رَفْعِ الحَدَثِ) يُؤْخَذُ منه: أنه لو نوى الإغْتِرافَ ورَفْعَ الحَدَثِ ضَرَّ، وبه صَرَّحَ ابْنُ قاسِمٍ على «شرحِ البَهْجةِ»(٢).

<sup>(</sup>١) «تحفة المحتاج» (١٥٨/١).

<sup>(</sup>۲) «نهایة المحتاج» (۲/۱).

ج ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الصَّبّانِ على شرحِ الأُشْمُونيِّ لِأَلْفِيّةِ ابْنِ مالِكٍ» في المُلْحَقِ بجمعِ المُذَكَّرِ السّالِمِ:

تنبية: ما كانَ مِن بابِ «سَنَةٍ» مفتوحِ الفاءِ كُسِرَتْ فاؤُه في الجَمْعِ: نحوُ: «سِنِينَ»، وما كانَ مكسورَ الفاءِ لم يُغَيَّرْ في الجمعِ على الأَفْصَحِ: نحوُ: «مِئِين»، وحُكِيَ: «مُئُونَ» و «سُنُونَ» و «عُزُونَ» بالضَّمِّ.

- ﴿ حاشية الصبان على شرح الأشموني ﴿ ح

قوله: (على الأَفْصَحِ) راجعٌ لِكُلِّ مِن قولِه: «كُسِرَتْ» وقولِه: «لم يُغَيَّرْ» بدليلِ قولِه: «وحُكِيَ . . » إلخ ، فيُسْتَفادُ مِن كلامِ الشّارِحِ: أنّ في جمعِ مفتوحِ الفَاءِ مكسورِها ومضمومِها لُغَتَيْنِ لكنِ الأَفْصَحُ في الأوّلَيْنِ الكسرُ ، وهل هُما في الثّالِثةِ على حَدِّ سَواءٍ أو لا؟ ، والّذي يُؤْخَذُ مِن عِبارةِ «جمعِ الجَوامِعِ» في الثّالِثةِ على حَدِّ سَواءٍ أو لا؟ ، والّذي يُؤْخَذُ مِن عِبارةِ «جمعِ الجَوامِعِ» للشّيُوطيِّ: أنّهُما سَواءٌ حيثُ قالَ: «وكسرُ فاءٍ كُسِرَتْ أو فُتِحَتْ في مُفْرَدٍ أَشْهَرُ مِن ضَمّها ، وساغا إِن ضُمَّتْ» . اه وكذا يُؤْخَذُ مِن الشّارِحِ . . . (١) .



<sup>(</sup>۱) «حاشية الصيان» (۱/٩/١).

# الوَظيفةُ الخَمْسُون زِيادةُ مَسائِلَ أو أَدِلَةٍ أو أَبحاثٍ أو أَمُثِلةٍ أو فَوائِدَ أو ضَوابِطَ أو قَواعِدَ أو غيرِها

**----**(€(+3){;}-(≥---

قالَ الإِمامُ الرّازيُّ في «عَرائِسِ المُحَصّلِ مِن نَفائِسِ المُفَصَّلِ»: «يَتَحَتَّمُ علىٰ كُلِّ مَن حاوَلَ شرحَ كِتابٍ الإلْتِفاتُ إلىٰ خمسةِ أطرافٍ:

الأوّلُ: تبديلُ ما غَرُبَ مِن كَلِماتِه بلفظٍ هو أَشْهَرُ في ذلك المُصْطَلَحِ وأَعْرَفُ عندَ أهل تلك الصِّناعةِ .

الثَّاني: إِثْباتُ كُلِّ معنًىٰ مِن بابِه بالإِبانةِ عن مَقاصِدِه والكَشْفِ عن جِهاتِ تَناسُبِها له.

الثَّالِثُ: حَمْلُ كلامِ المُصَنِّفِ على أَحْسَنِ التّقديراتِ ، وعلى ما هو أكثرُ فائِدةً وأَقْرَبُ إلى الصَّوابِ وإِن بَعُدَ احْتِمالُ تَناوُلِ اللّفظِ له.

الرّابعُ: اسْتِلْحاقُ ما اتَّفَقَ إِهْمالُه مِن مَسائِلَ أو دليلٍ أو زِيادةِ تقريرٍ أوِ اخْتِلافِ قَوْلٍ.

الخامِسُ: الإِيماءُ إلى ما عَساه يَعْرِضُ مِنِ اسْتِدْراكٍ أو سَهْوٍ ١٠٠٠.

وقالَ الحبيبُ عبدُ الله بْنُ حُسَيْنٍ بلفقيه (٢) في «مَطْلَبِ الإِيقاظِ»(٣): «قالَ

<sup>(</sup>١) نسيت مصدر النقل-

<sup>(</sup>٢) المتوفئ سنة ١٢٦٦٠

<sup>(</sup>٣) «مطلب الإيقاظ» (ص٢٥).

بعضُهم: إِنَّ الشَّارِحَ والمُحَشِّيَ إِذَا زَادًا عَلَىٰ الأَصلِ فَالزَّائِدُ لاَ يَخْلُو: ١ ـ إمّا أَن يَكُون بحثًا أَوِ اعْتِراضًا إِن كَانَ بصيغةِ البحثِ والإعْتِراضِ، ٢ ـ أو تفصيلًا لِمَا أَجْمَلَه، ٣ ـ أو تكميلًا لِما نَقَصَه وأَهْمَلَه، والتّكميلُ ١ ـ إِن كَانَ له مأخذٌ مِن كلامِ سابِقِه أو لاحِقِه فإبْرازٌ، ٢ ـ وإِلّا فاعْتِراضٌ فِعْلَيُّ (١)». اهـ

وصِيغةُ الزِّيادةِ:

۱ ـ قولُهم: «وكذا».

٢ ـ والعَطْفُ بالواوِ.

٣ ـ وقولُ بعضِهم: «وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه»، وهو صِيغةُ السَّيِّدِ مُرْتَضَى الزَّبِيديِّ في «شرح القامُوسِ».

٤ ـ وقد تكونُ بذِكْرِ تَنْبِيهاتٍ أو تَذْيِيلاتٍ أو فُرُوعٍ أو خاتِماتٍ، وقد اهْتَمَّ الإِمامُ الأُشْمُونيُّ بذِكْرِ التّنبيهاتِ في «شرحِه» على «أَلْفِيّةِ ابْنِ مالِكٍ»، واهْتَمَّ الإِمامُ النُّوويُّ في «المجموع» بذِكْرِ الفُرُوعِ في «شرحِ المُهَذَّبِ»، وكذا صاحِبُ «فتحِ المُعِينِ».
 المُعِينِ».

قالَ في «الزَّهْرِ اللَّطيفِ»: «الفَرْعُ هو: اسْمٌ لِجُمْلةٍ مُخْتَصَةٍ مُشْتَمِلةٍ على مَسائِلَ، والتّنبيةُ هو: عُنُوانُ البَحْثِ الآتي بحيثُ يُعْلَمُ مِن البَحْثِ السّابِقِ إِجْمالًا»(٢). اهـ

<sup>(</sup>۱) قوله: (وإلا فاعتراض فعلي) أي وإن لم يكن له مأخذ من كلام سابقه أو لاحقه فهو اعتراض فعلي، أي من فعل الشارح أو المحشي أي سياقه بهذا التكميل، لا قولي؛ لأنه لم يذكر صيغة اعتراض. اهـ «تعليقات مطلب الإيقاظ» (ص٢٥).

<sup>(</sup>٢) «الزهر اللطيف» (ص١٣٢ ـ ١٣٣)٠

مِثالُ الزِّيادةِ بقولِهم: «وكذا» وواوِ العَطْفِ:

أ \_ ما جاء في «حاشِيةِ الغُنَيْميِّ على المَطْلَعِ»:

قوله: (والإِشارةِ) وكذا النُّصُبُ والعُقَدُ، وتُسَمَّىٰ: «الدَّوَالُّ الأَرْبَعَ».

قوله: (كدَلالةِ اللّفظِ على لافِظِه) والأَثَرِ على مُؤَثِّرِه؛ فإنّه يَدُلُّ عليه دَلالةً عَقْليّةً عيرَ لفظيّةٍ، فالعَقْليّةُ قِسْمانِ: لَفْظِيّةٌ وغيرُها.

قوله: (كدَلالةِ الأَنِينِ) وكحُمْرةِ الخَجَلِ لكنّها غيرُ لفظيّةٍ (١).

ومِثالُها بقولِ «وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه» \_ ونحوُه: «وممّا يَتَعَلَّقُ بكذا» ، وقد أَكْثَرَ منه إِمامُ الحَرَمَيْنِ في «نِهايةِ المَطْلَبِ» \_:

أ ـ ما جاءَ في «نِهايةِ المَطْلَبِ في دِرايةِ المَذْهَبِ» لإِمامِ الحَرَمَيْنِ في صَلاةِ الوَتْرِ:

وممّا يَتَعَلَّقُ بالوِتْرِ: أَنَّ الصِّدِّيقَ ﴿ كَانَ يُوتِرُ ، ثُمَّ يَنَامُ ، ثُمَّ يَقُومُ ويُصَلِّي مِن التَّهَجُّدِ مَا وُفِقَ لَه ، ووِثْرُه سابِقٌ ، وكانَ عُمَرُ يَنَامُ ولا يُوتِرُ ، ثُمَّ يَقُومُ ويُصَلِّي مِا اتَّفَقَ لَه ، ثُمَّ يُوتِرُ في آخِرِ الأَمْرِ ، وكانَ ابْنُ عُمَرَ يُوتِرُ ويَنَامُ ، ثُمَّ يَقُومُ ويُصَلِّي مَا اتَّفَقَ لَه ، ثُمَّ يُصِيرُ بها مَا يَتَقَدَّمُ شَفْعًا ، ثُمَّ يُصَلِّي مُتَهَجِّدًا ، ثُمَّ يُوتِرُ بركُعةٍ فَرْدةٍ ، وكانَ يُسَمِّي ذلك «نَقْضَ الوِيْرِ».

فأمَّا أبو بكرٍ وعُمَرُ ﷺ فإِنَّهُما راجَعا رَسُولَ الله ﷺ فقالَ ﷺ وأَشارَ

<sup>(</sup>۱) «الزهر اللطيف» (ص١٣٢ ـ ١٣٣)٠

إلى أبي بكر: «أمّا هذا فأخَذَ بالحَزْمِ، وأمّا هذا \_ وأشارَ إلى عُمَرَ الفارُوقِ \_ فأخَذَ بالقُوّةِ».

ومَيْلُ الشَّافِعيِّ إلى حَزْمِ أبي بَكْرٍ؛ فإنَّ إِقامةَ الصّلاةَ أَوْلَى مِن النَّوْمِ عليها على خَطر الإنْتِباهِ.

وأمّا نَقْضُ الوِتْرِ ـ كما رُوِيَ عنِ ابْنِ عُمَرَ ـ فلم يَرَه أحدٌ ممّن يُعْتَمَدُ مِن أَنَمّةِ المَذْهَبِ.

وذَكَرَ بعضُ المُصَنِّفِينِ أَنَّ الأَوْلَىٰ عندَنا: مَا فَعَلَه ابْنُ عُمَرَ ﴿ وَهَذَا خَطَأٌ غَيْرُ مَعْدُودٍ مِن المَذْهَبِ، والتَّمَسُّكُ بسِيرةِ الشَّيْخَيْنِ أَوْلَىٰ، ولم يُؤْثَرْ عَن رسولِ الله ﷺ نَقْضُ الوِتْرِ (١).

ب \_ ما جاءَ في «تاجِ العَرُوسِ مِن جَواهِرِ القامُوسِ» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَى الزَّبيديِّ:

وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه: «بادِئُ الرّأي»: أوّلُه وابْتِداؤُه، وعندَ أهلِ التّحقيقِ مِن الأَوائِلِ: ما أُدْرِكَ قبلَ إِمْعانِ النَّظَرِ، يُقالُ: «فَعَلْتُه في بادِئِ الرّأي»، وقالَ اللّحْيانيُّ: «أنتَ بادِئَ الرّأي ومُبْتَدَأَه تُريدُ ظُلْمَنا»، أي: أنتَ في أوّلِ الرّأي وظَهَرَ، تُريدُ ظُلْمَنا، ورُويَ أيضًا بغيرِ همزٍ، ومَعْناه: أنتَ فيما بَدا مِن الرّأي وظَهَرَ، وسيأتي في المُعْتَلِّ، وقَرَأَ أبو عَمْرٍ و وَحْدَه: ﴿بادِئَ الرّأي ﴾ بالهمزِ، وسائِرُ القُرّاء بغيرِها، وإليه ذَهَبَ الفَرّاءُ وابْنُ الأَنْباريِّ، يُريدُ قِراءةَ أبي عَمْرٍ و وسيأتي بعضُ تفصيلِه في المُعْتَلِّ إِن شاءَ الله تعالى (٢).

<sup>(</sup>۱) «نهاية المطلب» (۲/۱/۲).

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس» (۱٤٣/۱).

ومِثالُها بالتّنبيهِ:

أ \_ قولُ الأُشْمُونيِّ في «شرحِ الألفيّةِ»:

(وفي النّدا) قولُهم: «يا (أَبَتِ») و «يا (أُمَّتِ») بالتّاءِ (عَرَضْ ﴿ ) وَالْأَصلُ: «يا أُبِي»، و «يا أُمِّي» (واكْسِرْ أَوِ افْتَحْ ومِنَ اليا التّا عِوَضْ) ومِن وَالأَصلُ: «يا أبي»، و «يا أُمِّي» (واكْسِرْ أَوِ افْتَحْ ومِنَ اليا التّا عِوَضْ) ومِن ثَمّ لا يَكادانِ يَجْتَمِعانِ، ويجوزُ فتحُ التّاءِ، وهو الأَقْيَسُ، وكَسْرُها، وهو الأَكثرُ، وبالفتح قَرَأَ ابْنُ عامِرٍ، وبالكسرِ قَرَأَ غيرُه مِن السَّبْعةِ.

### تنبيهاتُ

الأوّلُ: فُهِمَ مِن كَلامِه فَوائِدُ: الأُولَى: أنّ تعويضَ التّاءِ مِن ياءِ المُتَكَلِّمِ فِي «أَبٍ و «أُمِّ» لا يكونُ إِلّا في النّداءِ ، الثّانِيةُ: أنّ ذلك مُخْتَصُّ بـ «الأَبِ» و «الأُمِّ» ، الثّالِثةُ: أنّ التّعويضَ فيهما ليسَ بلازِمٍ ، فيجوزُ فيهما ما جازَ في غيرِهما مِن الأَوْجُهِ السّابِقةِ ، فُهِمَ ذلك مِن قولِه: «عَرَض» ، الرّابِعةُ: مَنْعُ الجَمْعِ بينَ التّاءِ والياءِ ؛ لأنّها عوضٌ عنها ، وبينَ التّاءِ والأَلِف ؛ لأنّ الأَلْفَ بَدَلٌ مِن اليّاءِ .

ب \_ قولُ «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» عندَ شرحِ قولِ الإِمامِ النَّوَويِّ في الطَّهارةِ: «فلو كُوثِرَ بإِيرادِ طَهُورٍ . . » إلخ:

#### تنبية

قيلَ: يُؤْخَذُ مِن كلامِهِم: أنه لو صُبَّ ماءٌ مِن أُنْبُوبِ إِناءٍ به ماءٌ قليلٌ على سِرْجِينٍ مَثَلًا ، وصارَ كالفَوّارِ الّذي أوّلُه بالإِناءِ وآخِرُه مُتَّصِلٌ بالنَّجِسِ

تَنَجَّسَ حتَّىٰ مَا فِي الْإِنَاءِ كَقَلَيْلِ مَاءِ اتَّصَلَ بِعَضُه بِنَجِسٍ، وفيه نَظَرٌ حُكْمًا وَأَخْذًا، بِلِ اللّٰذِي يَتَّجِهُ تشبيهُه بِالجَارِي المُنْدَفِعِ فِي صَبَبِ، بِل هذا \_ لِكُوْنِه أَقْوَىٰ تَدَافُعًا بِانْصِبَابِهِ مِن العُلْوِ إلى السُّفْلِ \_ أَوْلَىٰ منه بِحُكْمِه أنه لا يَنْجُسُ إلاّ المُماسُّ لِلنَّجِسِ دُونَ مَا قَبِلَه، وهذا واضِحٌ.

وإِنّما الّذي يَتَرَدَّدُ فيه النّظَرُ نظيرُ ذلك في المائِع: أَيُلْحَقُ بالماءِ فيما ذُكِرَ، فلا يَنْجُسُ منه أيضًا إِلّا المُتَّصِلُ بالنّجِسِ لا لِكَوْنِ الجارِي له تأثيرٌ فيه، بل لِكَوْنِ ما فيه مِن الإنْصِبابِ أَقْوَىٰ ممّا في الجارِي مَنَعَ تَسْمِيةَ غيرِ المُماسِّ مُتَّصِلًا بالنّجِسِ، أو يُفْرَقُ بأنّ المائِعَ يَسْتَوِي فيه الجارِي وغيرُه؛ اعْتِبارًا بالتَّواصُلِ الحِسِّيِّ فيه لِضَعْفِه، بخِلافِ الماءِ؟ كُلِّ مُحْتَمَلٌ، لكن كلامُ الإمامِ الآتي في المبيعِ قبلَ قَبْضِه ظاهِرٌ في الأوّلِ؛ فإِنّه نقلَ عنهم في زَيْتٍ أُفْرِغَ مِن النّاني المصبوبِ فيه الصّادِقَ باتصالِه بما يُفيدُ أنّ ما هو في هَواءِ الظَّرْفِ المُتَادِرُ مِن صَبِّ مائِع إِناءٍ في إِناءٍ آخَرَ لا يَنْجُسُ منه إلّا مُلاقِيها، ووَجْهُه ما المُتَبادِرُ مِن صَبِّ مائِع إِناءٍ في إِناءٍ آخَرَ لا يَنْجُسُ منه إلّا مُلاقِيها، ووَجْهُه ما المُتَبادِرُ مِن انه لم يُوجَدْ فيه حقيقةُ الاِتِّصالِ العُرْفيِّ.

ثُمّ رأيتُ الزَّرْكَشيَّ صَرَّحَ في «قَواعِدِه»: بأنَّ الجَرْيةَ مِن المائِعِ الجارِي إِذَا وَقَعَ بها نَجِسٌ صارَ كُلُّه نَجِسًا، بخِلافِ الماءِ، ومَعَ ذلك الَّذي يَتَّجِهُ: أنه لا فَرْقَ هُنا؛ لِما تَقَرَّرَ مِن الإنْصِبابِ هُنا الأَقْوَىٰ ممّا في الجارِي إلىٰ آخِرِه، ثُمّ رأيتُه في «شرحِ المُهَذَّبِ» صَرَّحَ \_ نَقْلًا عنِ الأصحابِ \_ بما ذكرته: أنه لا اتصالَ هُنا في ماءِ ولا مائِع، وعِبارَتُه بعدَ أن قَرَّرَ أنّ المُصَلِّي لو جُرِحَ

فَخَرَجَ دَمُه يَتَدَفَّقُ ولَوَّثَ البَشَرَةَ قليلًا لم تَبْطُلْ صَلاتُه: «واحْتَجُوا بالحديثِ الحَسَنِ في ذلك، قالُوا: ولأنّ المُنْفَصِلَ عنِ البَشَرَةِ لا يُضافُ إليها وإن كانَ بعضُ الدَّمِ مُتَّصِلًا ببعضِه، ولهذا لو صُبَّ الماءُ مِن إِبْرِيقِ على نَجاسةٍ، واتَّصَلَ طَرَفُ الماء بالنَّجاسةِ لم يُحْكَمْ بنَجاسةِ الماء الذي في الإِبْرِيقِ وإن كانَ بعضُه مُتَّصِلًا ببعضه \_ أي حِسًّا لا حُكْمًا \_. انْتَهَتْ، وبها يُعْلَمُ بُطْلانُ ما قيلَ: «يُؤخَذُ مِن كَلامِهِم...» إلى آخِرِه، وصِحّةُ ما ذَكَرْتُه: «بل لِكُوْنِ ما فيه مِن الإنْصِبابِ..» إلى آخِرِه، وصِحّةُ ما ذَكَرْتُه: «بل لِكُوْنِ ما فيه مِن الإنْصِبابِ..» إلى آخِرِه...(۱).

#### 

ومِثالُ الزِّيادةِ بالفُرُوع:

أ \_ ما جاء في «المجموع شرح المُهَذَّبِ» في مِياهِ الطَّهارةِ:

#### فرعً

قالَ أصحابُنا: إِذَا اسْتَعْمَلَ الثَّلْجَ والبَرَدَ قبلَ إِذَابَتِهِما فإِن كَانَ يَسِيلُ على العُضْوِ لِشِدّةِ حَرِّ وحَرارةِ الجِسْمِ ورَخاوَةِ الثَّلْجِ صَحَّ الوُضُوءُ على الصّحيح، وبه قطعَ الجمهورُ ؛ لِحُصُولِ جَريانِ الماءِ على العُضْوِ، وقيلَ: لا يصحُّ ؛ لأنه لا يُسَمَّىٰ غَسْلاً ، حَكَاه جَماعةٌ منهم أَقْضَى القُضاةِ أبو الحَسَنِ على بُنُ مُحمَّد بْنِ حبيبِ الماوَرْديُّ البِصْريُّ صاحِبُ «الحاوِي» ، وأبو الفَرَجِ على بُنُ مُحمَّد بْنِ حبيبِ الماوَرْديُّ البِصْريُّ صاحِبُ «الإسْتِذْكارِ» ، وهُما مِن مُحمَّد أن عبدِ الواحِد بْنِ مُحمَّد الدَّارِميُّ عاحِبُ «الإسْتِذْكارِ» ، وهُما مِن كِبارِ أَئِمَّتِنا العِراقِيِّين ، وعَزاه الدَّارِميُّ إلى أبي سعيدِ الإِصْطَخْرِيِّ ، وإِن كانَ كِبارِ أَئِمَّتِنا العِراقِيِّين ، وعَزاه الدَّارِميُّ إلى أبي سعيدِ الإِصْطَخْرِيِّ ، وإِن كانَ

<sup>(</sup>۱) «تحفة المحتاج» ط دار الضياء (۲۹۸/۱ ـ ۳۰۱).

لا يَسِيلُ لم يَصِحَّ الغَسْلُ بلا خِلافٍ، ويَصِحُّ مَسْحُ المَمْسُوحِ، وهو الرّأسُ والخُفُّ والجبيرةُ، هذا مَذْهَبُنا، وحَكَى أصحابُنا عنِ الأوْزاعيِّ جَوازَ الوُضُوءِ به وإِن لم يَسِلْ ويُجْزِيه في المغسولِ والممسوحِ، وهذا ضعيفٌ أو باطِلٌ إِن صَحَّ عنه؛ لأنه لا يُسَمَّى غَسْلًا ولا في مَعْناه، قالَ الدّارِميُّ: ولو كانَ معه ثَلْجٌ أو بَرَدٌ لا يَذُوبُ ولا يَجِدُ ما يُسَخِّنُه به صَلَّىٰ بالتَّيمُّم، وفي كانَ معه ثَلْجٌ أو بَرَدٌ لا يَذُوبُ ولا يَجِدُ ما يُسَخِّنُه به صَلَّىٰ بالتَّيمُّم، وفي الإعادةِ أَوْجُهُ: ثالِثُها: يُعيدُ الحاضِرُ دُونَ المُسافِرِ؛ بِناءً على التَّيمُّم لِشِدّةِ البَرْدِ، ووَجْهُ الإعادةِ: نُدُورُ هذا الحالِ، قُلْتُ: أَصَحُها: الثّالِثُ.

# فرعً

اسْتَدَلُّوا لِجَوازِ الطَّهارةِ بماءِ الثَّلْجِ والبَرْدِ بما ثَبَتَ في «الصّحيحَيْنِ» عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَسْكُتُ بينَ تكبيرةِ الإِحْرامِ عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَسْكُتُ بينَ تكبيرةِ الإِحْرامِ والقِراءةِ سكتةً يقولُ فيها أشياءَ منها: «اللّهُمّ اغْسِلْ خَطايايَ بالماءِ والتَّلْجِ والبَرَدِ»، وفي روايةٍ: «بماءِ التَّلْج والبَرَدِ»(۱).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الشَّيخِ عَليِّ الشَّبْرامَلِّسيِّ على نِهايةِ المُحْتاجِ» في صَلاةِ الوِتْرِ:

### فرعً

نَذَرَ أَن يُصَلِّيَ الوِتْرَ لَزِمَه ثَلاثُ رَكَعاتٍ ؛ لأَنَّ أَقَلَّه \_ وهو واحِدةٌ \_ يُكْرَهُ الإَقْتِصارُ عليها ، فلا يَتَناوَلُه النَّذْرُ ، فأقَلُّ عَدَدٍ منه مطلوبٍ لا كَراهة في

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۸۲/۱).

الإقْتِصارِ عليها هو الثَّلاثُ ، فيَنْحَطُّ النَّذْرُ عليه ، ولهذا إِذا قُلْنا: إِذا أَطْلَقَ نِيّةَ الوِتْرِ انْعَقَدَتْ على ثَلاثٍ. «م ر».

# فرعً

لو صَلَّىٰ واحِدةً بنِيّةِ الوِتْرِ حَصَلَ الوِتْرُ، ولا يجوزُ بعدَها أن يَفْعَلَ شيئًا بنِيّةِ الوِتْرِ؛ لِحُصُولِه وسُقُوطِه، فإن فَعَلَ عَمْدًا لم يَنْعَقِدْ، وإلّا انْعَقَدَ نَفْلًا مُطْلَقًا، وكذا لو صَلَّىٰ ثَلاثًا بنِيّةِ الوِتْرِ وسَلَّمَ، وكذا نَقَلَ (١) «م ر» عن شيخِنا الرَّمْليِّ، قالَ: لِسُقُوطِ الطَّلَبِ، فلا تُقْبَلُ الزِّيادةِ بعدَ ذلك، فأَنْزَمَ بأنه يَلْزَمُ أنه لو نَذَرَ أن يَأْتِيَ بأكثرِ الوِتْرِ أَبَدًا فنَوَىٰ ثَلاثَ رَكَعاتٍ منه وسَلَّمَ منها فاتَ العَمَلُ، فالْتَزَمَه، ورأيتُ شيخنا «حج» أَفْتَىٰ بخِلافِ ذلك، اهد «سم على منهج».

وقولُ «سم»: «ورأيتُ شيخنا «حج» أَفْتَىٰ بِخِلافِ ذلك» أي: فقالَ: إذا صَلَّىٰ رَكْعةً مِن الوِتْرِ أو ثَلاثةً مَثَلًا جازَ له أن يَفْعَلَ باقِيَه ، أقولُ: والأقربُ ما قالَه «حج» ، وقد يُنازَعُ في قولِ الرَّمْليِّ: «لِسُقُوطِ الطَّلَبِ» بأنّ سُقُوطَ الطَّلَبِ لا يَقْتَضِي مَنْعَ البَقيَّةِ ، أَلا تَرَىٰ أَنّ فَرْضَ الكِفايةِ يَسْقُطُ الطَّلَبُ فيه الطَّلَبِ لا يَقْتَضِي مَنْعَ البَقيَّةِ ، أَلا تَرَىٰ أَنّ فَرْضَ الكِفايةِ يَسْقُطُ الطَّلَبُ فيه بفعلِ واحِدٍ ، ولو فَعَلَه غيرُه بعدَه أُثِيبَ عليه ثَوابَ الفَرْضِ ، وقولُه: «لَزِمَه بَعل واحِدٍ ، ولو فَعَلَه غيرُه بعدَه أُثِيبَ عليه ثَوابَ الفَرْضِ ، وقولُه: «لَزِمَه ثَلاثُ رَكَعاتٍ» هل يَمْتَنِعُ عليه الزِّيادةُ على الثَّلاثِ أم لا؟ فيه نَظَرٌ ، والأَقْرَبُ: الثَّاني ، وذلك لأنّ نَذْرَ الثَّلاثِ يُحْمَلُ منه على أنه لا يَنْقُصُ عنِ والثَّلاثِ ، ثُمِّ إِنْ أَحْرَمَ بالثَّلاثِ ابْتِداءً حَصَلَ بها الوِتْرُ ، وبَرِئَ مِن النَّذِ ، الثَّذِ ، وبَرِئَ مِن النَّذِ ،

<sup>(</sup>۱) قوله: (وكذا نقل) هكذا بواو العطف في مطبوع «حاشية الشبراملسي على النهاية» (۱۱۲/۲ ــ ۱۱۲/۲)، وفي «حاشية الشرواني» نقلا عن «ع ش»: «كذا نقل» بلا واو عطف.

ولا يجوزُ الزِّيادةُ عليها؛ لأنه حيثُ وُجِدَ مُسَمَّىٰ الوِتْرُ امْتَنَعَتِ الزِّيادةُ عليه على ما اعْتَمَدَه «م ر»، وإِن أَحْرَمَ برَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ أَو بالإِحْدَىٰ عَشْرَةَ دَفْعةً واحِدةً لم يَمْتَنِعْ، ويَقَعُ بعضُ ما أتى به واجِبًا، وبعضُه مندوبًا(١).

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشُّرُوانيِّ علىٰ تُحْفةِ المُحْتاجِ» في صلاةِ الجَماعةِ:

# فرعً

هل تُسنُ إعادة رواتِ المُعادة \_ أي فُرادَئ \_ ؟، أمّا القَبْليّة فلا يَتّجِهُ إِلّا عَدَمُ إِعادتِها ؛ لأنّها واقِعة في مَحَلّها سَواءٌ قُلْنا: الفَرْضُ الأُولى أو الثّانِية أو إِحداهُما لا بعَيْنها يَحْتَسِبُ الله ما شاءَ منهما ، وأمّا البَعْديّة فيَحْتَمِلُ سَنُ إِعادَتِها ؛ مُراعاة لِلقَوْلِ الثّالِثِ ؛ لِجوازِ أن يَحْتَسِبَ الله له الثّانِية ، فيكونُ ما فعَلَه بعدَ الأُولى واقِعًا قبلَ الثّانِية ، فلا يكونُ بعديّة لها . «سم على حج» ، فعَلَه بعدَ الأُولى واقِعًا قبلَ الثّانِية ، فلا يكونُ بعديّة لها . «سم على حج» ، وعِبارَتُه على «المَنْهَج»: «الظّاهِرُ \_ وِفاقًا لـ «م ر» \_ : أنه لا يُسْتَحَبُّ إِعادة رواتِبِ المُعادة ؛ لأنّها لا تُطْلَبُ الجَماعة في الرَّواتِبِ ، وإنّما يُعادُ ما تُطْلَبُ فيه الجَماعة أي . انْتَهَى ، والأَقْرَبُ: ما قالَه على «حج» . «ع ش» أي: والإِعادة مُنا بالمَعْنَى اللَّغُويِّ ، نظيرُ ما يأتي في تَذَكُّرِ الفائِتةِ في مُؤدّاةٍ (٢).

#### €£)40

ومِثالُها بالخاتِماتِ:

أ ـ ما جاءَ في «النَّجْمِ الوَهّاجِ شرحِ المِنْهاجِ» لِلدَّمِيريِّ في آخِرِ بابِ سَجْدَةِ التَّلاوةِ وسُجُودِ الشُّكْرِ:

<sup>(</sup>۱) «حاشية الشبراملسي على النهاية» (١١٢/٢ ـ ١١٣)٠

<sup>(</sup>٢) «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (٢ / ٢٦٣).

# خاتمة تُحَتَّمَ الله لَن بالحُسْنَى

قَالَ البَغَويُّ: لو تَصَدَّقَ مَن تَجَدَّدَتْ له نِعْمَةٌ أوِ انْدَفَعَتْ عنه نِقْمَةٌ أو صَلَّىٰ شُكْرًا لله تعالىٰ كانَ حَسَنًا، أي: مع فِعْلِه سَجْدَةَ الشُّكْرِ، كذا قالَه المُصَنِّفُ، والظَّاهِرُ: أنَّ مُرادَ البَغَويِّ خِلافُه.

ولو قَرَأَ مَن حَصَلَ له سُرُورٌ وهو في الصّلاةِ آيةَ سَجْدَةٍ لِيَسْجُدَ بها لِلشُّكْرِ ففي جَوازِ السُّجُودِ وَجْهانِ: أَصَحُّهُما: يَحْرُمُ وتَبْطُلُ صَلاتُه، وهما كالوَجْهَيْنِ فيمَن قَصَدَ المَسْجِدَ في وقتِ النَّهْيِ لِيُصَلِّيَ التَّحِيَّة، لا لِغَرَضٍ كَالوَجْهَيْنِ فيمَن قَصَدَ المَسْجِدَ في وقتِ النَّهْيِ لِيُصَلِّيَ التَّحِيَّة، لا لِغَرَضٍ آخَرَ(۱).

ب ـ ما جاءَ في «النَّجْمِ الوَهّاجِ شرحِ المِنْهاجِ» لِلدَّمِيريِّ أيضًا في آخِرِ بابِ صَلاةِ النّفلِ:

### خاتمِـةً

اخْتَلَفَ الأصحابُ في أفضلِ عِباداتِ البَدَنِ بعدَ الشَّهادَتَيْنِ:

فقالَ الجُمْهُورُ: أفضلُها الصّلاةُ فرضُها ونفلُها؛ لأنّ الله تعالى سَمّاها إيمانًا، قالَ الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ أي: صَلاتكُم إلى بيتِ المَقْدِسِ، وقالَ على: ﴿ وَالطَّهُورُ شَطْرُ الإِيمانِ ﴾ أي: شَطْرُ الصّلاةِ، وقيلَ: إنّما كانَ شَطْرَ الإِيمانِ لأنّ الإِيمانَ يُطَهِّرُ نَجاسةَ الباطِنِ، والطَّهُورُ يُطَهِّرُ نَجاسةَ الظّاهِرِ.

<sup>(</sup>١) «النجم الوهاج» (٢٨٤/٢)٠

وقالَ آخَرُون: الصّومُ أفضلُ منها؛ لقولِه ﷺ: قالَ الله تعالى: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له إِلّا الصّومَ» الحديثَ.

وقالَ الماوَرْديُّ: أفضلُها الطَّوافُ، ورَجَّحَه الشَّيخُ عِزُّ الدِّينِ في «القَواعِدِ».

وقالَ قومٌ: الصّلاةُ بمَكّة أفضلُ ، والصّومُ بالمدينةِ أفضلُ .

وقالَ القاضِي: الحَجُّ أفضلُ.

وقالَ ابْنُ أبي عَصْرُون: الجِهادُ أفضلُ.

وقالَ في «الإِحْياءِ»: «العِباداتُ تَخْتَلِفُ أفضليَّتُهُا باخْتِلافِ أحوالِها وفاعِلِيها، فلا يَصِحُّ إِطْلاقُ القولِ بأفضليّة بعضِها، كما لا يَصِحُّ إِطْلاقُ القَوْلِ بأنّ الخُبْزَ أفضلُ مِن الماء؛ فإنّ ذلك مخصوصٌ بالجائِع، والماءُ أفضلُ لِلعَطْشانِ، فإنِ اجْتَمَعا نُظِرَ إلى الأَغْلَبِ، فتَصَدُّقُ الغَنيِّ الشّديدِ البُخْلِ بدِرْهَمٍ للعَطْشانِ، فإنِ اجْتَمَعا نُظِرَ إلى الأَغْلَبِ، فتَصَدُّقُ الغَنيِّ الشّديدِ البُخْلِ بدِرْهَمٍ أفضلُ مِن قيامِ ليلةٍ وصِيامِ ثَلاثةِ أيّامٍ؛ لِما فيه مِن دَفْعِ حُبِّ الدُّنيا، والصّومُ لِمَن اسْتَحْوَذَتْ عليه شهوةُ الأكلِ أفضلُ مِن غيرِه.

قالَ المُصَنِّفُ: وليسَ المُرادُ مِن قولِهم: «الصّلاةُ أفضلُ مِن الصَّوْمِ: أنّ صَلاةً رَكْعَتَيْنِ أفضلُ مِن صِيامِ أيّامٍ أو يومٍ؛ فإنّ صومَ يومٍ أفضلُ مِن رَكْعَتَيْنِ، وإِنّما مَعْناه: أنّ مَن أَمْكَنَه الإسْتِكْثارُ مِن الصّومِ والصّلاةِ وأرادَ أن يَسْتَكْثِرَ مِن أحدِهما ويَقْتَصِرَ مِن الآخرِ على المُتَأكِّدِ منه فهذا مَحَلُّ الخِلافِ، والصّحيحُ: تفضيلُ جِنْس الصّلاةِ.

### وخَرَجَ بإضافة «العِباداتِ» إلى «البَدَنِ» أمرانِ:

أحدُهما: عِباداتُ القَلْبِ: كالإِيمانِ والمَعْرِفةِ، والتّفكيرِ والتَّوكُلِ، والصَّبْرِ والرِّضا، والخَوْفِ والرَّجاءِ، والمَحَبّةِ والتّوبةِ، والوَرَعِ والزُّهْدِ، والصَّبْرِ والرِّضا، والخَوْفِ والرَّجاءِ، والمَحَبّةِ والتّوبةِ، والوَرَعِ والزُّهْدِ، وتعظيم الله ومَحَبَّتِه، ومَحَبَّةِ رسولِ الله ﷺ، والتَّطَهُّرِ مِن الرَّذائِلِ ونحوِها، فهذه كُلُّها أفضلُ مِن العِباداتِ البَدنيّةِ قَطْعًا، وأفضلُها الإِيمانُ، وهو لا يكونُ فهذه كُلُّها أوقد يكونُ مُتَطَوِّعًا بالتّجديدِ.

والثّاني: العِباداتُ الماليّةُ، قالَ أبو عليِّ الفارِقيُّ: إِنّها أفضلُ مِن العِباداتِ البَدَنيّةِ؛ لِتَعَدِّي النَّفْع بها.

وكَلامُ الشَّيخِ عِزِّ الدِّين يُنازعُ في ذلك؛ فإنه قالَ: «مَنِ ادَّعَى أَنَّ العَمَلَ المُتَعَدِّيَ أَفضلُ مِن القاصِرِ فهو جاهِلٌ، بل إِن كَانَتْ مَصْلَحةُ القاصِرِ أَرْجَحَ فهو أَرْجَحُ ، وإِن رَجَحَتْ مصلحةُ المُتَعَدِّي فهو أرجحُ ، وإِن لم نَجِدْ نَصَّا ولم يَظْهَرِ الرُّجْحانُ فليسَ لَنا الحُكْمُ بأن أحدَهما أفضلُ مِن الآخَو<sup>(1)</sup>.

# فائِدةً عَزِيزَةً

قالَ الإِبْشِيطِيُّ في «شرحِ خُطْبةِ المِنْهاجِ»: «إِنَّما وَضَعَ الأَئمَّةُ السَّادةُ العُلَماءُ رحمهُ الله تعالى تَصانِيفَهُم الشَّريفةَ الحميدةَ المُفيدةَ على كُتُبٍ وأبوابٍ وفُصُولٍ ومَسائِلَ لِتَذَلَّلُ الصِّعابُ \* وقواعِدَ وفُرُوعٍ وتنبيهاتٍ وقوانِينَ تَهْدِي لِلصَّوابِ \* اقْتِداءً بالتّنزيل في حُسْنِ تَفاصِيلِه وأسالِيبِه المُحْكَماتِ \* تيسيرًا وتسهيلًا لِلحِفْظِ

 <sup>(</sup>۱) «النجم الوهاج» (۲/۷۱۷ – ۳۱۹).

والتَّنَاوُّلِ فَضْلًا مِن الله تعالىٰ ونِعْمةً مِن أَلْطافِه الخَفِيَّاتِ ﴿ وَلِكُلِّ مِن هذه المُسَمَّياتِ المُنتُعْمِلَ أحدُها مَكانَ الآخرِ فعلىٰ سبيلِ الممذكورةِ حَدُّ يَمْتازُ به عن غيرِه، فإنِ اسْتُعْمِلَ أحدُها مَكانَ الآخرِ فعلىٰ سبيلِ المَجازِ لا على سبيلِ الأصلِ وميزه من الميزة.

#### فَوَضَعُوا:

١ ـ «الكِتابَ» لِما كانَتْ أبحاثُ ذلك العلم فيه مُتَبايِنةَ الجِنْسيّةِ.

٢ ـ و (البابَ) لِما كانَتْ أبحاثُ ذلك العلم فيه مُتَشارِكةَ الصَّنْفِيَّةِ ، لا تفصيلًا لِما ذَلَ عليه ذلك اللّفظُ .

٣ - ثُمّ إِن كَانَتْ دَلالَتُه مِن جِهةِ الصِّنْفِيّةِ تفصيلًا لِما دَلَّ عليه ذلك اللّفظُ فـ«الفَصْلُ».

٤ ـ ثُمّ إِن كَانَتْ دَلَالتُه مِن حيثُ الإنْدِراجُ فـ (الفَرْعُ).

٥ \_ أو مِن جِهةِ الإطِّرادِ فـ (القاعِدةُ».

٦ أو مِن جِهةِ الإعلامِ بتفصيلِ مُجْمَلِ سابِقٍ فـ (التّنبية)».

٧ ـ أو مِن جِهةِ كثرةٍ تَحْصُرُها جِهةٌ واحِدةٌ فـ (الضّابِطُ».

وقد عُلِمَ مِن هذا السَّبْرِ حَدُّ كُلِّ واحِدٍ منها، غيرَ أنَّ جِهاتِ المَحْدُودِ كثيرةٌ أَحْسَنُها الحَدُّ باعْتِبارِ لازِمِه وغايَتِه وَلَمَّا غيرُها فتَساهُلُّ: كالحَدِّ باعْتِبارِ لازِمِه وغايَتِه ولفظِه وخاصِّيّتِه إلى غيرِ ذلك»(١). اهـ

#### \* \*\*\*

<sup>(</sup>١) «شرح خطبة المنهاج» للإبشيطي (مخطوط).

# الوَظيفةُ الحادِيةُ والخَمْسُون بَيانُ مُناسَباتِ الآياتِ والتَّراجِم والأَبُوابِ

~**ઃ**ક્રિસ્ક્રેક્સ્ક્રેન્સ્

صِيَغُ المُناسَبةِ: قولُهم: «ومُناسَبةُ هذا لِما قبلَه» ونحوه. مِثالُه في الشُّرُوحِ الشَّامِلةِ لِلتَّفاسِيرِ:

أ ـ ما جاءَ في «البَحْرِ المُحِيطِ» لأبي حَيّانَ الأَنْدَلُسيِّ:

﴿ لَا يُوَاخِذُكُو اللّهُ بِاللّغُو فِي أَيْمَنِكُو ﴾ مُناسَبةُ هذه الآية لِما قبلَها (١) ظاهِرةٌ ؛ لأنه تعالى لمّا نهى عن جَعْلِ الله معرضًا لِلأَيْمانِ كانَ ذلك حَتْمًا لِتَرْكِ الأَيْمانِ ، فَذَكَرَ أَنّ ما كانَ منها وهُم يَشُقُّ عليهم ذلك ؛ لأنّ العادةَ جَرَتْ لهم بالأَيْمانِ ، فذَكَرَ أَنّ ما كانَ منها لَغُوّا فهو لا يُؤاخَذُ به ؛ لأنه ممّا لا يُقْصَدُ به حقيقةُ اليمينِ ، وإنّما هو شيءٌ يَجْرِي على اللّسانِ عندَ المُحاوَرةِ مِن غيرِ قَصْدٍ ، وهذا أَحْسَنُ ما يُفَسَّرُ به اللّهُو ؛ لأنه تعالى جَعَلَ مُقابِلَه ما كَسَبَه القَلْبُ وهو ما له فيه اعْتِمادٌ وقَصْدٌ (٢).

ب \_ ما جاء في «فَتْحِ البارِي بشرحِ صحيحِ البُخاريِّ»:

بابُ كيفَ كَانَ بَدُءُ الوَحْيِ إلى رسولِ الله ﷺ وقولِ الله جَلَّ ذِكْرُه: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾

 <sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» (٢/١٩٠).

#### -﴿ فَتَحَ الْبَارِي شرح صحيح البَّارِي ﴿ ﴿

ومُناسَبةُ الآيةِ لِلتَّرْجَمةِ واضِحٌ ١ - مِن جِهةِ أَنَّ صِفةَ الوَحْيِ إلى نَبِينَا وَمُناسَبةُ الآيةِ لِلتَّرْجَمةِ واضِحٌ ١ - مِن جِهةِ أَنَّ أَوَّلَ وَعَنْ عَفْقَ الوَحْيِ إلى مَن تَقَدَّمَه مِن النَّبِيِّين، ٢ - ومِن جِهةِ أَنَّ أَوَّلَ أَحُوالِ النَّبِيِّين في الوَحْيِ بالرُّؤْيا كما رَواه أبو نُعَيْمٍ في «الدَّلائِلِ» بإسْنادِ حَسَنٍ عن عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ صاحِبِ ابْنِ مسعودٍ، قالَ: «إِنَّ أَوَّلَ ما يُؤْتَىٰ به الأَنْبِياءُ في المَنامِ حتى تَهْدَأَ قُلُوبُهم، ثُمَّ يَنْزِلُ الوَحْيُ بعدُ في اليَقَظةِ»(١).

# ب \_ ما جاء في «تُحْفة المُحْتاج بشرح المِنْهاجِ» لِابْنِ حَجَرٍ:

وبَدَؤُوا بِالطَّهَارَةِ لِخَبَرِ الحاكِمِ وغيرِه: «مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ»، ثُمَّ بِما بعدَها على الوَضْعِ البَدِيعِ الآتي لِأَمْرَيْنِ:

الأوّلُ: الخَبَرُ المشهورُ: «بُنِيَ الإِسْلامُ على خمسٍ»، وأَسْقَطُوا الكَلامَ على الشَّهادَتَيْنِ لأنه أُفْرِدَ بعِلْمٍ، وآثَرُوا رِوايةَ تقديمِ الصَّومِ على الحَجِّ لأنه فَوْرِيُّ ومُتَكَرِّرٌ، وأَفْرادُ مَن يَلْزَمُه أكثرُ.

والثّاني: أنّ الغَرَضَ مِن البِعْثةِ: انْتِظامُ أمرِ المَعاشِ والمَعادِ بكَمالِ القُوئ النَّطْقِيّةِ، ومُكَمِّلُها غِذاءً ونحوَه: القُوئ النَّطْقِيّةِ، ومُكَمِّلُها غِذاءً ونحوَه: المُعامَلاتُ، ووَطْأً ونحوَه: المُناكَحاتُ، والغَضَبِيّةِ، ومُكَمِّلُها: التَّحَرُّزُ عنِ الجناياتِ.

وقُدِّمَتِ الأُولِي لِشَرَفِها ، ثُمّ الثّانِيةُ لِشِدّةِ الحاجةِ إليها ، ثُمّ الثّالِثةُ لأنّها

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱/۹).

دُونَها في الحاجة ، ثُمّ الرّابِعةُ لِقِلّة وُقُوعِها بالنّسبة لِما قبلَها . وإنّما خَتَمَها الأكثرُ بالعِتْق تَفاؤُلًا .

وبَدَؤُوا مِن مُقدِّماتِ الطَّهارةِ بالماءِ لأنه الأصلُ في آلَتِها(١).

ج ـ ما جاءَ في «إِيضاحِ المُبْهَمِ شرحِ السُّلَّمِ» في المَنْطِقِ لِلشَّيخِ أحمدَ الدَّمَنْهُوريِّ:

وبما تَقَرَّرَ عُلِمَ: انْحِصارُ العُلومِ في التّصوُّراتِ والتّصديقاتِ، ولكلِّ منهما مَبادٍ ومَقاصِدُ، فمَبادِئُ التّصوُّراتِ: «الكُلِّيَّاتُ الخَمْسُ»، ومقاصدُها: «القَوْلُ الشّارِحُ»، ومَبادِئُ التّصديقاتِ: «القَضايا وأحكامُها»، ومَقاصِدُها: «القياسُ بأقسامِه»، فانْحَصَرَ فنُّ المَنْطِقِ في هذه الأبوابِ الأربعةِ، وأمّا «بَحْثُ الدَّلالاتِ»، و«مَباحِثُ الألفاظِ» إنّما ذُكِرَ في كُتُبِ المنطق لِتَوقُّفِ بَحْثِ «الكُليّاتِ الخمسِ» عليه، ومَن نَظَرَ إلى أقسامِ «القِياسِ» الخمسةِ عَدَّ الأبوابَ ثمانيةً، ومَن عَدَّ مَعَها «مَبْحَثَ الألفاظِ» مُسْتَقِلًا كانتِ الأبوابُ عندَه الأبوابُ عندَه تسعةً (٢).

#### SY240

# ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتحِ القَريبِ» في مُناسَبةِ أبوابِ كُتُبِ الفَقْهِ:

<sup>(</sup>١) «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (٢٦٣/١).

<sup>(</sup>۲) «نتيجة المهتم» (ص۱۳۵).

### كتاب الطَّهارةِ

﴿ حاشية الباجوري على فتح القريب ﴿-

واعْلَمْ: أنّ الفُقَهاءَ قَدَّمُوا العِباداتِ على المُعامَلاتِ اهْتِمامًا بالأُمُورِ الدِّينيّةِ دُونَ الدُّنيُويّةِ، وقَدَّمُوا منها الطَّهارَةَ لأنّها مِفْتاحُ الصّلاةِ التي هي أَهَمُّ الدِّينيّةِ دُونَ الدُّنيُويّةِ، وقَدَّمُوا منها الطَّهارَةَ لأنّها مِفْتاحُ الصّلاةِ الطُّهُورُ»(۱). العِباداتِ، ولذلك وَرَدَ: «مِفْتاحُ الجَنّةِ الصّلاةُ، ومِفْتاحُ الصّلاةِ الطُّهُورُ»(۱).

ب \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عَقِيلٍ على الألفيّةِ» في بابِ المُعْرَبِ والمَبْنيِّ:

قوله: (ومُعْرَبُ الأَسْماءِ إلخ) بَدَأَ في التَّرْجَمةِ بِالمُعْرَبِ لِشَرَفِه، وفي التَّعريفِ بِالمَبْنِيِّ لِحَصْرِ أفرادِه كما عَلِمْتَ، والمُعْرَبُ غيرُ محصورٍ، وما قيلَ: إنّه أَخَّرَ المُعْرَبَ لأنّ عِلّتَه عَدَميّةٌ رُدَّ: بأنّ السَّلامةَ مِن الشَّبَهِ لَيْسَتْ عِلّةَ وَلَى السَّلامةَ مِن الشَّبَهِ لَيْسَتْ عِلّةَ الإعْرابِ، بل شَرْطُه، وإنّما عِلَّتُه تَوارُدُ المَعاني عليه كما سيأتي، وهو وُجُوديُّ (۲).

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عَقِيلٍ على الألفيّةِ» أيضًا في بابِ الكلامِ:

<sup>(</sup>۱) «حاشية الباجوري على ابن قاسم» (١/٩٥١).

<sup>(</sup>۲) «حاشية الخضري» (۲) .

# سِواهُما الحَرْفُ كَهَلْ وفي ولَمْ ﴿ فِعْلُ مُضارعٌ يَلْيَ لَهُ كَيَشَمْ

—- 🗞 حاشية الخضري على ابن عقيل 🗞------

قوله: (فِعْلُ مُضارعٌ إلخ) شُرُوعٌ في تقسيمِ الفِعْلِ وعَلاماتِ كُلِّ قسمٍ بعدَ ذِكْرِ العَلاماتِ مُجْمَلةً ، وبَدَأَ بالمُضارعِ لِشَرَفِه بمُضارَعةِ الإسْمِ والاِتِّفاقِ على إِشَرَفِه بمُضارَعةِ الإسْمِ والاِتِّفاقِ على إِنائِه ، وخَتَمَ بالأَمْرِ لِلِاخْتِلافِ في على إِنائِه ، وخَتَمَ بالأَمْرِ لِلِاخْتِلافِ في وُجُودِه ؛ فإنّه عندَ الكُوفِيِّين مِن المُضارعِ لا قِسْمٌ برَأْسِه (۱).

د ـ ما جاء في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عَقِيلٍ على الألفيّةِ» أيضًا في بابِ الإبْتِداءِ:

وقَدَّمَ المُصَنِّفُ بابَ المُبْتَدَإِ في سائِرِ كُتُبِه لأنه أصلُ المرفوعاتِ عندَ سِيبَوَيْهِ ؛ لأنه مبدوءٌ به ، وقيلَ: أصلُها: الفاعِلُ ؛ لأنّ عامِلَه لفظيٌّ ، ولذا قَدَّمَه ابْنُ الحاجِبِ ، وقيلَ: كُلُّ أصلُ .

ولمّا كانَ الإبْتِداءُ يَسْتَدْعِي مُبْتَدَأً وهو يَسْتَدْعِي خبرًا أو ما يَسُدُّ مَسَدَّه كانَ في التَّرْجَمة به تَوْفِيَةٌ بالمقصودِ معَ الإخْتِصارِ ، وإِشارةٌ مِن أوّلِ الأمرِ إلى أنه العامِلُ وإلى عَدَم مُلازَمةِ المُبْتَدَإِ لِلخَبَرِ ، فتَأَمَّلُ (٢).

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ\_ ما جاء في «عَوْنِ المُريدِ على دُرُوسِ التّوحيدِ»:

<sup>(</sup>۱) «حاشية الخضرى» (۱/۲۸).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الخضري على ابن عقيل» (١٢٢/١).

# الَّـــذي يَجِـــبُ فــــي حَـــقً الله ﴿ وَالَّــذي يَسْــتَحِيلُ وَالَّــذي يَجُــوزُ

قوله: (الّذي يَجِبُ في حَقِّ الله إلخ) انْقَسَمَتْ مَباحِثُ هذا الفَنِّ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

١ ـ إِلهيّاتٍ ، وهي: المَسائِلُ المبحوثُ فيها عمّا يَتَعَلَّقُ بالإِله .

٢ \_ ونُبُواتٌّ ، وهي: المَسائِلُ الَّتِي يُبْحَثُ فيها عمّا يَتَعَلَّقُ بالأَنْبِياءِ .

٣ ـ وسَمْعِيّاتٌ ، وهي: المَسائِلُ الّتي لا تُتُلَقَّىٰ أحكامُها إِلّا مِن السَّمْعِ . اهـ «تحفة المريد» (ص١٠٤).

#### S. 1000

فائِدةً: بعضُ العُلَماءِ اهْتَمَّ بعِلْمِ المُناسَباتِ: كالسِّراجِ البُلْقِينيِّ ؛ فإنَّ له كِتابَيْنِ في هذا العِلْمِ: الأوّلُ: «مُناسَبةُ أبوابِ البُخاريِّ» ، الثّاني: «مُناسَبةُ أبوابِ الفِقْهِ على قاعِدةِ أَصْحابِنا ﷺ .

# الوَظِيفةُ الثَّانِيةُ والخَمْسُون بَيانُ الشُّرُوعاتِ والِانْتِقالاتِ والدُّخُولاتِ

**→••**ઃ≋⋅⋅⋅⊢

أي: الشُّرُوعاتِ في الكَلامِ على المَباحِثِ والمَسائِلِ ونحوِهما، والإنْتِقالاتِ مِن مسألةٍ إلى أُخْرَىٰ، أو مِن مَبْحَثٍ إلى آخَرَ، أو بابٍ إلى آخَرَ، والدُّخُولاتِ في عِباراتِ المتنِ أو الشَّرحِ.

وصِيَغُ بَيانِ الشُّرُوعاتِ: قولُهم: «هذا شُرُوعٌ في الكَلامِ على كذا».

وصِيَغُ بَيانِ الإنتْقِالاتِ: قولُهم: «ولمّا فَرَغَ مِن كذا شَرَعَ في الكَلامِ على كذا».

وصِيَغُ بَيانِ الدُّخُولاتِ: قولُهم: «هذا دُخُولٌ في المَتْنِ»، وقد وَقَعَ هذا في «حاشِيةِ الشَّرْوانيِّ على التُّحْفةِ» في اثْنَي عَشَرَ مَوْضِعًا.

مِثالُه في الشُّرُوح:

أ \_ ما جاءَ في «كِفايةِ الأَخْيارِ شرحِ غايةِ الإخْتِصارِ» لِلتَّقيِّ الحِصْنيِّ:

(وأَرْكَانُ الحَجِّ خمسةٌ: الإِحْرامُ والنِّيَّةُ والوُّقُوفُ بعَرَفةً).

لمّا ذَكَرَ الشّيخُ شُرُوطَ وُجُوبِ الحَجِّ شَرَعَ في ذِكْرِ أركانِه، فمنها: الإِحْرامُ، وهو: عِبارةٌ عن نِيّةِ الدُّخُولِ في حَجِّ أو عُمْرَةٍ (١).

 <sup>(</sup>١) «كفاية الأخيار» (ص٢١٣).

ب \_ ما جاء في «أَسْنَى المَطالِبِ شرحِ رَوْضِ الطَّالِبِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصارِيِّ:

ولمّا فَرَغَ مِن خِيارِ التَّرُوِّي أَخَذَ في خِيارِ النَّقْصِ فقالَ: (بابُ خِيارِ النَّقْصِ) وهو المُتَعَلِّقُ بفَواتِ مقصودٍ مظنونٍ نَشَأَ الظَّنُّ فيه مِنِ الْتِزامِ شَرْطيِّ النَّقْصِ) وهو المُتَعَلِّقُ بفَواتِ مقصودٍ مظنونٍ نَشَأَ الظَّنُّ فيه مِنِ الْتِزامِ شَرْطيِّ أو قَضاءٍ عُرْفيِّ أو تغريرٍ فِعْليِّ كما قالَ: (يَثْبُتُ الخِيارُ بفَواتِ ما يُظنَّ حُصُولُه بشرطٍ أو عُرْفٍ أو تَغْرِيرٍ)(١).

ج \_ ما جاء في «الغُررِ البَهيّةِ شرحِ البَهْجةِ الوَرْديّةِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريِّ أيضًا:

ولمّا فَرَغَ مِن سُجُودِ السَّهْوِ شَرَعَ في سُجُودِ التَّلاوَةِ فقالَ: (وسُنَّ سَجْدَةٌ) لِلقارِئِ ومُسْتَمِعِه وسامِعِه كما سيأتي ؛ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النّبيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ علينا القُرْآنَ ، فإذا مَرَّ بالسَّجْدَةِ كَبَرَ وسَجَدَ، وسَجَدْنا معه»: رَواه أبو داوُدَ والحاكِمُ ، وقالَ: «صحيحٌ على شرطِ الشَّيْخَيْنِ»(٢).

د\_ما جاءَ في «مُغْنِي المُحْتاجِ شرحِ المِنْهاجِ» لِلخطيبِ الشِّرْبِينيِّ في الطَّلاقِ:

فَصْلٌ: مَرَّ بلِسانِ نائِمٍ طَلاقٌ لَغا.

-﴿ مغني المحتاج شرح المنهاج ﴿ \_\_\_\_\_

(فَصْلٌ) في اشْتِراطِ القَصْدِ في الطَّلاقِ، وهذا شُرُوعٌ منه في الرُّكْنِ

<sup>(</sup>۱) «أسنى المطالب» (۲/۲٥).

<sup>(</sup>۲) «الغرر البهية» (۲/۱۸).

الثَّالِثِ، وهو القَصْدُ.

إِذَا (مَرَّ بلِسَانِ نَائِمٍ) أَو مَن زَالَ عَقْلُه بسببِ لَم يَعْصِ بِه (طَلاقٌ لَغَا) وَإِن قَالَ بِعَدَ اسْتِيقَاظِهِ أَو إِفَاقَتِه: «أَجَزْتُه» أَو «أَوْقَعْتُه» ؛ لِحديثِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثٍ» ، وذَكرَ منها «النَّائِمَ حتى يَسْتَيْقِظَ» ، ولِانْتِفَاءِ القَصْدِ (۱).

#### W.

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاء في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عَقِيلِ على الألفيّةِ»:

#### الإبتيداء

لمّا فَرَغَ مِن الأَحْكامِ الإِفْرادِيّةِ شَرَعَ في الأحكامِ التَّرْكِيبيّةِ، والتَّراكِيبُ المُفيدةُ تَرْجِعُ إلى جُمْلَتَيْنِ: ١ \_ فِعْليّةٍ، ومنها: جُمْلةُ النِّداءِ كما مَرَّ، ٢ \_ واسْمِيّةٍ، ومنها: اسْمُ الفِعْلِ معَ مَرْفُوعِه والوَصْفُ المُكْتَفِي بمَرْفُوعِه، وأمّا قولُهم: «الوَصْفُ مع مرفوعِه ولو ظاهِرًا في قُوّةِ المُفْرَدِ» فمخصوص وأمّا قولُهم: «الوَصْفُ مع مرفوعِه ولو ظاهِرًا في قُوّةِ المُفْرَدِ» فمخصوص بغيرِ هذا وبغيرِ صِلةِ «أل»؛ فإنّها في قُوّةِ جُمْلةٍ فعليّةٍ كما مَرَّ(٢).

ب \_ أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عَقِيلٍ» أيضًا:

سِواهُما الحَرْفُ كَهَلْ وفي ولَمْ ﴿ فِعْلُ مُضارعٌ يَلِي لَمْ كَيَشَمْ

قوله: (فِعْلٌ مُضارعٌ إلخ) شُرُوعٌ في تقسيمِ الفِعْلِ وعَلاماتِ كُلِّ قسمٍ

<sup>(</sup>١) «مغنى المحتاج» (٤٦٨/٤).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الخضري على ابن عقيل» (١٢٢/١)٠

بعدَ ذِكْرِ العَلاماتِ مُجْمَلةً (١).

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشَّرُوانيِّ على تُحْفةِ المُحْتاجِ» في الصّلاةِ على المَيِّب:

ويُقَدَّمُ مِن الأَقارِبِ الأَقْرَبُ فالأَقْرَبُ؛ نَظَرًا لِمَزِيدِ الشَّفَقةِ؛ إِذْ مَن كَانَ أَشْفَقَ كَانَ دُعاؤُه أَقْرَبَ لِلإِجابةِ (فَيُقَدَّمُ الأَبُ، ثُمَّ الجَدُّ) لِلأَبِ (وإِن عَلا، ثُمَّ الإبْنُ، ثُمَّ ابْنُه) وإِن سَفَلَ (ثُمَّ الأَخُ).

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج

قوله: (ويُقَدَّمُ إلخ) دُخُولٌ في المَتْنِ (٢).

د\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الشُّرُوانيِّ على تُحْفةِ المُحْتاجِ» أيضًا:

(ولو جَمَعَ) العاقِدُ أو العَقْدُ (في صَفْقةٍ مُخْتَلِفَي الحُكْمِ: كإجارةٍ وبَيْعٍ): كـ «بِعْتُكَ هذا، وأَجَرْتُكَ هذه سَنَةً بألفٍ»، ووَجْهُ اخْتِلافِهما: اشْتِراطُ التّأقيتِ فيها، وبُطْلانُه به، وانْفِساخُها بالتّلَفِ بعدَ القَبْضِ دُونَه.

-﴿ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ﴿ \_\_\_\_

قولُ المتنِ: (ولو جَمَعَ إلخ) شُرُوعٌ في القِسْمِ الثَّالِثِ أي: التَّفريقِ في الأَحْكامِ<sup>(٣)</sup>.

#### 

<sup>(</sup>۱) «حاشية الخضري» (۲۸/۱).

<sup>(</sup>۲) «حاشية الشرواني» (۳/٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (٤ ٢٨/٤).

# الوَظِيفةُ الثَّالِثةُ والحَمْسُونِ فِي التَّالِثةُ والحَمْسُونِ فَي التَّكرُ الأَرْكانِ والشُّرُوطِ لِلمُصْطَلَحاتِ العِلْمِيّةِ

····

المُرادُ بالمُصْطَلَحاتِ العِلْمِيّةِ: مِثْلُ البَيْعِ في الفقهِ ، فأَرْكَانُ البَيْعِ: العاقِدانِ ، وهُما: البائِعُ والمُشْمَرِي ، والمعقودُ ، وهو: الثَّمَنُ والمُثْمَنُ ، والصِّيغةُ ، وهي الإِيجابُ والقَبُولُ ، ومِثْلُ التَّشبيهِ في البَلاغةِ ، فأَرْكَانُ التَّشبيهِ: مُشَبَّةٌ ومُشَبَّةٌ به ووَجْهُ الشَّبَهِ وأَداةُ التَّشبيهِ.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «أَسْنَى المَطالِبِ شرحِ رَوْضِ الطَّالِبِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريِّ في الصّومِ:

وأَرْكَانُه ثَلاثةٌ: صائِمٌ ونِيّةٌ وإِمْساكٌ عنِ المُفَطِّراتِ(١).

ب ـ ما جاءَ في «فتحِ الوَهّابِ شرحِ مَنْهَجِ الطُّلَابِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريِّ أيضًا في اللِّعانِ:

وأَرْكَانُه ثَلاثةٌ: لَفُظٌ وقَذْفٌ سابِقٌ عليه وزَوْجٌ يَصِحُّ طَلاقُه كما يُعْلَمُ ممّا يأتي (٢).

<sup>(</sup>۱) «أسنى المطالب» (۱/٩٠١).

<sup>(</sup>٢) "فتح الوهاب" (١٢١/٢).

ج \_ ما جاءَ في «الغُرَرِ البَهيّةِ شرحِ البَهْجةِ الوَرْديّةِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصاريِّ أيضًا:

ثُمّ لِصِحّةِ النِّكَاحِ أربعةُ أركانٍ: صِيغةٌ ومنكوحةٌ وشَهادةٌ وعاقِدانِ ، وقد أَخَذَ النَّاظِمُ في بَيانِها ، فقالَ:

(وصِحَّةُ النِّكَاحِ) تَحْصُلُ (يَقُولُ) الوَليُّ: (زَوَّجْتُ وأَنْكَحْتُ) أي: «زَوَّجْتُكَ» أو «أَنْكَحْتُكَ (ابْنَتِي»)(١).

د\_ما جاءَ في «تُحْفةِ المُحْتاجِ بشرحِ المِنْهاجِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميِّ في الإعْتِكافِ:

وأركانُه أربعةٌ: مُعْتَكِفٌ ومُعْتَكَفٌ فيه ولُبْثٌ ونِيّةٌ (٢).

هـ ما جاءَ في «الإِقْناعِ شرحِ مُخْتَصَرِ أبي شُجاعِ» لِلخَطِيبِ الشَّرْبِينيِّ في الإِقْرارِ:

وأَرْكَانُهُ أَرْبِعَةٌ: مُقِرٌّ ومُقَرٌّ له وصِيغةٌ ومُقَرٌّ به (٣).

**W** 

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ القُلْيُوبِيِّ عي المَحَلِّيِّ على المِنْهاج»:

<sup>(</sup>۱) «الغرر البهية» (۱۰۳/٤).

<sup>(</sup>۲) «تحفة المحتاج» (۲۲/۳).

<sup>(</sup>٣) «الإقناع» (٢/٤/٣).

#### فصلٌ في كيفيّةِ اللِّعانِ

-& حاشية القليوبي على المحلي &-

(فصلٌ في كيفيّةِ اللِّعانِ) وشُرُوطِه وثَمَرَتِه، وأركانُه ثَلاثةٌ: لفظٌ وقَذْفٌ سابِقٌ عليه وزَوْجٌ يَصِحُّ طَلاقُه، وزادَ بعضُهم رابِعًا، وهو: الحَليلةُ(١).

ب \_ ما جاء في «حاشِية البُجَيْرِميِّ على الخطيبِ» في الفَرائِض:

واعْلَمْ: أَنَّ الإِرْثَ يَتَوَقَّفُ على ثَلاثةِ أُمُورٍ: وُجُودِ أسبابِه، ووُجُودِ شُرُوطِه، وانْتِفاءِ مَوانِعِه.

-﴿ حاشية البجيرمي على الخطيب ﴿ ---

قوله: (أَنَّ الْإِرْثَ يَتَوَقَّفُ إلخ) وكذا كُلُّ حُكْمٍ شرعيٍّ، وإِنَّما خَصَّ الإِرْثَ لأَنَّ الكَلامَ فيه، وأركانُه ثَلاثةٌ: مُوَرِّثٌ ووارِثٌ وحَقُّ مَوْرُوثُ (٢).

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتحِ القَرِيبِ» في الحَوالةِ:

#### فصلٌ في الحوالة

-﴿ حاشية الباجوري على فتح القريب ﴿-

(فصلٌ في الحَوالةِ) أي في شَرائِطِها وبَيانِ فائِدتِها، وهي رُخْصةٌ؛ لأنّها بَيْعُ دَيْنٍ بدَيْنٍ، جُوِّزَ لِلحَاجةِ على الأَصَحِّ، وقيلَ: إِنّها اسْتِيفاءٌ، وأركانُها سِتّةٌ: مُحِيلٌ ومُحْتالٌ ومُحالٌ عليه ودَيْنانِ: دَيْنٌ لِلمُحْتالِ على

<sup>(</sup>١) «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٢٤/٤).

<sup>(</sup>٢) «حاشية البجيرمي على الخطيب» (٣٠٧/٣).

المُحِيلِ ودَيْنٌ لِلمُحِيلِ على المُحالِ عليه وصِيغةٌ كما في البيع ونحوِه (١).

د\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتح القَرِيبِ» أيضًا في الظِّهارِ:

وأَرْكَانُه أَرْبَعَةٌ: مُظَاهِرٌ ، ومُظَاهَرٌ منها ، ومُشَبَّهٌ به ، وصِيغةٌ ، وكُلُّها تُؤْخَذُ مِن كلامِ المُصَنِّفِ وإِنِ اقْتَصَرَ في تصويرِه على صُورَتِه الأَصْلِيّةِ ، وهي أن يقولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِه: «أنتِ عليّ كظَهْرِ أُمِّي»(٢).



<sup>(</sup>١) «حاشية الباجوري» (٢/٥/٢).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الباجوري» (٣/٥٤٠).

# الوَظيفةُ الرّابِعةُ والخَمْسُون بَيانُ إِشاراتِ المُتُونِ (١) والشُّرُوحِ وبتفصيلِ مُجْمَلاتِها

**→••**₩₩₩

# مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «فتح القديرِ» \_ وهو شرحٌ على «الهِدايةِ» لِلمَرْغِينانيِّ \_ في الفقه الحَنَفيِّ لِلكَمالِ ابْنِ الهُمامِ في اللِّعانِ:

وقالَ زُفَرُ: تَقَعُ بِتَلاعُنِهِما ؛ لأنه تَثْبُتُ الحُرْمةُ المُؤَبَّدةُ بالحديثِ.

-﴿ فَتَحِ القديرِ شرحِ الهداية ﴿

قوله: (بالحديثِ) يُشيرُ به إلى حديثِ: «المُتَلاعِنانِ لا يَجْتَمِعانِ أَبدًا»؛ فإِنّه يُفيدُ تعليقَ عَدَمِ الإجْتِماعِ باللِّعانِ كما هو المعروفُ: مِن أنّ ترتيبَ الحُكْم على مُشْتَقِّ يُفيدُ أنّ مَبْدَأَ اشْتِقاقِه عِلَّةٌ له (٢).

ب \_ ما جاءَ في «المِنَحِ المَكِّيّةِ شرحِ الهَمْزِيّةِ» لِلشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَميّ:

وبها أَخْبَرَ النَّبِيُّ وكَمْ أُخْدِ ﴿ رَجَ خَبْأً لَـه الغُيُـوبُ خِباءُ

ثانيهما(٣): في بَيانِ ما أشارَ إليه النّاظِمُ مِن كثرةِ ما أَخْبَرَ به عَلَيْ مِن

<sup>(</sup>۱) جمعُ «مَتْنِ»، قالَ الطِّيبيُّ في «حاشِيةِ الكَشّافِ» (٦٤٥/١): «قوله: (مَتْنَ كُلِّ عِلْمٍ) الجَوْهَريُّ: «المَتْنُ» مِن الأرضِ: ما صَلُبَ وارْتَفَعَ، ومنه سُمِّيَ الظَّهْرُ «مَتْنًا»، ثُمَّ سُمِّيَ به أصولُ العِلْمِ وقواعِدُه دُونَ دَقائِقِه وزَوائِدِه؛ لأنّها تَتَفَرَّعُ عليها كما أنّ الأعْضاءَ تَتَقَوَّمُ بالظَّهْرِ». اهـ

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير» (۲۸٦/٤).

<sup>(</sup>٣) أي ثاني التنبيهَيْنِ ·

المغيباتِ، وحاصِلُ شيءٍ مِن ذلك: أنَّ ممَّا يَدُلُّ على كثرةِ ما أَخْبَرَ وَكَالِيْةٍ به مِن الغُيُوبِ ما في القُرْآنِ منها ممّا لا يُحيطُ به حَدٌّ، وخَبَر الطَّبَرانيِّ: «إِنَّ الله قد رَفَعَ لِيَ الدُّنْيا، فأنا أَنْظُرُ إليها وإلى ما هو كائِنٌ فيها إلى يومِ القِيامةِ كأنَّما أَنْظُرُ إِلَىٰ كَفِّي هذه»، وخَبَرِ أبي داوُدَ: قامَ فينا رسولَ الله ﷺ مَقامًا فما تَرَكَ شيئًا إلى قِيامِ السَّاعةِ إِلَّا حَدَّثَنا به، وفي الحديثِ الصَّحيح: «فعَلِمْتُ عِلْمَ الأوّلِين والآخِرِين».

وصَحَّ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَخْبَرَ بموتِ النَّجاشيِّ يومَ مَوْتِه بالحَبَشةِ، وصَلَّىٰ عليه بأصحابه.

وأنه وأبا بَكْرِ وعُمَرَ وعُثْمانَ صَعِدُوا أُحُدًا، فتَحَرَّكَ، فضَرَبَه برجْلِه، وقالَ له: «اثبُتْ ؛ فإِنَّما عليكَ نبيٌّ وصِدِّيقٌ وشَهِيدانِ» ، فاسْتَشْهَدا .

وأنَّ مَلِكَ قَيْصَرَ وكِسْرَىٰ يَنْقَطِعُ بعدَه مِن العِراقِ والشَّامِ ، فكانَ كذلك في زَمانِ عُمَرَ.

وأنه قالَ لِسُراقةَ: «كيفَ بِكَ إِذَا لَبَسْتَ سِوارَيْ كِسْرَىٰ ؟» ، فأَلْبَسَهُما عُمَرُ له لمّا زالَ مُلْكُ كِسْرَىٰ في زَمَنِه تحقيقًا لذلك.

وأَخْبَرَ عَمَّه العَبَّاسَ ببَدْرٍ بما تَرَكَه بمَكَّةَ مِن المالِ عندَ زَوْجَتِه ولم يَطَّلِعْ عليه أحدٌ غيرُهما.

وأَخْبَرَ بِكِتابِ حاطِبٍ إلى أهلِ مَكَّةَ وبمَوْضِع ناقَتِه حينَ ضَلَّتْ وتَعَلَّقَتْ بخطامِها في الشَّجَرَةِ.

وبأنَّ قُرَيْشًا بعدَ الأحزابِ لا يَغْزُونَه، وباسْتِشْهادِ أُميرِ الجَيْشِ الَّذي

أَرْسَلَه لِمُؤْتَةً \_ بَلَدٍ بأرضِ الشَّامِ \_ يومَ قَتْلِهِم زيدَ بْنَ حارِثَةَ فَجَعْفَرَ بْنَ أَبِي طالِبٍ فعبدَ الله بْنَ رَواحةَ رضي الله تعالىٰ عنهم.

وبأنّ بِنْتَه فاطِمةَ رَضِيَ الله تعالىٰ عنها أوّلُ أهلِه لُحُوقًا به، فعاشَتْ بعدَه ثَمانِيةَ أَشْهُرٍ أو سِتّةً.

وبأنّ أَشْقَى الأوّلِين والآخِرِين قاتِلُ عليٍّ كَرَّمَ الله تعالى وجهَه، يَضْرِبُه في يافُوخِه، فَتَبْتَلُ منها لِحْيَتُه، فضَرَبَه الشَّقِيُّ ابْنُ مُلْجم ضَرْبةً كذلك، فماتَ منها.

وبأنّ مُعاوِيةَ ﴿ إِنَّ عَمَا أُمَّتِه ، وبأنه لم يُغْلَبُ ، رَواهُما ابْنُ عَساكِرَ ، ومِن ثُمّ قالَ عليٌ كَرَّمَ الله وجهه يومَ صِفِّين: «لو ذكرْتُ هذا الحديث ما قاتَلْتُه».

وبأنَّ عُثْمانَ يُقْتَلُ مظلومًا ، وروايةُ: «تُقْتَلُ وأنتَ تَقْرَأُ البَقَرَةَ ، فَتَقَعُ قَطْرَةٌ مِن دَمِكَ على ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ موضوعةٌ.

وبوَقْعةِ الحرَّةِ مِن عَسْكَرِ يَزِيدَ \_ عامَلَه الله تعالى بعَدْلِه \_ بالمدينةِ ، فاسْتُبِيحَتْ نُفُوسُ أهلِها وأبضاعُهم وأموالُهم ، وقُتِلَ سبعُ مِئةٍ يَحْفَظُون القُرآنَ ، منهم ثَلاثُ مِئةِ صَحابيٍّ ، وافْتُضَّ فيها ألفُ عَذْراءَ .

وبوَقْعة الجَمَلِ وصِفِّين وقِتالِ عائِشة والزُّبَيْرِ لِعَليٍّ رضي الله تعالى عنهم، ولذلك قالَ عليُّ لِلزُّبَيْرِ رضي الله تعالى عنهما لمّا بَرَزَ له يَوْمَئِذٍ: «أَنْشِدُكَ الله ، هل سَمِعْتَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «تُقاتِلُه وأنتَ له ظالِمٌ» ؟ ، فانْصَرَفَ الزُّبَيْرُ وقالَ: «بلئ ولكن أُنْسِيتُ» (١).

<sup>(</sup>۱) «المنح المكية» (ص٢٤٣)٠

ج \_ ما جاءَ في «كَشَّافِ القِناعِ عن متنِ الإِقْناعِ» في الفقهِ الحَنْبَليِّ لِلبُهُوتيِّ في دَفْنِ الجَنازةِ:

(قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: يُسْأَلُ الأَطْفَالُ عَنِ الإِقْرَارِ الأَوَّلِ حِينَ الذُّرِيَّةِ) يُشيرُ به إلى قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ٓءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَكَلَ ﴾ ، قالَ بعضُهم: وهو سُؤالُ تكريمٍ ، وسُؤالُ الأَنبِياءِ \_ عليهم الصّلاةُ والسّلامُ \_ إِن ثَبَتَ فهو سُؤالُ تشريفٍ وتعظيم (١) .

#### SUN.

ومِثالُه في الحَواشِي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ العَطّارِ على المَحَلِّيِّ على جمع الجَوامِع»:

(مَسالِكُ العِلَّةِ) أي هذا مَبْحَثُ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ على عِلِّيّةِ الشّيءِ.

-﴿ حاشية العطار على المحلى ﴿

قوله: (أي هذا مبحثُ إلخ) أَشارَ به إلى أنّ «مَسالِك» خَبَرُ مُبْتَدَإٍ محذوفٍ على تقديرِ مُضافٍ، وأنّ «المَسْلَك»: اسْمُ مَكانٍ، لا اسْمُ زَمانٍ، ولا مَصْدَرٌ، أي: مَوْضِعُ السُّلُوكِ ومَكانُه (٢).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ ابْنِ عابِدِين» المُسَمَّاةِ: «رَدَّ المُحْتارِ على الدُّرِّ المُحْتارِ على الدُّرِّ المُختارِ» في الفِقْهِ الحَنَفيِّ في الأَوْقاتِ المكروهةِ:

<sup>(</sup>۱) «كشاف القناع» ط عالم الكتب (۲۰۸/۱).

<sup>(</sup>۲) «حاشية العطار» (۳۰٥/۲).

٠٠ حاشية ابن عابدين ،

قوله: (ولو تَحِيَّةَ مَسْجِدٍ) أشارَ به إلى أنه لا فَرْقَ بينَ ما له سَبَبٌ أو لا كما في «البَحْرِ»، خِلافًا لِلشَّافِعيِّ فيما له سَبَبٌ كالرَّواتِبِ وتَحِيَّةِ المَسْجِدِ. «ط»(۱).

ج - جاءَ في «رِياضةِ العُقُولِ في إِيضاحِ غايةِ الوُصُولِ» في كِتابِ السُّنّةِ في شرحِ قولِ «لُبِّ الأُصُولِ»: «المُخْتَارُ: أَنَّ تَكْذِيبَ الْأَصْلِ الْفَرْعَ وَهُوَ جَازِمٌ»:

وبما تَقَرَّرَ عُلِمَ: أَنَّ صُورَ الجَزْمِ والظَّنِّ والشَّكِّ مِن الأصلِ والفَرْعِ تِسْعٌ، وأَنَّ المَرْوِيَّ يَسْقُطُ في أَربعِ منها دُونَ البَقيّةِ.

﴿ رياضة العقول في إيضاح غاية الوصول ﴿ ۖ

قوله: (تِسْعٌ) أي حاصِلةٌ مِن ضَرْبِ ثَلاثةِ أحوالِ الأصلِ وهي: ١ ـ جَزْمُ النّفي ٢ ـ وظَنُّه ٣ ـ والشَّكُّ فيه ـ في ثَلاثةِ أحوالِ الفَرْعِ ـ وهي: ١ ـ جَزْمُ النّفي ٢ ـ وظَنُّه ٣ ـ والشَّكُّ فيه ـ في ثَلاثةِ أحوالِ الفَرْعِ ـ وهي: ١ ـ جَزْمُ الرّوايةِ عنه ٢ ـ وظنُّها ٣ ـ والشَّكُّ فيها، اهـ «طريقة الحصول».

والصُّورُ التِّسْعُ مُوَضَّحةً هي:

الأُولَىٰ: أَن يَجْزِمَ الأصلُ بنَفْيِ الرِّوايةِ ويَجْزِمَ الفَرْعُ بها، وفي هذه الصُّورَةِ لا يَسْقُطُ المَرْوِيُّ.

<sup>(</sup>۱) «حاشية ابن عابدين» (۳۷٥/۱).

الثَّانِيةُ: أَن يَجْزِمَ الأصلُ بنَفْي الرِّوايةِ ويَظُنَّ الفَرْعُ إِيَّاها، وفي هذه الصُّورةِ يَسْقُطُ المَرْويُّ.

التَّالِثةُ: أَن يَجْزِمَ الأصلُ بنَفْي الرِّوايةِ ويَشُكَّ الفَرْعُ فيها، وفي هذه الصُّورةِ يَسْقُطُ المَرْوِيُّ أيضًا.

الرَّابِعةُ: أَن يَظُنَّ الأصلُ نَفْيَ الرِّوايةِ ويَجْزِمَ الفَرْعُ بها، وفي هذه الصُّورةِ لا يَسْقُطُ المَرْويُّ.

الخامِسةُ: أَن يَظُنَّ الأصلُ نَفْيَ الرِّوايةِ ويَظُنَّ الفَرْعُ إِيَّاها، وفي هذه الصُّورةِ لا يَسْقُطُ المَرْويُّ أيضًا.

السَّادِسةُ: أَن يَظُنَّ الأَصْلُ نَفْيَ الرِّوايةِ ويَشُكَّ الفَرْعُ فيها، وفي هذه الصُّورةِ يَسْقُطُ المَرْويُّ.

السَّابِعةُ: أَن يَشُكُّ الأَصْلُ في نَفْي الرِّوايةِ ويَجْزِمَ الفَرْعُ بها، وفي هذه الصُّورةِ لا يَسْقُطُ المَرْويُّ.

الثَّامِنةُ: أَن يَشُكُّ الأصلُ في نَفْي الرِّوايةِ ويَظُنَّ الفَرْعُ إيَّاها، وفي هذه الصُّورةِ لا يَسْقُطُ المَرْوِيُّ أيضًا.

التَّاسِعةُ: أَن يَشُكَّ الأصلُ في نَفْيِ الرِّوايةِ ويَشُكَّ الفَرْعُ فيها، وفي هذه الصُّورةِ يَسْقُطُ المَرْويُّ (١).

<sup>(</sup>۱) «رياضة العقول» (۱۹۸/۳).

د ـ ما جاءَ في «تعليقاتٍ على نَيْلِ الرَّجا شرحِ سفينةِ النَّجا» لِلسَّيِّدِ أحمدَ بْنِ عُمَرَ الشَّاطِرِيِّ في التَّيَمُّم:

### ويُعيدُ الصّلاةَ في ثَلاثِ صُورٍ:

الأُولَى: أن يكونَ السّاتِرُ في أَعْضاءِ التَّيَمُّمِ سَواءٌ وَضَعَه على طُهْرٍ أَمْ لا، أَخَذَ مِن الصّحيحِ شيئًا أَمْ لا.

الثّانِيةُ: أن يكونَ في غيرِ أَعْضاءِ التَّيَمُّمِ ويَأْخُذَ مِن الصّحيحِ زائِدًا على قَدْرِ الإسْتِمْساكِ سَواءٌ وَضَعَه على طُهْرٍ أم لا.

الثَّالِثةُ: أَن يَأْخُذَ مِن الصَّحيحِ قَدْرَ الإسْتِمْساكِ فقط ويَضَعَه على طُهْرٍ.

فإِن لم يَأْخُذْ مِن الصّحيحِ شيئًا ولم يَكُنْ في أَعْضاءِ التَّيَمُّمِ لم تَجِبِ الإِعادةُ سَواءٌ وَضَعَه على طُهْرٍ أم لا.

وكذا لا تَجِبُ الإِعادةُ إِذا كانَ في غيرِ أَعْضاءِ التَّيَمُّمِ وأَخَذَ مِن الصّحيحِ قَدْرَ الإسْتِمْساكِ فقط ووَضَعَه على طُهْرِ.

فهذه صُورَتانِ لا تَجِبُ فيهما الإِعادةُ، فإِذا ضُمَّتْ إلى الثَّلاثِ قبلَها بَلَغَتْ صُورُ السَّاتِرِ خَمْسًا: ثَلاثٌ فيها الإِعادةُ، واثْنَتانِ لا إِعادةَ فيهما.

-& تعليقات على نيل الرجا &

قوله: (فإذا ضُمَّتْ إلى الثَّلاثِ قبلَها بَلَغَتْ صُورُ السَّاتِرِ خمسًا إلخ) أقولُ: هذا الحَصْرُ إِجْماليُّ، وإِلَّا فقَضِيّةُ الحَصْرِ التَّفصيليِّ بالتَّقسيمِ العَقْليِّ: أن تَبْلُغَ صُورُ السَّاتِرِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورةً، وهي:

الأُولى: أن يكونَ السّاتِرُ في أَعْضاءِ التَّيَمُّم ولم يَأْخُذْ مِن الصّحيح شيئًا ووَضَعَه على طُهْر ، وحُكْمُها: تَجِبُ الإعادةُ.

الثَّانِيةُ: أَن يكونَ السَّاتِرُ في أَعْضاءِ التَّيَمُّم ولم يَأْخُذْ مِن الصّحيح شيئًا ووَضَعَه على حَدَثٍ ، وحُكْمُها: تَجِبُ الإِعادةُ .

الثَّالِثةُ: أَن يكونَ السَّاتِرُ في أَعْضاءِ التَّيَمُّم وأَخَذَ مِن الصّحيح قَدْرَ الْإِسْتِمْسَاكِ وَوَضَعَه عَلَىٰ طُهْرِ ، وَحُكْمُهَا: تَجِبُ الْإِعَادَةُ.

الرَّابِعةُ: أَن يكونَ السَّاتِرُ في أَعْضاءِ التَّيَمُّم وأَخَذَ مِن الصّحيح قَدْرَ الإسْتِمْسَاكِ وَوَضَعَه على حَدَثٍ ، وحُكْمُها: تَجِبُ الإِعادةُ.

الخامِسةُ: أن يكونَ السّاتِرُ في أَعْضاءِ التَّيَمُّم وأَخَذَ مِن الصّحيح زائِدًا علىٰ قَدْرِ الإسْتِمْسَاكِ وَوَضَعَه علىٰ طُهْرِ ، وحُكْمُها: تَجِبُ الإِعادةُ .

السّادِسةُ: أن يكونَ السّاتِرُ في أَعْضاءِ التَّيَمُّم وأَخَذَ مِن الصّحيح زائِدًا على قَدْرِ الإسْتِمْساكِ ووَضَعَه على حَدَثٍ ، وحُكْمُها: تَجِبُ الإِعادةُ.

السَّابِعةُ: أن يكونَ السَّاتِرُ في غيرِ أَعْضاءِ التَّيَمُّم ولم يَأْخُذْ مِن الصّحيح شيئًا ووَضَعَه على طُهْرٍ ، وحُكْمُها: لا تَجِبُ الإِعادةُ .

الثَّامِنةُ: أَن يكونَ السَّاتِرُ في غيرِ أَعْضاءِ التَّيَمُّم ولم يَأْخُذْ مِن الصّحيح شيئًا ووَضَعَه على حَدَثٍ ، وحُكْمُها: لا تَجِبُ الإعادةُ .

التَّاسِعةُ: أن يكونَ السَّاتِرُ في غيرِ أَعْضاءِ التَّيَمُّم وأَخَذَ مِن الصّحيح قَدْرَ الْإِسْتِمْسَاكِ وَوَضَعَه عَلَىٰ طُهْرٍ ، وحُكْمُها: لا تَجِبُ الإِعادةُ. العاشرة: أن يكونَ السّاتِرُ في غيرِ أَعْضاءِ التَّيَمُّمِ وأَخَذَ مِن الصّحيحِ قَدْرَ الإسْتِمْساكِ ووَضَعَه علىٰ حَدَثٍ، وحُكْمُها: تَجِبُ الإِعادةُ.

الحادِيَ عَشْرَةَ: أن يكونَ السّاتِرُ في غيرِ أَعْضاءِ التَّيَمُّمِ وأَخَذَ مِن الصّحيحِ زائِدًا على قَدْرِ الإسْتِمْساكِ ووَضَعَه على طُهْرٍ، وحُكْمُها: تَجِبُ الإعادةُ.

التَّانِيَ عَشْرَةَ: أَن يكونَ السَّاتِرُ في غيرِ أَعْضاءِ التَّيَمُّمِ وأَخَذَ مِن الصَّحيحِ زائِدًا على قَدْرِ الإسْتِمْساكِ ووَضَعَه على حَدَثٍ ، وحُكْمُها: تَجِبُ الإِعادةُ (١).

#### W 140

#### ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ ـ ما جاءَ في تعليقاتِ العَلّامةِ السَّيِّدِ مُحمَّدِ بْنِ عَلَويٍّ المالِكيِّ على «أَلفيّةِ العِراقيِّ» في السِّيرةِ:

وابْنُ المُثنَّىٰ مَعْمَـرٌ قـد أَدْخَـلا ﴿ فِي جُمْلَـةِ اللَّاتِـي بهـنَّ دَخَـلا ﴿ وَابْنُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِل

قولُ المُصَنِّفِ: (وابْنُ المُثَنَّىٰ مَعْمَرٌ . . . إلخ ) يُشيرُ به إلى ما ذُكِرَ عن أبي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ المُثَنَّىٰ: أنّ النَّبِيَّ عَلَيْ تَزَوَّجَ ثَمانِيَ عَشْرَةَ امْرَأَةً ، وذَكَرَ المُقْرِيزِيُّ في منهن فاطِمة بِنْتِ شُرَيْحٍ ، وسنا بِنْتِ أسماءَ السّلميّة ، وذَكَرَ المُقْرِيزِيُّ في «الإِمْتاعِ» (٦/ ٩٣): أنّ زَواجَه عَلَيْ مِن فاطِمة بِنْتِ شُرَيْحٍ كانَ بعد زَواجِه

<sup>(</sup>۱) «تعليقات نيل الرجا»، ما زال قيد الكتابة.

مِن السَّيِّدَةِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، وكذا نَقَلَ الذَّهَبِيُّ في «سِيَرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ» (٢/٤٥)، وذَكَرَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في «الإصابةِ» (٢/٤٥) كلامَ ابْنِ المُثَنَّى ، وسَبَقَهُم في نَقْلِ كَلامِ أبي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ المُثَنَّى البَيْهَقيُّ في «دَلائِلِ النُّبُوّةِ» (٧/ ٢٨٨)(١).

ب ـ ما جاءَ في تعليقاتِ العَلّامةِ السَّيِّدِ مُحمَّدِ بْنِ عَلَويِّ المالِكيِّ أيضًا على «مَوْلِدِ الدَّيْبَعيِّ»:

يَنْزِلُ في كُلِّ ليلةٍ إلى سَماءِ الدُّنْيا ويُنادِي: هل مِن مُسْتَغْفِرٍ ؟ هل مِن تَائِبٍ ؟ \* هل مِن تائِبٍ ؟ \* هل مِن طالِبِ حاجةٍ فأُنِيلَه المَطالِبَ ؟ \* . . .

فُسُبْحانَه تعالى مِن مَلِكٍ أَوْجَدَ نُورَ نَبِيّه مُحمَّدٍ ﷺ مِن نُورِه قبلَ أَن يَخْلُقَ آدَمَ مِن الطّينِ اللّازِبِ \*

-& تعليقات على مولد الديبعي &

قوله: (يَنْزِلُ في كُلِّ ليلةٍ إلى سَماءِ الدُّنْيا) يُشيرُ إلى الحديثِ الصّحيحِ:

(يَنْزِلُ رَبُّنا اللَّهِ كُلَّ ليلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيلِ الآخِرِ يقول:

(مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُني فَأُعْطِيه؟ مَن يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ له؟)،

وهو حديث صحيحٌ، وهذا لفظُ البُخاريِّ ذَكَرَه في ((صحيحِه)) في كتابِ التَّهَجُّدِ باللّيلِ.

قوله: (أَوْجَدَ نُورَ نَبِيَّه مُحمَّدٍ ﷺ مِن نُورِه قبلَ أَن يَخْلُقَ آدَمَ مِن الطِّينِ السِّينِ السِّينِ السَّارِبِ) أمّا قولُه: «اللَّازِب» فمَعْناه: اللَّازِقُ، وهو هُنا يُشيرُ إلى الحديثِ

<sup>(</sup>١) «ألفية السيرة» ط دار المنهاج (ص١٣٢).

المشهور: «أوّلُ ما خَلَقَ الله نُورُ نَبِيّكَ يا جابِرُ»، ولفظُه: «عن جابِرِ بْنِ عبدِ الله قالَ: قُلْتُ: «يا رسولَ الله ، بأبي أنتَ وأُمِّي ، أَخْبِرْني عن أوّلِ شيء خَلَقَه الله قبلَ الأَشْياءِ»، قالَ: «يا جابِرُ ، إِنّ الله تعالى خَلَقَ قبلَ الأَشْياءِ نُورَ نَبِيّكَ مِن نُورِه . . . » الحديث: رَواه عبدُ الرَّزَاقِ الصَّنْعانيُّ بسَندِه عن جابِرٍ ، كذا في «المَواهِبِ اللَّدُنيّةِ»(١).

ب \_ ما جاء في «المِنْحةِ الطَّلَبِيّةِ في التّعليقِ على العَطِيّةِ الهَنيّةِ»:

وقد جاءَ أيضًا تمثيلُ الّذي يَمْنَعُ الإنْتِفاعَ بالعلمِ ولا يَنْتَفِعُ هو به مثلُ الحَصاةِ الَّتِي تكونُ على الماءِ لا تَشْرَبُ ولا تَتْرُكُ النّاسَ يَشْرَبُونَ.

قوله: (وقد جاءَ أيضًا تمثيلُ الّذي يَمْنَعُ الْإِنْتِفاعَ بالعلمِ ولا يَنْتَفِعُ هو به) هو (مثلُ الحَصاةِ الّتي تكونُ على الماء) فإنّ الحَصاةَ (لا تَشْرَبُ) الماء (ولا تَتُرُكُ النّاسَ يَشْرَبُون) جاءَ ذلك في حديثِ أبي مُوسَى الأَشْعَريِّ فَيْ عَنِ النّبيِّ عَيْنِي الله به مِن الهُدَىٰ والعِلْمِ كَمَثَلِ الغَيْثِ عنِ النّبيِّ عَيْنِي الله به مِن الهُدَىٰ والعِلْمِ كَمَثَلِ الغَيْثِ الكثيرِ أَصابَ أَرْضًا، ١ - فكانَ منها نَقِيّةٌ قَبِلَتِ الماءَ، فأَنْبَتَتِ الكَلَا والعُشْبَ الكثيرِ أَصابَ أَرْضًا، ١ - فكانَ منها نَقِيّةٌ قَبِلَتِ الماءَ، فأَنْبَتَتِ الكَلاَ والعُشْبَ الكثيرَ ، ٢ - وكانَتْ منها أَجادِبُ أَمْسَكَتِ الماءَ، فنَفَعَ الله بها النّاسَ ، فشَرِبُوا الكثيرَ ، ٢ - وكانَتْ منها أَجادِبُ أَمْسَكَتِ الماءَ، فنَفَعَ الله بها النّاسَ ، فشَرِبُوا وشَقَوْ اوزَرَعُوا، ٣ - وأَصابَتْ منها طائِفةً أُخْرَىٰ إِنّما هي قِيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً ولا تُنْبِتُ كَلاً ، فذلك مَثَلُ مَن فَقِهَ في دِينِ الله ، ونَفَعَه ما بَعَنَني الله به ، فعَلِمَ وعَلَمَ ، ومَثَلُ مَن لم يَرْفَعْ بذلك رَأْسًا ، ولم يَقْبَلْ هُدَىٰ الله الّذي أُرْسِلْتُ فعَلِمَ وعَلَمَ ، ومَثَلُ مَن لم يَرْفَعْ بذلك رَأْسًا ، ولم يَقْبَلْ هُدَىٰ الله الّذي أُرْسِلْتُ

<sup>(</sup>۱) «مختصر في السيرة النبوية» ط دار الحاوي (ص٢٨ ـ ٢٩).

به»: رَواه البُخاريُّ (٧٩) ومُسْلِمٌ (٢٢٨٢).

قَالَ الإِمامُ النَّوَويُّ في «شرحِ مُسْلِمِ» (٤٧/١٥): «معنَىٰ الحديثِ ومقصودُه: تمثيلُ الهُدَى الّذي جاءَ به ﷺ بالغَيْثِ ، ومَعْناه: أنّ الأرضَ ثَلاثةُ أنواع، وكذلك النَّاسُ:

فالنُّوعُ الأوَّلُ مِن الأرض يَنْتَفِعُ بالمَطَرِ، فيَحْيَى بعدَ أن كانَ مَيْتًا، ويُنْبِتُ الكَلَّأَ، فَتَنْتَفِعَ بِهَا النَّاسُ والدَّوابُّ والزَّرْعُ وغيرُها، وكذا النَّوعُ الأوّلُ مِن النَّاسِ يَبْلُغُه الهُدَىٰ والعِلْمُ، فَيَحْفَظُه فَيَحْيا قَلْبُه ويَعْمَلُ به ويُعَلِّمُه غيرَه، فَيَنْتَفِعُ ويَنْفَعُ.

والنُّوعُ الثَّاني مِن الأرض: ما لا تَقْبَلُ الإِنْتِفاعَ في نفسِها لكنْ فيها فائِدةٌ ، وهي إِمْساكُ الماءِ لغيرها ، فيَنْتَفِعُ بها النَّاسُ والدَّوابُّ ، وكذا النَّوعُ الثَّاني مِن النَّاس لهم قُلُوبٌ حافِظةٌ لكن ليستْ لهم أفهامٌ ثاقِبةٌ ، ولا رُسُوخَ لهم في العقل يَسْتَنْبِطُون به المَعانِيَ والأحكامَ ، وليسَ عندَهم اجْتِهادٌ في الطّاعةِ والعَمَل به ، فهُم يَحْفَظُونَه حتّى يَأْتِيَ طالِبٌ مُحْتاجٌ مُتَعَطَشٌ لِما عندَهم مِن العلم أهلٌ لِلنَّفع والإنْتِفاع، فيَأْخُذَه منهم، فيَنْتَفِعُ به، فهؤلاءِ نَفَعُوا بما بَلَغَهُم.

والنُّوعُ الثَّالِثُ مِن الأَرْضِ: السِّباخُ الَّتِي لا تُنْبِتُ ونحوُها، فهي لا تَنْتَفِعُ بالماءِ ولا تُمْسِكُه لِيَنْتَفِعَ بها غيرُها ، وكذا النَّوعُ الثَّالِثُ مِن النَّاس ليستْ لهم قُلُوبٌ حافِظةٌ، ولا أفهامٌ واعِيةٌ، فإذا سَمِعُوا العِلْمَ لا يَنْتَفِعُون به، ولا يَحْفَظُونَه لِنَفْع غيرِهم » . اهـ (١)

<sup>(</sup>١) «المنحة الطلبة» (ص٢٦٦).

#### تنىيە

ومِن هذا البابِ: قولُهم: «هذا إِشارةٌ إلىٰ جَوابِ سُؤالٍ مُقَدَّرٍ تقديرُه كذا»، وهو كثيرٌ في «حاشِيةِ العَطَّارِ علىٰ شرحِ المَحَلِّيِّ علىٰ جمعِ الجَوامِعِ»، مِثالُه:

قولُ العَطَّارِ عندَ قولِ «جمعِ الجَوامِعِ»: «وكذا المُكْرَهُ \_ أي يَمْتَنِعُ تكليفُه \_ على الصَّحيحِ ولو على القَتْلِ، وإِثْمُ القاتِلِ لإِيثارِه نفسَه»:

قوله: (وإِثْمُ القاتِلِ إلخ) جَوابُ سُؤالٍ تقديرُه: «إِذَا كَانَ المُكْرَهُ على قَتْلِ المُكَافِئِ لِيسَ مُكَلَّفًا بِالفِعْلِ ولا بِنقيضِه كَمَا قُلْتُمْ، فلا أَيِّ شيءٍ تَعَلَّقَ بِه الْمِثْمُ ؟»، فأجابَ بما حاصِلُه: أنّ الإِثْمَ تَعَلَّقَ بِه مِن حيثُ الإِيثارُ أي تقديمُه نفسَه بالبَقاءِ على مُكافِئِه؛ لِقُدْرَتِه عليه وعلى تركِه بسَبَبِ أنّ المُكْرِهَ له خَيَّره بينَ قَتْلِه لِمُكافِئِه وبينَ أن يَقْتُلُه المُكْرِهُ له إِن لم يَقْتُلُ ذلك المُكافِئَ (1).



<sup>(</sup>۱) «حاشية العطار» (۱۰٥/۱).

# الوَظِيفةُ الخامِسةُ والخَمْسُون تَعْيِينُ ما أُبُهِمَ مِن الأدِلّةِ والأَعْلامِ

**→••**€€₹₹€₽€••••

مِثالُه في الشُّرُوحِ الشَّامِلةِ لِلتَّفاسيرِ:

أ ـ ما جاءَ في «جامِعِ البَيانِ عن تأويلِ آيِ القُرآنِ» لِابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَريِّ في سُورةِ القَصص ـ الآيةِ ٢٦:

حَدَّثَنَا القاسِمُ، قالَ: ثَنَا الحُسَيْنُ، قالَ: ثَنِي حَجَّاجٌ، عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: السَّمُ قالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ سُلَيْمانَ الرَّماديُّ، عن شُعَيْبٍ الجَبَئِيِّ، قالَ: اسْمُ الجارِيَتَيْنِ لَيّا، وصَفُّورَا، وامْرَأَةُ مُوسَى صفُّورا ابْنَةُ يشرون (١) كاهِنِ مَدْيَنَ، والكاهِنُ: حَبْرُ (٢).

ب \_ ما جاء في «فتحِ البارِي شرحِ صحيحِ البُخاريِّ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ البُخاريِّ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ:

<sup>(</sup>١) «يثرون» و«يثري» كذا في الأصل، وفي «العرائس» للثعلبي ص ١٧٤: «ثبرون»، ولَعَلَّه تحريفٌ مِن النَّاسِخ. اهـ تعليقات الشيخ أحمد محمد شاكر.

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبرى» ت أحمد محمد شاكر (٥٦١/١٩).

١٥٥١ ـ حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعيلَ ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنا أَيّوبُ ، عن أَبِي قِلابةَ ، عن أَنس ﴿ إِنْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَوَنحنُ معَه بالمدينة وليّ قِلابة من أَنس وَ الله عَلَيْ الدُّلَيْفة وَكُعتَيْنِ ، ثُمّ باتَ بها حتى أَصْبَحَ ، ثُمّ الظّهرَ أربعًا ، والعَصْرَ بذِي الدُّليْفة وَكُعتَيْنِ ، ثُمّ باتَ بها حتى أَصْبَحَ ، ثُمّ وَكِبَ حتى اسْتَوَتْ به على البَيْداءِ ، . . . قالَ أبو عبدِ الله: قالَ بعضُهم: هذا عن أَيّوبَ ، عن رَجُلِ ، عن أَنس .

-﴿ فَتِحَ الْبَارِي شرح صحيح البَارِي ۞-

(قالَ أبو عبدِ الله) هو المُصَنِّفُ (قالَ بعضُهم: هذا عن أيّوبَ عن رَجُلٍ عن أنسٍ) هكذا وَقَعَ عندَ الكَشْمِيهنيِّ ، والبعضُ المُبْهَمُ هُنا ليسَ هو إِسْماعيلَ بن علية كما زَعَمَ بعضُهم ، فقد أَخْرَجَه المُصنِّفُ عن مُسدَّدٍ عنه في بابِ نَحْرِ البُدْنِ قائِمةً بدُونِ هذه الزِّيادةِ ، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ حَمَّادَ بْنَ سَلَمةَ ، فقد أَخْرَجَه الإسْماعِيليُّ مِن طريقِه عن أيّوبَ لكن صَرَّحَ بذِكْرِ أبي قِلابةَ ، ووُهَيْبٍ أيضًا ثِقةٌ حُجَّةٌ ، فقد جَعلَه مِن روايةِ أَيُّوبَ عن أبي قِلابةَ عن أنسٍ ، فعُرِفَ أنه المُبْهَمُ ...(۱).

# ج \_ ما جاء في «شرحِ الأُشْمُونيِّ لألفيَّةِ ابْنِ مالِكٍ»:

وبعضُهم أَعْرَبَ مُطْلَقًا وفي ﴿ ذَا الْحَذْفِ أَيّا غِيرُ أَيِّ يَقْتَفَى (وبعضُهم) أي: بعضُ النُّحاةِ، وهو: الخليلُ ويُونُسُ ومَن وافَقَهُما (أَعْرَبَ) «أَيًّا» (مُطْلَقًا) أي: وإن أُضِيفَتْ وحُذِفَ صَدْرُ صِلَتِها...(٢).

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۲/۲٪).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الصبان على الأشموني» (١/١٥١).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ السَّيِّدِ عُمَرَ البَصْرِيِّ على التُّحْفةِ» في بابِ التَّيَمُّم:

ومَرَّ: أَنَّ نيَّةَ النَّفلِ تُبِيحُها(١)، خِلافًا لقولِ شارحٍ هُنا: (لا تُبِيحُها).

قوله: (خِلافًا لقولِ شارحٍ) هو: ابْنُ شُهْبة ، قالَ في «المُغْنِي»: «قولُه مَمْنُوعٌ» (٢).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الجَرْهَزيِّ على المَنْهَجِ القَوِيمِ»:

وبعدُ: فقد سَأَلَني بعضُ الصَّلَحاءِ أَن أَضَعَ شرحًا لطيفًا على مُقدِّمةِ الإِمامِ الفقيهِ عبدِ الله بْنِ عبدِ الرَّحمنِ بافَضْلٍ.

-﴿ حاشية الجرهزي على المنهج القويم ﴿-

قوله: (وبعدُ فقد سَأَلَني بعضُ الصُّلَحاءِ إلخ) قالَ السَّيِّدُ العَلَامةُ عبدُ القادِرِ بْنُ شَيْخِ بْنِ عبدِ الله بْنِ شيخِ العَيْدَرُوسُ في كِتابِه: «النُّورِ السّافِرِ عن أَخْبارِ القَرْنِ العاشِرِ» في تَرْجَمةِ الشّيخِ عبدِ الرّحمنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أحمدَ العَمُوديُّ ـ الّذي قيلَ في أَخْذِه عنِ الشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ: «أَخْذُ أحمدَ عنِ الشّافِعيِّ ـ ما نَصُّه: «له حاشِيةٌ على «الإِرْشادِ» أَرادَ مَحْوَها، فمَنعَه الشّيخُ ابْنُ حَجَرٍ، قُلْتُ: وهو الّذي طَلَبَ مِن الشّيخِ ابْنِ حَجَرٍ أَن يَشْرَحَ «مُخْتَصَرَ الفقيهِ عبدِ الله بافَضْل». انتهى ").

<sup>(</sup>١) أي الجنازة.

<sup>(</sup>٢) «حاشية السيد عمر البصري» (٩٥/١).

<sup>(</sup>٣) «حاشية الجرهزي» (ص٤٦).

### ج \_ ما جاء في «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ على شرحِ مُقدِّمةِ بافَضْلِ»:

وبعدُ: فقد سَأَلَني بعضُ الصُّلَحاءِ أَن أَضَعَ شرحًا لطيفًا على مُقدِّمةِ الإِمامِ الفقيهِ عبدِ الله بْنِ عبدِ الرّحمنِ بافَضْلِ.

-﴿ حاشية الترمسي على شرح بافضل ﴿

قوله: (بعضُ الصُّلَحاءِ) هو: الشَّيخُ عبدُ الرَّحمنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحمدَ العَمُوديُّ، قالَه الكُرْديُّ، وهو مِن أَجِلَّاءِ تَلامِذةِ الشَّارِحِ، قيلَ في أَخْذِه عنه: «الْعَمُوديُّ، قالَه الكُرْديُّ، وهو مِن أَجِلَّاءِ تَلامِذةِ الشَّارِحِ، قيلَ في أَخْذِه عنه: «أَخذُ أحمدَ عنِ الشَّافِعيُّ»، له حاشِيةٌ على «الإِرْشادِ»...(۱).

#### د\_ما جاء في «حاشِية التَّرْمَسيِّ» أيضًا في السِّواكِ:

(وأن يَسْتاكَ عُرْضًا) أي في عُرْضِ الأَسْنانِ ظاهِرِها وباطِنِها؛ لحديثٍ مُرْسَلٍ فيه، ويُكْرَهُ طُولًا؛ لأنه قد يُدْمِي اللَّنَةَ ويُفْسِدُها (إِلَّا في اللِّسانِ) فيُسَنُّ فيه طُولًا؛ لحديثٍ فيه.

- 🚷 حاشية الترمسي على شرح بافضل 🚷 –

قوله: (لحديثٍ مُرْسَلٍ فيه) أي في اسْتِحْبابِ السِّواكِ عُرْضًا، وهو: «إِذَا اسْتَكْتُم فَاسْتَاكُوا عُرْضًا»: رَواه أبو داوُدَ في «مَراسِيلِه»...(٢).

قوله: (لحديثٍ فيه) أي رَواه جَماعةٌ مِن حديثِ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، ولفظُ أحمد: «أتيتُ النّبيَّ عَلَيْكُ فَرأَيْتُه يَسْتاكُ وطَرَفُ السّواكِ على لِسانِه يَسْتَنُّ إلىٰ فَوْقُ»، فوصَفَه حَمّادٌ كأنه يَرْفَعُ سِواكَه ... (٣).

<sup>(</sup>١) «حاشية الترمسي» (٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) هنا حذف جمل٠

<sup>(</sup>۳) «حاشية الترمسي» (۱/٤٠٥ = ٤٠٤).

هـ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشَّرُوانيِّ على التُّحْفةِ» في النَّكاح:

قيلَ: بَلَّغَ أسماءَه بعضُ اللُّغَوِيِّين أَلفًا وأَرْبَعِين، وهو لُغةً: الضَّمُّ والوَطْءُ.

-& حاشية الشرواني على تحفة المحتاج &-

قوله: (بعضُ اللُّغَوِيِّين) وهو: عليُّ بْنُ جَعْفَرٍ. اهـ «مغني»(١).

و \_ ما جاءَ في ﴿ إِظْهَارِ الزَّيْنِ في التَّعليقِ على عُقُودِ اللُّجَيْنِ ﴾:

(وجاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فقالَتْ: «يا رَسُولَ الله ، أَنَا وافِدَةُ النِّساءِ) أَيْ: رَسُولُهنّ (إليكَ) لِأَسْأَلَكَ عن نَصِيبِهِنّ مِن الجِهادِ...

مَرُ ۚ إظهار الزين في التعليق على عقود اللجين ۞\_

قوله: (وافِدَةُ النِّساءِ) يُقالُ لها: «أسماءُ». اهـ «أدب النِّساء» لعبدِ المَلِكِ بْنِ حبيبٍ (ص٢٦٤)...(٢).



<sup>(</sup>۱) «حاشية الشرواني» (۱۸۳/۷).

<sup>(</sup>۲) «إظهار الزين» (ص۱۷۷).

# الوَظيفةُ السّادِسةُ والخَمْسُون ذِكُرُ حَواصِلِ المَسائِلِ والأقوالِ والعِباراتِ

**→•••≅•**₹}{\$₽€••••

# مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» لِلإِمامِ النَّوويِّ في حُكْمِ النَّومِ مِن نَواقِضِ الوُّضُوءِ:

قالَ المُصَنِّفُ عِنِي: (وأمّا النّومُ فيُنظُرُ فيه: فإن وَجَدَ منه وهو مُضْطَجعٌ أو مُكَبُّ أو مُتَكِعٌ انْتَقَضَ وُضُوؤُه؛ لِما رَوَىٰ عليٌّ كَرَّمَ الله وَجْهَه: أنّ النّبي وَ مُكَبُّ أو مُتَكِعٌ انْتَقَضَ وُضُوؤُه؛ لِما مَوَىٰ عليٌّ كَرَّمَ الله وَجْهَ منه وهو قاعِدٌ وَاللّهُ قَالَ: «العَيْنانِ وِكاءُ السّه، فمَن نامَ فلْيَتَوضَّأْ»، وإن وَجَدَ منه وهو قاعِدٌ ومَحَلُّ الحَدَثِ مُتَمَكِّنٌ مِن الأرضِ فإنّه قالَ في «البُويْطيِّ»: يَنْتَقِضُ وُضُوؤُه، وهو اخْتِيارُ المُزَنيِّ؛ لحديثِ عليًّ، ولأنّ ما نَقَضَ الوُضُوءَ في حالِ القُعُودِ....

-& المجموع شرح المهذب &.

... (الرّابِعةُ في الأحكامِ): وحاصِلُ المنقولِ في النّومِ خمسةُ أقوالٍ لِلشّافِعيِّ:

الصّحيحُ منها مِن حيثُ المَذْهَبُ ونَصُّه في كُتُبِه ونَقْلُ الأصحابِ والدّليلُ: أنه إِن نامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَه مِن الأرضِ أو نحوِها لم يَنْتَقِض ، وإِن لم يَكُنْ مُمَكِّنًا انْتَقَضَ على أيِّ هَيْئةٍ كانَ في الصّلاةِ وغيرِها.

والثَّاني: أنه يَنْقُضُ بكُلِّ حالٍ ، وهذا نَصُّه في «البُوَيْطيِّ».

والثَّالِثُ: إِن نَامَ في الصَّلَاةِ لَم يَنْتَقِضْ عَلَىٰ أَيِّ هَيْئَةٍ كَانَ ، وإِن نَامَ في غيرِها غيرَ مُمَكِّنِ مَقْعَدَه انْتَقَضَ ، وإِلَّا فلا ، وهذه الأقوالُ ذَكَرَها المُصَنِّفُ .

والرّابعُ: إِن نامَ مُمَكِّنًا أَو غيرَ مُمَكِّنٍ وهو على هَيْئةٍ مِن هَيْئاتِ الصّلاةِ سَواءٌ كانَ في الصّلاةِ أَو في غيرِها لم يَنْتَقِضْ ، وإِلّا انْتَقَضَ.

والخامِسُ: إِن نامَ مُمَكِّنًا أو قائِمًا لم يَنْتَقِضْ، وإِلَّا انْتَقَضَ. ٠٠٠ . (١).

ب \_ ما جاء في «أُسْنَى المَطالِبِ شرحِ رَوْضِ الطَّالِبِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّاً في الإِحْدادِ:

فصلٌ: الإِحْدادُ: تركُ الزِّينةِ بالثِّيابِ والطِّيبِ والحُلِيِّ، فلها لُبْسُ غيرِ المصبوغِ ولو حريرًا، والمَصْبُوغُ ولو قبلَ النَّسْجِ حَرامٌ، لا بالسَّوادِ، وكذا زُرْقةٌ وخُضْرَةٌ كَدِرانِ.

-& أسنى المطالب شرح روض الطالب &-

(والمَصْبُوغُ ولو قبلَ النَّسْجِ) كالبُرُودِ (حَرامٌ) لِما مَرَّ (لا) المصبوغُ المِالسَّوادِ، وكذا زُرْقةٌ وخُضْرَةٌ كَدِرانِ) أي المصبوغُ بهما؛ لأنّ ذلك لا يُقْصَدُ للزِينةِ ، بل لِنَحْوِ حَمْلِ وَسَخٍ أو مُصِيبةٍ ، بخلافِ المصبوغِ بزُرْقةٍ وخُضْرَةٍ صافِيَيْنِ ، وحاصِلُ ذلك: أنّ ما صُبغَ لِزِينةٍ يَحْرُمُ ، وما صُبغَ لا لِزِينةٍ : كالأَسْوَدِ لم يَحْرُمْ ؛ لاِنْتِفاءِ الزِّينةِ عنه ، وإن تَرَدَّدَ بينَ الزِّينةِ وغيرِها: كالأَخْضَرِ لم يَحْرُمْ ؛ لاِنْتِفاءِ الزِّينةِ عنه ، وإن تَرَدَّدَ بينَ الزِّينةِ وغيرِها: كالأَخْضَرِ

<sup>(</sup>۱) «حاشية الجمل على شرح المنهج» ( $\Lambda \Lambda / 1$ ).

والأَزْرَقِ: كَأَن كَانَ بَرِّاقًا صَافِيَ اللَّوْنِ حَرُمَ ؛ لأنه مُسْتَحْسَنُ يُتَزَيَّنُ به ، أو كَدِرًا أو مُشْبَعًا أو أَكْهَبَ: بأن يُضْرَبَ إلى الغبرةِ فلا ؛ لأنّ المُشْبَعَ مِن الأَخْضَرِ يُقارِبُ الكُحْليَّ ، ومِن الأَكْهَبِ يُقارِبُهُما (١). يُقارِبُ الكُحْليَّ ، ومِن الأَكْهَبِ يُقارِبُهُما (١).

# ج ـ ما جاء في «شرحِ الأُشْمُوني لألفيّةِ ابْنِ مالِكِ»:

(وتَخْلُفُ اليا في) هذه الألفاظِ (جميعِها) أي المُثَنَّىٰ وما أُلْحِقَ به (الأَلِفُ \* جَرَّا ونَصْبًا بعدَ فتحٍ قد أُلِفْ) اليا: فاعِلُ «تَخْلُفُ»، قَصَرَه لِلضَّرُورةِ، و «الأَفْ»: مفعولٌ به، و «جَرًّا ونَصْبًا»: نُصِبَ على الحالِ مِن المجرورِ به في»، أي: مجرورة ومنصوبة ، وسَبَبُ فتحٍ ما قبلَ الياءِ: الإشعارُ بأنّها خَلَفٌ عنِ الأَلِفِ، والأَلِفُ لا يكونُ ما قبلَها إلّا مفتوحًا، وحاصِلُ ما قالَه: أنّ المُثَنَّىٰ وما أُلْحِقَ به يُرْفَعُ بالأَلِفِ، ويُجَرُّ ويُنْصَبُ بالياءِ المفتوح ما قبلَها إ

#### **W**

### ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ ابْنِ قاسِمٍ على التُّحْفةِ» عندَ قولِ متنِ «المِنْهاجِ»: «فحيثُ أقولُ: «الأَظْهَر» أوِ «المشهور» فمِن القَوْلَيْنِ أو الأقوالِ»:

قوله: (فحيثُ أقولُ الأظهرُ أوِ المشهورُ) المُرادُ بالأَظْهَرِ أوِ المشهورِ:

<sup>(</sup>۱) «أسنى المطالب» (٤٠٢/٣)٠

<sup>(</sup>٢) «شرح الأشموني» بحاشية الصبان (١/٥٥).

اللّفظُ ، أي: وحيثُ أقولُ هذا اللّفظ ، وهو مرفوعٌ على الحِكاية لِحالة رَفْعِه ، ويجوزُ غيرُ الرَّفْعِ أيضًا كما هو ظاهِرٌ ، وقولُه: (فمِن القَوْلَيْنِ) أي فمُرادي بـ اللَّظْهَرِ » أو «المشهور » \_ أي بهذا اللّفظ \_ هو الأظهرُ أو المشهورُ مِن القَوْلَيْنِ أو الأقوالِ ، أي: القولُ الأظهرُ أو المشهورُ منهما أو منها ، فالأَظْهَرُ أو المشهورُ منهما أو منها ، فالأَظْهَرُ أو المشهورُ المذكورُ في المتنِ المُرادُ به: اللّفظُ ، والمُقدَّرُ الذي تَعَلَّق به مِن المُرادِ به: القولُ لا اللّفظُ ، فتأمَّلُه ، وقِسْ على ذلك نَظائِرَه الآتِيةَ ، والحاصِلُ: أنّ حاصِلَ المُرادِ: وحيثُ أَذْكُرُ هذا اللّفظَ فقد أَرَدْتُ به وعَبَرْتُ عنِ القولِ الأَظْهَرِ أو المشهورِ مِن القَوْلَيْنِ . . . إلخ (۱) .

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الرَّشِيديِّ على النِّهايةِ» في مسألةِ التَّمويهِ في قولِ «المِنْهاجِ»: «ويَحِلُّ المُمَوَّهُ في الأَصَحِّ»:

وحاصِلُ مسألةِ التّمويهِ كما فَهِمْتُه مِن مُتَفَرِّقاتِ كَلامِهِم ثُمَّ رأيتُه مُصَرَّحًا به فيما نَقَلَه الشِّهابِ ابْنِ حَجَرٍ ـ: أنّ فيما نَقَلَه الشِّهابِ ابْنِ حَجَرٍ ـ: أنّ فِعْلَه حَرامٌ مُطْلَقًا حتى في حُلِيِّ النِّساءِ، وأمّا اسْتِعْمالُ المُمَوَّهِ: فإن كانَ لا يَتَحَصَّلُ حَلَّ مُطْلَقًا، وإن كانَ يَتَحَصَّلُ حَلَّ يَتَحَصَّلُ حَلَّ لِلنِّساءِ في حُلِيِّ بالعَرْضِ على النّارِ حَلَّ مُطْلَقًا، وإن كانَ يَتَحَصَّلُ حَلَّ لِلنِّساءِ في حُلِيِّهِن خاصّةً، وحَرُمَ في غيرِ ذلك.

ج ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الجَمَلِ على شرحِ المَنْهَجِ» في قَضاءِ الحاجةِ:

(و) أَن لَا يَقْضِيَ حَاجَتَه (في مَاءِ رَاكِدٍ) وَلَا في جُحْرٍ ومَهَبِّ رِيحِ

<sup>(</sup>۱) «تحفة المحتاج» بحواشي الشرواني وابن قاسم (۱/٥٠).

ومُتَحَدَّثٍ لِلنّاسِ وتحتَ ما يُثْمِرُ ؛ لِلنّهيِ عنِ البولِ فيه في خَبَرِ مُسْلِمٍ ، ومِثْلُهُ الغائِطُ ، بل أَوْلَىٰ ، والنّهيُ في ذلك لِلكَراهةِ .

- 🚷 حاشية الجمل على شرح المنهج 🗫

قوله: (والنّهيُ في ذلك لِلكَراهةِ) حاصِلُ كَراهةِ البَوْلِ في الماءِ: أنه يُحْرَهُ في اللّيلِ مُطْلَقًا؛ لأنه مَأْوَىٰ الجِنّ ، وإِنّما لم يَحْرُمْ \_ كتنجيسِ العَظْمِ \_ لأنه قد لا يَتَنَجَّسُ هُنا ، أو لِما فيه مِن تنجيسِ ما يَتَناوَلُوه ، بخِلافِ الماء ، وكذا يُكْرَهُ في النّهارِ إلّا في الرّاكِدِ المُسْتَبْحِرِ والجارِي الكثيرِ ، ويُكْرَهُ قضاءُ الحاجةِ بقُرْبِ الماءِ الذي يُكْرَهُ قضاؤُها فيه ؛ لِعُمُومِ النّهيِ في المَوارِدِ ، وصَبُّ البولِ في الماءِ كالبولِ فيه ، اهد «برماوي» (١).

د\_ما جاءَ في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتحِ القريبِ» في نَظَرِ الرَّجُلِ إلى النِّساءِ:

(والخامِسُ: النَّظَرُ لِلمُداواةِ، فيجوزُ) نَظَرُ الطّبيبِ مِن الأَجْنَبيّةِ.

قوله: (فيجوزُ نَظَرُ الطّبيبِ مِن الأَجْنَبيّةِ) أي بشرطِ أن يكونَ الطّبيبُ أمينًا، فلا يُعْدَلُ إلى غيرِه معَ وُجُودِه، وأن يَأْمَنَ الإفْتِتانَ، وأن لا يَكْشِفَ إلا أمينًا، فلا يُعْدَلُ إلى غيرِه معَ وُجُودِه، وإلا جازَ كَشْفُ العُضْوِ ولو زادَ على قَدْرِ قَدْرَ الحاجةِ إِن لم يَغُضَّ بَصَرَه، وإلا جازَ كَشْفُ العُضْوِ ولو زادَ على قَدْرِ الحاجةِ، ونَظَرُ الطّبيبةِ مِن الأجنبيِّ كعكسه، فلِلرَّجُلِ مُداواةُ المرأةِ وعكسُه بشرطِ عدمٍ وُجُودِ امْرَأَةٍ تُعالِجُ المرأة في الأُولَى، وعَدَمٍ وُجُودِ رَجُلٍ يُعالِجُ الرّجُلَ في النَّانِيةِ....

<sup>(</sup>۱) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (١/٨٨).

والحاصِلُ: أنه يُشْتَرَطُ اتِّحادُ الجِنْسِ: بأن يُعالِجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، أو تُعالِجَ المرأةُ المرأةُ المرأةُ الرَّجُلَ، ويُشْتَرَطُ أيضًا: ألا يكونَ المُعالِجُ الرَّجُلُ المرأةَ أو تُعالِجَ المرأةُ الرَّجُلَ، ويُشْتَرَطُ أيضًا: ألا يكونَ المُعالِجُ كَافِرًا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ، لكنّ الكافِرةَ تُقَدَّمُ على المُسْلِمِ في عِلاجِ المُسْلِمةِ؛ كافِرًا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ، لكنّ الكافِرةَ تُقَدَّمُ على المُسْلِمِ في عِلاجِ المُسْلِمةِ؛ لأنّ نَظَرَها ومَسَّها أَخَفُّ مِن الرَّجُلِ؛ فإنها تَنْظُرُ منها ما يَبْدُو عندَ المِهْنةِ، بخِلافِ الرَّجُلِ!).

هـ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشِّرْبِينيِّ علىٰ شرح البَهْجةِ» في شُرُوطِ الصّلاةِ:

(لا بقليلِ دَمِ بُرْغُوثٍ وبَقْ ﴿ ودُمَّلٍ والقَمْلِ) أي: لا تَبْطُلُ به الصّلاةُ إِذَا (لم يَنْشُرْ) ه (عَرَقْ) ؛ لِعُمُومِ البَلْوَىٰ به ، بخِلافِ كثيرِه على الأَحْسَنِ في «المُحَرَّرِ» ، لكن في «الرّافِعيِّ» عنِ العِراقِيِّين وغيرِهم: أنه لا يَضُرُّ أيضًا ، وصَحَّحَه النّوويُّ ؛ لأنه مِن جِنْسِ ما يَتَعَذَّرُ الإحْتِرازُ عنه ، فأُلْحِقَ نادِرُه بغالِبه .

قوله: (أنه لا يَضُرُّ إلخ) أي: إذا لم يَكُنْ بفِعْلِه ، وحاصِلُ ما في الدِّماءِ: أنه إِن كَانَ قليلًا بحيثُ لا يُدْرِكُه طَرْفُ عُفِيَ عنه ولو مِن مُغَلَّظٍ ، فإن كَانَ يُدْرِكُه الطَّرْفُ وكانَ مِن مُغَلَّظٍ لم يُعْفَ عنه مُطْلَقًا قليلًا أو كثيرًا ، فإن لم يَكُنْ مِن مُغَلَّظٍ لم يُعْفَ عنه مُطْلَقًا قليلًا أو كثيرًا ، فإن لم يَكُنْ مِن مُغَلَّظٍ وكانَ أَجْنَبِيًّا عُفِيَ عنِ القليلِ بشرطِ أن لا يكونَ بفِعْلِه وأن لا يَخْتَلِطَ بأَجْنَبِيًّا ، فإن كانَ مِن المَنافِذِ لم يُعْفَ عن بأَجْنَبِيًّا ، فإن كانَ مِن المَنافِذِ لم يُعْفَ عن

<sup>(</sup>۱) «حاشية الباجوري» (٣٤١/٣).

شيء مُطْلَقًا؛ لأنّ اخْتِلاطَه بغيرِه ضَرُوريٌّ، وإِن كَانَ مِن غيرِها عُفِيَ عنِ القليلِ إِن لم يَخْتَلِطْ بأَجْنَبيِّ وإِن كَانَ بفعلِه، أمّا الكثيرُ فيُعْفَى عنه بثلاثِ شُرُوطٍ: أن لا يكونَ بفعلِه، وأن لا يُخالِطَه أجنبيٌّ، وأن لا يَنْتَقِلَ عن مَوْضِعِه، والمُرادُ بمَوْضِعِه: ما يَغْلِبُ السَّيَلانُ إليه عادةً وما حاذاه مِن النّوبِ، فإن

جاوَزَه عُفِي عنِ المُجاوِزِ إِن قَلَّ. اهـ «بجيرمي على المنهج» عنِ الشُّوْبَريِّ

والبابِليِّ (١).

<sup>(</sup>١) «الغرر البهية» بهامشه حاشية ابن قاسم والشربيني (٢/١ ٣٤).

# الوَظيفةُ السّابِعةُ والخَمْسُون التّصريحُ بالمَفاهِمِ المُخالِفةِ

⊸⊶ઃ≨િત્રફે(દ્વો**≅**•⊷⊷

مفهومُ المُخالَفةِ هو: المعنَى اللّذي دَلَّ عليه اللّفظُ لا في مَحَلِّ النَّطْقِ وخالَفَ ذلك المعنَى المنطوق به كما يُعْلَمُ مِن مَحَلِّه مِن كُتُبِ أُصُولِ الفقه.

وصِيغةُ التّصريحِ بالمَفاهِيمِ المُخالِفةِ: «فإن لم يَكُن كذا فلا يكونُ الحكمُ كذا» ، أو «فإن لم يَحْصُلْ كذا فلا يكونُ كذا» ، ونحوُهما.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ\_ما جاء في «أَسْنَى المَطالِبِ شرح رَوْضِ الطَّالِبِ»:

(ويَنْجُسُ مَنِيُّ مَن لَم يَسْتَنْجِ بِمَاءٍ) لِاتِّصَالِه بِنَجِسٍ (كَدُّودِ مَيْتَةٍ وَحَبِّ رَجِيعٍ) أي: رَوْثٍ (فيه قُوّةُ الإِنْباتِ) فإن لَم يَكُنْ فيه ذلك فنَجِسُ العَيْنِ كَمَا عُرِفَ ممّا مَرَّ (١).

ب \_ ما جاءَ في «الغُررِ البَهيّةِ شرحِ البَهْجَةِ الوَرْدِيّةِ» في الطُّهارةِ:

(وإِن بِماءٍ) طاهِرٍ أَو نَجِسٍ (خالِصٍ) مِن خليطٍ (يَكْثُرُ) أَيِ المَاءُ المُتَنَجِّسُ بِالوُصُولِ: بأَن يَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ (طَهَرْ ۞ لِخَبَرِ «القُلَّتَيْنِ»، ولِانْتِفاءِ عِلَّةِ المُتَنَجِّسُ بِالوُصُولِ، وهي القُلَّةُ، ولا يَضُرُّ تفريقُه بعدُ ما لم يَبْقَ نَجِسٌ جامِدٌ التَّنَجُّسِ بِالوُصُولِ، وهي القُلَّةُ، ولا يَضُرُّ تفريقُه بعدُ ما لم يَبْقَ نَجِسٌ جامِدٌ

<sup>(</sup>۱) «أسنى المطالب» (۱٣/١).

فيما قَلَّ ، فإن لم يَكْثُرْ بماءٍ خالِصٍ: بأن لم يَكْثُرْ أو كَثُرَ بغيرِ ماءٍ أو بماءٍ غيرِ خالِصٍ لم يَطْهُرْ (١).

ج ـ ما جاء في «غاية البَيانِ شرحِ زُبَدِ ابْنِ رَسْلانَ» لِلشِّهابِ أحمدَ بْنِ حَمْزَةَ الرَّمْليِّ:

(وبالسُّكُوتِ) عَمْدًا في أثنائِها ولو لِعائِق غيرِ ما يأتي (انْقَطَعَتْ) قِراءَتُها (إِن كَثُرا \*) أَلِفُه لِلإِطْلاقِ أي: طالَ سُكُوتُه عُرْفًا وإِن لم يَقْصِدْ قَطْعَها أو أَتَىٰ بذِكْرٍ لا يَتَعَلَّقُ بالصّلاةِ: كَحَمْدِه عندَ العُطاسِ وإِن كانَ مندوبًا في الصّلاةِ أيضًا؛ لإِشْعارِه بالإِعْراضِ عنها (أو قَلَّ) سُكُوتُه (مع قَصْدٍ) منه في الصّلاةِ أيضًا؛ لإِشْعارِه بالإِعْراضِ عنها (أو قَلَّ) سُكُوتُه (مع قَصْدٍ) منه (لِقَطْعِ ما قَرا) به؛ لإقْتِرانِ الفِعْلِ بنِيّةِ القَطْعِ كَنَقْلِ الوَدِيعةِ بقَصْدِ التَّعَدِّي، فإن لم يَقْصِدِ القَطْعَ ولم يَطُلِ السُّكُوتُ لم يُؤثِّرُ كنقلِ الوَدِيعةِ بلا قَصْدِ تَعَدِّ، ولأَنْ ذلك قد يكونُ لِتَنَقُّسِ أو سُعالٍ (٢).

د \_ ما جاء في «شرحِ الأُشْمُونيِّ لألفيَّةِ ابْنِ مالِكٍ»:

وإِنّما يُعْرَبُ المُضارعُ (إِن عَرِيا \* \* مِن نُونِ توكيدٍ مُباشِرٍ) له: نحوُ: ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا ﴾ (ومِن \* نُونِ إِناثٍ كـ «يَرُعْنَ» مِن قولِك: «النّسْوَةُ يَرُعْنَ ـ أَي: يَخَفْنَ ـ (مَن فُتِنْ ») فإِن لم يَعْرَ منهما لم يُعْرَبُ (٣).

#### 600 M

<sup>(</sup>۱) «الغرر البهية» (۳۲/۱).

<sup>(</sup>٢) «غاية البيان» (ص٨٥)٠

<sup>(</sup>٣) «شرح الأشموني» بهامشه حاشية الصبان (٩١/١).

ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشَّبْرامَلِّسيِّ على النِّهايةِ» في الإسْتِنْجاءِ:

(ولا يَحْمِلُ ذِكْرَ الله تعالىٰ) أي مكتوبَ ذِكْرِه مِن قُرْآنِ أو غيرِه ممّا يجوزُ حملُه معَ الحَدَثِ، ويُلْحَقُ بذلك أسماءُ الله تعالىٰ وأسماءُ الأنبياءِ وإِن لم يَكُنْ رَسُولًا، والمَلائِكةُ سَواءٌ عامَّتُهُم وخاصَّتُهم، وكُلُّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ مُختصًّ أو مُشْتَرَكٍ وقُصِدَ به التّعظيمُ أو قامَتْ قرينةٌ قَوِيّةٌ على أنه المُرادُ به.

-& حاشية الشبراملسي على النهاية &-

قوله: (قامَتْ قرينةٌ إلخ) أي فإن لم تَقُمْ قرينةٌ فالأصلُ الإِباحةُ(١).

ب \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشُّبْرامَلِّسيِّ على النِّهايةِ» أيضًا في كتابِ الصّلاةِ:

وتَجِبُ الصّلاةُ بأوّلِ وقتِها وُجُوبًا مُوسَّعًا، فلا يَأْثُمُ بتأخيرِه إلى آخِرِه إلى آخِرِه إلى عَزَمَ في أوّلِه على فِعْلِها فيه وإن ماتَ ولم يَبْقَ مِن وقتِها إلّا ما يَسَعُها فقط.

-، حاشية الشبراملسي على النهاية ،

قوله: (إِن عَزَمَ) أي فإِن لم يَعْزِمْ أَثِمَ وإِن فَعَلَها في الوَقْتِ (٢).

ج \_ ما جاء في «حاشِيةِ الصَّبّانِ على الأُشْمُونيِّ»:

(وما يَلِي المُضافَ) وهو المُضافُ إليه (يَأْتِي خَلَفا ﴿ عنه في الإِعْرابِ) غالِبًا (إِذَا مَا حُذِفا) لِقيامِ قَرينةٍ تَدُلُّ عليه: نحوُ: ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ ﴾ أي: أمرُ رَبِّك ﴿ وَسَعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ أي: أهلَ القَرْيَةِ .

<sup>(</sup>١) «نهاية المحتاج» (١٣٢/١).

<sup>(</sup>۲) «نهایة المحتاج» (۲/۱۷).

-﴿ حاشية الصبان على شرح الأشموني ﴿ 🗨

قوله: (لِقِيامِ قرينةٍ تَدُلُّ عليه) فإن لم تَكُنْ قَرينةٌ امْتَنَعَ الحَذْفُ(١).

د \_ ما جاء في «حاشِيةِ الباجُوريِّ على فتحِ القَريبِ»:

ويَحْرُمُ أيضًا: الإِناءُ المَطْليُّ بذَهَبٍ أو فِضّةٍ إِن حَصَلَ مِن الطِّلاءِ شيءٌ بعَرْضِه على النّارِ.

- 🛞 حاشية الباجوري على فتح القريب 🚷-

قوله: (إِن حَصَلَ إِلخ) فإِن لم يَحْصُلْ منه شيءٌ بعَرْضِه على النَّارِ لِقِلَّتِه لم يَحْرُمْ (٢).



<sup>(</sup>۱) «حاشية الصبان» (۲/۲۱).

<sup>(</sup>۲) «حاشية الباجوري» (۲۱۸/۱).

# الوَظيفةُ الثّامِنةُ والخَمْسُونِ انْتِقادُ العِباراتِ السَّقيمةِ واقْتِراحُ العِباراتِ السَّلِيمةِ

----

وهو شائِعٌ في شُرُوحِ المُتُونِ النَّثْرِيَّةِ والنَّظْمِيَّةِ وحَواشِيها، وصِيغتُه: «ولو عَبَّرَ المُصنِّفُ بكذا بَدَلَ كذا لكانَ أَحْسَنَ» ونحوه.

مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوويِّ في التَّيمُّمِ:

٠٠٠ ويجوزُ عنِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ، وهو الجَنابةُ والحَيْضُ؛ لِما رُوِيَ عن عَمَّارِ بْنِ ياسِرٍ وَهِ النَّبِيُّ قَالَ: أَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ في التُّرابِ، فأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ النَّرابِ، فأخْبَرْتُ النَّبِيَ عَلِيْ اللَّرْضِ، بذلك، فقالَ عَلِيْ الأَرْضِ الأَرْضِ، وَضَرَبَ يَدَيْه على الأَرْضِ، ومَسَحَ وَجْهَه وكَفَيْه»...

–& المجموع شرح المهذب &-

... وأمّا حديثُ عَمّارٍ فمُتّفَقُ على صِحّبِه، رَواه البُخاريُّ ومُسْلِمٌ، وهو وقولُه: «تَمَعَّكُتُ» أي: تَدَلَّكُتُ، وفي رِوايةٍ في الصّحيح: «تَمَرَّغْتُ»، وهو بمَعْنَى «تَدَلَّكُتُ»، وراوي الحديثِ عَمّارٌ تَقَدَّمَ بَيانُ حالِه في آخِرِ السّواكِ، ويُنْكَرُ على المُصَنِّفِ قولُه: «رُوِيَ» بصِيغةِ التّمريضِ الموضوعةِ لِلعِبارةِ عن حديثٍ ضعيفٍ معَ أنّ هذا الحديثَ مُتّفَقٌ على صِحّبِه، وقد نَبَّهْتُ على مِثْلِه مَرّاتٍ، وذَكَرْتُه في مُقدِّمةِ الكِتابِ(۱).

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۲۰۷/۲).

ب \_ ما جاء في «أَسْنَى المَطالِبِ شرحِ رَوْضِ الطَّالِبِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا في السِّواكِ:

··· (وصُفْرَةِ أَسْنانٍ) وإِن لم يَتَغَيَّرِ الفَمُ ، ولو قالَ: «وتَغَيَّرِ أَسْنانٍ» كانَ أَعَمَّ (١).

أي: ويَتَأَكَّدُ السِّواكُ لِصُفْرَةِ أسنانٍ.

ج ـ ما جاءَ في «الغُرَرِ البَهيّةِ شرحِ البَهْجةِ الوَرْدِيّةِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا أيضًا في الزّكاةِ في وُجُوبِ بَيْع عَبْدٍ لِزَكاةِ الفِطْرةِ:

(قُلْتُ: ولو كانَ) العبدُ (نَفِيسًا) يُمْكِنُ بَيْعُه وشِراءُ بَدَلِه بِالباقي عنِ الفِطْرةِ وكانَ (يُؤْلَفُ \* ففيه بَحْثُ في الظِّهارِ يُعْرَفُ) أي: يُعْرَفُ مِن بَحْثِ لِلرَّافِعيِّ في كَفّارةِ الظِّهارِ ، وهو: أنّ ما ذُكِرَ فيها مِن أنه لا يَجِبُ بيعُه على الأَصَحِّ يَنْبَغِي جَرَيانُه في الحَجِّ كما مَرَّ ، وتَقَدَّمَ الفَرْقُ عنِ «الشّرحِ الصّغيرِ» الأَصَحِّ يَنْبَغِي جَرَيانُه في الحَجِّ كما مَرَّ ، وتَقَدَّمَ الفَرْقُ عنِ «الشّرحِ الصّغيرِ» و«الرَّوْضة» ، ولو قالَ النّاظِمُ: «وفيه بَحْثٌ» بالواو لِيَكُونَ جَوابُ «لو» معلومًا ممّا قبلَها لَوافَقَ الفَرْقُ (٢).

د \_ ما جاء في «إِتْحافِ السّادةِ المُتَّقِين بشرحِ إِحْياءِ عُلُومِ الدِّينِ» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَى الزَّبيديِّ:

الأَخْبارُ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَن يُرِدِ الله به خيرًا يُفَقِّهُه في الدِّين

<sup>(</sup>۱) «أسنى المطالب» (٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) «الغرر البهية» (٢٠٤/٢)٠

ويُلْهِمْه رُشْدَه».

· ﴾ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ﴿ -

(قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ) كذا في النَّسَخِ، ونَقَلَ التَّاجُ السُّبْكيُّ عن بعضِ الشَّافِعِيَّةِ كَراهةَ ذلك، وإِنَّما يقولُ: «قَالَ رسولُ الله عَلَيْكُمُ»؛ فإنّه أَدَلُّ على التّعظيم (١).

#### **W**

ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الصَّبّانِ على شرحِ الأُشْمُونيِّ لِأَلْفيّةِ ابْنِ مالِكٍ» في شَبَهِ الإسْم بالحَرْفِ:

(وكنياية عن الفِعْلِ) في العَمَلِ (بلا تَأَثُّرٍ) بالعَوامِلِ، ويُسَمَّى: «الشَّبَهَ الإسْتِعْمالِيِّ»، وذلك موجودٌ في أسماء الأفعالِ؛ فإنها تَعْمَلُ نِيابةً عن الأفعالِ، ولا يَعْمَلُ غيرُها فيها؛ بِناءً على الصّحيح: مِن أنّ أسماء الأفعالِ لا مَحَلَّ لها مِن الإعْرابِ كما سيأتي، فأشبَهَتْ «لَيْتَ» و «لَعَلَّ» مَثَلًا، ألا تَرَىٰ أنّهُما نائِبتانِ عن «أَتَمَنَّى» و «أَتَرَجَّى»، ولا يَدْخُلُ عليهما فاعِلٌ.

- الشية الصبان على شرح الأشموني المسلم

قوله: (ولا يَعْمَلُ غيرُها فيها) أي لِعَدَمِ دُخُولِ عامِلٍ عليها، ولو قالَ: «ولا يَدْخُلُ عليها عامِلٌ» لَكانَ أَوْضَحَ ؛ لإِيهامِ ما عَبَّرَ به أنَّ العامِلَ قد يَدْخُلُ عليها ولا يَعْمَلُ، معَ أنَّ العامِلَ لا يَدْخُلُ عليها اتِّفاقًا (٢).

<sup>(</sup>۱) «إتحاف السادة المتقين» (۱/۰۷).

<sup>(</sup>٢) «شرح الأشموني» (١/١٨).

ب ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ العَطّارِ على المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ» في تعريفِ الحَسَنِ والقَبِيحِ:

(وقالَ إِمامُ الحَرَمَيْنِ: ليسَ المكروهُ) أي بالمعنى الشّامِلِ لِخلافِ الأَّوْلَى (قبيحًا) لأنه لا يُشوغُ الثَّناءُ عليه، الأَوْلَى (قبيحًا) لأنه لا يُشوغُ الثَّناءُ عليه، بخِلافِ المُباحِ ؛ فإنّه يَسُوغُ الثَّناءُ عليه وإن لم يُؤْمَرْ به ، على أنّ بعضَهم جَعَلَه واسِطةً أيضًا ؛ نَظَرًا إلى أنّ الحَسَنَ: ما أُمِرَ بالثَّناءِ عليه.

﴿ حاشية العطار على المحلي ﴿ ح

قوله: (على أنّ بعضَهم جَعَلَه واسِطةً أيضًا) صَرَّحَ به إِمامُ الحَرَمَيْنِ أيضًا في «تلخيصِ التّقريبِ والإِرْشادِ»، فيكونُ له في المُباحِ قَوْلانِ وإِن أَوْهَمَ خِلافَه اقْتِصارُ المُصَنِّفِ في النّقلِ عنه على جَعْلِ المكروهِ واسِطةً، ولو قالَ الشّارِحُ: «على أنّ إِمامَ الحَرَمَيْنِ جَعَلَه واسِطةً أيضًا» لأَفادَ ذلك وكانَ فيه إِشارةٌ إلى الإعْتِراضِ على المُصَنِّفِ(۱).

ج \_ ما جاء في «حاشِيةِ الشُّرُوانيِّ على التُّحْفةِ» في خُطْبةِ «المِنْهاجِ»:

(وقد أَكْثَرَ أصحابُنا) . . . (رحمهُم الله) تعالى، أَبْلَغُ مِن «اللّهُمّ الله) تعالى، أَبْلَغُ مِن «اللّهُمّ ارْحَمْهُم»؛ لإِشْعارِه بتَحَقُّقِ الوُقُوعِ تَفاؤلًا.

-& حاشية الشرواني على تحفة المحتاج &-

قوله: (بتحقيقِ الوُقُوعِ) مِن إِضافةِ المَصْدَرِ المبنيِّ لِلمفعولِ إلى نائِبِ فاعِلِه، ولو قالَ: «بتَحَقَّقِ الوُقُوع» مِن بابِ «التَّفَعُّلِ» كانَ أَوْلى (٢).

<sup>(</sup>۱) «حاشية العطار» (۲۱۷/۱).

<sup>(</sup>۲) «تحفة المحتاج» (۲/۲۳).

# ج \_ ما جاء في (إظهارِ الزَّيْنِ في التّعليقِ على عُقُودِ اللُّجَيْنِ»:

ورُوِي: «أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَطَّلِعُ عَلَيْهِم، ويَقُولُ: «سَلُونِي مَا شِئْتُمْ»، فَيَقُولُ: «سَلُونِي مَا شِئْتُمْ»، فَيَقُولُونَ: «يَا رَبَّنَا كَيْفَ نَسْأَلُكَ، ونَحْنُ نَسْرَحُ في الجَنَّةِ في أَيِّها شِئْنا؟»، فَلَمّا رَأَوْا أَنْ لا يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا شَيْئًا قالُوا: «نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرُواحَنا إلىٰ أَجْسادِنا في الدُّنْيا نَقْتُلُ في سَبِيلِكَ»، وذلك لِما رَأَوْا مِن النَّعيمِ.

إظهار الزين في التعليق على عقود اللجين 
 إلى التعليق على التعليق على عقود اللجين 
 إلى التعليق على التعليق على التعليق على التعليق على التعليق ال

قوله: (ورُوِيَ) تَبعَ في إِنْيانِه بصيغةِ التّمريضِ الخطيبَ الشَّرْبِينيَّ في «السِّراجِ المُنيرِ» (٢٦٥/١)، وهو يُوهِمُ أنّ الحديثَ ضعيفٌ مع أنه رَواه مُسْلِمٌ في «صحيحِه» كما يأتي، قالَ الإِمامُ النَّوويُّ في «مُقَدِّمةِ المجموعِ» مُسْلِمٌ في «صحيحِه» كما يأتي، قالَ الإِمامُ النَّوويُّ في «مُقَدِّمةِ المُحمدِةِ المُحَدِّثِين (٦٣/١): «جَماهِيرُ الفُقَهاءِ مِن أصحابِنا وغيرِهم ما عَدا حُذَاقِ المُحَدِّثِين يقولُون كثيرًا في الصّحيحِ: «رُوِيَ عنه»، وفي الضّعيفِ: «رَوَى فُلانٌ»، وهذا تَساهُلُ قبيحٌ» (١).



<sup>(</sup>۱) «إظهار الزين» (ص٩٧١).

# الوَظِيفةُ التَّاسِعةُ والخَمْسُونِ ذِكْرُ الإِيراداتِ والِاسْتِشْكالاتِ والتَّعَقُّباتِ إِذا اقْتَضَى المَقامُ ذلك معَ الجَوابِ

**→→•≋(⊀}{⊱}≅•⊷**⊷

هذه الوَظيفةُ مشهورةٌ شائِعةٌ انْتَهَجَها العُلَماءُ المُحَقِّقُون مِن سائِرِ الطَّوائِفِ في شُرُوحِهِم وحَواشِيهم وتعليقاتِهم، وتَقَدَّمَ (١) عنِ الشّيخِ مُحمَّد عَوّامةَ: «أنّ هذه مُرْحَلةٌ خَطيرةٌ لا يَقُومُ بها إِلّا مَن سَدَّدَه الله ووَفَقه بعدَ سِنِين وسِنِين في العِلْمِ المُتَوارَثِ عنِ الشَّيُوخِ لا العِلْمِ المأخوذِ مِن الصَّحُفِ» (١).

١ ـ قالَ الإِمامُ النَّوويُّ في «مُقدِّمةِ المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ»: «... كانَ مِن أَهُمِّ الأُمُورِ العِنايةُ بشرحِهما ـ أي «المُهَذَّبِ» و «الوسيطِ» ـ ؛ إِذْ فيهما أَعْظَمُ الفُوائِدِ \* وأَجْزَلُ العَوائِدِ \* فإِنّ فيهما مَواضِعَ كثيرةً أَنْكَرَها أهلُ المَعْرِفةِ \* وفيها كُتُبٌ معروفةٌ مُؤلَّفةٌ \* فمنها ما ليسَ عنه جَوابٌ سَديدٌ \* ومنها ما جَوابُه صحيحٌ موجودٌ عَتِيدٌ \* "". اهـ

٢ ـ وقالَ شيخُ الإِسْلامِ زَكَريّا الأنصاريُّ في «حاشِيةِ تفسيرِ البَيْضاويِّ»:
 «وبعدُ فهذا تعليقٌ وَضَعْتُه على تفسيرِ القُرآنِ العظيمِ المُسَمَّى بـ «أنوارِ التّنزيلِ وأسرارِ التّأويلِ» للإمامِ المُحَقِّقِ \* والحَبْرِ المُدَقِّقِ \* ناصِرِ المِلّةِ والدِّين أبي الخيرِ

<sup>(</sup>١) أي في آخر الوظيفة الحادية والأربعين.

<sup>(</sup>٢) «معالم إرشادية» (ص ٣٨٢)٠

<sup>(</sup>٣) «مقدمة المجموع شرح المهذب» ط دار الفتح (ص٧٠).

عبدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ محمّد بْنِ عليِّ الشَّيرازيِّ البَيْضاويِّ طَيَّبَ الله ثَراه ﴿ وَجَعَلَ الجَوّابِ اللهِ بَيْانِ مَا يَرِدُ عليه والجوابِ الجَنّةَ مأواه ﴿ يَفْتَحُ منه مُغْلَقَه ﴿ وَيُوضِّحُ مُجْمَلَه ﴾ مع بَيانِ ما يَرِدُ عليه والجوابِ عنه إِن أَمْكَنَ مصحوبًا بقَواعِدَ مُحَرَّرةٍ ﴿ وَفُوائِدَ مُخَمَّرةٍ ﴾ (١). اهـ

٣ ـ وقالَ الشّيخُ عبدُ الفَتّاحِ أبو غُدّةَ في مُقَدِّمةِ تحقيقِه وتعليقِه على «المَصْنُوعِ في معرفةِ الحديثِ الموضوعِ»: «وتَعَقَّبْتُ المُؤَلِّفَ \_ رحمهُ الله تعالى \_ في مَواضِعَ كثيرةٍ كما سيَراه القارِئُ ؛ إِذْ رَأَيْتُ المَقامَ يَقْتَضِي ذلك ، فقد قالَ بعضُ مَن تَرْجَمُوا له: «وعليه في كُلِّ مِن كِتابَيْه في الموضوعاتِ مُؤاخَذاتٌ»، فاسْتَدْرَكْتُها بَيانًا وتَمْحِيصًا وتسديدًا وإِتْمامًا ؛ لِتَزْدادَ الفائِدةُ بالكِتابِ إِن شاءَ الله تعالى »(٢). اهـ

وصِيغةُ الإِيرادِ وجَوابِه: «ويَرِدُ عليه كذا ٠٠٠ وأُجيبَ بكذا» ، أو «وأُورِدَ عليه كذا ٠٠٠٠ وأَجابُوا بكذا» .

وصِيغةُ الإسْتِشْكَالِ وجَوابِه: «فإِن قُلْتَ ... قُلْتُ» ، أو «فإِن قيلَ ... أُجيبَ». وصِيغةُ الآسْتِشْكَالِ وجَوابِه: «تَعَقَّبَه فُلانٌ ... وأجابَ عنه فُلانٌ» ، و «اعْتُرِضَ عليه بكذا ... ورُدَّ بكذا» ، ونحوُهما .

مِثالُ ذلك في الشُّرُوحِ:

أ ـ ما جاءَ في «المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» للإِمامِ النَّوَويِّ في مَسْحِ الخُفِّ:

<sup>(</sup>۱) «حاشية تفسير البيضاوي» (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص١٢ ـ ١٣)٠

قالَ المُصَنِّفُ ﴿ وَإِن لَبِسَ خُفَّيْهِ وأَحْدَثَ ومَسَحَ وصَلَّىٰ الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشاء، ثُمِّ شَكَّ: هل كانَ مَسْحُه قبلَ الظُّهْرِ أو بعدَه، والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشاء، ثُمِّ شَكَّ: هل كانَ مَسْحُه قبلَ الظُّهْرِ أو بعدَه، بَنَىٰ الأمرَ في الصّلاةِ أنه صَلّاها قبلَ المَسْحِ، فتلْزَمُه الإعادةُ ؛ لأنّ الأصلَ: بَقاؤُها في ذِمّتِه، وبَنَىٰ الأمرَ في المُدّةِ أنّها مِن الزَّوالِ ؛ لِيَرْجِعَ إلىٰ الأصلِ ، وهو: غَسْلُ الرِّجْلِ).

(الشَّرحُ): هذه المسألةُ معدودةٌ في مُشْكِلاتِ «المُهَذَّبِ» مشهورةٌ بالإِشْكالِ، وإِشْكالُها مِن وَجْهَيْنِ:

أحدُهما: أنه قالَ: «مَسَحَ وصَلَّىٰ الظُّهْرَ»، فجَعَلَه مُصَلِّيًا لِلظُّهْرِ وأنه شَكَّ: هل صَلّاها بوُضُوءٍ أم لا، وأَوْجَبَ<sup>(۱)</sup> إِعادتَها، وقد عُلِمَ مِن طريقةِ سائِرِ العِراقِيِّين والصّحيحِ عندَ الخُراسانِيِّين: أنّ الشّكَّ بعدَ فَراغِ الصّلاةِ لا يُوجِبُ الإِعادةَ، وقد صَرَّحَ به المُصَنِّفُ في بابِ سُجُودِ السَّهْوِ.

الإِشْكَالُ الثَّاني: أنه قالَ: ثُمّ شَكَّ: هل كَانَ مَسْحُه قبلَ الظُّهْرِ أو بعدَها ، فَجَعَلَ الشَّكَ في نفسِ المَسْحِ ووَقْتِه ورَبَطَ به حُكْمَ المُدّةِ ، وقد تَقَرَّرَ أنّ مُدّةَ المَسْحِ تُعْتَبُرُ مِن الحَدَثِ ، لا مِن المَسْحِ .

فأَجابَ صاحِبُ «البَيانِ» في كِتابِه «مُشْكِلاتِ المُهَذَّبِ» عنِ الإِشْكالِ الأُوّلِ، فقالَ: «لَيْسَتْ هذه المسألةُ على ظاهِرِها وأنه تَيَقَّنَ أنه صَلَّى الظُّهْرَ وشَكَّ في الطَّهارةِ لها؛ فإنَّ مَن شَكَّ هل صَلَّى بطَهارةٍ أم لا لم يَلْزَمْه الإِعادةُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (وأَوْجَبَ) في مطبوع «المجموع شرح المهذب» ط المنيرية (۹۳/۱): «أوجب» بلا واو عطف، وما أثبتناه من مخطوطة «المجموع» نسخة السعودية (ق ۲۳۸ ب).

كما لو شَكَّ: هل صَلَّىٰ ثَلاثًا أم أربعًا»، قالَ: «بل صُورتُها: أنه تَيَقَّنَ أنه صَلَّىٰ العَصْرَ والمغربَ والعِشاءَ بطَهارةٍ وشَكَّ: هل كانَ حَدَثُه قبلَ الظُّهْرِ وتَوَضَّأَ لها وصَلّاها أم كانَ حَدَثُه بعدَها ولم يُصَلِّها، فيَلْزَمُه أن يُصَلِّي الظُّهْرَ، وأن يَبْنِيَ المُدَّةَ علىٰ أنّها مِن الزَّوالِ»، هذا كلامُ صاحِبِ «البَيانِ».

وقالَ أبو الحَسَنِ الزَّبِيديُّ - بفتحِ الزَّايِ -: «صُورةُ المسألةِ: أنه لَبِسَ خُفَيْه في الحَضَرِ وأَحْدَثَ في الحَضَرِ قبلَ اسْتِواءِ الشَّمْسِ مَثَلًا ، وصَلَّىٰ الظُّهْرَ في وَقْتِها في الحَضَرِ ، ثُمَّ سافَرَ بعدَ فَراغِه منها ، ودَخَلَ وقتُ العَصْرِ وهو في السَّفَرِ ، فصلَّىٰ العَصْرَ والمغربَ والعِشاءَ ، ثُمَّ شَكَّ: هل كانَ مَسْحُه بعدَ الظُّهْرِ في وقتِ العَصْرِ فلَه مُدّةُ المُسافِرِين وعليه قضاءُ الظُّهْرِ ؟ أم كانَ مَسْحُه (۱) قبلَ الظُّهْرِ فله مُدّةُ مُقِيمٍ وليسَ عليه قضاءُ الظُّهْرِ ؟ فنقولُ له: يَلْزَمُكَ الأخذُ الظَّهْرِ ؛ فنقولُ له: يَلْزَمُكَ الأخذُ بالأَشَدِّ ، وهو: أنك صَلَّيْتَها بغيرِ مَسْحٍ ، فيجِبُ قضاؤُها ؛ لأنّ الأصلَ بَقاؤُها بلأشَّا شَدِّ ، والأصلُ أيضًا عَدَمُ المَسْحِ ، فالأَصْلانِ مُتَّفِقانِ على وُجُوبِ في ذِمّتِك ، والأصلُ أيضًا عَدَمُ المَسْحِ ، فالأَصْلانِ مُتَّفِقانِ على وُجُوبِ في فِي فِي فِي اللهَ المُدَّةُ فَتُبْنَي على أنّها قبلَ الظُّهْرِ ؛ لِيَرْجِعَ إلى الأصلِ ، وهو: غَسْلُ الرِّجْلِ ، فوقتُ الحَدَثِ عندَه قبلَ الإسْتِواءِ معلومٌ مُتَيَقَّنٌ ، والظَّهْرُ عَلَى الخَصْرِ بيقينِ » ، هذا كلامُ الزَّبيديِّ .

وقالَ الشّيخُ أبو عَمْرٍو بْنُ الصّلاحِ: «الجَوابُ عنِ الإِشْكالِ الأَوّلِ: أنّ ذلك مُخرَّجٌ على قولٍ حَكاه الخُراسانِيُّون: أنّ حُصُولَ مِثْلِ هذا الشَّكِّ بعدَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (أم كانَ مَسْحُه) في مطبوع «المجموع شرح المهذب» ط المنيرية (٤٩٣/١): «إن كان مسحه»، وهو غلط، وما أثبتناه هو الصواب كما في مخطوطة «المجموع» نسخة السعودية (ق ٢٣٩ أ)، وهو عطف على قوله: «هل كان».

الصّلاةِ يُوجِبُ إِعادتَها، والجَوابُ عنِ النّاني: أنّ صُورةَ المسألةِ: أن يَقْتَرِنَ الصّلاةِ يُوجِبُ إِعادتَها، والجَوابُ عنِ النّاني: أنّ صُورةَ المسألةِ: أن يَقْتَرِنَ الحَدَثُ والمَسْحُ، فكأنّه قالَ: «لَبِسَ ثُمّ أَحْدَثَ ومَسَحَ جميعًا»، ثُمّ قالَ بعدَ ذلك: «ثُمّ شَكَّ: هل كانَ مَسْحُه قبلَ الظّهْرِ أو بعدَها»، ومَعْناه: هل كانَ حَدَثُه ومَسْحُه المُقْتَرِنَيْنِ؟»، فاجْتَزَأ بذِكْرِ أحدِهما ؛ اقْتِصارًا»، هذا كلامُ أبي عَمْرٍو.

فأمّا ما قالَه صاحِبُ «البَيانِ» فخِلافُ كَلامِ المُصَنِّفِ، وأمّا ما قالَه الرَّعِيةُ فَمُحْتَمَلٌ أن يكونَ مُرادَ المُصَنِّفِ، وأمّا ما قالَه أبو عَمْرِو فالجَوابُ النَّاني حَسَنٌ، وأمّا الأوّلُ فضعيفٌ أو باطِلٌ؛ لِوَجْهَيْنِ: أحدُهما: كيفَ يَصِحُّ النَّاني حَسَنٌ، وأمّا الأوّلُ فضعيفٌ أو باطِلٌ؛ لِوَجْهَيْنِ: أحدُهما: كيفَ يَصِحُّ حَمْلُ كَلامِ المُصَنِّفِ على قولٍ غريبٍ ضعيفٍ في طَريقةِ الخُراسانِيِّين، وهو وسائِرُ العِراقِيِّين مُصَرِّحُون بخِلافِه...(۱).

ب \_ ما جاءَ في «شرحِ المَحَلِّيِّ لِجَمْعِ الجَوامِعِ» في تعريفِ الرُّخْصةِ والعَزيمةِ:

والحُكْمُ الشَّرْعِيُّ إِن تَغَيَّرَ إلى شُهُولةٍ لِعُذْرٍ مَع قِيامِ السَّبِ لِلحُكْمِ الأَصْلَىِّ فَرُخْصةٌ: كَأَكْلِ المَيْتةِ والقَصْرِ والسَّلَمِ وفِطْرِ مُسافِرٍ لا يَجْهَدُه الصَّوْمُ واجِبًا ومَنْدُوبًا ومُباحًا وخِلافَ الأَوْلَىٰ ، وإلّا فعَزِيمةٌ.

🦠 شرح المحلي على جمع الجوامع 🗞—

٠٠٠ وأُورِدَ على التّعريفينِ (٢): وُجُوبُ تركِ الصّلاةِ والصّوم على

<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» (۱/۹۳).

<sup>(</sup>٢) أي تعريفي الرّخصة والعزيمة ، وهما: أنّ الرُّخْصةَ هي: الحُكْمُ المُتَغَيَّرُ إليه السَّهْلُ الَّذي كانَ التَّغَيُّرُ إليه الصَّعْبُ أو السَّهْلُ إليه لِعُذْرِ معَ قِيامِ السَّبَبِ ، وأنّ العَزِيمةَ هي: الحُكْمُ غيرُ المُتَغَيِّرِ أو المُتَغَيَّرُ إليه الصَّعْبُ أو السَّهْلُ لا لِعُذْرِ معَ قِيامِ السَّبَبِ لِلحُكْمِ الأَصْلِيِّ كما يُؤْخَذُ مِن كَلامِ «شرحِ الجَلالِ المَحَلِيِّ» و«حاشِيةِ العَطّارِ عليه» (١٦٢/١ ـ ١٦٦).

الحائِضِ؛ فإِنَّه عَزِيمةٌ، ويَصْدُقُ عليه تعريفُ الرُّخصةِ.

ويُجابُ: بمَنْعِ الصِّدْقِ؛ فإِنَّ الحيضَ الَّذي هو عُذْرٌ في التَّرْكِ مانِعٌ مِن الفِعْلِ، ومِن مانِعِيّتِه نَشَأَ وُجُوبُ التَّرْكِ<sup>(۱)</sup>.

ج \_ ما جاءً في «أَسْنَى المَطالِبِ شرحِ رَوْضِ الطَّالِبِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّاً في العارِيةِ:

#### كِتابُ العاريةِ

وفيه: بابانِ: الأوّلُ: في أركانِها، وهي: أربعةٌ: الأوّلُ: المُعيرُ، ويُشْتَرَطُ: صِحّةُ تَبَرُّعِه ومِلْكُه المَنْفَعةَ...

﴿ أَسْنَى المطالب شرح روض الطالب ﴿ ۖ

... وأُورِدَ على قَيْدِ «مِلْكِ المَنْفَعةِ»: ١ ـ صِحّةُ إِعارةِ الكَلْبِ لِلصَّيْدِ مع أنه لا يُمْلَكُ، ٢ ـ وصِحّةُ إِعارةِ الأُضْحِيةِ والهَدْيِ المَنْذُورَيْنِ مع خُرُوجِهِما عن مِلْكِه، ٣ ـ وصِحّةُ إِعارةِ الإِمامِ مالَ بيتِ المالِ مِن أرضٍ وغيرِها مع أنه ليسَ مالِكًا له.

ويُجابُ عن ذلك: بأنّ هذه الأُمُورَ لَيْسَتْ عارِيةً حقيقةً ، بل شَبِيهةٌ بها ، ويُجابُ عن ذلك: بأنّ هذه الأُمُورَ لَيْسَتْ عارِيةً حقيقةً ، بل شَبِيهةٌ بها ، لا وبأنّهُم أرادُوا هُنا بمِلْكِ المَنْفَعةِ: ما يَعُمُّ الإخْتِصاصُ بها والتَّصَرُّفُ فيها ، لا بطريقِ الإِباحةِ ، وعلى هذا لا يَرِدُ ما عليه العَمَلُ: مِن إِعارةِ الصُّوفيِّ والفقيهِ سَكَنَهُما بالرِّباطِ والمَدْرَسةِ وما في مَعْناهُما(٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح المحلى» (۱۱٦/۱)٠

<sup>(</sup>٢) «أسنى المطالب» (٢/٣٢٥).

# د \_ ما جاء في «مُغْنِي المُحْتاجِ شرحِ المِنْهاجِ» في الماءِ المُطْلَقِ:

يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ الحَدَثِ والنَّجَسِ: ماءٌ مُطْلَقٌ، وهو: ما يَقَعُ عليه اسْمُ «ماءٍ» بلا قَيْد.

-﴿ مغنى المحتاج شرح المنهاج ﴿

٠٠٠ وأُورِدَ على التّعريفِ: المُتَغَيِّرُ كثيرًا بما لا يُؤَثِّرُ فيه: كطِينٍ وطُحْلُبٍ، وبما في مَقَرِّه ومَمَرِّه؛ فإنّه مُطْلَقٌ مع أنه لم يَعْرَ عمّا ذُكِرَ، وأُجِيبَ بمَنْعِ أَنه مُطْلَقٌ، وإنّما أُعْطِيَ حُكْمَه في جَوازِ التَّطَهُّرِ به؛ لِلضَّرُورَةِ، فهو مُسْتَثْنَى مِن غيرِ المُطْلَقِ، على أنّ الرّافِعيَّ قالَ: أهلُ اللّسانِ والعُرْفِ لا يَمْتَنِعُون مِن إِيقاعِ اسْمِ «الماءِ المُطْلَقِ» عليه، فعليه لا إيرادَ، ولا يَرِدُ الماءُ القليلُ الذي وَقَعَتْ فيه نَجاسةٌ ولم تُغَيِّرُه، ولا المُسْتَعْمَلُ؛ لأنه غيرُ مُطْلَقِ (١٠).

#### **W**

ومِثالُه في الحَواشي:

أ \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ ابْنِ قاسِمِ العَبّاديِّ على شرحِ المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِع»:

(والفقهُ: العِلْمُ بالأَحْكامِ) أي بجميعِ النِّسَبِ التَّامَةِ (الشَّرعيَّةِ) أي: المأخوذةِ مِن الشَّرعِ المبعوثِ به النّبيُّ الكريمُ...

-& شرح المحلي على جمع الجوامع &-

قوله: (والفقهُ. . إلخ) أَوْرَدَ عليه شيخُنا العَلّامةُ(٢) كما عُلِّقَ عنه (٣):

<sup>(</sup>۱) «مغنى المحتاج» (۱//۱)·

<sup>(</sup>٢) وهو: الناصر اللقاني·

 <sup>(</sup>٣) قوله: (كما عُلَق عنه) أشار به إلى أن هذا الاعتراض غير موجود في «حاشية الناصر اللقاني».

أنه ليسَ لِلمُصَنِّفِ هُنا داع إلى تعريفِه الفقة ؛ لأنّ الفقة ليسَ مِن أُصُولِ الفِقْهِ ، وَأَمّا ابْنُ الحاجِبِ وغيرُه فإنّما عَرَّفُوه لأنّهُم ذَكَرُوا معنى أصولِ الفقهِ مُرَكَّبًا إضافِيًّا ؛ لِتَوَقُّفِ المُركَّبِ على معرفةِ أَجْزائِه ، فتَعَرَّضُوا لتعريفِ طَرَفَيْه : إضافِيًّا ؛ لِتَوَقُّفِ المُركَّبِ على معرفة أَجْزائِه ، فتعرَّضُوا لتعريفِ طَرَفَيْه : الأصولِ والفقهِ ، ثُمّ عَرَّفُوه لَقبًا بقولِه : «هو العِلْمُ . . » إلخ أو «هو أَدِلّةُ الفِقْهِ . . » إلخ ، فلَهُم داع إلى تعريفِه ، والمُصنِّفُ إنّما عَرَّفَه باعْتِبارِ اللَّقَبِ الفَقْهِ ، ولم يتَعَرَّضْ لتعريفِ الأصولِ الّذي فقط ، ولم يتَعَرَّضْ لتعريفِ الأصولِ الّذي هو الجُزْءُ الأوّلُ . اه

وأقولُ: هذا الإغتراضُ ممّا يُتعجّبُ منه؛ فإنّه لمّا كانَ بينَ الأُصُولِ والفِقْهِ غايةُ المُناسَبةِ والإرْتِباطِ ناسَبَ تعريفَه عَقِبَ تعريفِه؛ لإلْتِفاتِ النّفسِ إلى بَيانِه عندَ التّعرُّضِ لِبَيانِ الأُصُولِ، وتَشَوُّقِها إلىٰ ذلك تَشَوُّقًا تامًّا، وكَفَى بهذا داعِيًا في مثلِ ذلك، وأَبْلَغُ منه: أنّ «أصولَ الفقه» \_ أي هذا اللّفظَ \_ لمّا كانَ لَقَبًا يُشْعِرُ بمَدْحِ هذا الفَنِّ بابْتِناءِ الفِقْهِ عليه كما بَيّنَه الشّارِحُ، ولا شُبْهةَ في توَقُّفِ المَدْحِ بذلك على مَعْرِفةِ أنّ الفقة ذُو خَطَرٍ وقَدْرٍ، وإلّا فلا شُبْهةَ في توَقُّفِ المَدْحِ بذلك على مَعْرِفةِ أنّ الفقة ذُو خَطَرٍ وقَدْرٍ، وإلّا فلا مَدْحَ بذلك الإبْتِناء، ومِن أَقْوَى الطُّرُقِ لتلك المَعْرِفةِ تعريفُه \_ ناسَبَ كُلَّ المُناسَبةِ إيرادُ تعريفِه عَقِيبَ تعريفِ الأُصُولِ، ولا يَخْفَى أنّ هذا مِن أَقْوَى اللّهُ الدّواعِي إليه، ولا يُنافي في ذلك كونُ المُضافِ إليه هُنا بمعنَى الأَحْكامِ دُونَ الدّواعِي إليه، ولا يُنافي في ذلك كونُ المُضافِ إليه هُنا بمعنَى الأَحْكامِ دُونَ الأَحْكامِ دُونَ المُضافِ إليه هُنا بمعنَى الأَحْكامِ إليه هُنا: المُضافِ إليه هُنا بمعنى الأَحْكامِ الله هُنا: المُحْافِ إليه هُنا المُرادُ بالمُضافِ إليه هُنا: المُحْافِ إليه هُنا: المُحْافِ إليه هُنا: المُحْافِ إليه هُنا:

<sup>(</sup>۱) «الآيات البينات» (۲۱/۱).

ب ــ ما جاءَ في «حاشِيةِ الدُّسُوقيِّ على السَّعْدِ التَّفْتازانيِّ على التَّلخيصِ» في البَلاغةِ:

(والوَضْعُ) أي: وَضْعُ اللّفظِ: (تعيينُ اللّفظِ لِلدَّلالةِ على معنَىٰ بنفسِه).

-﴿ حاشية الدسوقي على شرح السعد ﴿ ----

قوله: (على معنَى إلخ) فيه أنّ الأُوْلَى أن يُقالَ: «لِلدَّلالةِ على شيءٍ» ؛ لأنّ المعنَى إِنّما يَصِيرُ معنَى بهذا التّعيينِ ، فطَرَفا الوَضْع: اللّفظُ والشّيءُ ، لا اللّفظُ والمعنَى ، وقد يُقالُ: مُسَلَّمٌ أنّ الوَضْعَ: إضافةٌ بينَ اللّفظِ والشّيءِ وأنّهُما طَرَفاه لكنِ الإضافةُ إِنّما تَتَّضِحُ غاية الإتِّضاحِ بتعيينِ طَرَفَيْها . . . (۱).

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ الخُضريِّ على ابْنِ عَقِيلٍ على الألفيّةِ»:

وكُـــلُّ حَـــرْفٍ مُسْـــتَحِقُّ لِلبِنـــا ﴿ وَالأَصــلُ فَـــي الْمَبْنــيِّ أَن يُسَـكَّنا \_\_\_\_\_\_\_\_\_ الله المنافق المنافق المنافق الله على الله المنافق المنافق المنافق الله المنافق الله الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق

قوله: (وكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌّ لِلبِنا) اعْتُرِضَ: بأنه لا يَلْزَمُ مِنِ اسْتِحْقاقِ البِناءِ حُصُولُه بالفِعْلِ معَ أنه المقصودُ، ورُدَّ: بأنّ حُصُولَه يُعْلَمُ مِن قولِه: «.. ومَبْني ﴿ لِشَبَهِ مِن الحُرُوفِ..» ، والغَرَضُ هُنا بَيانُ اسْتِحْقاقِه له ، أو مِن كونِ الواضع حكيمًا يُعْطِي كُلَّ شيءٍ ما يَسْتَحِقُّه ، أو تُجْعَلُ «أل» لِلعَهْدِ الحُضُوريِّ ، أي: لِلبناءِ الحاضِرِ فيه والقائِم به (٢).

<sup>(</sup>١) «شروح التلخيص» (٩/٤).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الخضري» (٢)٠)٠

و «الدَّلالةُ»: فَهْمُ أَمْرٍ مِنْ أَمْرٍ: كَفَهْمِنا الجِرْمَ المَعهودَ مِن لفظِّ «السَّماءِ»، فلفظُ «السَّماءِ» يُسمَّى: «دَالًا»، والجِرْمُ المعهودُ: «مَدْلُولًا».

-﴿ نتيجة المهتم بتوضيح السلم وإيضاح المبهم ﴿ ۖ

قوله: (والدَّلالةُ: فهمُ أمرٍ مِن أمرٍ) «الدَّلالةُ» لغةً: مصدرُ «دَلَّه على الشّيءِ»: هَداهُ إليه، وفي الإصْطِلاحِ عندَ الأَقْدَمِين هي: فهمُ أمرٍ مِن أمرٍ: كفَهْمِ معنى الذَّكرِ البالِغِ الآدَمِيِّ من لفظِ «الرَّجُلِ»، والأمرُ الأوّلُ في التّعريفِ هو المدلولُ، والثّاني هو الدّالُّ، وقد اعْتُرِضَ بأَوْجُهٍ:

١ ـ منها: أنّ الدّلالة وَصْفُ لِلّفظِ مثلًا ، والفهمُ وَصْفُ لِلشّخصِ لا لِللهظِ ، فلا يَصِحُ تفسيرُها به .

٢ \_ ومنها: أنّ الدّلالة عِلّةٌ لِلفَهْمِ؛ إِذ يُقالُ: «فُهِمَ مِن اللّفظِ كذا؛
 لِدلالتِه عليه»، والعِلّةُ خِلافُ المعلولِ، فلا يَصِحُ تفسيرُها به.

٣ \_ ومنها: أنّ الدّالَ يُوصَفُ بالدَّلالةِ قبلَ الفَهْمِ وبعدَه، فلو كانَتِ الدَّلالةُ هي الفَهْمَ لَلَزِمَ تَقَدُّمُها على نفسِها.

١ ـ وأُجِيبَ عنِ الأوّلِ: بأنه غَلَطٌ نَشَأَ مِن تفصيلِ المُركَّبِ، وذلك أنّ الفَهْمَ الذي فُسِّرَتْ به الدَّلالةُ فَهْمٌ مُقَيَّدٌ بالمجرُورِ بـ (مِن )، وهو الأمرُ الدّالُ كما مَرَّ، والمُخْتَصُ بالشّخصِ هو الفهمُ المُجرَّدُ عنِ القَيْدِ، وتحقيقُ ذلك: أنّ الفَهْمَ له انْتِسابٌ إلى السّامِع وإلى اللّفظِ وإلى المعنى، فيُوصَفُ به الأوّلُ

على معنَىٰ أنه فاهِمٌ؛ لأنه مَحَلُّه الَّذي قامَ به، ويُوصَفُ به الثَّاني على معنَىٰ أنه مفهومٌ منه؛ أنه مفهومٌ منه؛ لأنه مُنشَؤُه، ويُوصَفُ به الثَّالِثُ على معنَىٰ أنه مفهومٌ منه؛ لأنه مُتَعَلَّقُه.

وتَعَقَّبَ السَّيِّدُ هذا الجَوابَ بما حاصِلُه: أنّ الفهمَ مِن حيثُ حقيقتُه إِنّما هو صِفةٌ لِلشّخصِ قائِمةٌ به، ولا يَصِحُّ أن يكونَ صِفةٌ لِلفظِ، ولا لِلمَعْنَى، وهُ صِفةٌ للشّخصِ قائِمةٌ به، ولا يَصِحُّ أن يكونَ مفهومًا منه المعنى، وأجابَ: نَعَمْ، يُفْهَمُ مِن تَعَلَّقِه باللّفظِ صفةٌ له هي كونُه مفهومًا منه المعنى، وأجابَ: بأنّ القومَ وإِن عَبَّرُوا عنِ الدَّلالةِ بالفهمِ لكن تسامَحُوا في التّعبيرِ، ومُرادُهم لازِمُ ذلك، وهو: كونُ اللّفظِ مفهومًا منه المعنى، واتَّكلُوا على ظهورِ أنّ الدَّلالةَ صِفةٌ لِلفظِ، وأنّ الفَهْمَ ليسَ صِفةً له، فإطلاقُ «الفَهْمِ» على الكونِ المَذكورِ مَجازٌ مُرْسَلٌ مِن إطلاقِ المَلزُومِ على اللّازمِ، والقرينةُ عقليّةٌ كما ذكرَه، وهو ظاهِرٌ،

٢ ـ وأُجِيبَ عنِ الثّاني: بأنّ المعلولَ بالدَّلالةِ إِنّما هو الفَهْمُ باعْتِبارِ كونِه صفةً لِلفاهِمِ، وليسَ هو معنى الدَّلالةِ، وإِنّما مَعْناها ـ كما سَلَفَ ـ الفَهْمُ باعْتِبارِ كونِه صفةً لِلمفهومِ منه، وهو لا يَصِحُ تعليلُه بالدَّلالةِ.

٣ \_ وأُجِيبَ عنِ الثّالِثِ: بأنّ الدّالَّ لا يُوصَفُ بالدَّلالةِ قبلَ الفَهْمِ حقيقةً ، بل مجازًا مُرْسَلًا مِن تسميةِ الشّيءِ باسْم ما يَؤُولُ إليه.

وذَهَبَ المُتَأَخِّرُون \_ منهم الشَّيخُ زكريّا في «غايةِ الوُصُولِ» \_ إلى أنّ الدَّلالةَ هي الحيثيّةُ أيْ: كونُ أمرٍ بحيثُ يَصِحُّ أن يُفْهَمَ منه أمرٌ سَواءٌ فُهِمَ أو لم يُفْهَمْ ، وبعِبارةٍ أُخْرَى: كونُ أمرٍ بحيثُ يَلْزَمُ مِن العِلْمِ به العِلْمُ بأمرٍ آخَرَ ،

وعليه يكونُ وَصْفُ الدَّالِّ بالدَّلالةِ قبلَ الفَهْمِ حقيقةً. اهـ «شرح البناني» (ص٣٥ ـ ٣٧)(١).

### فرعٌ

تَقَدَّمَ (٢): أنّ مِن آدابِ الشّارِجِ: أن يَبْذُلَ جُهْدَه لِنُصْرَةِ صَاحِبِ الْمَتْنِ؛ ليكونَ شَارِحُا لا جارِحًا، ولا يَخْفَى أنه أيضًا مِن آدابِ المُحَشِّى والمُعَلِّقِ، فلا يَنْبَغِي لهم الإعْتِراضُ على الماتِنِ والشّارِحِ إِلّا إِذَا عَثَرَ على شيء لا يُمْكِنُ حَمْلُه على وجهِ الإعْتِراضُ على الماتِنِ والشّارِحِ إللّا إِذَا عَثَرَ على شيء لا يُمْكِنُ حَمْلُه على وجهِ صحيحٍ، وقدِ اشْتَهَرَ مِن المُحَشِّين بكثرةِ الإيرادِ والإعْتِراضِ: النّاصِرُ اللّقانيُّ (٣) مُحَشِّي «شرحِ المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ»، كما اشْتَهَرَ بنُصْرَةِ التّاجِ السُّبكيِّ مُحَشِّي «شرحِ المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ»، كما اشْتَهَرَ بنُصْرَةِ التّاجِ السُّبكيِّ والمَحلِّيِّ: تلميذُه العَلَامةُ ابْنُ قاسِمِ العَبّاديُّ صَاحِبُ «الآياتِ البَيّناتِ»، وقد تَقَدَّمَ مِثَالًا لِاعْتِراضِ العَلَامةِ النّاصِرِ وجَوابِ ابْنِ قاسِمٍ عنه في أَمْثِلةِ هذه الوَظيفةِ مِن الحَواشي.

قالَ ابْنُ قاسِمٍ في مُقدِّمةِ «الآياتِ البَيِّناتِ»: «أَحْسَنْتُ التَّأَمُّلَ في تلك الإَعْتِراضاتِ \* فإذا هي لا تَخْرُجُ الإَعْتِراضاتِ \* فإذا هي لا تَخْرُجُ في تَصَوُّرِ تلك التَّشنيعاتِ \* فإذا هي لا تَخْرُجُ في الأَعْلَبِ عن أقسامٍ ثَلاثةٍ:

الأوّلُ: ما يَرْجِعُ حاصِلُه إلى مُجرّدِ المُناقَشاتِ اللّفظيّةِ الّتي اشْتَهَرَ أَنّها لَيْسَتْ مِن دَأْبِ المُحَصِّلِين، نَعَمْ لا بأسَ بها لو كانَ القَصْدُ بها مُجرّدَ التّدريبِ والتّمرينِ

<sup>(</sup>۱) «نتيجة المهتم» (ص١٣٣ \_ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أي في الأدب الثاني من آداب الشارح والمحشي والمعلق من الباب الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن حسن بن علي بن عبد الرحمن اللقاني (ت ٩٥٨).

﴿ الوَظِيفةُ التَّاسِعةُ والخَمْسُونِ: ذِكْرُ الإِيراداتِ والاِسْتِشْكالاتِ والتَّعَقُباتِ ﴿ \_\_\_\_\_\_ ٥٥٥ لِلمُتَعَلِّمِينِ .

والثَّاني: ما لا مَنْشَأَ له إِلَّا الأَغْلاطَ الفاحِشةَ والأَوْهامَ \* كما سيَتَبَيَّنُ ذلك لِلفَطِنِ المُوَفَّقِ مِن ذَوِي الأَفْهامِ \*

والثَّالِثُ: ما لا سَبَبَ له إِلّا مُجرَّدَ مُخالَفَتِهِما (١) لِما قالَه ابْنُ الحاجِبِ والعَضَدُ والثَّالِثُ: ما لا سَبَبَ له إِلّا مُجرَّدَ مُخالَفَةُ أو أحدُهما، وهذا القِسْمُ كما لا يَخْفَى على إِنْسانٍ مِن البُطْلانِ بِمَكانٍ؛ إِذْ مُخالَفَةُ ما قالَه ابْنُ الحاجِبِ والعَضُدُ لم يَرِدْ نَقُلٌ بامْتِناعِها \* ولا قامَ عَقْلٌ مُسْتَقِيمٌ على مَنْعِها أو عَدَمِ اسْتِحْسانِها \* ... (٢) إلخ.

## فرعً

قالَ ابْنُ حَجَرٍ في «ثَبْتِه»: «ولقد قالَ بعضُ أَكابِرِ أَنَّمْتِنا: مِن حِفْظِ الله الباهِرِ لهذه الشّريعةِ الغَرّاءِ: أنّ عُلَماءَها اسْتُقْرِئَتْ أحوالُهم الاسْتِقْراءَ الكامِلَ المُفيدَ للعلمِ الفَطْعيَّ الّذي لا مِرْيةَ فيه ولا شُبْهةَ بوَجْهٍ، فلم يُحْفَظْ عن أَحَدٍ منهم أنه تَجاوَزَ عن فَلْتَةٍ أو غَلْطةٍ أو سَهْوٍ أو جَهْلٍ لغيرِه وإن كانَ أباه أو ابْنَه أو أخاه أو عَمَّه، بل يُشَدِّدُ الواحِدُ منهم النّكيرَ على أَقْرَبِ النّاسِ إليه لِأَدْنَى إِيهامٍ صَدَرَ منه لم يَقْصِدُه ولا عَوَّلَ عليه.

ولقد وَقَعَ لإِمامِ الحَرَمَيْنِ معَ والِدِه الشَّيخِ أبي مُحمَّدِ الجُويْنيِّ الَّذي قالَ الأَنمَّةُ مِن بعضِ تَرْجَمَتِه: «إِنَّه أَكْمَلُ أهلِ عَصْرِه \* باتِّفاقِ أهلِ أقالِيمِه ومِصْرِه \* الأَنمَّةُ مِن بعضِ تَرْجَمَتِه: «إِنَّه أَكْمَلُ أهلِ عَصْرِه \* باتِّفاقِ أهلِ أقالِيمِه ومِصْرِه \* بحيثُ إِنّه لو جازَتْ بِعْثَةُ نَبِيٍّ في زَمَنِه لم يَكُنْ إِلّا هُوَ» ؛ لِما هو المُقَرَّرُ: أنه يَجِبُ

<sup>(</sup>١) أي التاج السبكي والمحلي.

<sup>(</sup>٢) «الآيات البينات» (٢/١ - ٣).

في الرَّسُولِ ذلك، أي: أن يكونَ أَكْمَلَ أهلِ زَمَنِه في جميعِ الأَوْصافِ والأحوالِ والأَخْلاقِ والخَلْقِ وسائِرِ الكَمالاتِ في سائِرِ المَسالِكِ، ومَعَ ذلك إِذا نَقَلَ الإِمامُ عن والِدِه ـ هذا الإِمامِ المُترْجَمِ بهذه التَّرْجَمةِ ـ مَسْأَلةً لا يَرْتَضِيها \* أو أنّ المَذْهَبَ لا يَقْتَضِيها \* أو أنّها مُوهِمةٌ أَدْنَى إِيهامٍ \* أو مُشْكِلةٌ أَدْنَى إِشْكالٍ وإِظْلامٍ \* يقولُ لا يَقْتَضِيها \* أو أنّها مُوهِمةٌ أَدْنَى إِيهامٍ \* أو مُشْكِلةٌ أَدْنَى إِشْكالٍ وإِظْلامٍ \* يقولُ الإِمامُ عَقِبَ ذلك: «وهذه زَلةٌ أو فَلْتةٌ أو غَلْطةٌ مِن الشّيخِ ﴿ إِنهاهُ اللهُ مِن ذلك، وإِنما بنحو ذلك مِن العِباراتِ (١١)، لا لاِسْتِهْتارِه بحق والدِه، حاشاه اللهُ مِن ذلك، وإنّما هو لِمُجَرَّدِ تنفيرِ النّاسِ عن تلك المَقالة؛ عَمَلًا بما أَخَذَه الله على الذين أُوتُوا الكِتابَ: أن لا يَتُرُكُوا أَدْنَى دَخَلٍ أو إِيهامٍ إِلّا بَيَّنُوه وأَحَلُّوه ذِرْوَةَ الصَّوابِ، وبذلك المَقالة على الذين أُوتُوا ومَشارِعُها \* وبذلك المَقالة على على الذين أُوتُوا ومَشارِعُها \* وبذلك ومَوارِدُها وجَوامِعُها \* مِن كُلِّ إِيهامٍ باطِلٍ، فَضْلًا عن مُحَقَّقِه \* وإِلْمامٍ مُفْسِدٍ ولو ومَوارِدُها وجَوامِعُها \* مِن كُلِّ إِيهامٍ باطِلٍ، فَضْلًا عن مُحَقَّقِه \* وإِلْمامٍ مُفْسِدٍ ولو في أَفْصَى مَعْرِبِه أو مَشْرِقِه \* (١٠). اهـ

قُلْتُ: قولُه: (يقولُ الإِمامُ عَقِبَ ذلك: «وهذه زَلَّةٌ أو فَلْتَةٌ أو غَلْطَةٌ مِن الشَّيخِ وَلَّةٌ ، ويُشَدِّدُ النَّكيرَ عليه بنحوِ ذلك مِن العِباراتِ) مِثالُه في «نِهايةِ المَطْلَبِ»:

أ \_ قولُه في بابِ غُسْلِ الجَنابةِ:

ولا تَجِبُ المَضْمَضَةُ والإسْتِنْشاقُ في الغُسْلِ عندَ الشَّافِعيِّ ، وفي بعضِ

<sup>(</sup>١) قالَ ابْنُ العِمادِ في «شَذَراتِ الذَّهَبِ» (٥/٣٥) في ترجمةِ إِمامِ الحَرَمَيْنِ: «وقالَ المُجاشِعيُّ: «ما رأيتُ عاشِقًا لِلعِلْمِ في أَيِّ فَنِّ كَانَ مِثْلَ هذا الإِمامِ ، وكانَ لا يَسْتَصْغِرُ أحدًا حتى يَسْمَعَ كَلامَه ، ولا يَسْتَضْغِرُ أحدًا حتى يَسْمَعَ كَلامَه ، ولا يَسْتَثَكُفُ أن يَعْزُو الفائِدةَ إلى قائِلِها ، ويقولُ: «اسْتَفَدْتُها مِن فُلانِ» ، وإذا لم يَرْضَ كَلامَه زَيَّفَه ولو كانَ أباه ، وقالَ في اعْتِراضٍ على والِدِه: «وهذه زَلَةٌ مِن الشّيخِ ﴿ اللهِ ﴾ . اهـ

<sup>(</sup>٢) «ثبت شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي» (ص٦٦ - ٦٢)، ونقله الكردي في «الفوائد المدنية» (ص٣٦).

التَّعالِيقِ عن شيخي (١) حِكايةُ وَجْهِ عن بعضِ الأَصْحابِ مُوافِقٍ لِمَذْهَبِ أبي حَنيفة ، وهو غَلَطٌ (٢).

#### ب \_ قولُه في صِفةِ الصّلاةِ:

مع الإمام في تَشَهُّدِه الأَخِيرِ فالمسبوقُ إِذَا جَلَسَ مع الإِمام في تَشَهُّدِه الأَخِيرِ فالمسبوقُ سيَقُومُ إلى اسْتِدْراكِ ما فاتَه إِذَا سَلَّمَ الإِمامُ، والإِمامُ مُتَوَرِّكٌ، فالمسبوقُ يَفْتَرِسُ؛ فإنّ هذا ليسَ آخِرَ صَلاتِه، فالإَفْتِراشُ هو الَّذي يَليقُ بحالِه، وذَكَرَ شيخي: أنّ مِن أَنمَّتِنا مَن قالَ: إِنّه يَتَوَرَّكُ؛ مُتَابَعةً للإِمام، وهذا عندي غَلَطٌ غيرُ معدودٍ في المَذْهَبِ، فلا أَثَرَ لِتَفَاوُتِ الهَيْئَةِ في القُدْوَةِ (٣).

### فرعً

وقالَ الشّيخُ ابْنُ حَجَوِ الهَيْتَمِيُّ في «ثَبْتِه» في مَوْضِعِ آخَرَ (٤): «اعْتِراضُ بعضِ العُلَماءِ على بعضِهم لا يَدُلُّ على تنقيصٍ ولا ازْدِراءٍ ولا غَضِّ مِن مَنْصِبِ المُعْتَرَضِ عليه ، وإِنّما قَصْدُهُم بذلك بَيانُ وَجْهِ الصَّوابِ للله تعالى ، لا لِعِلّةٍ أصلًا ، ومِن ثَمّ قالَ بعضُ أَكابِرِ أَئِمّتِنا \_ كالإِمامِ أبي القاسِمِ الرّافِعيِّ رحمهُ الله تعالى \_: «مِن لُطْفِ قالَ بعضُ أَكابِرِ أَئِمّتِنا \_ كالإِمامِ أبي القاسِمِ الرّافِعيِّ رحمهُ الله تعالى \_: «مِن لُطْفِ الله تعالى على هذه الأُمّةِ وما خَصَها به مِن الكَمالاتِ: أنّ عُلَماءَها لا يَسْكُتُ بعضُهم على غَلَطِ غيرِه ، ولا على بَيانِ حالِه وإن كانَ المُعْتَرَضُ عليه والِدًا فَضْلًا بعضُهم على غَلَطِ غيرِه ، ولا على بَيانِ حالِه وإن كانَ المُعْتَرَضُ عليه والِدًا فَضْلًا

<sup>(</sup>۱) هو: والده الشيخ أبو محمد الجويني كما بينه محقق «نهاية المطلب» الدكتور عبد العظيم محمود الديب في مقدمة تحقيقه (ص١٧٩).

<sup>(</sup>۲) «نهایة المطلب» (۱۵۱/۱).

<sup>(</sup>٣) «نهاية المطلب» (٢/١٧٦).

<sup>(</sup>٤) عند ترجمة مختصرة للإمام أبي حنيفة هيه الله

عن غيرِه، أَلا تَرَى إلى قولِ إِمامِ الحَرَمَيْنِ في حَقِّ والِدِه الشَّيخِ أبي مُحمَّدِ الجُوَيْنيِّ الله عَلَى قالَ الأَئمَّةُ في ترجمتِه: «لو جازَ أن يَبْعَثَ الله نَبِيًّا في زَمَنِه لَكانَ أبو مُحمَّدِ الجُويْنيُّ هو ذلك النّبيَّ»؛ فإنّه كانَ على طريقةٍ مِن الزُّهْدِ والوَرَعِ والإجْتِهادِ في الطَّاعةِ والتَّخلِي عنِ الأَغْراضِ الدُّنْيَويَّةِ وغيرِ ذلك مِن الكَمالاتِ الّتي لم يُدْرِكُها أهلُ عَصْرِه، ومِن جُمْلةِ ما جاءَ عنه: أنه كانَ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّه، فإذا طَلَعَ الفَجْرُ قالَ: «اللّهُمّ هذا بهذا، لا لي ولا عليّ»، فتأمَّلُ هذا التَّبَرِّيَ مِن الحُظُوظِ النَّفْسانِيّةِ والنَّظَرِ اللهُمّ هذا بهذا، وصُورِها وإن جَلَّتْ وكَثْرَتْ.

وبهذا الّذي أَتْحَفَ الله به هذه الأُمّة مِن عَدَم سُكُوتِ أَحَدِ منهم على خَلّة رَها في غيرِه حَفِظَ الله هذه الشّريعة مِن التّغييرِ والتّبديلِ، وكانَتْ معصومة مِن الخَطَإِ، وكانَ إِجْماعُها حُجّة قَطْعِيّة لا يَتَطرّقُ إليه رِيبةٌ ولا شَكُّ بوَجْه مِن الوُجُوهِ، الخَطَإ، وكانَ إِجْماعُها حُجّة قَطْعِيّة لا يَتَطرّقُ إليه رِيبةٌ ولا شَكُّ بوجْه مِن الوُجُوهِ، بخِلافِ غيرِها مِن الأُمَمِ؛ فإِنّهُم تَمالَؤُوا وتَطابَقُوا على أنّ بعض عُلَمائِهِم لا يُنْكِرُ على بعضٍ، وأنّ كُلَّ مَن كَتَمَ شيئًا مِن الأُمُورِ الشّرعيّةِ الّتي جاءَتْ إليهم بها رُسُلهُم على بعضٍ، وأنّ كُلَّ مَن كَتَمَ شيئًا مِن الأُمُورِ الشّرعيّةِ الّتي جاءَتْ إليهم بها رُسُلهُم وأنبياؤُهم أو غَيْرَه أو بَدَّلَه أو أَخَذَ عليه رَشُوةً مِن ضُعَفائِهِم وأَتْباعِهِم لا يَتَعَرَّضُ أحدٌ مِن عُلَمائِهِم إليه، فلمّا تَطابَقُوا على ذلك تَغَيَّرَتْ مِلَلُهُم، وبُدِّلَتْ شَرائِعُهُم، ومُسَخَهُمُ الله قِرَدَة وخَنازِيرَ، وضَرَبَ عليهمُ الذِّلةَ والمَسْكَنة، وباؤُوا بأَشَدِّ الغَضَبِ وأَشْحِ المَقْتِ، لا سِيَّما اليَهُودُ، ولِذا لم تَقُمْ لهم شَوْكَةٌ قط في زَمَنٍ مِن الأَزْمانِ الماضِيةِ وإلى قِيام السّاعةِ.

فَتَأَمَّلُ ذَلَكَ كُلَّه ؛ فإِنّه نفيسٌ مُهِمٌّ ، وبهذا يَسْهُلُ عندَك ما يَقَعُ بينَ عُلَماءِ هذه الأُمّةِ مِن الإعْتِراضِ والتّغليطاتِ والتّجريحاتِ: كـ «فُلانٌ فاسِقٌ» ، و «فُلانٌ مُبْتَدعٌ» ، و «فُلانٌ كُذّابٌ » ، ونحوِ ذلك ممّا هو مُتَحَتِّمُ الوُجُوبِ كما هو مُقَرَّرٌ في

ونَقَلَه الكُرْدِيُّ في «الفَوائِدِ المَدَنيَّةِ»، قالَ: «واعْلَمْ: أنه ليسَ مِن التَّنقيصِ المُدُمومِ اعْتِراضُ بعضِ العُلَماءِ على بعضِهم، وتغليطُهم في بعضِ مَقالاتِهِم؛ فإنَّ ذلك أمرٌ ممدوحٌ في الشَّرْعِ؛ لِإِظْهارِ الصَّوابِ، بل ظاهِرُ كَلامِ الشَّيخِ ابْنِ حَجَرٍ: أنَّ التَّنقيصَ إِن كَانَ لِإِظْهارِ الحَقِّ فلا بأسَ به؛ فقد قالَ في «فِهْرِسْتِ مَشايِخِه»...»(٢)، فذكر كلامَ الشَّيخ ابْنِ حَجَرٍ المذكورَ آنِفًا (٣).

### فرعً

وقالَ العَلّامةُ الكُرْديُّ في «الفَوائِدِ المَدَنيّةِ»: «قالَ ابْنُ حَجَرٍ في كِتابِه «قُرَّةِ العَيْنِ»: «اعْلَمْ: أنّ الإعْتِراضَ على كامِلٍ برَدِّ شاذَةٍ وَقَعَتْ له لا يَقْدَحُ في كَمالِه \* ولا يُؤْذِنُ بالإسْتِهْتارِ بواجِبِ رعايةِ حَقِّه وأَفْضالِه \* إِذِ السّعيدُ مَن عُدَّتْ غَلَطاتُه \* ولا يُؤْذِنُ بالإسْتِهْتارِ بواجِبِ رعايةِ حَقِّه وأَفْضالِه \* إِذِ السّعيدُ مَن عُدَّتْ غَلَطاتُه \* ولا يُؤذِنُ بالإسْتِهْتارِ بواجِبِ رعايةٍ حَقِّه وأَفْضالِه \* ومردودٌ عليه إلّا المَعْصُومِين \* ولم تَكْثُرْ فَرَطاتُه وزَلَاتُه \* وكُلُّنا مأخوذٌ مِن قولِه ومردودٌ عليه إلّا المَعْصُومِين \* وليسَ الإختِلافُ بينَ العُلَماءِ العامِلِين مُؤَدِّيًا لِحِقْدٍ ، بل لم يَزالُوا مِن ذلك مُتَبَرِّئِين

### فرعً

قالَ الشَّيخُ إبراهيمُ الباجُوريُّ في أُواخِرِ «حاشِيَتِه على فتحِ القريبِ» بعدَ كلامِ: «.. وأَشارَ الشَّارِحُ بذلك (٥) إلى أنه متَى ما أَمْكَنَ الجَوابُ ولو بحَمْلِ الكلامِ

<sup>(</sup>١) «ثبت شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي» (ص٢٥٤ ـ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) «الفوائد المدنية» (ص٣٤ \_ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) وهو قولُ ابْنِ حَجَرٍ: «اعْتِراضُ بعضِ العُلَماءِ...» إلى قولِه: «... وفُلانٌ كَذَّابٌ».

<sup>(</sup>٤) «الفوائد المدنية» (ص٣٠).

<sup>(</sup>ه) قوله: (وأَشارَ الشَّارِحُ) ابْنُ قاسِمِ الغَزِّيُّ (بذلك) أي بقولِه: «٠٠ أن يُصْلِحَها ـ أي الهَفْوَةَ ـ=

علىٰ وجه بَعِيدٍ تَعَيَّنَ الجَوابُ به عنه، ولا يَنْبَغِي له التَّمادِي في الإعْتِراضِ؛ لأنَّ ذلك يكونُ ناشِئًا عن شيءٍ في النَّفسِ غالِبًا ، بل إِن ظَهَرَ له الوَجْهُ المذكورُ ابْتِداءً حَمَلُه عليه مِن أُوّلِ الأمرِ، ولا يُبادِرُ إلى الإعْتِراضِ؛ فإنّ الإعْتِراضَ مع إِمْكانِ الجَوابِ في غايةِ السُّقُوطِ، قالَ بعضُهم(١): لا يَنْبَغِي لشخصِ اعْتِراضٌ إِلَّا بخمسةِ مُرُّوطٍ:

الأوَّلُ: كَوْنُ مَا اعْتَرَضَه لا وَجْهَ له في التَّأُويل، وقد أَشَارَ إليه الشَّارِحُ بقولِه: «إِن لم يُمْكِنِ الجَوابُ . . . » إلخ .

الثَّاني: أن يكونَ قاصِدًا لِلصَّوابِ فقط.

الثَّالِثُ: كَوْنُه يَعْلَمُ أَنَّ مَا اعْتَرَضَ بِهِ مَأْخُوذٌ مِن كَلَامٍ إِمَامٍ مَعْرُوفٍ.

الرّابعُ: كَوْنُه مُسْتَحْضِرًا لذلك.

الخامِسُ: كَوْنُ المُعْتَرِضِ أَعْلَىٰ أَو مُساوِيًا لِلمُعْتَرَضِ عليه.

فإِن فُقِدَ شرطٌ منها فهو آثِمٌ معَ رَدِّ اعْتِراضِه عليه.

ورَدَّ الشَّبْرِامَلِّسيُّ<sup>(٢)</sup> هذا الأَخيرَ: بأنه لا مانِعَ مِن أن يُظْهِرَ الله الحَقَّ علىٰ يَدِ

إِن لَم يُمْكِنِ الجَوابُ عنها على وجهِ حَسَنِ».

<sup>(</sup>١) قوله: (قالَ بعضُهم) هو الإِبْشِيطيُّ كما في «حاشِيةِ الشَّبْرامَلِّسيِّ على النَّهايةِ» (١٥/١)، قالَ الشّيخُ عليٌّ الشَّبْرامَلِّسيُّ: «وليسَ كُلُّ اعْتِراضِ سائِغًا مِن المُعْتَرَضِ، وإِنَّما يَسُوغُ له اعْتِراضٌ بخمسةِ شُرُوطٍ كما قالَه الإِبْشِيطيُّ ، وعِبارتُه: «لا يَنْبَغِي لِمُعْتَرِضٍ اعْتِراضٌ إِلَّا باسْتِكْمالِ خمسةِ شُرُوطٍ ، وإِلَّا فهو آثِمٌ مَعَ رَدِّ اعْتِراضِه عليه: ١ ـ كونِ المُعْتَرِضِ أعلىٰ أو مُساوِيًا لِلمُعْتَرَضِ عليه، ٢ ـ وكونِه يَعْلَمُ أنّ ما أَخَذَه مِن كلامٍ شخصٍ معروفٍ ، ٣ ـ وكونِه مُسْتَحْضِرًا لذلك الكَلامِ ، ٤ ـ وكونِه قاصِدًا لِلصَّوابِ فقط ، o \_ وكونِ ما اعْتَرَضَه لم يُوجَدْ له وجهٌ في التّأويلِ إلى الصَّوابِ) · انْتَهَىٰ » · اهـ

<sup>(</sup>٢) أي في «حاشيته على النهاية» (١٥/١)، وعِبارَتُه بعدَ نقلِ كَلامِ الإِبْشِيطيِّ السَّابِقِ نقلُه: «أقولُ:=

وقد يُتَوَقَّفُ في الشَّرطِ الأوّلِ؛ فإنّه قد يُجْرِي الله على لِسانِ مَن هو دُونَ غيرِه بمَراحِلَ ما لا يُجْرِيه
 على لِسانِ الأَفْضَلِ». اهـ

<sup>(</sup>۱) «حاشية الباجوري» ط دار المنهاج (۲۹۰/۶).

# الوَظيفةُ السِّتُّون فِ كُرُ المُناقَشاتِ (١) وإِبْداءُ الرَّأي

**→••**₽₩₩₩

# مِثالُه في الشُّرُوحِ:

أ \_ ما جاءَ في «نِهايةِ المَطْلَبِ في دِرايةِ المَذْهَبِ» لإِمامِ الحَرَمَيْنِ في حَدِّ الوَجْهِ في الوُضُوءِ:

وأمّا مَوْضِعُ الغَمَمِ فكانَ شيخي يَقْطَعُ بإِيجابِ إِيصالِ الماءِ إليه، ويَعُدُّه مِن الوَجْهِ، وهو ما ذَكرَه الأئمّةُ.

وذَكَرَ بعضُ الأصحابِ: أنَّ شَعَرَ الأَغَمِّ إِنِ اسْتَوْعَبَ جميعَ الجَبْهةِ إلى الحاجِبِ وَجَبَ غَسْلُ الجميعِ، وإِن أَخَذَ بعضَ الجبهةِ ففي وُجُوبِ غَسْلِ الحاجِبِ وَجَبَ غَسْلُ الجميعِ، وإِن أَخَذَ بعضَ الجبهةِ ففي وُجُوبِ غَسْلِ ذلك المِقْدارِ وَجْهانِ.

وعندِي: أنّ هذا على هذا الوَجْهِ غَلَطٌ ، والّذي يَدُورُ في ظَنِّي منه: أنّ الأَغَمَّ قد تُخالِفُ خِلْقةُ رأسِه خِلْقةَ رأسِ غيرِه ، فلا يَنْقَطِعُ شَكْلُ تدويرِ رأسِه عندَ انْقِطاعِ شَكْلِ رأسِ غيرِه ، بل يَنْتَأُ ويَبْدُو شيءٌ مِن أَوائِلِ جَبْهَتِه مُتَّصِلًا بتدويرِ رأسِه ، وهو الّذي يُسَمَّى: «الأَكْبَسَ» ، ولكنّه مُقْبِلٌ في صفحةِ الوَجْهِ ، ومِثْلُ هذا لا يكونُ في جميع الجَبْهةِ .

<sup>(</sup>١) أي وإِن كَانَتْ مُناقَشَةً لفظيّةً؛ فقد تَقَدَّمَ في الوَظيفةِ قبلَ هذه عنِ ابْنِ قاسِمٍ في «الآياتِ البَيِّناتِ»: أنه لا بأسَ بالمُناقَشةِ اللّفظيّةِ إِذا كَانَ القَصْدُ بها مُجرَّدَ التّدريبِ والتّمرينِ لِلْمُتَعَلِّمِين.

فالوَجْهُ عندي في ذلك: أنّ الجَبْهةَ إِن كَانَتْ عَلَىٰ شَكْلِها في التّسطيحِ فَيَجِبُ غَسْلُها سَواءٌ نَبَتَ الشَّعَرُ في كُلِّها أو في بعضِها؛ إِذْ ليسَ بالشَّعَرِ اعْتِبارٌ، وإِن دَخَلَ في مَرْأَىٰ العَيْنِ شيءٌ مِن صُورةِ التّدويرِ في حَدِّ الجَبْهةِ فذاكَ فيه تَرَدُّدٌ.

وعلى الجُمْلةِ لا يَتَأَتَّىٰ اسْتِيعابُ الوَجْهِ بِالغَسْلِ إِلَّا بِأَخْذِ أَجزاءِ مِن الرَّأْسِ؛ فإِنَّ الوُقُوفَ على حَدِّ الوَجْهِ مع تَفاوُتِ الخَلْقِ غيرُ مُمْكِنٍ ولا داخِلٌ في المقدورِ، فهذا قولٌ هو مُنْتَهَىٰ فِكْرِي في حَدِّ الوَجْهِ (١).

ب ـ ما جاءَ في «أَسْنَى المَطالِبِ شرحِ رَوْضِ الطَّالِبِ» لشيخِ الإِسْلامِ زَكَريّا الأَنْصارِيِّ في طَهارةِ الثَّوْبِ مِن شُرُوطِ الصَّلاةِ:

(فإن تَنَجَّسَ ثَوْبُه بِما لا يُعْفَىٰ عنه) مِن النَّجاسة (ولم يَجِدْ ماءً وَجَبَ قَطْعُ مَوْضِعِها إِن لَم تَنْقُصْ قِيمَتُه) بِالقَطْعِ (أكثرَ مِن أُجْرَتِه) أي أُجْرَةِ ثوبٍ يُصَلِّي فيه لو اكْتَراه ، قالَ في «المُهِمَّاتِ»: «وهذا تَبعَ فيه الشَّيْخانِ المُتَوَلِّي ، يُصَلِّي فيه لو اكْتَراه ، قالَ في «المُهِمَّاتِ»: «وهذا تَبعَ فيه الشَّيْخانِ المُتَولِّي والصَّوابُ: اعْتِبارُ أكثرِ الأَمْرِيْنِ مِن ذلك ومِن ثَمَنِ الماءِ لو اشْتَراه معَ أُجْرَةِ والصَّوابُ: اعْتِبارُ أكثرِ الأَمْرِيْنِ مِن ذلك ومِن ثَمَنِ الماءِ لو اشْتَراه معَ أُجْرَةِ عَسْلِه عندَ الحاجةِ ؛ لأنّ كُلًّا منهما لو انْفَرَدَ وَجَبَ تحصيلُه» (٢) ، وقيَّد الشَّيْخانِ وُجُوبَ القَطْعِ بحُصُولِ سَتْرِ العَوْرَةِ بالطَّاهِرِ ، قالَ الزَّرْكَشِيُّ: «ولم الشَّيْخانِ وُجُوبَ القَطْعِ بحُصُولِ سَتْرِ العَوْرَةِ بالطَّاهِرِ ، قالَ الزَّرْكَشِيُّ: «ولم يَدْكُرْه المُتَولِّي ، والظَّاهِرُ: أنه ليسَ بقَيْدٍ ؛ بِناءً على أنّ مَن وَجَدَ ما يَسْتُرُ به العَوْرَة لَزِمَه ذلك ، وهو الصّحيحُ » (٣) ، وكأنّ المُصَنِّفُ حَذَفَه لذلك (٤).

<sup>(</sup>۱) «نهاية المطلب» (۱/۷۰).

<sup>(170 - 178/7)</sup> (المهمات) (۲)

<sup>(</sup>٣) «خادم الروضة» ت جامعة أم القرئ (ص٣٨١ ـ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) «حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض» (١٧١/١).

## ج ـ ما جاء في «مُغْنِي المُحْتاجِ شرحِ المِنْهاجِ» في الجِزْيةِ:

ولو وَجَبَ بِنْتَا مَخَاضٍ مَعَ جُبْرِانٍ لَم يُضَعِّفِ الجُبْرِانَ في الأَصَحِّ.

. . . تنبيهُ: قالَ الأَذْرَعيُّ: «وفي تعبيرِ المُصَنِّفِ بـ «الأَصَحِّ» مُناقَشةٌ ؛ فإنّ مُقابِلَه ساقِطٌ ، بل قالَ الإِمامُ: «إنّه غَلَطٌ لا شَكَّ فيه ، ولا يَنْبَغِي عَدُّه مِن المَذْهَب» (١) . اهـ

ومِثالُه في الحَواشي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ الشِّهابِ الرَّمْليِّ على شرحِ الرَّوْضِ» في طَهارةِ النَّجِسِ مِن شُرُوطِ الصّلاةِ:

(ولو شَقَّ الثَّوْبَ) المذكورَ (نِصْفَيْنِ لَم يَجُزِ التَّحَرِّي) فيهما؛ لأنه رُبّما يكونُ الشَّقُّ في مَحَلِّ النَّجاسةِ، فيكونانِ نَجِسَيْنِ (وإِن غَسَلَ نِصْفَه أو نِصْفَ ثوبٍ نَجِسٍ) كُلَّه (ثُمِّ) غَسَلَ (النِّصْفَ الثّانيَ بما) أي معَ ما (جاوَرَه) مِن الأوّلِ (طَهُرَ) كُلَّه سَواءٌ أَغَسَلَه بصَبِّ الماءِ عليه في غيرِ جَفْنةٍ أم فيها، وما وَقَعَ في «المجموعِ» مِن تَقْيِيدِه بالأوّلِ مَرْدُودٌ كما بَيَّنْتُه في «شرحِ البَهْجَةِ».

-، حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض &-

قوله: (وما وَقَعَ في «المجموعِ» مِن تقييدِه بالأوّلِ مردودٌ) الأَصَحُّ ما في «المجموعِ»، والرّدُّ مردودٌ، والفَرْقُ بين مسألتِنا ومسألةِ الإِناءِ واضِحٌ (٢).

<sup>(</sup>١) «مغنى المحتاج» (٧٤/٦)٠

<sup>(</sup>٢) «حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض» (١٧١/١)٠

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الشَّهابِ عَمِيرَةَ على شرحِ المَحَلِّيِّ» في كتابِ الرَّجْعةِ:

(شَرْطُ المُرْتَجِعِ: أهليّةُ النِّكاحِ بنفسِه): بأن يكونَ بالِغًا عاقِلًا، فلا يَصِحُّ رَجْعةُ مُرْتَدِّ ولا صَبِيِّ ولا مجنونِ (ولو طَلَّقَ فَجُنَّ فَلِلْوَلِيِّ الرَّجْعةُ على الصَّحيحِ حيثُ له ابْتِداءُ النِّكاح)...

﴿ حاشية الشهاب عميرة على المحلي ﴿ ۖ

قوله: (على الصّحيح) نُوقِشَ مِن وَجْهَيْنِ: الْأُوّلُ: أَنَّ المُقابِلَ بَحْثُ لِلرَّافِعيِّ، قَالَه الزَّرْكَشيُّ، وهو غيرُ مُساعَدٍ عليه مِن جِهةِ المَعْنَى؛ فإنَّ تَصَرُّفَ الوَلِيِّ أَقْوَىٰ مِن تَصَرُّفِ الوَكِيلِ؛ لأنه بالولاية ، فالظّاهِرُ: الجَوازُ وإِن مَنَعْنا التَّوكيلَ في الرَّجْعةِ ، الوجهُ الثّاني: اعْتِبارُ جَوازِ الإبْتِداءِ ، بَحَثَ فيه الزَّرْكَشيُّ التّوكيلَ في الرَّجْعةِ ، الوجهُ الثّاني: اعْتِبارُ جَوازِ الإبْتِداءِ ، بَحَثَ فيه الزَّرْكَشيُّ وغيرُه أيضًا: بأنه إِنّما يَتَّجِهُ إِذَا قُلْنا: الرَّجْعةُ كالإبْتِداءِ ؛ فإِن قُلْنا: كالدَّوامِ قد يُقالُ: يُكْتَفَى بالمَصْلَحةِ وإِن تَوقَّفَ الإبْتِداءُ على الحاجةِ ؛ لأنّ الإبْتِداءَ يَلْزَمُ بلا خِلافٍ ، فرُبَّ مَصْلَحةٍ تَنْهَضُ بالتسويغ في الدَّوامِ دُونَ الإبْتِداءِ ''.

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ العَطّارِ على شرحِ المَحَلِّيِّ على جمعِ الجَوامِعِ» في الكَبائِرِ:

(وضَرْبُ المُسْلِمِ) بلا حَقِّ، قالَ ﷺ: «صِنْفانِ مِن أُمَّتِي مِن أهلِ النّادِ لم أَرَهما: قومٌ مَعَهُم سِياطٌ كأَذْنابِ البَقرِ يَضْرِبُون بها النّاسَ، ونِساءٌ كاسِياتٌ عارياتٌ...» إلخ: رَواه مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>۱) «حاشیتا قلیوبي وعمیرة» (۳/٤).

#### -- ﴿ حاشية العطار على المحلى ﴿ --

قوله: (وضَرْبُ المُسْلِمِ) قالَ الزَّرْكَشيُّ: «خُصَّ المُسْلِمُ لكونِه أَفْحَشَ أَنواعِه، وإِلَّا فالذِّمِيُّ كذلك». اه قالَ العِراقيُّ: «إِن أَرادَ في التّحريمِ فمُسَلَّمٌ، أو في كونِه كبيرةً فمَمْنُوعٌ». اه «زكريا»، قالَ «سم»: «وعندِي: أنّ الأَوْجَهَ كونُه كبيرةً كما هو صريحُ كلام الزَّرْكَشيِّ...(۱).

## د\_ما جاء في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عقيلِ على الأَلْفِيّةِ»:

والأمـرُ إِن لـم يَـكُ لِلنُّـونِ مَحَـلْ ﴿ فيه هُـوَ اسْمٌ نحـوُ صَـهْ وحَيَّهَـلْ

-& حاشية الخضري على ابن عقيل &-

قوله: (والأمرُ) مبتداً خبرُه: «هو اسْمٌ» ، وجَوابُ الشَّرْطِ محذوفٌ دَلَّ عليه الخَبرُ ، ومَن جَعَلَ «هو اسْمٌ» جَوابًا حُذِفَتْ فاؤُه لِلضَّرُورةِ فقد سَها عن قاعِدةِ «مَتَى تَقَدَّمَ المُبْتَدَأُ على الشّرطِ فإنِ اقْتَرَنَ ما بعدَهما بالفاءِ أو صَلُحَ لَمُباشَرةِ الأداةِ كَانَ جَوابًا والحَبرُ محذوفًا ، وإلّا كَانَ خَبرًا والجَوابُ محذوفًا» لِمُباشَرةِ الأداةِ كَانَ جَوابًا والحَبرُ محذوفًا ، وإلّا كَانَ خَبرًا والجَوابُ محذوفًا» كما هُنا ، أفادَه الحِفْنيُ وغيرُه ، قالَ الصَّبّانُ: «والمُتَّجِهُ كما في «المُغْني»: أنّ الخَبرَ في الحالةِ الأُولى هو مجموعُ الشّرطِ وجَوابِه لا محذوفٌ ، ثمّ هذه القاعِدةُ محمولةٌ على السَّعةِ ؛ لِجَوازِ حَذْفِ الفاءِ لِلضَّرُورةِ ، وقد جَوَّزَ القاعِدةُ محمولةٌ على السَّعةِ ؛ لِجَوازِ حَذْفِ الفاءِ لِلضَّرُورةِ ، وقد جَوَّزَ صاحبُ «المُغني» في قولِ ابْنِ مُعْطِي: «اللّفظُ إِن يُفِدْ هو الكَلامُ» أن يكونَ صاحبُ «المُغني» مَوابًا حُذِفَتْ فاؤُه لِلضَّرُورةِ ، وجملةُ الشّرطِ وجَوابُه خَبرُ اللّفظُ »، وأن يكونَ خَبرًا والجَوابُ محذوفًا ، فكذا يجوزُ مثلُه هُنا ، ولا سَهْوَ ، اه قُلْتُ والله أعلمُ -: بيتُ ابْنِ مُعْطِي تَلْزَمُه الضَّرُورةُ على كُلِّ حالٍ ؛

<sup>(</sup>۱) «حاشية العطار» (۱۸٦/۲).

إِذْ جُمْلَةُ «هو الكلامُ» إِن جُعِلَتْ جَوابًا كانَ فيه ضَرُورةُ حذفِ الفاءِ، أو خَبرًا كانَ فيه ضرورةُ حذفِ الجَوابِ؛ إِذْ شرطُ حَذْفِه اخْتِيارًا: مُضِيُّ فِعْلِ الشَّرطِ لَعَلَّا أو معنَىٰ كما سيأتي، فلا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهما، وحَذْفُ الجَوابِ هُنا اخْتِياريُّ؛ لِمُضِيِّ شرطِه معنَىٰ، فكيفَ يُعْدَلُ عنه إلى الإضْطِراريِّ؛ فما الْحَتِياريُّ ؛ لِمُضِيِّ شرطِه معنَىٰ، فكيفَ يُعْدَلُ عنه إلى الإضْطِراريِّ ؛ فما قالَه الحِفْنيُّ هو المُتَعَيِّنُ، فلا تَكُنْ أَسِيرَ التّقليدِ، وبالله التّوفيقُ (۱).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) «حاشية الخضرى» (۱/۸۸ ـ ۲۹).

# الوَظيفةُ الحادِيةُ والسِّتُّون تَرُجَمةُ الأَعْلامِ

---**:** 

هذه الوَظيفةُ مشهورةٌ شائِعةٌ ، وهي مُسْتَحْسَنةٌ ؛ فقدِ انْتَهَجَها العُلَماءُ المُحَقِّقُون في شُرُوحِهِم وحَواشِيهِم وتَعْليقاتِهم ، قالَ الإِمامُ النَّوَويُّ في «مُقدِّمةِ المجموعِ شرحِ في شُرُوحِهِم وحَواشِيهِم وتَعْليقاتِهم ، قالَ الإِمامُ النَّوَويُّ في «مُقدِّمةِ المجموعِ شرحِ المُهَذَّبِ» : «وإذا مَرَرْتُ باسْمِ أحدٍ مِن أصحابِنا أصحابِ الوُجُوهِ أو غيرِهم أَشَرْتُ المُهَذَّبِ» : وإذا مَرَرْتُ باسْمِ أحدٍ مِن أصحابِنا أصحابِ الوُجُوهِ أو غيرِهم أَشَرْتُ إلى بَيانِ اسْمِه وكُنْيَتِه ونَسَبِه ، ورُبَّما ذَكَرْتُ مَوْلِدَه ووَفاتَه ، ورُبَّما ذَكَرْتُ طَرَفًا مِن مَناقِبِه ، والمقصودُ بذلك التّنبيةُ على جَلالَتِه »(١) . اهـ

واعْلَمْ: أَنَّ الأَعْلامَ تَنْقَسِمُ إلى أَقْسامٍ كثيرةٍ: رُسُلٍ، وجاهِلِيِّين، وصَحابةٍ، وتابِعِيِّين، وأثبةٍ مُجْتَهِدِين، ورُواةِ أحاديثَ وآثارٍ، ومُفَسِّرِين، وتُابِعِيِّن، وأُتباءٍ، ومُفَسِّرِين، وقُرَّاءٍ، وفُقَهاءَ، وأُصُولِيِّين، وصُوفِيِّين، ومُتكلِّمِين، ونُحاةٍ، ولُغُويِيِّن، وشُعَراء، وأُدَباء، ومُؤلِّفِين، ومُؤرِّخِين، وخُلفاء، ومُلُوكٍ، ووُزراء، وأَطِبّاء، وغيرِهم.

ولهذه الأَقْسامِ كُتُبٌ عامَّةٌ وخاصَّةٌ:

فالعامّةُ: ما يَعُمُّ هذه الأقسامَ أو مُعْظَمَها، وهو قِسْمانِ:

١ \_ قِسْمٌ شامِلٌ لِتَراجِمِ أعيانِ قُرُونٍ مُتَعَدِّدةٍ ، وهو:

أ \_ إمّا مُرَتَّبٌ على الحُرُوفِ الهِجائِيَّةِ: مثلُ القِسْمِ الأوّلِ مِن «تهذيبِ الأَسْماءِ واللَّغاتِ» للإِمامِ النَّوَويِّ (ت ٦٧٦)، و «وَفَياتِ الأَعْيانِ» لِإبْنِ خَلِّكانَ

<sup>(</sup>۱) «مقدمة المجموع شرح المهذب» (ص٧٧).

(ت ٦٨٦)، وكذا «البَدْرُ الطَّالِعُ بمَحاسِنِ مَن بعدَ القَرْنِ السَّابِعِ» للإِمامِ مُحمَّدِ بْنِ عليِّ الشَّوْكانيِّ (ت ١٢٥٠)، و«الأَعْلامِ» لِخَيْرِ الدِّين الزِّرِكْليِّ (ت ١٣٩٦).

ب \_ أو على الطَّبَقاتِ: مثلُ «سِيَرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ» لِلحافظِ الذَّهبيِّ (ت ٧٤٨)؛ فإنه لم يُرَتِّبه على حُرُوفِ المُعْجَمِ، بل على الطَّبَقاتِ، فيَسْرُدُ لِكُلِّ طَبْقةٍ أعلامَها، فيُتَرْجِمُ لهم، وكذا «تاريخُ الإِسْلامِ ووَفَياتِ المَشاهِيرِ والأَعْلامِ» له أيضًا؛ فإنه مُرَتَّبٌ على الطَّبَقاتِ إلّا أنه رَتَّبَ أعلامَ كُلِّ طَبْقةٍ على حُرُوفِ المُعْجَمِ، وذَكَرَ في كُلِّ طَبْقةٍ حَوادِثَها مُرَتَّبةً على السِّنِين.

ج \_ أو على السِّنين: مِثْلُ «شَذَراتِ الذَّهَبِ في أَخْبارِ مَن ذَهَبَ» لِإبْنِ العِمادِ الحَنْبَليِّ (ت ١٠٨٩).

٢ \_ وقِسْمٌ خاصٌّ بتَراجِم أَعْيانِ قَرْنٍ واحِدٍ ، وهو أيضًا:

أ \_ إِمَّا مُرَتَّبٌ على حُرُوفِ المُعْجَمِ: مثلُ:

\_ «الدُّرَرِ الكامِنةِ في أَعْيانِ المائةِ الثَّامِنةِ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ (ت ٨٥٢).

\_ و «الضّوءِ اللّامِعِ لأهلِ القَرْنِ التّاسِعِ» لِلحافِظِ السَّخاوِيِّ (ت ٩٠٢).

\_ و «الكَواكِبِ السَّائِرةِ بأَعْيانِ المِائةِ العاشِرةِ» لِنَجْمِ الدِّين مُحمَّدِ بن مُحمَّدٍ الغَزِّيِّ (ت ١٠٦١).

\_ و «لُطْفِ السَّمَرِ وقَطْفِ الثَّمَرِ مِن تَراجِمِ أَعْيانِ الطَّبقةِ الأُولَىٰ مِن القَرْنِ الحادِيَ عَشَرَ » لِلمُحِبِّيِّ الحادِيَ عَشَرَ » لِلمُحِبِّيِّ للمُحِبِّيِّ (ت ١١١١).

- \_ و «سِلْكِ الدُّرَرِ في أَعْيانِ القَرْنِ الثَّانِيَ عَشَرَ» لِلمُراديِّ (ت ١٢٠٦).
- ـ و ﴿ حِلْيةِ الْبَشَرِ في تاريخِ القَرْنِ النَّالِثَ عَشَرَ ﴾ لِعَبْدِ الرَّزَاقِ الْبَيْطارِ (ت ١٣٣٥).
- و «نَثْرِ الجَواهِرِ والدُّرَرِ في عُلَماءِ القَرْنِ الرّابِعِ عَشَرَ» لِلدُّكْتُورِ يُوسُفَ المَرْعَشْليِّ (١).
  - \_ و «عِقْدُ الجَوْهَرِ في عُلَماءِ الرُّبُعِ الأوّلِ مِن القَرْنِ الخامِسَ عَشَرَ » له أيضًا .

ب \_ أو على السِّنين: مثلُ «النُّورِ السَّافِرِ عن أَخْبارِ القَرْنِ العاشِرِ» لِلسَّيِّدِ عبدِ القَادِرِ بْنِ شَيْخٍ العَيْدَرُوسِ (ت ١٠٣٨)، و «السَّنا الباهِرُ بتكميلِ النُّورِ السَّافِرِ» القَادِرِ بْنِ شَيْخٍ العَيْدَرُوسِ (ت ١٠٩٨)، و «عِقْدُ الجَواهِرِ والدُّرَرِ في أَخْبارِ الشَّلِّيِّ (ت ١٠٩٣)، و «عِقْدُ الجَواهِرِ والدُّرَرِ في أَخْبارِ القَرْنِ الحادِيَ عَشَرَ» له أيضًا.

والخاصّةُ: ما يَخُصُّ قِسْمًا واحِدًا مِن تلك الأقسامِ: كَتَراجِمِ الصَّحابةِ فقط، أو المُّحَدِّثِين فقط، أو النُّعَويِّين فقط، أو الفُّقَهاءِ المُحَدِّثِين فقط، أو الحَنْبِلِيِّين فقط، وهَلُمَّ الشَّافِعِيِّين فقط، أو الحَنْبِلِيِّين فقط، وهَلُمَّ الشَّافِعِيِّين فقط، أو الحَنْبِلِيِّين فقط، وهَلُمَّ جَرَّا.

فَمِن الكُتُبِ في تَراجِمِ الصَّحابةِ: «طَبَقاتُ الصَّحابةِ» الشَّهيرةُ بـ «الطَّبَقاتِ الكُبْرَىٰ» لِإبْنِ صَعْدِ (ت ٢٣٠)، و «الإسْتِيعابُ في مَعْرِفةِ الأَصْحابِ» لِإبْنِ عبدِ الكُبْرَىٰ» لِإبْنِ عبدِ

<sup>(</sup>۱) قوله: (المَرْعَشْليّ) بفتحِ الميمِ وسُكُونِ الرّاءِ وفتحِ العَيْنِ وسكونِ الشَّين كما ضَبَطَه بالشّكلِ الدُّكُتُورُ يُوسُفُ بْنُ عبدِ الرّحمنِ المذكورُ في كتابِه «مُعْجَمِ المَعاجِمِ والمَشْيَخاتِ» (۲۳۹/۳) عندَ ترجمةِ يُوسُفُ بْنُ عبدِ الرّحمنِ المذكورُ في كتابِه «مُعْجَمِ المَعاجِمِ والمَشْيَخاتِ» (۲۳۹/۳) عندَ ترجمةِ نفسِه، وفيه: «مَرْعَشْلي»: نِسْبةٌ إلى مدينةِ «مَرْعَش» بتُرْكِيا الواقِعةِ في جِبالِ طُورُوس في الجَنُوبِ الغَرْبيِّ..» إلخ.

البَرِّ المالِكيِّ (ت ٤٦٣)، و«أُسْدُ الغابةِ في مَعْرِفةِ الصَّحابةِ» لِابْنِ الأَثِيرِ (ت ٦٣٠)، و«تَجْرِيدُ أَسْماءِ الصَّحابةِ» لِلحافِظِ الذَّهَبيِّ (ت ٧٤٨)، و«الإِصابةُ في تمييزِ الصَّحابةِ» لِلحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ (ت ٨٥٢).

ومِن الكُتُبِ في تَراجِمِ رُواةِ الحديثِ: «الكَمالُ في أَسْماءِ الرِّجالِ» لِلحافِظِ عبدِ الغَنيِّ المَقْدِسيِّ (ت ٢٠٠)، و «التقييدُ لِمَعْرِفةِ رُواةِ السُّننِ والمَسانِيدِ» لِإَبْنِ نَقْطةَ (ت ٢٢٩)، و «تهذيبُ الكَمالِ في أَسْماءِ الرِّجالِ» لِلحافِظِ المِزِّيِّ (ت ٢٤٢)، و «تهذيبُ الكَمالِ في مَعْرِفةٍ مَن له رِوايةٌ في الكُتُبِ السِّتةِ» و «المُجَرَّدُ مِن تهذيبِ الكَمالِ» و «الكاشِفُ في مَعْرِفةٍ مَن له رِوايةٌ في الكُتُبِ السِّتةِ» و «المُجَرَّدُ مِن تهذيبِ الكَمالِ» و «مِيزانُ الإعْتِدالِ في نَقْدِ الرِّجالِ»، هذه الخمسةُ لِلحافِظِ الذَّهبيِّ (ت ٢٤٨)، و «إِكْمالُ تهذيبِ الكَمالِ» لِلحافِظِ عَلاءِ الدِّين مُعَلْطاي الحَنفيِّ (ت ٢٦٢)، و «تهذيبُ التّهذيبِ» و «تعجيلُ المَنْفَعةِ بزَوائِدِ رِجالِ الأَنْمَةِ الأَرْبَعةِ» و «لِسانُ المِيزانِ» و «إِنْباءُ الغُمْرِ بأَنْباءِ العُمْرِ»، هذه الخمسةُ لِلحافِظِ الذَّهبيِّ إِلَّا أنه خَصَّه المِيزانِ» و «إِنْباءُ الغُمْرِ بأَنْباءِ العُمْرِ»، هذه الخمسةُ لِلحافِظِ الذَّهبيِّ إِلَّا أنه خَصَّه المِيزانِ» و «المُنتَدَأُ بسَنَةِ مَوْلِدِه وهي سَنَةُ ٣٧٧، وانْتَهَى بسَنَةِ ١٨٥٠.

ومِن الكُتُبِ في تَراجِمِ الفُقَهاءِ الشَّافِعِيّةِ: «طَبَقاتُ الفُقَهاءِ» لأبي إِسْحاقَ الشَّيرازيِّ (ت ٤٧٦)، و «طَبَقاتُ الفُقَهاءِ الشَّافِعِيّةِ» لِإبْنِ الصَّلاحِ (ت ٦٤٣)، و «طَبَقاتُ الشَّافِعِيِّين» لِإبْنِ و طَبَقاتُ الشَّافِعِيِّين» لِإبْنِ و هَلَبَقاتُ الشَّافِعِيِّين» لِإبْنِ كثيرٍ (ت ٤٧٧)، و «طَبَقاتُ الشَّافِعِيِّين» لِإبْنِ كثيرٍ (ت ٤٧٧)، و «طَبَقاتُ الشَّافِعِيَّةِ» لِإبْنِ قاضِي شُهْبةَ (ت ٥٥١)، و «التُّحْفةُ البَهيّةُ في طَبَقاتِ الشَّافِعِيَّةِ» لِإبْنِ قاضِي شُهْبةَ (ت ١٥٨)، و «التُّحْفةُ البَهيّةُ في طَبَقاتِ الشَّافِعِيّةِ» مِن سنةِ ٩٠٠ إلى سنة إلى اللَّرْقاوِيِّ (ت ١٢٢٧).

کما في «الأعلام» (٤/٨٧).

ومِن الكُتُبِ في تَراجِمِ الفُقَهاءِ الحَنَفيّةِ: «تاجُ التَّراجِمِ» لِزَيْنِ الدِّين قاسِمِ بْنِ قَطْلُوبُغا (ت ٨٧٨)، و «الطَّبَقاتُ السَّنِيَّةُ في تَراجِمِ الحَنَفيّةِ» لِتَقيِّ الدِّين بْنِ عبدِ القَادِرِ التَّمِيميِّ (ت ٢٠٠٥)، و «البُدُورُ المُضِيّةُ في تَراجِمِ الحَنَفيّةِ» لِلشَّيخِ مُحمَّد القادِرِ التَّمِيميِّ (ت ٢٠٠٥)، و «البُدُورُ المُضِيّةُ في تَراجِمِ الحَنَفيّةِ» لِلشَّيخِ مُحمَّد حِفْظِ الرَّحمنِ بْنِ مُحِبِّ الرِّحمنِ الكملائيِّ مِن عُلَماءِ داكا \_ بَنْجلادِيش.

ومِن الكُتُبِ في تَراجِمِ الفُقَهاءِ المالِكِيّةِ: «ترتيبُ المَدارِكِ لِمَعْرِفةِ أعلامِ مَذْهَبِ مالِكٍ» لِلقاضِي عِياضٍ (ت ٤٤٥)، و «الدِّيباجُ المُذْهَبُ في مَعْرِفةِ أَعْيانِ عُلَماءِ المَذْهَبِ» لِإبْنِ فَرْحُونَ (ت ٧٩٩)، و «نَيْلُ الإبْتِهاجِ بتَطْرِيزِ الدِّيباجِ» لأحمد بابا التُّنْبُكْتِيِّ (ت ١٠٣٦)، و «شَجَرَةُ النُّورِ الزَّكِيّةُ في طَبَقاتِ المالِكيّةِ» لِلشَيخِ مُحمَّد بْنِ مُحمَّد مخلوف (ت ١٣٦٠).

ومِن الكُتُبِ في تَراجِمِ الفُقَهاءِ الحَنابِلةِ: «طَبَقاتُ الحَنابِلةِ» لأبي يَعْلَىٰ (ت ٢٦٥)، و«السُّحْبُ الوابِلةُ (ت ٢٦٥)، و«السُّحْبُ الوابِلةُ علىٰ ضَرائِحِ الحَنابِلةِ» لِابْنِ رَجَبٍ (ت ٢٩٥)، و«السُّحْبُ الوابِلةُ علىٰ ضَرائِحِ الحَنابِلةِ» لِمُحمَّدِ بْنِ عبدِ الله بْنِ حُمَيْدٍ النَّجْديِّ (ت ١٢٩٥).

ومِن الكُتُبِ في تَراجِمِ الأَوْلِياءِ والصُّوفيّةِ: "طَبَقاتُ الصُّوفيّةِ» لأبي عبدِ الرِّحمن السُّلَميِّ (ت ٤١٢)، و (حِلْيةُ الأَوْلِياءِ وطَبَقاتُ الأَصْفِياءِ» لِأَبِي نُعَيْمٍ عبدِ الرِّحمن السُّلَميِّ (ت ٤٣٠)، و (صِفةُ الصَّفْوَةِ» لِإبْنِ الجَوْزِيِّ (ت ٩٧٥)، و (مَجْمَعُ الأَصْفَهانيِّ (ت ٤٧٦)، و (لَواقِحُ الأَنْوارِ في الأَخبابِ وتَذْكِرةُ أُولِي الأَلْبابِ» لِلواسِطيِّ (ت ٧٧٦)، و (الكواقِحُ الأَنْوارِ في طَبَقاتِ الأَخْيارِ» للإمامِ الشَّعْرانيِّ (ت ٩٧٣)، و ((الكواكِبُ الدُّرِيَّةُ في تَراجِمِ السَّادةِ الصُّوفيّةِ» لِلمُناويِّ (ت ١٠٣١)، و (جامِعُ كَراماتِ الأَوْلِياءِ» لِلشَيخِ يُوسُفَ النَّبْهانيِّ (ت ١٣٥٠)،

ومِن الكُتُبِ في تَراجِمِ الشُّعَراءِ والأُدَباءِ: «طَبَقاتُ فُحُولِ الشُّعَراءِ» لِلجُمَحيِّ (ت ٢٩٦)، و «نُزْهةُ الأَلِبَاءِ في طَبَقاتُ الشُّعَراءِ» لِإبْنِ المُعْتَزِّ (ت ٢٩٦)، و «نُزْهةُ الأَلِبَاءِ في طَبَقاتِ الأُدَباءِ» لِكَمالِ الدِّينِ الأَنْبارِيِّ (ت ٧٧٥)، و «إِرْشادُ الأريبِ إلى مَعْرِفةِ الأَديبِ» الشّهيرُ بـ «مُعْجَمِ الأُدَباءِ» لِياقُوتِ الحَمَويِّ (ت ٢٢٦).

ومِن الكُتُبِ في تَراجِمِ اللَّغَوِيِّين والنُّحاةِ: «إِنْباهُ الرُّواةِ بأَنْباهِ النُّحاةِ» لِجمالِ الدِّين القِفطيِّ (ت ٦٤٦)، و«بُغْيةُ الوُعاةِ في طَبَقاتِ اللَّغَوِيِّين والنُّحاةِ» لِلجَلالِ السُّيُوطيِّ (ت ٩١١).

ومِن الكُتُبِ في طَبَقاتِ الأَطِبّاءِ: «عُيُونُ الأَنْباءِ في طَبَقاتِ الأَطِبّاءِ» لِإبْنِ أُصَيْبِعةَ (ت ٦٦٨).

#### **E**

ويَنْبَغِي لِلشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ أَن يكونَ عندَه مُمارَسةٌ ومَعْرِفةٌ إِجْمالًا بأَفْرادِ هذه الأقسامِ، ومِن أَنْفَعِ الكُتُبِ لذلك كِتابُ «الأَعْلامِ» لِلزِّرِكْليِّ المَوْسُوعيِّ التَّارِيخيِّ.

مِثالُه في الشُّرُوح:

أ\_ما جاءَ في «فتحِ القَريبِ المُجِيبِ شرحِ التَّرغيبِ والتَّرهيبِ» لِأبي مُحمَّدٍ حَسَنِ بْنِ عليِّ الفَيُّوميِّ القاهِريِّ (ت ٨٧٠):

وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عن رسولِ الله ﷺ قَالَ: «مَن فَارَقَ الدُّنْيا على الإِخْلاصِ للله وَحْدَه لا شريكَ له وأقامَ الصَّلاةَ وآتى الزَّكاةَ فَارَقَها واللهُ عنه

قوله: (عن أَنسِ بْنِ مالِكٍ) كُنْيَتُه: أبو حَمْزَةَ أَنسُ بْنُ مالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمٍ - بفتحِ الضّادَيْنِ المُعْجَمَتَيْنِ - ابْنِ زَيْدِ بْنِ حَرامٍ - بالرّاءِ - ابْنِ جُنْدُبٍ - بضَمِّ الدّالِ وفتحِها - ابْنِ عامِرِ بْنِ غَنْمٍ - بفتحِ الغَيْنِ المُعْجَمةِ جُنْدُبٍ - بضَمِّ الدّالِ وفتحِها - ابْنِ عامِرِ بْنِ غَنْمٍ - بفتحِ الغَيْنِ المُعْجَمةِ وإِسْكَانِ النَّونِ - ابْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الخَزْرَجِ بْنِ حارِثةَ وإِسْكَانِ النَّوْنِ - ابْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الخَزْرَجِ بْنِ حارِثةَ الأَنْصارِيُّ الخَزْرَجِيُّ النَّجَّارِيُّ النَّصْرِيُّ ، خادِمُ رسولِ الله ﷺ ، وأُمُّه أُمُّ سُلَيْمِ الْمَرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ .

خَدَمَ رسولَ الله ﷺ عَشْرَ سِنِين، وهي مُدَّةُ إِقامَتِه بالمدينةِ، ثَبَتَ ذلك في الصّحيحِ، ورَوَىٰ عنه حديثًا كثيرًا، فرَوَىٰ أَنَسٌ عن رسولِ الله ﷺ أَلُفَىْ حديثٍ ومِائتَىْ حديثٍ وسِتّةً وثَمانِينَ حديثًا، اتّفَقَ البُخاريُّ ومُسْلِمٌ منها على مائةٍ وثَمانين وسِتِّين حديثًا، وانْفَرَدَ البُخاريُّ بثلاثةٍ وثَمانِينَ حديثًا ومُسْلِمٌ منها مُلمً مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مِنْ مِينَ حديثًا، وانْفَرَدَ البُخاريُّ بثلاثةٍ وثَمانِينَ حديثًا ومُسْلِمٌ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مِائةٍ وشَمانِينَ حديثًا ومُسْلِمٌ مَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَسَبْعِينَ حديثًا ومُسْلِمٌ اللهُ عَلَىٰ عَلَى

وكانَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ الصّحابةِ أَوْلادًا ؛ لِدُعاءِ رسولِ الله ﷺ ، واتَّفَقَ العُلَماءُ على مُجاوَزةِ عُمْرِه مِائة سَنةٍ ، والّذي عليه الجمهورُ: أنه تُوُفِّيَ سنة ثلاثٍ وتِسْعِين ، وقيلَ غيرُ ذلك ، وثَبَتَ في الصّحيحِ: أنه كانَ له قبلَ الهِجْرَةِ عَشْرُ سِنِين ، فعُمْرُه فوقَ المِائةِ كما ترَى .

ودُفِنَ ﷺ في البَصْرَةِ خارِجًا على نحوِ فَرْسَخٍ ونِصْفٍ، ودُفِنَ هُناكَ في مَوْضِعٍ يُعْرَفُ بقَصْرِ أنسٍ، وكانَ له بُسْتانٌ يُحْمَلُ في السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، وكانَ

فيه رَيْحانٌ يجيءُ منه رِيحُ المِسْكِ، وكانَ ﷺ أحدَ الرُّماةِ المُصِيبِين، ومَناقِبُه كثيرةٌ مشهورةٌ، والله أعلم(١).

ب \_ ما جاء في «دَليلِ الفالِحين شرحِ رِياضِ الصّالِحين» لِابْنِ عَلّانَ في بابِ تأكيدِ وُجُوبِ الزَّكاةِ:

وعن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عُثْمانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ التَّيْمِيِّ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ مِن أَهْلِ نَجْدٍ.....

دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین ۔۔۔۔۔۔

(وعن طَلْحَة) بفتح المُهْمَلَتَيْنِ وسُكُونِ اللّامِ بينَهما (ابْنِ عُبَيْدِ الله) بالتّصغيرِ (ابْنِ عُثْمانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ) بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرّةَ القُرشيّ (التّيْميِّ) أبي مُحمَّدِ المَكِّيِّ المَدَنيِّ، أَحَدِ العَشَرَةِ المُبَشَّرَةِ بالجَنّةِ، وأحدِ التَّيْميِّ) أبي مُحمَّدِ المَكِيِّ المَدَنيِّ، أَحَدِ العَشَرةِ المُبَشَّرةِ بالجَنّةِ، وأحدِ الخَمْسةِ اللّذين أَسْلَمُوا علىٰ يَدِ أبي بَكْرٍ فَهُ ، وأحدُ السِّتةِ أصحابِ الشُّورَىٰ الله الله الله الله الله عليه عليه عليه عليه وهو عنهم راض (هُنه) سَمّاه رَسُولُ الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه المُودِ»، وهو مِن المُهاجِرِين الأوّلِين، ولم يَشْهَدْ بَدْرًا، لكنْ ضَرَبَ له رسولُ الله عليه بسهمِه، وأَجْرُه كمَن حَضَرَها، وشَهِدَ أُحُدًا وما بعدَها مِن المَشاهِدِ، وكانَ أبو بَكْرٍ هُمْ إِذَا ذَكَرَ يومَ أُحُدٍ وشَهِدَ أُحُدًا وما بعدَها مِن المَشاهِدِ، وكانَ أبو بَكْرٍ هُمْ أَدُدُ وَمَ يُومَ أُحُدًا وما بعدَها مِن المَشاهِدِ، وكانَ أبو بَكْرٍ هُمْ أَنْ تُذْكَرَ .

رُوِيَ له عن رسولِ الله ﷺ ثَمانِيةٌ وَثَلاثُون حديثًا اتَّفَقا على حَدِيثَيْنِ منها، وانْفَرَدَ البُخاريُّ بحَدِيثَيْنِ، ومُسْلِمٌ بثَلاثةٍ، وقُتِلَ يومَ الجَمَلِ لِعَشْرٍ

<sup>(</sup>۱) «فتح القريب المجيب» (٢٠٨/١ \_ ٢٠٩).

خَلَوْنَ مِن جُمادَىٰ الأُولَىٰ سنةَ سِتٌ وثَلاثِين، وهذا لا خِلافَ فيه، وإِنّما الخِلافُ فيه، وإِنّما الخِلافُ في قَدْرِ عُمْرِه، فقيلَ: أربعٌ وسِتُّون، وقيلَ: ثَمانٌ وخمسُون، وقيلَ: اثْنانِ وسِتُّون، وقيلَ: سِتُّون، وقبرُه بالبَصْرَةِ مَشْهُورٌ يُزارُ ويُتَبَرَّكُ به.

ومِن فَضائِلِه: أنَّ عائِشةَ ﴿ قَالَتْ: «طَلْحةُ ممّن قَضَىٰ نَحْبَه وما بَدَّلُوا تبديلًا ، وثَبَتَ مع النّبيِّ عَلَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ ، ووقاه بيَدِه ضَرْبَةً فصَدّ بها فشلَّتْ يَدُه ، فقالَ رسولُ الله عَلَيْتُ : «أَوْجَبَ طَلْحَةُ » ، وآخى رسولُ الله عَلَيْتُ بينَه وبينَ سَعْدِ فقالَ رسولُ الله عَلَيْتُ بينَه وبينَ سَعْدِ بنِ أبي وَقَاصٍ ﴿ قَاصٍ عَلَيْهُ ، انْتَهَىٰ مُلَخَّصًا مِن «التّهذيبِ » (۱).

ج ـ ما جاءَ في «المَواهِبِ السَّنِيَّةِ شرحِ الفَرائِدِ البَهيَّةِ» لِلجَرْهَزيِّ في شرحِ الخُطْبةِ:

(وهو) أي القائِلُ (أبو بكرٍ) ويُقالُ بحذفِ الهمزةِ ، بْنُ أبي القاسِمِ بْنِ أحمدَ بْنِ محمّدِ بْنِ أبي بكرِ بْنِ مُحمّدِ بْنِ سليمانَ بْنِ أبي القاسِمِ بْنِ أبي بكرِ بْنِ مُحمّدِ بْنِ سليمانَ بْنِ أبي القاسِمِ بْنِ عُمَرَ (سليلُ) بمعنى «مسلولٍ» أي: مُسْتَلِّ مِن صُلْبِ بكرِ بْنِ أبي القاسِمِ بْنِ عُمَرَ (سليلُ) بمعنى «مسلولٍ» أي: مُسْتَلِّ مِن صُلْبِ الشّيخِ الوَلِيِّ غَوْثِ الوُجُودِ عليِّ بْنِ عُمَرَ (الأَهْدَلِ) قيلَ: سُمِّيَ بذلك لأنه الشّيخِ الوَلِيِّ غَوْثِ المُرادُ: أنه مِن ذُرِّيّتِه.

وُلِدَ النّاظِمُ - هِ النّحوِ أربع وثمانِين وتسعمائة تقريبًا بقرية الحلّة قبيليّ المَراوِعة ، وتُوفِّي بقرية المحطّ مِن قُرَى وادِي رِمَع مُنْتَصَفَ نَهارِ الأحدِ قبُليّ المَراوِعة ، وتُوفِّي بقرية المحطّ مِن قُرَى وادِي رِمَع مُنْتَصَفَ نَهارِ الأحدِ ثالِثَ جُمادَى الآخِرةِ مِن شُهُورِ سنةِ ١٠٣٥ هـ فعُمْرُه حِينَئذٍ إِحْدَى وخمسُون سنةً ، كذا نُقِلَ عن خَطِّ المُهَنْدِسِ (٢).

<sup>(</sup>١) «دليل الفالحين» (٧/٧).

<sup>(</sup>٢) «الفوائد الجنية» (١/٣٤).

د \_ ما جاءَ في «إِتْحافِ السّادةِ المُتَّقِين بشَرْحِ إِحْياءِ عُلُومِ الدِّينِ» لِلسَّيِّدِ مُرْتَضَى الزَّبِيديِّ في بابِ العِلْمِ:

قالَ عليُّ بْنُ أبي طالِبٍ ﴿ لَكُمَيْلٍ: ﴿ يَا كُمَيْلُ ، العِلْمُ خَيْرٌ مِن المالِ ، العِلْمُ يَحْرُسُكَ ، وأنتَ تَحْرُسُ المالَ ، والعِلْمُ حاكِمٌ ، والمالُ محكومٌ عليه ، والمالُ تَنْقُصُه النَّفَقةُ ، والعِلْمُ يَزْكُو بالإِنْفاقِ .

-﴿ إَتَّحَافَ السَّادَةَ المُتَقَينَ بشرح إحياء علوم الدين ﴿ -

(قَالَ) أَبُو الْحَسَنِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيُّ) بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَبِي طَالِبٍ ( اللهِ اللهُ اللهِ المَا المَا الهِ المُلْمُ الهِ المَا المُلْمُ المَا المِلْمُ المَا المَا المَا

#### **W**

ومِثالُه في الحَواشِي:

أ ـ ما جاءَ في «حاشِيةِ البُّجَيْرِميِّ على الإِقْناعِ» لِلخَطِيبِ الشَّرْبِينيِّ في ترجمةِ أبي شُجاعٍ:

فائِدةٌ: قالَ الدِّيريُّ: عاشَ القاضِي أبو شُجاعٍ مِائةً وسِتِّين سنةً ولم يَخْتَلَّ عُضْوٌ مِن أَعْضائِه، فقيلَ له في ذلك، فقالَ: «ما عَصَيْتُ الله بعُضْوٍ منها، فلمّا حَفِظْتُها في الصِّغَرِ عن مَعاصِي الله حَفِظَها الله في الكِبَرِ»، وفي كلامِ البُولاقيِّ ما يُخالِفُ ذلك، فراجِعْه، ووُلِدَ سنةَ ثَلاثٍ وثَلاثِين

<sup>(</sup>١) «إتحاف السادة المتقين» (٨٦/١).

وأَرْبَعِمائةٍ، وتَولِّى الوِزارةَ سنةَ سبعٍ وأَرْبَعِين، فنَشَرَ العَدْلَ والدِّينَ، ولا يَخْرُجُ مِن بَيْتِه حتى يُصَلِّيَ ويَقْرَأَ مِن القُرآنِ مَا أَمْكَنَه، ولا يَأْخُذُه في الحَقِّ لَوْمَةُ لائِمٍ، وكانَ له عَشَرَةُ أَنْفارٍ يُفَرِّقُون على النّاسِ الصَّدَقاتِ أي: الزَّكُواتِ، ويُتْحِفُونَهم – أي: يُعطُونَهُم الهِباتِ –، يَصْرِفُ على يَدِ الواحِدِ منهم مِائةً ويَشْرِين أَلفَ دِينارٍ، فعَمَّ إِنْعامُه الصّالِحين والأُخْيارَ، ثُمَّ زَهدَ الدُّنْيا، وأَقامَ بالمدينةِ المُنوَّرةِ يقمُّ المسجدَ الشّريف، ويَفْرُشُ الحُصُرَ، ويُشْعِلُ المَصابِيحَ الى أَن ماتَ ، ودُفِنَ الله عَلى أن ماتَ ، ودُفِنَ بمَسْجِدِه الذي بَناه عندَ بابِ جِبْرِيلَ أي: الذي كانَ يَنْزِلُ منه جبريلُ على النّبيِّ عَيَّاتِهُ، ورَأْسُه بالقُرْبِ مِن الحُجْرَةِ الشّريفةِ صَلَّى الله على صاحِبِها مِن الجَهةِ الشَّرِقةِ الشَّرِقةِ صَلَّى الله على صاحِبِها مِن الجِهةِ الشَّرِقةِ الشَّرِقةِ صَلَّى الله على صاحِبِها مِن الجِهةِ الشَّرْقِيةِ، وهي جِهةُ البقيع القريبِ(۱).

ب \_ ما جاء في «حاشِيةِ الخُضَريِّ على ابْنِ عَقِيلٍ على الأَلْفِيّةِ» في شَبَهِ الإَسْم بالحَرْفِ:

ثُمّ نَوَّعَ المُصَنِّفُ وُجُوهَ الشَّبَهِ في البَيْتَيْنِ اللَّذَيْنِ بعدَ هذا البيتِ، وهذا قريبٌ مِن مذهبِ أبي عليِّ الفارِسيِّ حيثُ جَعَلَ البِناءَ مُنْحَصِرًا في شَبهِ الحَرْفِ أو ما تَضَمَّنَ مَعْناه، وقد نَصَّ سِيبَوَيْهِ على أنّ عِلّةَ البِناءِ كُلَّها تَرْجِعُ إلىٰ شَبَهِ الحَرْفِ.

-& حاشية الخضري على ابن عقيل &-

قوله: (أبي عليِّ الفارِسيِّ) ماتَ سنةَ سَبْعٍ وسَبْعِين وثَلاثِمائةٍ كما في «المُزْهِرِ».

<sup>(</sup>۱) «حاشية البجيرمي على الخطيب» (١٦/١)٠

قوله: (سِيبَوَيْهِ) هو: إِمامُ النَّحْوِ، واسْمُه: عَمْرٌو، ومعنَى «سِيب» بالفارسِيّةِ: التُّفّاحُ، ومعنَى «وَيْهِ»: رائِحَتُه، وإِضافةُ العَجَمِ مقلوبةٌ، لُقّب بالفارسِيّةِ: التُّفّاحُ، ومعنَى «وَيْهِ»: رائِحتُه ، وإضافةُ العَجَمِ مقلوبةٌ ، لُقّب بذلك لأنه كانَ يُشَمُّ منه رائِحةُ التُّفّاحِ ، أو لِشَبَهِه به في اللَّطافةِ ، ماتَ أواخِرَ المِائةِ الثّانِيةِ ، وعُمْرُه يُنِيفُ على الثَّلاثِين أو الأَرْبَعِين (۱).

ج \_ ما جاءَ في «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ على شرحِ بافَضْلِ» أثناءَ كلامٍ على مَيْتةٍ لا دَمَ لها سائِلٌ:

... وما شُكَّ في سَيْلِ دَمِه له حُكْمُ ما يُتَحَقَّقُ عَدَمُ سَيَلانِ دَمِه، ولا يُتَحَقَّقُ عَدَمُ سَيَلانِ دَمِه، ولا يُجْرَحُ، خِلافًا لِلغَزاليِّ.

-& حاشية الترمسي على شرح بافضل &-

قوله: (خِلافًا لِلغَزاليِّ) أي في «فَتاوِيه»....

تنبية: الغَزاليُّ إِذَا أُطْلِقَ في كَلامِهِم هو: الإِمامُ حُجّةُ الإِسْلامِ أبو حامِدٍ مُحمَّدُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ أحمدَ الغَزاليُّ الطُّوسيُّ، وُلِدَ سنةَ ، ٤٥، أَخَذَ الغُلُومَ عن مَشَايِخَ كثيرِين: كأبي حامِدٍ أحمدَ بْنِ مُحمَّدٍ الرَّاذَكانيِّ، وأبي نَصْرِ العُلُومَ عن مَشَايِخَ كثيرِين: كأبي عامِدٍ أحمدَ بْنِ مُحمَّدٍ الرَّاذَكانيِّ، وأبي نَصْرِ الإِسْماعيليِّ، والإِمامِ أبي المَعالي عبدِ المَلِكِ بْنِ عبدِ الله القزوينيِّ (٢) إِمامِ الحَرَمَيْنِ، قالَ في حَقِّ تَلامِيذِه الثَّلاثةِ: «الغَزاليُّ بَحْرٌ مُغْرِقٌ، وإلْكِيا أسدُّ الحَرَمَيْنِ، والخوافيُّ نارٌ تُحْرِقُ»، وله مِن المُؤلَّفاتِ: «البسيطُ» و «الوسيطُ»

<sup>(</sup>۱) «حاشية الخضرى» (۳۲/۱).

<sup>(</sup>٢) قوله: (القزوينيّ) هكذا في مطبوعة «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ» ط دار المنهاجِ (٢٩٣/١)، وصَوابُه: «الجُوَيْنيُّ» كما في «سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ» (٤٦٨/١٨)، وعجيبٌ سكوتُ مُحقِّقِها عنِ التَصحيحِ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أسدٌ محرِّق) هكذا في مطَّبوعةِ «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ» ط دار المنهاج (٢٩٣/١) بالحاءِ المُهْمَلَةِ ،=

و «الوَجيزُ» و «الخُلاصةُ» و «الإِحْياءُ» وغيرُ ذلك، وهو مُجدِّدُ القَرْنِ الخامِسِ، قالَ السُّيُوطيُّ:

والخامِسُ الحَبْـرُ هـو الغَزالِـي ﴿ وعَـدُّه مـا فيـه مِـن جِـدالِ وترجمتُه طويلةٌ جِدًّا، فقد تَرْجَمَه السُّبْكيُّ في «طَبَقاتِه» نحو أربع كَرارِيسَ، ومعَ ذلك أَنْشَدَ قولَ القائِل:

ماذا يَقُولُ القائِلُون بوَصْفِه ﴿ وصِفاتُهُ جَلَّتُ عنِ الحَصْرِ<sup>(١)</sup> تُوفِّي ﷺ سنةَ ٥٠٥ هـ<sup>(٢)</sup>.

ب\_ما جاءَ في «الفَوائِدِ الجَنيّةِ على المَواهِبِ السَّنِيّةِ» لِلشَّيخِ ياسِين الفادانيِّ في أثناءِ الكَلامِ على حديثِ أبي داوُدَ وغيرِه: «كُلُّ أمرٍ ذِي بالٍ لا يُبْدَأُ فيه ببِسْمِ الله الرّحمنِ الرّحيم فهو أَقْطَعُ»:

... والحديثُ المذكورُ حَسَنٌ ، قيلَ: حَسَنَه ابْنُ الصَّلاحِ ، وصَحَّحَه ابْنُ حِبّانَ .

ترجمة:

وصوابُه: «مُخَرِّقٌ» بالخاءِ المُعْجَمةِ كما في مطبوعةِ «طَبَقاتِ الشَّافِعيَّةِ الكُبْرَىٰ» (١٩٦/٦)، وفي «سِيَرِ أعلامِ النُّبَلاءِ» (٣٣٦/١٩): «مُطْرِقٌ» بالطَّاءِ، وعجيبٌ سُكُوتُ مُحقِّقِها عنِ التصحيح.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ماذاً يقولُ الواصِفُون بوَصْفِه) هكذا في مطبوعة «حاشِيةِ التَّرْمَسيِّ» ط دار المنهاجِ (۱) قوله: (ماذاً يقولُ (۲۹۳۸)، وفي «طَبَقاتِ ابْنِ قاضِي شُهْبَةَ» (۲۹۳۸): «في وَصْفِه» (۲۸/۱۸)، وفي «شَذَراتِ الذَّهَبِ» (۱٤٥/۸): أنّ هذا البيتَ لِابْنِ الزَّمَلْكانيِّ أَثْنَىٰ به علىٰ ابْنِ تَيْميّةَ، وفيه: «ماذا يقولُ الواصِفُونَ لَهُ \*».

<sup>(</sup>٢) «حاشية الترمسي» (٢٩٤/١).

قوله: (حَسَّنه ابْنُ الصَّلاحِ) هو: أبو عَمْرِو عُثْمانُ بْنُ الصَّلاحِ الكُرْديُّ الشَّافِعيُّ، بَرَعَ في الفقهِ وأصولِه، واهْتَمَّ بالحديثِ وعُلُومِه، وصَنَّفَ التَّصانِيفَ الجليلةَ، مِن أَشْهَرِها: «مُقدِّمةٌ في مُصْطَلَحِ الحديثِ»، ويُعْرَفُ بدهالشيخِ» عندَ المُحَدِّثِين، تُوُفِّيَ سنةَ ٦٤٣ هـ أي: ذَكَرَه مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِ الحُسْنِ، أو نَقَلَ تحسينَ الغَيْرِ إيّاه، فلا يَرِدُ أَنَّ التّحسينَ وقَسِيمَيْه لا تُمْكِنُ في زَمانِه، قالَ الحافِظُ العِراقيُّ في «أَلفيّتِه الحديثيّةِ»:

وعِنْدَه التّحسينُ ليسَ يُمْكِنُ ﴿ في عَصْرِه وقالَ يَحْيَى يُمْكِنُ اللَّهِ في عَصْرِه وقالَ يَحْيَى يُمْكِنُ ترجمةٌ:

قوله: (وصَحَّحَه ابْنُ حِبّانَ) أبو حاتِم مُحمَّدُ بْنُ حِبّانَ بْنِ أَحمدَ بْنِ حِبّانَ بْنِ أَحمدَ بْنِ حِبّانَ التَّمِيميُّ البُسْتيُّ، كَانَ حَافِظًا ثَبْتًا إِمامًا حُجَّةً، أَحدَ أَوْعِيةِ العِلْمِ في الحديثِ والفقهِ واللُّغةِ، تُوُفِّيَ سنةَ ٢٥٤ هـ(١).

ومِثالُه في التّعليقاتِ:

أ \_ ما جاءَ في تعليقاتِ الشّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّةَ علىٰ «المُوقِظةِ في عِلْمِ مُصْطَلَح الحديثِ» لِلحافِظِ الذَّهَبيِّ:

ثُمّ بعدَه في المَرْتَبةِ:

١ \_ اللَّيْثُ (١) وزُهَيْرٌ (٢) عن أبي الزُّبَيْر (٣) عن جابِرٍ .

٢ \_ أو سِماك (١) عن عِكْرِمة (٥) عن ابْنِ عَبّاسٍ.

<sup>(</sup>١) «الفوائد الجنية» (٣٨/١).

# ٣ ـ أو أبو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عن أبي إِسْحاقَ (٦) عنِ البَراءِ.

-& تعليقات الموقظة &-

- (١) اللَّيْثُ هو: أبو الحارِثِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ الفَهْميُّ المِصْرِيُّ ، الفقيهُ الإِمامُ المُجْتَهِدُ ، ماتَ سنةَ ١٧٥ ، رَوَىٰ له الجَماعةُ .
- (٢) زُهَيْرٌ هو: أبو خَيْنَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعاوِيةَ الجُعْفيُّ الكُوفيُّ، ماتَ سنةَ ١٧٢ أو ١٧٣ أو ١٧٣ أو ١٧٤ أو ١٧٤ أو ١٧٤ أو ١٧٤ مُولِي التهذيبِ في طبعةِ مِصْرَ المُحَقَّقةِ ، وكذا في طبعةِ لَكُنو سنةَ ١٣٥٦ المُحَقَّقةِ هكذا: «ماتَ سنةَ اثْنَتَيْنِ المُحَقَّقةِ ، وكذا في طبعةِ لَكُنو سنةَ ١٣٥٦ المُحَقَّقةِ هكذا: «ماتَ سنةَ اثْنَتَيْنِ وثلاثِين أو ثلاثٍ أو أربعٍ وسَبْعِين \_ يعني بعدَ المِائةِ \_». انْتَهَىٰ ، ولَفْظُ «ثَلاثين» هُنا بعدَ لفظِ «اثْنَتَيْنِ» مُقْحَمٌ خَطأً مِن النّاسِخ ، فاعْرِفْه.
- (٣) وأبو الزُّبَيْرِ هو: مُحمَّدُ بْنُ تَدْرُسَ الأَسَدِيُّ المَكِّيُّ، ماتَ سنةَ ١٢٦، رَوَىٰ له الجَماعةُ.
- (٤) سِماكٌ هو: أبو المُغِيرةِ سِماكُ بْنُ حَرْبٍ الذُّهْليُّ الكُوفيُّ، ماتَ سنةَ ١٢٣، رَوَىٰ له مُسْلِمٌ وأصحابُ السُّنَنِ الأَرْبَعةِ.
- (٥) عِكْرِمةُ هو: عِكْرِمةُ بْنُ عبدِ الله، مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، ماتَ سنةَ ١٠٧، رَوَىٰ له النَّجَماعةُ.
- (٦) هو: التّابِعيُّ الجليلُ أبو إِسْحاقَ السَّبِيعيُّ (عَمْرُو بْنُ عبدِ الله الكُوفيُّ الهَمْدانيُّ)، وُلِدَ سنةَ ٢٩، وماتَ سنةَ ١٢٦ أو بعدَها، عن نحوِ مِئةِ سنةٍ، رَوَىٰ له الجَماعةُ (١).

ب\_ما جاءَ في تعليقاتِ الشّيخِ عبدِ الفَتّاحِ أبو غُدّةَ على «ما لا يَسَعُ المُحَدِّثَ فِله»:

<sup>(</sup>۱) «الموقظة» ط دار السلام (ص٢٥ ـ ٢٦).

وقالَ الشّيخُ أبو الحَسَنِ عليُّ بْنُ إِبْراهِيمَ القَطّانُ: يُكْتَبُ الحديثُ على ما سَمِعَه مَلْحُونًا، ويُكْتَبُ على حاشِيةٍ كِتابِه: «كذا وَقَعَ في الرِّوايةِ، والصَّوابُ: كذا وكذا»، وصَوَّبَ بعضُ المَشايِخِ هذا، وأنا أَسْتَحْسِنُه، وآخُذُ به.

🛞 تعليقات ما لا يسع المحدث جهله

(١) هو الإِمامُ الحافِظُ القُدْوَةُ شيخُ الإِسْلامِ، أبو الحَسَنِ عليُّ بْنُ إِبْراهِيمُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ بَحْرِ القَرْوِينِيِّ القَطّانُ، عالِمُ قَرْوِين، مَوْلِدُه في سنةِ أربع وخمسين ومِئتَيْنِ، سَمِعَ مِن الإِمامِ ابْنِ ماجَهُ «سُننَه»، وأبي حاتِم الرّازِيِّ، وإبْراهِيمَ بْنِ ومِئتَيْنِ، سَمِعَ مِن الإِمامِ ابْنِ ماجَهُ «سُننَه»، وأبي حاتِم الرّازِيِّ، وإبْراهِيمَ بْنِ ومِئتَيْنِ، وهذه الطّبقةِ، حَدَّثَ عنه الزُّبَيْرُ بْنُ ويزِيل، وإسحاقَ بْنِ إبراهيم الدَّبَريِّ، وهذه الطّبقةِ، حَدَّثَ عنه الزُّبَيْرُ بْنُ عبدِ الواحِدِ الحافِظِ، وابْنُ فارِسٍ اللَّعَوِيُّ، وأحمدُ بْنُ عليِّ بْنِ لالٍ، وغيرُهم.

جَمَعَ وصَنَّفَ، وتَفَنَّنَ في العُلُومِ، وثابَرَ على القُرَبِ، قالَ الخليليُّ: أبو الحَسَنِ القَطَّانُ شيخٌ عالِمٌ بجميعِ العُلُومِ والتّفسيرِ والفِقْهِ والنَّحْوِ واللَّغةِ، تُوْفِّيَ الحَسَنِ القَطَّانُ شيخٌ عالِمٌ بجميعِ العُلُومِ والتّفسيرِ والفِقْهِ والنَّحْوِ واللَّغةِ، تُوْفِّيَ سنةَ خمسٍ وأربعِين وثلاثِ مِئةٍ. مِن «سِيَرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ» ١٥: ٣٦٣ ٤ ــ ٤٦٥ (١).

ج \_ ما جاءَ في تعليقاتِ الشَّيخِ عبدِ الفَتَّاحِ أبو غُدَّةَ على «قَفْوِ الأَثَرِ في صَفْوِ عُلُومِ الأَثَرِ»<sup>(٢)</sup>:

حتى حَشَى عليه (٣) تلميذاه: ١ \_ الإِمامُ زينُ الدِّين أبو العَدْلِ قاسِمٌ الحَنَفيُّ ، ٢ \_ وشيخُ بعضِ شُيُوخِنا الإِمامُ كَمالُ الدِّين مُحمَّدُ بْنُ أبي شريفٍ الحَنَفيُّ ، ٢ \_ وشيخُ بعضِ شُيُوخِنا الإِمامُ كَمالُ الدِّين مُحمَّدُ بْنُ أبي شريفٍ

<sup>(</sup>١) «سبع رسائل في علوم الحديث» (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو للإمام رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي (ت ٩٧١).

<sup>(</sup>٣) أي على شرح «نخبة الفكر».

المَقْدِسيُّ الشَّافِعيُّ.

﴿ تعليقات قفو الأثر ﴿

(١) هو: الإِمامُ زِينُ الدِّينِ أَبُو الْعَدْلِ قَاسِمُ بْنُ قُطْلُوبُغا \_ ومَعْناه قبلَ الْعَلَمِيّةِ: الْفَحْلُ الْمَيْمُونُ \_ الجماليُّ المِصْرِيُّ الْحَنَفَيُّ، وُلِدَ سنةَ ١٠٨، وتُوفِّيَ سنةَ ١٧٨، رحمهُ الله تعالى بالقاهِرةِ، ووَقَعَ في الأصلِ المطبوعِ: «أبو المَعالى» مُحرَّفًا عن «أبو العَدْلِ».

كانَ أُعْجُوبةً مِن الأعاجيبِ في مُؤهّلاتِه العِلْمِيّةِ، شاعَ ذِكْرُه، وانْتَشَرَ صِيتُه، وأَثْنَى عليه مَشايِخُه الكِبارُ، وَصَفَه شيخُه الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ بقولِه: «الإِمامُ العَلَّمةُ الفقيهُ الحافِظُ المُحَدِّثُ الفاضِلُ الكامِلُ الأَوْحَدُ»، ووَصَفَه شيخُه الإمامُ سَعْدُ الدِّين بْنُ الدَّيْرِيِّ بـ «الشيخ العالِمِ الذَّكِيِّ»، وتَرْجَمَه الزَّيْنُ رضوانٌ بقولِه: «مِن حُذّاقِ الحَنفيّةِ، كَتَبَ الفَوائِدَ، واسْتَفادَ وأفادَ»، وقالَ تلميذُه الحافِظُ السَّخاويُّ: «عُرِفَ بقُوّةِ الحافِظةِ والذَّكاءِ، وأشيرَ إليه بالعلم». تلميذُه الحافِظُ السَّخاويُّ: «عُرِفَ بقُوّةِ الحافِظةِ والذَّكاءِ، وأشيرَ إليه بالعلم».

تَلَقَّى العلمَ عن كِبارِ شُيُوخِ عصرِه، ورَحَلَ في طَلَبِه، واسْتَكْثَرَ مِن الشُّيُوخِ والعُلُومِ، ولازَمَ شيخَه الكَمالَ بْنَ الهُمامِ نحوَ أربعِين سنةً مِن سنةِ الشُّيُوخِ والعُلُومِ، ولازَمَ شيخَه الكَمالَ بْنَ الهُمامِ نحوَ أربعِين سنةً مِن سنةِ ٨٢٥ حتى ماتَ سنةَ ٨٦١، وكانَ مُعْظَمُ انْتِفاعِه به، وسَمِعَ عليه غالِبَ ما كانَ يَقْرَأُ عندَه من العلوم.

وأَخَذَ عنه مِن العلماءِ والمُسْتَفِيدِين مَن لا يُحْصَىٰ كثرةً، وتَرَكَ مِن التَّآلِيفِ مَا زَادَ على ٨٠ مُؤَلَّفًا في عُلُومٍ شَتَّىٰ في الحديثِ والمُصْطَلَحِ، والتَّفسيرِ والقِراءاتِ، والتَّوحيدِ والأصولِ والفقهِ والفَرائِضِ، واللَّغةِ والتَّاريخِ والأَدبِ والأَدبِ واللَّذبِ والمَنْطِقِ وغيرِها.

قَالَ ابْنُ العِمادِ الحَنْبَليُّ في ترجمتِه في «شَذَراتِ الذَّهَبِ» (٣٢٦/٧):

«فهو مِن حَسَناتِ الدَّهْرِ، ﴿ اللَّهُ وَتَرْجَمَ له تلميذُه الحافِظُ السَّخاويُّ في «الضَّوءِ اللَّامِعِ» (١٨٤/٦ ـ ١٩٠) ترجمةً واسِعةً، وسَمَّىٰ أكثرَ مُؤَلَّفاتِه وتَصانيفِه، وحَكَىٰ فَضائِلَه ومَآثِرَه.

(٢) هو: الإمامُ الفقيهُ المُحَدِّثُ الأُصُولِيُّ كَمالُ الدِّينِ أبو الَهنا مُحمَّدُ بُنُ مُحمَّدِ بْنِ أبي بكرٍ المُرِّيُّ المَقْدِسيُّ الشّافِعيُّ، يُعْرَفُ بابْنِ أبي شريفٍ، وُلِدَ في أُواخِرِ سنةِ ٨٢٢ ببيتِ المَقْدِسِ، وتُوفِّيَ بها سنةَ ٩٠٦ رحمهُ الله تعالى.

حَفِظَ القُرآنَ في بَلَدِه و «الشّاطِبِيّة»، و «المِنْهاجَ الفَرْعيَّ»، و «ألفيّة» الحديثِ والنّحوِ، و هُمُخْتَصَرَ ابْنِ الحَاجِبِ» في الأصولِ، وقَدِمَ القاهِرة، فعرَضَ أغلبَ محفوظاتِه على كِبارِ شُيُوخِها: الحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ، والمُحِبِّ بْنِ نَصْرِ الله البُغْداديِّ، والعِزِّ بْنِ عبدِ السّلامِ القُدْسيِّ، والسَّعْدِ بْنِ الدَّيْرِيِّ، وغيرِهم، وأَجازُوه، وأَخَذَ عنهم وعن غيرِهم علومَ عَصْرِه.

ورَحَلَ إلى القاهِرةِ غيرَ مَرّةٍ، وأَخَذَ عن الكمالِ بْنِ الهُمامِ، والعَلاءِ القَلْقَشَنْديِّ، والقاياتيِّ، وابْنِ حَجَرٍ، أَخَذَ عنه شرحَ «النُّخْبةِ» له وغيرَه مِن فُنُونِ الحديثِ، ولازَمَه في أشياءَ روايةً ودِرايةً، سَماعًا وقِراءةً في آخرين، وأَجازُوه في الإِقْراءِ، وعَظَّمَه جِدًّا الكَمالُ بْنُ الهُمامِ وعبدُ السّلامِ وابْنُ حَجَرٍ، وأَثْنَى عليه بالفِقْهِ الشّافِعيِّ والحديثِ، كما أَثْنَى عليه الحافِظُ البِقاعيُّ، ووَصَفَه بالذِّهْنِ الثّاقِب، والحافِظةِ الضّابِطةِ، والقريحةِ الوَقّادةِ.

وأَفادَ الطَّلَبَةَ والدَّارِسِين، ودَرَّسَ الفقة والأصولَ، وحَدَّثَ وأَفْتَىٰ، ونَظَمَ ونَثَرَ، وأَلَّفَ في الأصولِ والفقهِ والحديثِ والتّفسيرِ والتّوحيدِ، وتُوُفِّيَ في بيتِ المَقْدِسِ، وتَرْجَمَ له صاحِبُه والآخِذُ عنه الحافِظُ السَّخاويُّ في

((الضّوءِ اللّامِعِ) (٩/٩٦ ـ ٦٦)(١).

# ضابِطٌ في أركانِ التَّرُجَمةِ

قالَ الإِمامُ النَّوويُّ في «مُقدِّمةِ المجموعِ»: «وإِذا مَرَرْتُ باسْمِ أحدٍ مِن أصحابِنا أصحابِ الوُجُوهِ أو غيرِهم أَشَرْتُ إلىٰ بَيانِ اسْمِه وكُنْيَتِه ونَسَبِه، ورُبّما ذَكَرْتُ طَرَفًا مِن مَناقِبِه، والمقصودُ بذلك التّنبيهُ على جَلالَتِه» (1). اهـ

وقالَ الدُّكْتُورُ يُوسُفُ المَرْعَشْليُّ في كتابِهِ «أُصُولِ كِتابةِ البَحْثِ العِلْميِّ»: «عندَ ذِكْرِ تعريفٍ بعَلَمٍ في الهامِشِ يَكْتَفِي بذِكْرِ سَطْرَيْنِ أو ثَلاثةٍ يُضَمِّنُها الباحِثُ ما يلي: ١ - شُهْرَةَ العَلَمِ ٢ - كُنْيَتَه ٣ - اسْمَه الثَّلاثيَّ ٤ - نِسْبَتَه ٥ - مَذْهَبه ٢ - تاريخَ وِلادَتِه ووَفاتِه ٧ - مَكانَ وِلادَتِه ٨ - تَخَصُّصَه ٩ - شيخٌ أو شَيْخَانِ مِن شُيُوخِه ١٠ - فَضْلَه ١١ - كِتابٌ مِن تأليفِه ١٢ - أَقْدَمَ مَصْدَرَيْن لِتَرْجَمَتِه».

## ثُمّ مَثَّلَ لذلك بقولِه:

العِراقيُّ هو: الحافِظُ الكبيرُ زَيْنُ الدِّينِ أبو الفَضْلِ عبدُ الرِّحيمِ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عبدِ الرِّحمنِ العِراقيُّ الشَّافِعيُّ (٢٧٥ - ٢٠٨ هـ)، وُلِدَ في التَّاهِرةِ، قَرَأَ القِراءاتِ والفِقْهَ والحديثَ، أَخَذَ عنِ التَّقيِّ السُّبْكيِّ وغيرِه، حتى صارَ مِن كِبارِ المُحَدِّثِينِ والفُقهاءِ، كانَ كثيرَ الوقارِ، له: «الأَلْفِيّةُ» في الحديثِ، انْظُرِ: ابْنَ حَجَرٍ، «المَجْمَعَ المُؤسسَ» (٢/٢١)، والتَّقِيَّ الفاسِيَّ، «ذَيْلَ التقييدِ» (٢/٦/٢)، والتَّقِيَّ الفاسِيَّ، «ذَيْلَ التقييدِ» (٢/٦/٢).

<sup>(</sup>١) «قفو الأثر» (ص٤٣ ـ ٤٤).

<sup>(</sup>۲) «مقدمة المجموع شرح المهذب» (ص٧٧).

<sup>(</sup>٣) «أصول كتابة البحث العلمي».

# تنبيهُ على أَخْطاءٍ غَرِيبةٍ في التَّرُجَمةِ

يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ أَن يَتَدَرَّبَ ويَبْذُلَ جُهْدَه في البَحْثِ عن ترجمةِ عالِمٍ يُرِيدُ أَن يُتَرْجِمَ له في شرحِه أو حاشِيتِه أو تعليقِه؛ لئلّا يَقَعَ في الخَطَإِ في ترجمتِه:

١ - كما وَقَعَ لبعضِهم (١) في تحقيقِ (إيضاحِ المُبْهَمِ شرحِ السُّلَمِ) في المَنْطِقِ
 حيثُ قالَ:

وقوله: (على جُزُءِ مَعْناه) بتحريكِ الزّايِ بالضَّمِّ كما قَرَأَ به شُعْبةُ مِن رِوايةِ عاصِمٍ<sup>(٣)</sup>.

·® تعليقات تحقيق إيضاح المبهم ®-----

(٣) عاصِمٌ: عَلَمٌ لِعَدَدٍ مِن الرِّجالِ منهم: عاصِمُ بْنُ مُحمَّدٍ الأَنْدَلسيُّ، قاضِي غَرْناطَة ، وله رِسالةُ «العاصِمِيّةِ» في الفِقْهِ المالِكيِّ ، تَتَضَمَّنُ ١٦٩٨ بيتًا ، وعاصِمٌ أحمدُ أبو الكَمالِ مِن عُلَماءِ اللَّغةِ الأَثْراكِ ، وعاصِمٌ مُحمَّدٌ أبو يَحْيَى القَيْسيُّ الأَنْدَلُسيُّ ، وهو مِن قُضاةِ غَرْناطةَ أيضًا ، ولَعَلَّ المقصودَ هو الأوّلُ ؛ لِاشْتِغالِه بالتَّصانيفِ الفِقْهيّةِ (٢).

وهو مِن عَجائِبِ التَّعليقِ، وعِبارةُ «نَتِيجةِ المُهْتَمِّ في توضيحِ السُّلَمِ وإيضاحِ المُّنهَمِ»:

قوله: (على جُزُءِ مَعْناه) بتحريكِ الزّايِ بالضَّمِّ كما قَرَأَ به شُعْبةُ مِن

<sup>(</sup>١) وهو: عمر فاروق الطباع.

<sup>(</sup>٢) «إيضاح المبهم» ت عمر فاروق الطباع ، مكتبة المعارف (ص٥٥).

## رِوايةِ عاصِمٍ.

-- التيجة المهتم بتوضيح السلم وإيضاح المبهم --

قوله: (شُعْبةُ) ابْنُ عَيّاشِ الكُوفيُّ (مِن رِوايةِ عاصِمٍ) ابْنِ أبي النّجُودِ الكُوفيِّ أحدِ القُرّاءِ السّبعةِ، وهو مِن التّابِعِين، تُوفِّي بالكُوفةِ سنةَ ثَمانٍ وعِشرين ومائةٍ، له راوِيانِ: ١ \_ شُعْبةُ، ٢ \_ وحفصٌ، فأمّا شُعْبةُ فهو: أبو بكرٍ شُعْبةُ بْنُ عَيّاشِ بْنِ سالِمِ الكُوفيُّ، تُوفِّي بالكُوفةِ سنةَ ثلاثٍ وتِسْعِين ومائةٍ، وأمّا حَفْصٌ فهو: حَفْصُ بْنُ سُلَيْمانَ بْنِ المُغيرةِ الكُوفيُّ، كانَ ثِقةً، ومائةٍ، وأمّا حَفْصٌ فهو: حَفْصُ بْنُ سُلَيْمانَ بْنِ المُغيرةِ الكُوفيُّ، كانَ ثِقةً، قالَ ابْنُ مَعِينٍ: هو أَقْرَأُ مِن أبي بَكْرٍ، تُوفِيِّ سنةَ ثمانين ومائة (١).

٢ – وكما وَقَعَ لبعضِهم: أنه تَرْجَمَ لِما ليسَ بعَلَمٍ، بل هو مُصْطَلَحٌ فِقْهيٌ معلومٌ مِن الفقهِ بالضَّرُورةِ، وهو في تعليقِه على كتابِ «بَدائِعِ الصَّنائِعِ في ترتيبِ الشَّرائِع» (٢) لِلكاسانيِّ الحَنَفيِّ:

ولو صَلَّىٰ الصَّبِيُّ الفَرْضَ في أُوّلِ الوقتِ ثُمَّ بَلَغَ تَلْزَمُه الإِعادةُ عندَنا، خِلافًا لِلشَّافِعيِّ، وكذا إِذا أَحْرَمَ بالحَجِّ ثُمَّ بَلَغَ قبلَ الوُقُوفِ بعَرَفَةَ لا يُجْزِيه عن حجّةِ الإِسْلام (٢)، خِلافًا له.

🛞 تعليق على بدائع الصنائع 🗞—

(٢) حجّةُ الإِسْلامِ: مُحمَّدُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ أَحمدَ أبو حامِدٍ الغَزاليُّ الطُّوسيُّ أُعْجُوبةُ الزَّمانِ، زينُ الدِّين والذّكاء المُفْرَد<sup>(٣)</sup>، الشّيخُ

<sup>(</sup>۱) «نتيجة المهتم» (ص١٦٠)٠

<sup>(</sup>٢) لم أَقِفْ على الطَّبعةِ واسم المُحقِّق، لكنِ الصَّفحة التي فيها هذه العبارة وقفتُ عليها، وهي مُتَداوَلةٌ.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (والذَّكاء المُفْرَد) هكذا في المنقول منه.

الإِمامُ البَحْرُ، وُلِدَ سنةَ ٤٥٠ هـ وتُوُفِّيَ سنةَ ٥٠٥ هـ، انْظُرْ «سِيَرَ أَعْلامِ النُّبِلاءِ» (٣٢٢/١٩).

هكذا ظَنّ أنّ «حجّة الإِسْلامِ» مضبوطةٌ بضَمِّ الحاءِ، فظَنَّه عَلَمًا هو الإِمامُ الغَزاليُّ، فتَرْجَمَ له، وإِنّما هي «حَجّةُ الإِسْلامِ» بفتحِ الحاءِ: مَرّةٌ مِن «الحَجِّ» أي: الحَجُّ الفَرْضُ مَرّةً في العُمْرِ في الإِسْلامِ.

٣ ـ وكذا وَقَعَ لبعضِهم: أنه يُريدُ أن يُتَرْجِمَ لِابْنِ مَخاضٍ وبَنِي مَخاضٍ في تعليقِه على كتابِ «المِنْهاجِ في ترتيبِ الحِجاجِ» لِأَبِي الوليد الباجيِّ المالِكيِّ (ص ١٢٩)(١):

٧٥٧ ـ فصلُّ: وممّا يُلْحَقُ بهذا وليس منه أن يقولَ: «أنتَ لا تقولُ بجميعِ الفعل»، وذلك: أن يَسْتَدِلَّ المالِكيُّ على أنّ ابْنَ مَخاضٍ (١) لا مَدْخَلَ له في دِيةِ الخَطَإ بما رُوِيَ عنِ النَّبيِّ ﷺ: أنه وَدَى قَتِيلًا مِن الأَنْصارِ بمائةٍ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ ، فيقولَ الحَنَفيُّ: «وهذا لا نقولُ به ؛ لأنّ عندَنا وعندَك لا يجوزُ أن نَصْرِفَ إبِلَ الصَّدَقةِ إلى الدِّياتِ ، والجَوابُ: أنّ الخَبَر يَتَضَمَّنُ مَعْنَيْنِ: أحدُهما: أنّ الدِّيةَ مِن مثلِ أَسْنانِ إبِلِ الصَّدَقةِ ، وذلك يَنْفِي دُخُولَ بَنِي مَخاضٍ (٢) فيها.

(١) لم نَهْتَدِ إليه . (٢) لم نَجِدْ شيئًا عنهم .

<sup>-﴿</sup> تعليق على المنهاج في ترتيب الحجاج ﴿-

<sup>(</sup>١) كما اسْتَقَدْتُه مِن صفحة (عبدالله العربي) الفَيْسْبُوكيّة ، وفيها تصويرُ صفحة ١٢٩ مِن كتابِ «المِنْهاجِ» المذكورِ ، لكن فَتَحْتُ مُصَوَّرةَ «المنهاجِ» ط دارِ الغَرْبِ الإِسْلاميِّ بتحقيقِ عبدِ المجيد تركي ، فلم أَجِدِ التّعليقَ المذكورَ في صفحة ١٢٩ .

ظَنَّ أَنَّ "ابْنَ مَخاضٍ» و "بَنِي مَخاضٍ» عَلَمانِ ، فأَرادَ أَن يُتَرْجِمَ لهما ، ولَعَلَّه قد كانَ يَبْحَثُ عنهما ثُمَّ لم يَجِدْ لهما ترجمةً ، والطّالِبُ المُبْتَدِئُ في الفقهِ يَعْرِفُ أَنَّ «ابْنَ مَخاضٍ»: ولَدُ النّاقةِ ، قالَ الفَيُّوميُّ في "المِصْباحِ المُنيرِ»: "ابْنُ مَخاضٍ»: ولَدُ النّاقةِ يَأْخُذُ في السَّنةِ الثّانِيةِ»(١). اهـ

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) «المصباح المنير» (٢/٥٦٥).

# خَاتِمةً

إِن قُلْتَ: ما الوَسيلةُ إلى اكْتِسابِ القُدْرَةِ على تطبيقِ هذه الوَظائِفِ معَ كثرتِها وصُعُوبةِ بعضِها؟ وهل مِن شرطِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ قُدْرَتُه على تطبيقِ جميعِ تلك الوَظائِفِ؟.

قُلْتُ: إِنَّ الوَسيلةَ إلى ذلك هي الدُّرْبةُ والرِّياضةُ، قالَ ابْنُ الوَرْديُّ في «لامِيّته»:

لا تَقُلَ لَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلْ وَالْ ابْنُ الجَزَرِيِّ في «مُقدِّمتِه» في التّجويدِ:

وليسَ بينَه وبينَ تَرْكِهِ ﴿ إِلَّا رِياضِةُ امْرِيْ بِفَكِّهِ

ثُمّ إِنّه لا يَلْزَمُ أَن تكونَ هذه الوَظائِفُ جميعُها مُسْتَخْدَمةً في شرح لِكِتابٍ أو تَحْشِيةٍ أو تعليقٍ عليه، بل إِنّما يُسْتَخْدَمُ بعضُها دُونَ بعضٍ، وما أَظُنُّ أَنّ هذه الوَظائِفَ جميعَها اجْتَمَعَتْ في شرحٍ أو حاشِيةٍ أو تعليقٍ، وإِنّما هي مُتَفرِّقةٌ في الشّرُوحِ والحَواشي والتّعليقاتِ، فجَمَعْناها هُنا لِتَكُونَ عُدّةً وسِلاحًا لِلمُحْتاجِ إليها في مُعْظَمِ الأَحْوالي.

### 

وقد يَسْأَلُ سائِلٌ: هل بَقِيَ لَنا \_ نحنُ المُتَأَخِّرِين \_ حَظُّ ونصيبٌ في الشَّرحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ؟، فأقولُ في الجوابِ على هذا السُّؤالِ: أمَّا أصحابُ الهِمّةِ العالِيةِ فنَعَمْ، يَرَىٰ أنه بَقِيَ لهم حَظُّ ونصيبٌ غيرُ قليلٍ مِن ذلك، وقد بَلَغَنِي: أنَّ

أحدَ الأَفاضِلِ شَرَعَ في شرحِ «مُسْنَدِ الإِمامِ الشَّافِعيِّ»، معَ أنه قد شَرَحَه الإِمامُ الرَّافِعيُّ وغيرُه، ورَأْيِي: أنّ أمثالَ «مُسْتَدْرَكَ الحاكِمِ» و«صَحِيحَيِ ابْنِ حِبّانَ وخُزَيْمة » والكُتُبِ الحديثيّةِ الّتي تَجْمَعُ الكُتُبَ السِّتةَ أو بعضَها لا بأسَ لِلمُتَأَهِّلِ مِن أهلِ عَصْرِنا بشرحِها، وعلى كُلِّ فمعرفةُ مَناهِجِ العُلَماءِ في الشّرحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ مفيدةٌ لِمَن يُريدُ أن يَتَصَدَّىٰ لِلشَّرْحِ والتَّحشيةِ والتَّعليقِ ولِمَن لم يُرِدْ أن

\*\* \*\* \*\*

# فهرس تعريف المحققين

| وع الصَّفحة                                                                                       | الموضً    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صاحِبِنا السَّيِّدِ الفاضِلِ مُحمَّدِ رَمَضان بْنِ عَيْدَرُوس العَيْدَرُوسِ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٥            | تقريطُ    |
| المؤلف٧                                                                                           |           |
| مةُ الأُولىٰ: في بَيانِ وَجْهِ الحاجةِ إلىٰ التَّدْوِينِ ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            | المُقدِّه |
| مةُ الثَّانِيةُ: في الخِلافِ في أوَّلِ مَن دَوَّنَ وصَنَّفَ في الإِسْلام ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠               | المُقدِّ  |
| مةُ الثَّالِثةُ: في أنَّ التَّدْوِينَ والتَّصنيفَ مِن خَصائِصِ الأُمَّةِ المُحَمَّديَّةِ ١٨٠٠٠٠٠٠ | المُقدِّ  |
| مةُ الرّابِعةُ: في بَيانِ الحُكْمِ الشَّرْعيِّ لِلتَّدْوِينِ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                             |           |
| مةُ الخامِسةُ: في أَقْسامِ التَّدُويِن والْمُدَوَّناتِ وأقسامِ المُؤَلِّفِينِ٢٢٠٠٠٠٠              |           |
| مَةُ السَّادِسَةُ: في فَوائِدِ التَّأْلِيفِ والتَّصنيفِ٣١                                         |           |
| مَةُ السَّابِعَةُ: في مَقاصِدِ التَّصْنِيفِ والتَّأليفِ ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               | المُقدِّ  |
| مَةُ الثَّامِنةُ: في بَيانِ الحاجةِ إلى الشَّرح والتَّحْشِيةِ والتَّعْلِيقِ٥٣٠                    | المُقدِّ  |
| مَةُ التَّاسِعةُ: في بَيانِ حَقِيقةِ الشَّرحِ واللَّحاشِيةِ والتَّعليقِ ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠                | المُقدِّ  |
| مَّهُ العاشِرةُ: في أَقْسامِ الشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ٧٢٧٢                              |           |
| ، الأوَّلُ: في بَيانِ شُرُوطِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ ٢٠٨٠٠٠٠٠٠                       |           |
| ، الثَّاني: في بَيانِ آدابِ الشَّارِحِ وَالمُحَشِّي والمُعَلِّقِ ٢١٤ ١١٤                          | البابُ    |
| ، الثَّالِثُ: في بَيانِ وَظائِفِ الشَّارِحِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ١٣٠٠                          |           |
| ودُ البابِ بل مقصودُ الكِتابِ في بَيانِ وَظائِفِ الشَّرْحِ والتَّحْشِيةِ والتَّعْلِيقِ ١٣٥٠٠٠     |           |
| بِفَةُ الأُولَ: الخُطْبَةِ الشَّامِلَةِ لِلبَسْمَلَةِ والحَمْدَلَةِ وغيرِهُمَا١٥٢٠.               |           |
| بِطُ مُهِمَّةٌ في تَسْمِيةِ الكُتُبِ                                                              |           |

| الصَّفحة                               | الموضوع                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الوَظِيفةُ الثّانِيةُ: ذِكْرُ صِفةِ الكِتابِ                       |
| ١٧٠ مغ                                 | الوَظيفةُ الثَّالِثةُ: تَرْجَمةُ مُصَنِّفِ الْكِتابِ ومُؤَلِّ      |
| 179                                    | الوَظِيفةُ الرّابِعةُ: مَدْحُ الفَنِّ                              |
| ١٨٣٠٠٠٠٠٠                              | الوَظيفةُ الخامِسةُ: مَدْحُ الكِتابِ                               |
| ِالتَّحْشِيةِ والتَّعليقِ١٨٨٠٠٠٠٠      | الوَظِيفةُ السّادِسةُ: بَيانُ الباعِثِ على الشّرحِ و               |
|                                        | الوَظِيفةُ السّابِعةُ: ذِكْرُ الإِسْنادِ إلى الكِتابِ              |
| لسَّابِقةِ لِلكِتابِ ١٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | الوَظِيفةُ الثَّامِنةُ: ذِكْرُ الدِّراساتِ والخِدْماتِ ا           |
| بِيةِ والتّعليقِ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          | الوَظِيفةُ التّاسِعةُ: ذِكْرُ اسْتِمْدادِ الشّرحِ والحاشِ          |
| عْشِيةِ والتَّعْلِيقِ ٢٢٠ ٢٢٠          | الوَظِيفةُ العاشِرَةُ: بَيانُ شَرْطِه في الشَّرْحِ والتَّ          |
| عِ والمُحَشِّي والمُعَلِّقِ ٢٢٥٠٠٠٠٠٠  | الوَظِيفةُ الحادِيةَ عَشْرَةَ: بَيانُ اصْطِلاحِ الشّارِجِ          |
| حِ والحاشِيةِ والتّعليقِ ٢٣٠٠٠٠٠٠٠     | الوَظيفةُ النَّانِيةَ عَشْرَةَ: بذِكْرِ تارِيخِ كِتابَةِ الشَّرْ-  |
| الحاشِيةِ والتّعليقِ ٢٣٤               | الوَظِيفةُ الثَّالِثةَ عَشْرَةَ: الدُّعاءُ بالنَّفْعِ لِلشَّرحِ وا |
| 777                                    | الوَظِيفةُ الرّابِعةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُ المَبادِئِ العَشَرَةِ.      |
|                                        | الوَظِيفةُ الخامِسةَ عَشْرَةَ: تفسيرُ المُفْرَداتِ                 |
|                                        | الوَظِيفةُ السّادِسةَ عَشْرَةَ: توضيحُ المُرَكَّباتِ وبَ           |
| تِ في اللُّغةِ ٢٥٤                     | الوَظِيفةُ السّابِعةَ عَشْرَةَ: بَيانُ اسْتِعْمالِ الكَلِمار       |
|                                        | الوَظِيفةُ الثَّامِنةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُ تَعْرِيفِ المُصْطَلَحا     |
|                                        | الوَظِيفةُ التَّاسِعةَ عَشْرَةَ: توضيحُ قاعِدةٍ أو ضابِ            |
| باراتِب ۲٦٨                            | الوَظِيفةُ العِشْرُون: بَيانُ مَراجعِ الضَّمائِرِ والإِش           |
| ارِّ والمَجْرُورِ ٢٧٣                  | الوَظِيفةُ الحادِيةُ والعِشْرُون: بَيانُ تَعَلَّقاتِ الجا          |

| الصَّفحة                                               | الموضوع<br>                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| نرَداتِ الغَرِيبةِ ٢٧٦٠٠٠                              | الوَظيفةُ الثَّانِيةُ والعِشْرُون: ضَبْطُ المُهْ     |
| ني اللُّغَوِيّةِ والإصْطِلاحِيّةِ ٢٨٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠        | الوَظِيفةُ الثَّالِثةُ والعِشْرُون: بَيانُ المَعا    |
| كَلِماتِ المُشْكِلةِ                                   | الوَظِيفةُ الرّابِعةُ والعِشْرُون: إِعْرابُ اا       |
| سريفِ الأَسْماءِ والأَفْعالِ٢٩٦                        | الوَظِيفةُ الخامِسةُ والعِشْرُون: بَيانُ تص          |
| تِقاقاتِ أو مَآخِذِ المُصْطَلَحاتِ العِلْمِيّةِ ٢٩٨٠٠٠ | الوَظيفةُ السّادِسةُ والعِشْرُون: بَيانُ اشْ         |
| جُهِ الإخْتِلافِ في ضَبْطِ القِراءةِ أوِ الرِّوايةِ    | الوَظِيفةُ السّابِعةُ والعِشْرُون: بَيانُ أَوْ.      |
| <b>*.</b> 1                                            | في القُرْآنِ والحديثِ والشِّعْرِ والنَّثْرِ.         |
|                                                        | الوَظيفةُ الثَّامِنةُ والعِشْرُون: بَيانُ المَبا     |
| نِ الأَبْياتِ الشِّعْرِيَّةِ والعِلْمِيَّةِ ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠ | الوظيفةُ التّاسِعةُ والعِشْرُون: بَيانُ وَزْدِ       |
| وشُرُوطِها                                             | الوَظِيفةُ الثَّلاثُون: بَيانُ قُيُودِ المَسائِلِ    |
|                                                        | الوَظِيفَتانِ الحادِيةُ والثّانِيةُ والثَّلاثُون:    |
|                                                        | الوَظِيفةُ الثَّالِثةُ والثَّلاثُون: بَيانُ الإِطْلا |
| A                                                      | الوَظِيفةُ الرّابِعةُ والثَّلاثُون: ترجيحُ الا       |
| _                                                      | الوَظِيفةُ الخامِسةُ والثَّلاثُون: تخريجُ ا          |
| الأَحادِيثِ والآثارِ ٢٤٠                               |                                                      |
| حديثِ الصّحيحِ أو الحَسَنِ عِوَضًا عنِ                 |                                                      |
| T7T                                                    |                                                      |
| الِ وتَوْثِيقِ النَّقُولِ٩                             |                                                      |
| اتِ الشَّعْرِيَّةِ إلى قائِلِيها ٢٨٧ ٣٨٧               |                                                      |
| الأحاديثِ أوِ الأَبْياتِ الشِّعْرِيّةِ أو عِباراتِ     | 9                                                    |
| <b>T9T</b>                                             | الكُتُبِ                                             |

| الصَّف                                                                                          | الموضُورِ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| الحادِيةُ والأَرْبَعُون: النَّقْلُ مِن الكُتُبِ المَوْثُوقةِ في كُلِّ فَنِّ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠           | الوَظِيفةُ    |
| هِمَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالنَّقلِ                                                                  |               |
| الثَّانِيةُ والأَرْبَعُونَ: إِيضاحُ كَلامٍ مُؤَلِّفٍ في كِتابٍ بكَلامٍ له في كِتابِه            | الوَظِيفةُ    |
| ۳۰                                                                                              | الآخَرِ       |
| الثَّالِثةُ والأَرْبَعُون: ذِكْرُ ما فَتَحَ الله عليه مِن الدَّقائِقِ العِلْمِيَّةِ والفَوائِدِ | الوَظِيفةُ    |
|                                                                                                 | الجُزْئِيّةِ. |
| الرَّابِعةُ والأَرْبَعُون: الإسْتِدْلالُ بالآياتِ والأَحاديثِ وغيرِهما ٢٣٠٠٠٠٠٠                 | الوَظِيفةُ    |
| الخامِسةُ والأَرْبَعُون: إِيرادُ الأَبْياتِ الشِّعْريَّةِ والعِلْمِيَّةِ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             | الوَظِيفةُ    |
| السَّادِسةُ والأَرْبَعُون: تَوْجِيهُ التَّعبيراتِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦                             | الوَظِيفةُ    |
| السَّابِعةُ والأَرْبَعُون: الإعْتِرافُ بعَدَمِ المَعْرِفةِ أَوِ عَدَمِ الوُقُوفِ أَوِ عَدَمِ    | الوَظِيفةُ    |
| ، أو عدم العُثُورِ أو عَدَمِ الفَهْمِ                                                           | الوِجْدانِ    |
| الثَّامِنةُ والأَرْبَعُون: التَّرَجِّي بلَعَلَّ فيما لم يَجْزِمْ به مِن التَّصحيحاتِ ٧٢٠٠٠٠     | الوَظِيفةُ    |
| التَّاسِعةُ والأَرْبَعُون: اسْتِنْباطُ أحكامٍ أو فَوائِدَ ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      | الوَظيفةُ     |
| الخَمْسُون: زِيادةُ مَسائِلَ أو أَدِلَّةٍ أو أبحاثٍ أو أَمْثِلةٍ أو فَوائِدَ أو ضَوابِطَ        | الوَظيفةُ     |
| کَ أُو غیرِهاک                                                                                  | أو قَواعِدَ   |
| الحادِيةُ والخَمْسُون: بَيانُ مُناسَباتِ الآياتِ والتَّراجِمِ والأَبْوابِ ٢٥٠٠٠٠٠ ٥٥            | الوَظيفةُ     |
| الثَّانِيةُ والخَمْسُون: بَيانُ الشُّرُوعاتِ والإنْتِقالاتِ والدُّخُولاتِ ١٠٠٠٠٠٠٠٠             | الوَظِيفةُ    |
| الثَّالِثةُ والخَمْسُون: ذِكْرُ الأَرْكانِ والشُّرُوطِ لِلمُصْطَلَحاتِ العِلْمِيَّةِ ه •        | الوَظِيفةُ    |
| الرَّابِعةُ والخَمْسُون: بَيَانُ إِشاراتِ المُتُونِ والشُّرُوحِ وبتفصيلِ                        | الوَظيفةُ     |
| ٠٩                                                                                              | مُجْمَلاتِ    |

| الصَّفحة                                                      | الموضُوع                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| بنُ ما أُبْهِمَ مِن الأدِلَّةِ والأَعْلامِ ٢٢٠٠٠٠٠٠٠          | الوَظِيفةُ الخامِسةُ والخَمْسُون: تَعْيِ   |
| رَ حَواصِلِ المَسائِلِ والأقوالِ والعِباراتِ ٢٧٠٠٠٠٠          | الوَظيفةُ السّادِسةُ والخَمْسُون: ذِكْرُ   |
| ريحُ بالمَفاهِيمِ المُخالِفةِ٥٣٤                              | 2                                          |
| العِباراتِ السَّقيمةِ واقْتِراحِ العِباراتِ السَّلِيمةِ . ٥٣٨ |                                            |
| رُ الإِيراداتِ والاِسْتِشْكالاَتِ والتَّعَقُّباتِ إِذا        | الوَظِيفةُ التّاسِعةُ والخَمْسُون: ذِكْ    |
| 0 8 7 73 0                                                    | اقْتَضَىٰ المَقامُ ذلك معَ الجَوابِ.       |
| وإِبْداءِ الرّأيِ                                             | الوَظيفةُ السِّتُّون: ذِكْرُ المُناقَشاتِ  |
| الأُعْلامِ ١٨٥                                                | الوَظيفةُ الحادِيةُ والسِّتُّون: تَرْجَمةُ |
| 091                                                           | خَاتِمةٌ                                   |
| ٥٩٣                                                           | فهرس تعريف المحققين                        |



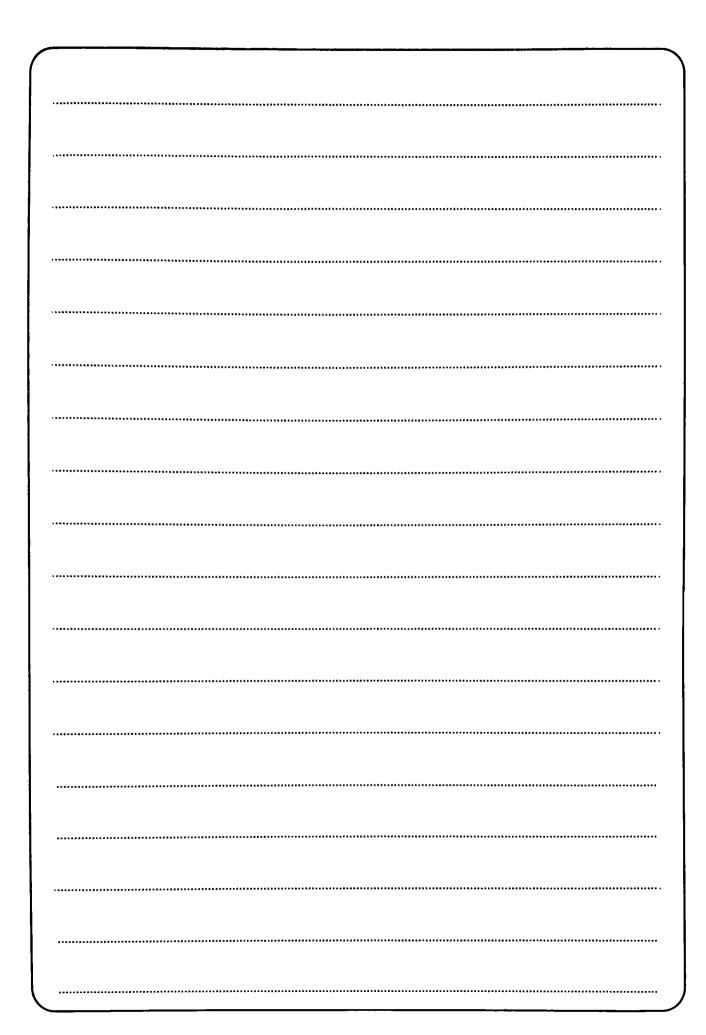

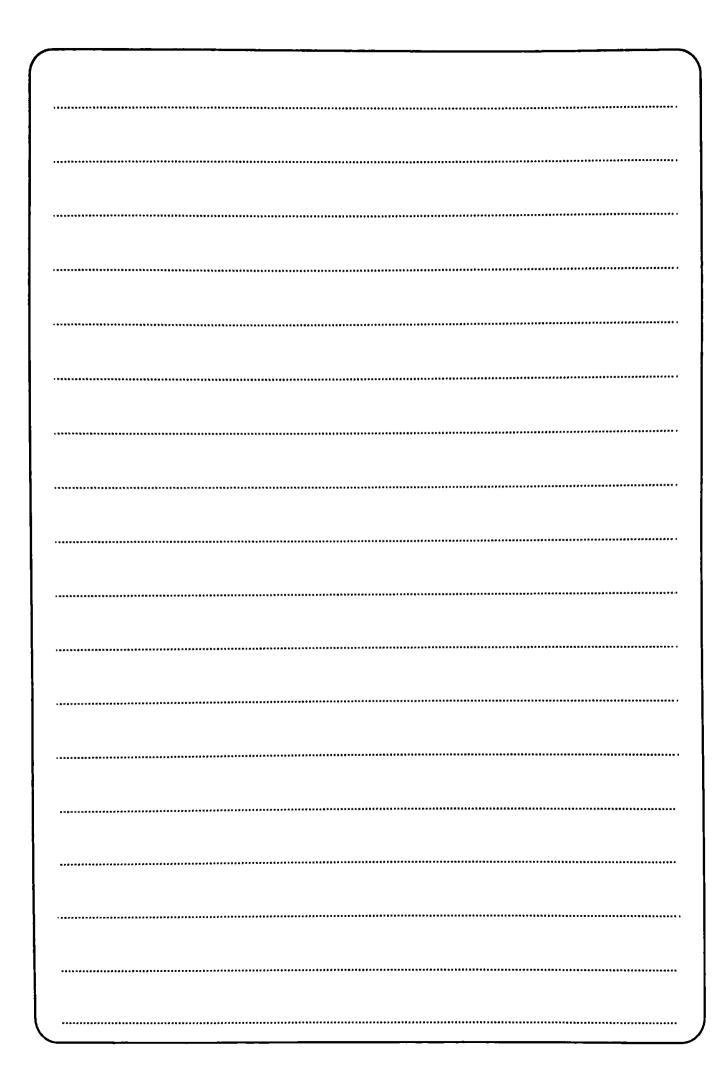

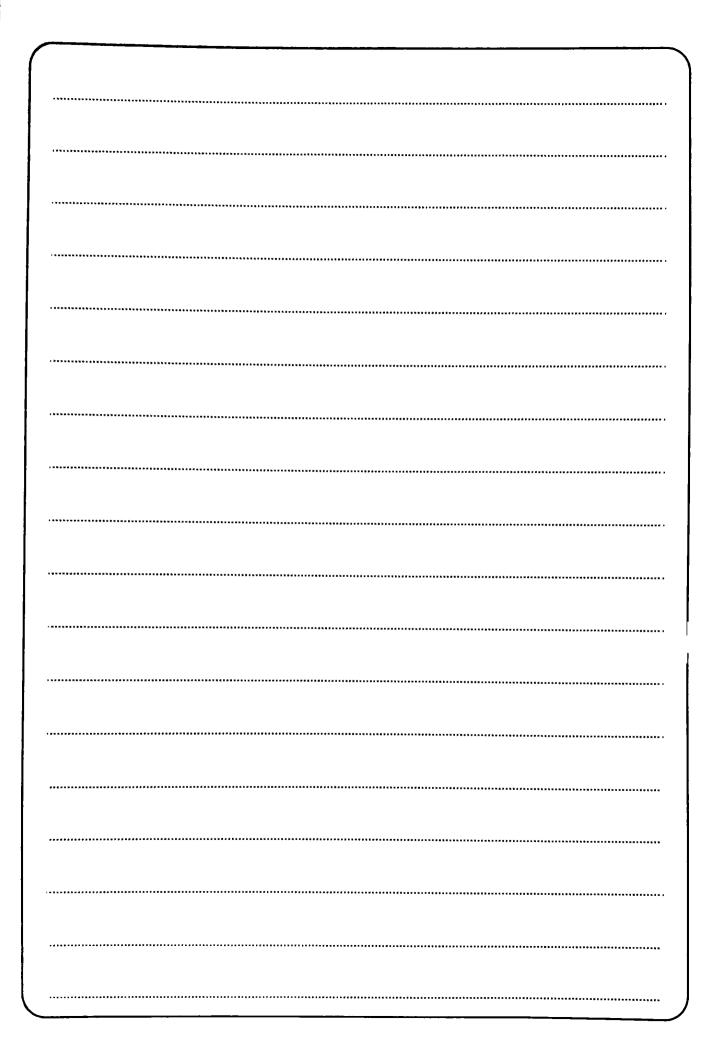

